

طبعة مشكلة كاملاً

إعداد المرابع المرابع

OBCCO DECOS

تقديم معالي الشيخ

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي





چقوق لطنع مَجِفوظة الطبعَة الأولجت الطبعَة الأولجت ١٤٣٩ هـ – ٢٠١٨ م

رقم الإيداع: ٥٩٥٠/٢٠١٧



القاهرة - الفيوم

القاهرة: خلف الجامع الأزهر - شارع البيطار 530000 - 1122230 - 220000 - 22000

0225101384 - 01000443063 - 01122236652

للتواصل عن طريق الواتس أب: 01155559141 للتواصل عن طريق الإيميل: ragabdaraisalaf@hotmail.com

الفيوم: شارع المصطفى: 01150925554

> إغداد بخبة مزالك إياء

السِّنَافَاتِيَّا الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِيلِيلِلْمِلْلِلْمِنْ الْمُلِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْل

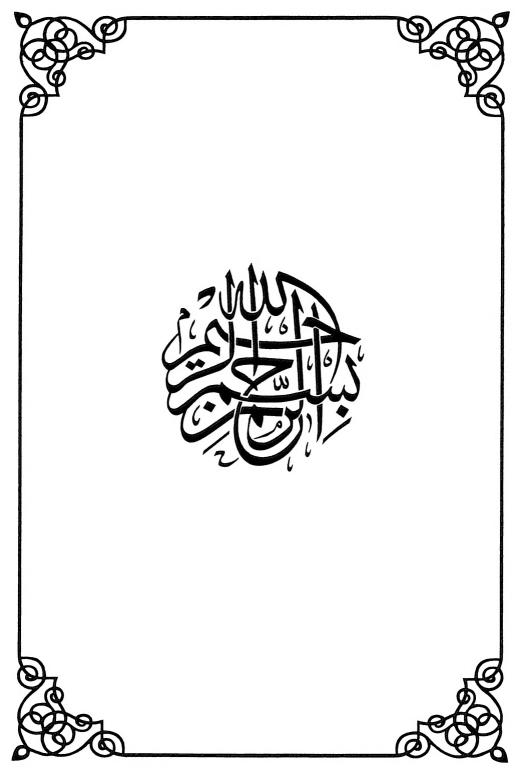

# بشيب إلى التح التحبين

#### مُقَدِّمَۃ

بقلم معاللا الشيخ، صالح بن تحبد العزيز بن محمد آل الشئيخ وزير الشؤون الإسلاميخ والأوقاف والدنحوة والإرشاد المشرف العام تخلاج المجمع.

الحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِين، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ المُرْسَلِين، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أُمَّا يَعْد

فَالفِقْهُ فِي الدِّينِ، وَالبَصَرُ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ؛ مِنْ أَجَلِّ المَقَاصِدِ وَأَمْثَلِ الغَايَاتِ، وَمَا دَعْوة الشَّارِع فِي كَثْرَةٍ كَاثِرَةٍ مِنْ نُصُوصِهِ الثَّابِتَة إِلَى تَطُلُّبِ الفِقْهِ وَالتَّمَهُّ ربِهِ وَمَا دَعْوة الشَّارِع فِي كَثْرَةٍ كَاثِرَةٍ مِنْ نُصُوصِهِ الثَّابِتَة إِلَى تَطُلُّبِ الفِقْهِ وَالتَّمَهُ ربِهِ دِرَايَةً وَتَدَبُّرًا، إِلَّا خَيرِ عُنُوان عَلَى مَا لِهَذَا المَطْلَبِ مِنْ شَأْنٍ فِي دِينِ اللهِ.. وَكَفْيُك مِنْ هَذَا أَنَّهُ جَعَلَ مِنْ إِرَادَةِ الخَيرِ بِالعَبْدِ تَفَقَّهِ فِي دِينِ رَبِّهِ، فَقَالَ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ »(١).

إِنَّهُ لَيسَ يَسْتَوِي عَبْدٌ أَعْشَاهُ الجَهْلُ وَأَضَلَّهُ الهَوَى عَنْ أَنْ يَبْلُغَ غَايَتَهُ، فَهُو يَتَخَبَّطُ فِي طَرِيقِهِ، لَا يَكَادُ يَتَهَدَّى؛ مَعَ عَبْدٍ قَد اسْتَنَارَتْ بَصِيرَته، فَهُو يَعْبُدُ رَبَّهُ عَلَى هُدى مِنْهُ وَنُور، وَمِنْ هُنَا كَانَ قَولُهُ سُبْحَانه: ﴿قُلُهَلُ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠).

لَقَدْ حَمَلَتْ دَعْوَةُ النَّاسِ إِلَى عِبَادَةِ الله عَلَى نُورٍ مِنْهُ وَبِهَدْي مِنْ وَحْيهِ حُكُومَةَ هَذِهِ البَلَادِ المُبَارَكَةِ - وَلَا غَرُو فَهِي بِلَاد الحَرَمَينِ الشَّرِيفَينِ - عَلَى أَنْ تَوَافَرَتْ عَلَى نَشْرِ عُلُومِ الكِتَابِ وَالشُّنَّةِ، مَا اسْتَطَاعَتْ وَبِمَا وَسِعَهَا مِنْ قُدْرَة، فَرَفَعَتْ بِمَا قَامَتْ بِهِ عَنِ النَّاسِ جَهْلًا كَثِيرًا، وَدَفَعَتْ بِهِ مَا الكِتَابِ وَالشُّنَّة مِنْهُ بَرَاء.

١) أَخْرَجَهُ «البُخَارِيّ» بِرَقَم (٧١)، و «مسلم» بِرَقَم (١٠٣٧).

٣) الزمر: ٩.

وَمِنْ ذَلِكَ جُهُود اسْتَوَتْ عَلَى سُوقِهِا بِتَوجِيهَاتٍ كَرِيمَةٍ مِنْ لَـدُنْ وَلِيّ أَمْر هَـذِهِ البِلَاد خَادِمِ الحَرَمَينِ الشَّريفَينِ، وَفَقَهُ اللهُ لِكُلِّ خَير؛ كَانَ مِـنْ أَظْهَرِهَا مَشُرُوع وَزَارَةِ البِلَاد خَادِمِ الحَرَمَينِ الشَّريفَينِ، وَفَقَهُ اللهُ لِكُلِّ خَير؛ كَانَ مِـنْ أَظْهَرِهَا المَلك فَهْد إلطباعَةِ الشَّريفَةِ وَاللَّهُ فِي مجمع المَلك فَهْد إلطباعَةِ المُصْحَفِ الشَّريف؛ لِنَشْر الكُتُبِ المُيسِّرةِ لِعُلُومِ الشَّريعَةِ، وَبَذْلِهَا لِلنَّاسِ أَينَ وُجِدُوا؛ لِيتَعَلَّمُوا دِينَهُمْ بِأُسْلُوبٍ سَهْل ميسَّر فِي ضَوءِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَمَا فَقَهه مِنْهُمَا السَّلَف لِيتَعَلَّمُوا دِينَهُمْ وَالْمُثَقِةِ الْحَتَابِ وَالسُّنَةِ، وَمَا فَقَهه مِنْهُمَا السَّلَف الصَّالِح مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ، فَنَشَرَ المَجْمَعُ مِنْ هَذِهِ الكُتُب -عَلَى خُطَّةٍ اخْتَطَّهَا- كِتَاب: الصَّالِ فِي ضَوءِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ»

وَكِتَابَ: «الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي ضَوءِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ»

وَهَا هُوَ الْيَوم يَنْهَض بِنَشْر كِتَابٍ جَدِيدٍ، هُوَ: «الفِقْهُ المُيَسَّر فِي ضَوءِ الكِتَابِ وَالكِتَابِ

وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ فِي العِبَادَاتِ وَالمُعَامَلَاتِ مَقْرُونَةً بِأَدِلَّتِهَا الشَّرْعِيَّة مِنَ الكِتَابِ الكَرِيمِ وَالصَّحِيحِ مِنَ السُّنَّةِ النَّبوِيَّةِ. وَكُلِّ ذَلِكَ فِي بَيَانٍ الشَّرْعِيَّة مِنَ الكِتَابِ الكَرِيمِ وَالصَّحِيحِ مِنَ السُّنَّةِ النَّبويَّةِ. وَكُلِّ ذَلِكَ فِي بَيَانٍ قَرِيبِ المَأْخَذ، دَانِي المَنَالِ، يَنْأَى عَنْ تَعْقِيدٍ وَتَطُويل، لَا طَاقَةَ لِكَثِيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى حَلِّهِ وَالإِفَادَةِ مِنْهُ، وَوِجَازَةٍ تُيسِّرُ لِلنَّاسِ فَهُمَّ أَحْكَامِ الدِّينِ، دُونَمَا إِخْلَال أَو إضْرَار بِالمَادَّةِ العِلْمِيَّةِ المُنْتَقَاةِ.

ثُمَّ إِنَّ المَجْمَعَ -طَلَبًا لِلإِثْقَان،كَمَا هُوَ شَأَنْهُ فِي كُلِّ مَا يَنْشُرُهُ- وَكَّلَ أَمْر إعْدَاد هَذَا الكِتَابِ إِلَى نُخْبَةٍ مُبَارَكَةٍ، مِنَ الأَسَاتِذَةِ أَهْلِ الاخْتِصَاصِ فِي العِلْمِ الشَّرْعِيّ، هَذَا الكِتَابِ إِلَى نُخْبَةٍ مُبَارَكَةٍ، مِنَ الأَسَاتِذَةِ أَهْلِ الاخْتِصَاصِ فِي العِلْمِ الشَّرْعِيّ، وَلَاسِيِّمَا الفِقْه، ثُمَّ عَرَضهُ بَعْدَ إِنْجَازِهِ، عَلَى لَجْنَةٍ اسْتِشَارِيَّةٍ مُتَخَصِّصَةٍ لِمُرَاجَعَتِهِ؛ وَلَاسِيِّمَا الفِقْه، ثُمَّ عَرَضهُ بَعْدَ إِنْجَازِه، عَلَى لَجْنَةٍ اسْتِشَارِيَّةٍ مُتَخَصِّصَةٍ لِمُرَاجَعَتِه؛ حَتَّى تَسْتَدْرِكَ مَا عَسَاهُ قَدْ نَدَّ، أَو غَمُضَ..... فَجَاءَ -بِحَمْدِ اللهِ- بِمَحَاسِن جَمَّةٍ مِنْهَا:

١ - التَّحَرِّي البَالِغ فِي صِحَّةِ مَا تُبْنَى عَلَيهِ الأَحْكَام الفِقْهِيَّة مِنْ أَحَادِيثَ وَآثَارٍ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ.

٢- شُمُولُهُ وَاسْتِيعَائِهُ لِجَمِيعِ أَبْوَابِ الفِقْهِ وَمَسَائِلِهِ الَّتِي لَيسَ لِلْمُسْلِمِ غِنَّى عَنْهَا.

سر و فُوحُ عِبَارَتِهِ، وَيُسْرُ أُسْلُوبِهِ؛ لِيَنْتَفِعَ بِهِ طَلَبَةُ العِلْمِ فَمَنْ دُونَهُمْ مِنْ عَامَّةِ المُسْلِمِينَ.

رَ يَنَ تَقْسِيمَاتِهِ، وَسُهُولَةُ الاَسْتِفَادَةِ مِنْ مَوضُوعَاتِهِ؛ وَذَلِكَ بِجَعْلِهَا تَحْتَ عُنُوانَات تَدَلُّ عَلَيهَا، وَتُعِينُ عَلَى فَهْمِهَا.

٥- تَضَمُّنُهُ التَّنْبِيهَ عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ المُخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي رُبَّمَا وَقَعَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ المُخالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي رُبَّمَا وَقَعَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، إِمَّا جَهْلًا أَو تَقْلِيدًا.

هَذَا وَأَسْأَلُ الله -سُبْحَانَهُ- أَنْ يَجْعَلَهُ عَمَلًا خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَأَنْ يَبْلُغَ بِنَفْعِهِ، حَتَّى يَكُونَ مُعِينًا لِعِبَادِهِ عَلَى التَّفَقُّهِ فِي دِينِهِمْ.

وَيَطِيبُ لِي فِي خَاتِمَةِ الكَلَامِ أَنْ أَشْكُرَ لِلأَسَاتِذَةِ الأَفَاضِلِ جُهْدَهُمْ الَّذِي عَانُوهُ فِي إِعْدَادِ هَذَا الكِتَابِ، سَائِلًا المَولَى أَنْ يَجْعَلَ مَا تكبَّدُوه رِفْدًا لَهُمْ يَومَ يَلْقَونَهُ.

وَالشُّكْر مَكْرُورٌ لِلْأَمَانَةِ العَامَّةِ لِمَجْمَعِ المَلِك فَهْ د لِطِبَاعَةِ المُصْحَفِ الشَّرِيفِ، وَلِلْإِخْوَةِ العَامِلِينَ فِي الشُّؤُونِ العِلْمِيَّةِ.

وَآخِر دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

#### مقدمت الأمانة العامة للمجمع

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْمَلَ لَنَا الدِّينِ، وَأَتَمَّ عَلَيْنَا النِّعْمَةَ، وَجَعَلَ أُمَّة الإسْلَامِ خَيرَ أُمَّةٍ، وَبَعَثَ فِيهَا رَسُولًا أَمِينًا يَتْلُو عَلَيهَا آيَات رَبِّهِ، وَيُزَكِّيهَا، وَيُعَلِّمُهَا الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ، صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَم تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَّا بَعْد:

والحِحمه، صلى الله عليه وعلى ابه وصحبه وسلم سليما نيرا، اما بعد. فَإِنَّ مَعْرِفَةَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعِبَادَتَهُ عَلَى نُورٍ وَهُدًى وَبَصِيرَةٍ هُو أَسَاسُ الحَيَاةِ، وَالْمَطْلَبُ الأَعْلَى لِلنَّجَاةِ، وَلا يَتَأتَّى ذَلِكَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِالْفِقْهِ فِي الدِّينِ؛ لِذَا حَتَّ عَلَيهِ الشَّرْعِ المُطَهَّرِ وَرَغَّبَ فِيهِ، فَقَالَ عَلَيْ الْعَبْدِ اللَّهُ بِهِ خَيرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ (())، فَقَدْ رَتَّبَ عَلَيْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ - الخَيرِ كُلّه عَلَى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الدِّين، وَفَهْمِهَا الْفَهْمِ الصَّحِيحِ الَّذِي يَحْصَلُ بِهِ الْعِلْمِ النَّافِعِ، المُؤدِي إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ. لِذَا كَانَ لِزَامًا عَلَى كُلِّ شَهْلِم أَنْ يَتَفَقَّهُ فِي دِينِهِ؛ كَي يَعْبُد رَبَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ؛ وَيَسْتَقِيم أَمْرُهُ، لِقَولِهِ عَلَى اللهِ الْكَرِيمِ، وَبِسُنَّةِ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ عَلَى حَتَّى يُصْلِحَ عَمَله، وَيَسْتَقِيم أَمْرُهُ، لِقَولِهِ عَلَيْ : «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ» (().

وَمَجْمَعُ الْمَلِكَ فَهْد لِطِبَاعَةِ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ، الَّذِي يَعْتَنِي بِكِتَابِ اللهِ الكَرِيمِ، تَفْسِيرًا لَهُ، وَشَرْحًا، وَتَرْجَمَةً لَمَعَانِيهِ إِلَى لُغَاتِ العَالَمِ المُخْتَلِفَةِ، وَطِبَاعَتِهِ بِالصُّورَةِ الَّتِي تَلِيق بِمَكَانِتِهِ؛ - لِأَنَّهُ أَسَاسِ السَّعَادَةِ الحَقِيقِيَّةِ فِي الدُّنْيَا وَطِبَاعَتِهِ بِالصُّورَةِ، لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَعَمِلَ بِمَا جَاءَ فِيهِ - يَسْعَى أَيضًا إِلَى إيصَالِ سَائِرِ عُلُومِ الشَّرِيعَةِ المُطَهَّرَةِ إِلَى كُلِّ مُسْلِم فِي أَنْحَاءِ المَعْمُورَةِ، وَذَلِكَ بِإِعْدَادِ الكُتُبِ عُلُومِ الشَّرِيعَةِ المُطَهَّرَةِ إِلَى كُلِّ مُسْلِم فِي أَنْحَاءِ المَعْمُورَةِ، وَعَبَادَتِهِ، وَمُعَامَلاتِهِ، العِلْمِيّةِ النَّافِعَةِ التَّتِي يَسْتَفِيدُ مِنْهَا المُسْلِمُ فِي عَقِيدَتِهِ، وَعِبَادَتِهِ، وَمُعَامَلاتِهِ، العُلْمِيّةِ النَّافِعَةِ الَّتِي يَسْتَفِيدُ مِنْهَا المُسْلِمُ فِي عَقِيدَتِهِ، وَعِبَادَتِهِ، وَمُعَامَلاتِهِ، وَلُمُالُمُ فِي عَقِيدَتِهِ، وَعِبَادَتِهِ، وَمُعَامَلاتِهِ، وَلُمُالُمُ فِي عَقِيدَتِهِ، وَعَبَادَتِهِ، وَمُعَامَلاتِهِ، العُلْمِيّةِ النَّافِعَةِ الَّتِي يَسْتَفِيدُ مِنْهَا المُسْلِمُ فِي عَقِيدَتِهِ، وَعِبَادَتِهِ، وَمُعَامَلاتِهِ، إِلْمُلْوبِ سَهْلِ، يَكُونُ فِيهَا تَبْصِرَة لِلْمُتَعلِمِ، وَهِدَايَة لِلْمُسْلِمِ، وَتَذْكِرَة لِلْعَالِمِ، وَعَرَائِهَا حَمَّ اخْتِصَارِهَا – مَعَ اخْتِصَارِهَا – عَلَى جُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيهِ الْمُسْلِمِ مِنْ أَحْكَامِ الدِّين

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٧١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ بِرَقَم (٢٦٩٧)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٧١٨) - ١٨، وَاللَّفْظ لِمُسْلِم.

وَآدَابِ الشَّرْعِ المُطَهَّرِ، مَعَ ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لِأَنَّهَا كُتُبُ مُوَجَّهَةٌ لِعُمُومِ المُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَشَـمَالِهَا وَجَنُوبِهَا، وَجَمِيعُهُمْ حَرِيصُونَ عَلَى العَمَلِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ.

وَسَبَقَ لِلْمَجْمَعِ إِخْرَاجُ كِتَابِ (أُصُولُ الإيمَانِ فِي ضَوءِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ)، وَفِي هَذَا الإطارِ نَفْسِهِ. وَضِمْنَ هَذِهِ السِّلْسِلَةِ المُبَارَكَةِ يَسُرُّ أَمَانَةَ المَجْمَعِ أَنْ تُقَدِّمَ هَذَا الإطارِ نَفْسِهِ. وَضِمْنَ هَذِهِ السِّلْسِلَةِ المُبَارَكَةِ يَسُرُّ أَمَانَةَ المَجْمَعِ أَنْ تُقدِّمَ هَذَا الإطارِ نَفْسِهِ. وَضِمْنَ هَذِهِ السِّلْسِلَةِ المُبَارَكَةِ يَسُرُ أَمَانَةَ المَجْمَعِ أَنْ تُقدِّمَ هَذَا الإَلْكِتَابَ المُخْتَصَرَ فِي الفِقْهِ، المُشْتَمِلَ عَلَى أَنْ وَاعِ العِبَادَاتِ وَالمُعَامَلَاتِ الَّتِي لَكَ تَلْهُ اللهِ يَعْدَى اللهِ يَعْدَى لَهُ عَنْهَا فِي سَيرِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِهَا؛ وَالَّتِي لَا غِنَى لَهُ عَنْهَا فِي سَيرِهِ إِلَى اللهِ وَالدَّارِ الآخِرَةِ.

وَهَذَا المُخْتَصَرِ فِي «الفِقْهِ المُيسَّر» الَّذِي نُقَدِّمُهُ لِإِخْوَانِنَا المُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، بِأُسْلُوبِهِ السَّهْلِ، استُمِدَتْ مَسَائِلُهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ الكَرِيمِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَكَانٍ، بِأُسْلُوبِهِ السَّهْلِ، استُمِدَتْ مَسَائِلُهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ الكَرِيمِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ الأَمْمِينِ فَيَا كَانَ القَصْد مِنْهُ -فِي المَقَامِ الْأُوَّلِ- إِفَادَةَ عَامَّةِ النَّاسِ مِنْ غَيرِ المُتَخَصِّمِينَ فِي العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالدَّارِسِينَ لَهَا، حَرِصْنَا عَلَى أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا المُتَطُوعِ التَّوْمِينَ فِي العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالدَّارِسِينَ لَهَا، حَرِصْنَا عَلَى أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا عَن التَّطُويلِ وَالتَّفْرِيعِ، وَذِكْرِ الخِلَافِ؛ إِذْ إِنَّ ذَلِكَ مَحِلِّه الدِّرَاسَاتُ الأَكَادِيمِيَّةُ فِي الْحَارِيمِينَ فِي الْحَارِيمِينَ فِي الْحَارِيمِينَ فِي الْحَارِيمِينَ فِي الْحَلَوبِ؛ إِذْ إِنَّ ذَلِكَ مَحِلِّهِ الدِّرَاسَاتُ الأَكَادِيمِيَّةُ فِي المَعْوَلِ وَالتَّفُومِ المُطُوَّلَة، وَمِنْ هُنَا حُرِصَ فِي إِعْدَادِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي الْحَامِعَاتِ، وَكُتُبُ الفِقْه المُطَوَّلَة، وَمِنْ هُنَا حُرِصَ فِي إِعْدَادِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ وَالْحَامِعَاتِ، وَكُتُبُ الفِقْه المُطَوَّلَة، وَمِنْ هُنَا حُرِصَ فِي إِعْدَادِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ وَالْحَامِعَاتِ، وَكُتُبُ الفِقْه المُطَوَّلَة، وَمِنْ هُنَا حُرِصَ فِي إِعْدَادِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ وَالْحَامِعَاتِ، وَكُولَةً عَلَى الْتَنَاوُل، يَسْتَفِيد مِنْ هُ الْعَامَة وَالْخَاصَة فِي عِبَادَاتِهِمْ وَمُعْامَلاتِهِمْ.

وَبِهَذِهِ المُنَاسَبَةِ نَتَقَدَّم بِالشُّكْرِ الجَزِيلِ، لِلَّذِينَ أَسْهَمُوا فِي إعْدَادِ هَذَا الكِتَابِ مِنَ الْأَسَاتِذَةِ المُتَخَصِّصِينَ فِي الفِقْهِ، وَهُمْ: الأَسْتَاذُ الدُّكْتُورُ: عَبْدُ العَزِيزِ مَبْرُوك الأَسْتَاذُ الدُّكْتُورُ: فَيحَان بْنُ شَالِي المطيرِي، وَالأُسْتَاذُ الدُّكْتُورُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ فَهْد الشَّرِيف عَبْدُ اللهِ بْنُ فَهْد الشَّرِيف عَبْدُ اللهِ بْنُ فَهْد الشَّرِيف الهِجَارِي، عَلَى مَا بَذَلُوهُ مِنْ جَهْدٍ فِي الإعْدَادِ، كَمَا أَنْ لِلدُّكْتُورِ: عَبْدِ العَزِيزِ مَبْرُوك جَهْدًا طَيِّبًا فِي تَوثِيقِ النَّصُوصِ، وَتَخْرِيجِ الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي الكِتَابِ كُلِّهِ.

كَمَا نَشْكُر اللَّذَينِ قَامَا بِمُرَاجَعَتِهِ، وَصِياغَتِهِ مِنَ الشُّؤونِ العِلْمِيَّةِ، وَهُمَا: الأُسْتَاذُ الدُّكْتُورُ: جَمَالُ بْنُ مُحَمَّد نَاصِر فَقيهِي، وَالدُّكْتُورُ: جَمَالُ بْنُ مُحَمَّد السَّنِّد.

وَإِنَّا لَنَرْجُو اللهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَمَلًا خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ فِي مَوَازِينِ الْحَسَنَاتِ، فِي يَوم لَا يَنْفَعُ فِيهِ مَالٌ وَلَا بَنُون، إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

#### خطت العمل

وَقَدْ جُعِلَ هَذَا الكِتَابِ عَلَى تَمْهِيدٍ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ كِتَابًا، وَفَهَارِس.

أَمَّا التَّمْهِيدُ فَيَتَضَمَّن التَّعْرِيف بِالْفِقْدِ، وَمَوضُوعِدِ، وَثَمَرَتِهِ، وَفَضْلِهِ.

وَأُمَّا الكُتُبُ فَهِيَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

أولاً: كِتَابِ الطُّهَارَةِ. ويشتمل عَلَى عشرة أبواب:

الْبَابُ الأَوَّل: فِي أَحْكَام الطَّهَارَةِ، وَالْمِيَاهِ.

الْبَابُ الثَّانِي: فِي الآنِيَةِ.

الْبَابُ الثَّالِث: فِي قَضَاءِ الحَاجَةِ، وَآدَابِهَا.

الْبَابُ الرَّابِع: فِي السِّوَاكِ، وَسُنَنِ الفِطْرَةِ.

الْبَابُ الخَامِس: فِي الْوُضُوءِ.

الْبَابُ السَّادِس: فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ، وَالعِمَامَةِ، وَالجَبِيرَةِ.

الْبَابُ السَّابِعِ: فِي أَحْكَامِ الْغُسْلِ.

الْبَابُ الثَّامِن: فِي أَحْكَامِ التَّيَمُّمِ.

الْبَابُ التَّاسِعُ: فِي أَحْكَامِ النَّجَاسَاتِ، وَكَيفِيَّةِ تَطْهِيرِهَا.

الْبَابُ العَاشِر: فِي الحَيضِ وَالنَّفَاسِ.

ثانِيًا: كِتَابِ الصَّلاة. ويشتمل عَلَى خَمْسَمْ عَشَر بابًا:

الْبَابُ الْأَوَّل: فِي تَعْرِيفِ الصَّلَاةِ، وَفَضْلِهَا، وَوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الخَمْس.

الْبَابُ النَّانِي: فِي أَحْكَامِ الأَذَانِ، وَالإِقَامَةِ.

الْبَابُ التَّالِث: فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ.

الْبَابُ الرَّابِع: فِي شُرُوطِهَا، وَأَرْكَانِهَا، ومُبْطِلَاتِهَا، وَسُنَنِهَا، وَمَكْرُوهَاتِهَا، وَحُكْمِ تَارِكِهَا.

الْبَابُ الخَامِس: فِي صَلَاةِ التَّطَوَّع.

الْبَابُ السَّادِس: فِي سُجُودِ السَّهْوِ، وَالتِّلَاوَةِ، وَالشُّكْرِ.

الْبَابُ السَّابِع: فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة.

الْبَابُ الثَّامِن: فِي أَحْكَام الإِمَامَةِ.

الْبَابُ التَّاسِعُ: فِي صَلاةً أَهْلِ الأَعْذَارِ.

الْبَابُ العَاشِر: فِي صَلَاةِ الجُمُّعَةِ.

الْبَابُ الحَادِي عَشَر: فِي صَلَاةِ الخَوفِ.

الْبَابُ الثَّانِي عَشَر: فِي صَلَاةِ العِيدَينِ.

الْبَابُ الثَّالِث عَشَر: فِي صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاء.

الْبَابُ الرَّابِعِ عَشَر: فِي صَلَاةِ الْكُسُوف.

الْبَابُ الخَامِس عَشَر: فِي صَلَاةِ الْجَنَازَة، وَأَحْكَام الجَنَائِزِ.

ً ثالِثًا: كِتَابِ الرَّكَاةِ. ويشتمل عَلَى ستَّمَّ أبوابٍ:

الْبَابُ الأَوَّل: فِي مُقَدِّمَاتِ الزَّكَاةِ.

الْبَابُ الثَّانِي: زَكَاةُ الذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ.

الْبَابُ الثَّالِث: زَكَاةُ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ.

الْبَابُ الرَّابِعِ: زَكَاةُ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.

الْبَابُ الخَامِس: زَكَاةُ الفِطْرِ.

الْبَابُ السَّادِس: أَهْلُ الزَّكَاة.

رَابِعًا: كِتَابِ الصِّيامِ. ويشتمل عَلَى خَمْسَمَّ أَبِوابٍ:

الْبَابُ الأُوَّل: فِي مُقَدِّمَاتِ الصِّيَام.

الْبَابُ الثَّانِي: فِي الأَعْذَارِ المُبِيحَةِ لِلْفِطْرِ وَالمُفْطِرَاتِ.

الْبَابُ الثَّالِث: مُسْتَحَبَّاتُ الصِّيام وَمَكْرُوهَاتُهُ.

الْبَابُ الرَّابِع: فِي القَضَاءِ، وَالصِّيَامِ المُسْتَحَبِّ، وَمَا يُكْرَهُ وَيَحْرُمُ مِنَ الصِّيَامِ.

الْبَابُ الخَامِس: فِي الاعْتِكَافِ.

خَامِسًا: كِتَابِ الْحَجِّ. ويشتمل عَلَى سبعم أبواب:

الْبَابُ الأَوَّل: فِي مُقَدِّمَاتِ الحَجِّ.

الْبَابُ الثَّانِي: فِي الأَرْكَانِ وَالوَاجِبَاتِ.

الْبَابُ النَّالِث: فِي المَحْظُورَاتِ، وَالفِدْيَةِ، وَالهَدْي.

الْبَابُ الرَّابِع: فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ.

الْبَابُ الخَامِس: فِي الأَمَاكِنِ المَشْرُوعِ زِيَارَتَهَا فِي المَدِينَةِ.

الْبَابُ السَّادِس: فِي الأُضْحِيَةِ.

الْبَابُ السَّابع: فِي العَقِيقَةِ.

سَادِسًا: كِتَابِ الجِهَادِ. ويشتمل عَلَى ثَلاثَتْ أبوابِ:

الْبَابُ الأَوَّل: حُكْمُ الجِهَادِ، وَشُرُوطُهُ، وَمُسْقِطَاتُهُ.

الْبَابُ الثَّانِي: أَحْكَامُ الأَسْرَى، وَالغَنَائِم.

الْبَابُ الثَّالِث: أَحْكَامُ الهُدْنَةِ، وَالذِّمَّةِ، وَالأَمَانِ، وَدَفْعِ الجِزْيَةِ.

سَابِعًا: كِتَابِ المعاملات. ويشتمل عَلَى ثلاثة وَعِشْرِين بابًا:

الْبَابُ الأَوَّل: فِي البُيُوع.

الْبَابُ الثَّانِي: فِي الرِّبَا.

الْبَابُ الثَّالِث: فِي القَرْض.

الْبَابُ الرَّابِع: الرَّهْنُ.

الْبَابُ الخَامِس: السَّلَمُ.

الْبَابُ السَّادِس: الحِوَالَةُ.

الْبَابُ السَّابع: الوَكَالَةُ.

الْبَابُ الثَّامِن: الكَفَالَةُ، وَالضَّمَانُ.

الْبَابُ التَّاسِعُ: الحَجْرُ.

الْبَابُ العَاشِر: الشَّرِكَةُ.

الْبَابُ الحَادِي عَشَر: الإجَارَةُ.

الْبَابُ الثَّانِي عَشَر: المُزَارَعَةُ وَالمُسَاقَاةُ.

الْبَابُ التَّالِث عَشَر: الشُّفْعَةُ وَالجِوَارُ.

الْبَابُ الرَّابِعِ عَشَر: الوَدِيعَةُ، وَالإِتْلَافَاتُ.

الْبَابُ الخَامِس عَشَر: الغَصْبُ.

الْبَابُ السَّادِس عَشَر: الصُّلْحُ.

الْبَابُ السَّابِعِ عَشَر: المُسَابَقَةُ.

الْبَابُ التَّامِن عَشَر: العَارِيَةُ.

الْبَابُ التَّاسِعُ عَشَر: إِحْيَاءُ المَوَاتِ.

الباب العشرون: الجعَالَةُ.

الْبَابُ الحَادِي وَالعشْرُونَ: اللُّقَطَةُ، وَاللَّقِيطُ.

الْبَابُ الثَّانِي وَالعشْرُونَ: الوَقْفُ.

الْبَابُ الثَّالِثُ وَالعشْرُونَ: الهِبَةُ، وَالعَطِيَّةُ.

ثَامِنًا: كِتَابِ المواريث، والوَصَايَا، والعتق. ويشتمل عَلَى أَرْبَعَمْ أبواب:

الْبَابُ الأَوَّل: فِي تَصَرُّ فَاتِ المَرِيضِ.

الْبَابُ الثَّانِي: فِي الوَصِيَّةِ.

الْبَابُ الثَّالِث: فِي العِتْقِ، وَالكِتَابَةِ، وَالتَّدْبِيرِ.

الْبَابُ الرَّابِع: فِي الْفَرَائِض، وَالمَوَارِيثِ.

تَاسِعًا: كِتَابِ النِّكَاحِ والطَّلاقِ. ويشتمل عَلَى أحد عَشَرَ بِابًا:

الْبَابُ الأُوَّل: فِي النِّكَاح.

الْبَابُ الثَّانِي: فِي الصَّدَاقِ، وَالعِشْرَةِ، وَوَلِيمَةِ العُرْسِ.

الْبَابُ الثَّالِث: فِي الخُلْع.

الْبَابُ الرَّابِع: فِي الطَّلَاقِ.

الْبَابُ الخَامِس: فِي الإِيلَاءِ.

الْبَابُ السَّادِس: فِي الطِّهَارِ.

الْبَابُ السَّابِعِ: فِي اللِّعَانِ.

الْبَابُ النَّامِن: فِي العِدَّةِ، وَالإِحْدَادِ.

الْبَابُ التَّاسِعُ: فِي الرَّضَاع.

الْبَابُ العَاشِر: فِي الحَضَانَةِ، وَأَحْكَامِهَا.

الْبَابُ الحَادِي عَشَر: فِي النَّفَقَاتِ.

عَاشِرًا: كِتَابِ الجنايات. ويشتمل عَلَى ثَلاثَتْ أبواب:

الْبَابُ الأُوَّل: فِي الجِنَايَاتِ.

الْبَابُ الثَّانِي: فِي الدِّيَاتِ.

الْبَابُ الثَّالِث: فِي القَسَامَةِ.

حادي عَشَر؛ كتابُ الحُدُود. ويشتمل عَلَى ثمانية أبواب؛

الْبَابُ الأَوَّل: تَعْرِيفُ الحُدُودِ، وَمَشْرُوعِيَّتُهَا، وَالْحِكْمَةُ مِنْهَا.

الْبَابُ الثَّانِي: فِي حَدِّ الزِّنَي.

الْبَابُ الثَّالِث: فِي حَدِّ القَذْفِ.

الْبَابُ الرَّابِع: فِي حَدِّ الخَمْرِ.

الْبَابُ الخَامِس: فِي حَدِّ السَّرِقَةِ.

الْبَابُ السَّادِس: فِي التَّعْزِير.

الْبَابُ السَّابِع: فِي حَدِّ الحَرَابَة.

الْبَابُ الثَّامِن: فِي الرِّدَّةِ.

ثاني عَشَر؛ كِتَابِ الأيمَان، والنذور. ويشتمل عَلَى بابين؛

الْبَابُ الأَوَّل: الأَيمَانُ.

الْبَابُ الثَّانِي: النُّذُورُ.

ثالث عَشَر: كِتَابِ الأطعمة، والذبائح، والصِّيد. ويشتمل عَلَى ثلاثة أبواب:

الْبَابُ الأَوَّل: فِي الأَطْعِمَةِ.

الْبَابُ الثَّانِي: فِي الذَّبَائِحِ.

الْبَابُ الثَّالِث: فِي الصَّيدِ.

رابع عَشَر؛ كِتَابِ القَّضَاءِ والشهَادَاتِ. وَفِيهِ بابان؛

الْبَابُ الأُوَّل: فِي القَضَاءِ.

الْبَابُ الثَّانِي: فِي الشَّهَادَاتِ.

وَأَمَّا الفَّهَارِس فَقَد اشْتَمَلَتْ عَلَى فَهْرَسَةٍ تَفْصِيلِيَّةٍ لِأَبْوَابِ الكِتَابِ، وَمَسَائِلِهِ.

## منهج العمل فِي الكِتَّاب

يَتَلَخَّصُ مَنْهَجُ العَمْلِ فِي هَذَا الكِتَابِ فِيهَا يَلِي:

أَوَّلًا: تَقْسِيمُ المَوضُوعَاتِ إِلَى كُتُبٍ رَئِيسَةٍ، وَكُلَّ كِتَابٍ يَنْقَسِمُ إِلَى أَبْوَابٍ، وَكُلُّ بَابِ تَحْتَهُ مَسَائِل؛ وَذَلِكَ تَقْرِيبًا وَتَسْهِيلًا عَلَى المُطَالِعِ فِيهِ.

ثَانِيًا: الْاقْتِصَارُ عَلَى المَسَائِل المُهِمَّةِ الَّتِي تَدْعُو إِلَيهَا الحَاجَة فِي كُلِّ بَابٍ، وَعَدَمُ ذِكْرِ التَّفْرِيعَات وَالمَسَائِل الَّتِي تَقِلُّ الحَاجَة إلَيهَا.

وَعَدَمُ ذِكِرِ التَّفْرِيعَات وَالمَسَائِل التِي تقِل الحَاجَة إليهاً. ثَالِثًا: الاخْتِصَارُ وَاخْتِيَارُ الأَلْفَاظ وَالعِبَارَاتِ السَّهْلَةِ الوَاضِحَةِ قَدْرَ الإِمْكَانِ.

رَابِعًا: الْاقْتِصَارُ عَلَى الأَدِلَّةِ المُعْتَمَدَةِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ.

خَامِسًا: الْاقْتِصَارِ عَلَى القَولِ الرَّاجِحِ الَّذِي يَدْعَمُهُ الدَّلِيلِ فِي المَسَائِلِ المُخْتَلَفِ فِي المَسْأَلَةِ. المُخْتَلَفِ فِيهَا، دُونَ اللَّجُوءِ إِلَى ذِكْرِ الآرَاءِ وَالأَقْوَالِ وَالخِلَافِ فِي المَسْأَلَةِ.

سَادِسًا: عَزْوُ الآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ وَتَوثِيقُهَا، وَذَلِكَ بِذِكْرِ اسْمِ السُّورَةِ، وَرَقَمِ الآيَةِ، بِجِوَارِ كُلِّ آيَةٍ وَرَدَتْ فِي الكِتَابِ.

سَابِعًا: تَخْرِيج الأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ، بِعَزْوِهَا إِلَى مَصَادِرِ السُّنَّةِ المُعْتَمَدَةِ؛ فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ فِي «الصَّحِيحَينِ» أَو أَحَدِهِمَا اكْتَفَينَا بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَرَّجْنَاهُ مِنْ دَوَاوِينِ السُّنَّةِ المَشْهُورَةِ، مُقَدِّمِينَ السُّنَن الأَرْبَعَةَ عَلَى غَيرِهَا، مَغَ الحُكْمِ عَلَى غَيرِ السُّنَقِ المَسْعُورَةِ، وَبَيَانِ دَرَجَتِهَا، وَذَلِكَ مِنْ كَلَامِ أَئِمَّةِ الشَّأْنِ فِي ذَلِكَ، المُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ وَالمُعَاصِرِينَ.

ثَامِنًا: شَرْحُ الكَلِمَاتِ وَالمُصْطَلَحَاتِ الغَرِيبَةِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ وَإِيضَاحٍ، وَالنَّرْحِ وَذَلِكَ فِي الحَاشِيَةِ، أَمَّا مُصْطَلَحَات البَحْثِ الرَّئِيسَة فَتُشْرَحُ فِي صُلْبِ الكِتَابِ فِي بِدَايَةِ كُلِّ بَابٍ وَمَسْأَلَةٍ.

تَاسِعًا: الأَسْتِفَادَةُ مِنْ بَعْضِ الكُتُبِ المُعَاصِرَةِ فِي الفِقْهِ، وَأَهَمَّهَا:

(الشَّرْحُ المُمْتِعُ) لِفَضِيلَةِ الشَّيخِ مُحَمَّد بْن عُثَيمِين رَحِمَهُ الله، وَ(المُلَخَّصُ (الشَّرْحُ المُمْتِعُ) (م٢- الفقه الميسر)

الفِقْهِيّ) لِفَضِيلَةِ الشَّيخِ صَالِحِ الفَوزَان حَفِظَهُ اللهِ، وَذَلِكَ بِالإِضَافَةِ إِلَى المَصَادِرِ الأُمَّهَاتِ فِي المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ وَغَيرِهَا.

عَاشِرًا: التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِ الأُمُورِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا كَثِيرٌ مِن النَّاسِ مِمَّا يُخَالِفُ الكِتَابِ وَالسَّنَّة الصَّحِيحَة، وَبَيَان الصَّوَابِ وَالحَقّ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ فِي المَ وَاطِنِ النَّيَ رَأَيْنَا أَنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو فِيهَا إِلَى ذَلِكَ.

حَادِي عَشْر: وَضَعْنَا فَهَارِسَ تَفْصِيلِيَّة لِمَوضُوعَاتِ الكِتَابِ وَمَسَائِلِهِ فِي نِهَايَـةِ الكِتَاب؛ وَذَلِكَ تَسْهِيلًا عَلَى المُرَاجِع وَالمُطَالِع فِيهِ.

#### التمهيد

ويَشْتَمِلُ عَلَى النِّقَاطِ التَّالِيَةِ:

تَعْرِيفُ الفِقْه لُغَةً وَاصْطِلَاحًا.

مَصَادِرُهُ، مَوضُوعُهُ، ثَمَرَتُهُ، فَضْلُهُ.

مَعْنَى الفِقْه لُغَةً وَاصْطِلَاحًا:

الفِقْهُ فِي اللَّغَةِ: الفَهْم. وَمِنْهُ قَولُ الله تَعَالَى عَنْ قَومِ شُعَيب: ﴿...مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ..﴾ [هود: ٩١]. وَقَولُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿...وَلَكِنَ لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُّ ...﴾.

الإسراء: ٤٤]

وَالفِقْهُ فِي الاصْطِلَاحِ: العِلْمُ بالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ المُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. وَقَدْ يُطْلَقُ الفِقْهُ عَلَى الأَحْكَامِ نَفْسِهَا.

مَصَادِرُ الفِقْهِ «الأَسَاسِيَّة»:

١ - القُرْآنُ الكَرِيمُ.

٢ - السُّنَّة المُطَهَّرَةُ.

٣- الإجْمَاعُ.

٤ - القِيَاسُ.

مَوضُوعُ الفِقْهِ:

مَوضُوعُ الفِقْهِ أَفْعَالُ المُكَلَّفِينَ مِن العِبَادِ عَلَى نَحْوِ عَامٌّ وَشَامِلٍ، فَهُ وَ يَتَنَاولُ عِلَ عَلَى نَحْوِ عَامٌّ وَشَامِلٍ، فَهُ وَ يَتَنَاولُ عِلاَقَاتِ الإِنْسَانِ مَعَ رَبِّهِ، وَمَعَ نَفْسِهِ، وَمَعَ مُجْتَمَعِهِ.

وَيَتَنَاوَلُ الأَحْكَامَ العَمَلِيَّةَ، وَمَا يَصْدُرُ عَنِ المُكَلَّفِ مِنْ أَقْوَالٍ، وَأَفْعَالٍ، وَعُيْنِ:

الْأَوَّلُ: أَحْكَامُ العِبَادَاتِ: مِنْ صَلَاةٍ، وَصِيَام، وَحَجِّ، وَنَحْوِهَا.

الثَّانِي: أَحْكَامُ المُعَامَلَاتِ: مِنْ عُقُودٍ، وَتَّلَصَرُّفَاتٍ، وَعُقُوبَاتٍ، وَجِنَايَاتٍ،



وَضَمَانَاتٍ وَغَيرِهَا مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ تَنْظِيمُ عِلَاقَاتِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ.

وَهَذِهِ الأَحْكَامِ يُمْكِنُ حَصْرُهَا فِيهَا يَلِي:

١ - أَحْكَامُ الأُسْرَةِ مِنْ بَدْءِ تَكُوينِهَا إِلَى نِهَايَتِهَا. وَتَشْمَلُ: أَحْكَام الزَّ وَاجِ، وَالطَّلَاقِ، وَالنَّسَبِ، وَالنَّفَقَةِ، وَالمِيرَاثِ وَنَحْوهَا.

٢ - أَحْكَامُ المُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ (المَدَنِيَّةِ): وَهِيَ المُتَعَلِّقَةُ بِمُعَامَلَاتِ الأَفْرَادِ،
 وَمُبَادَلَاتِهِمْ مِنْ: بَيعٍ، وَإِجَارَةٍ، وَشَرَكَةٍ وَنَحْوِهَا.

٣- الأَحْكَامُ الجِّنَائِيَّة: وَهِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمَا يَصْدُرُ عَنِ المُكَلَّفِ مِنْ جَرَائِمَ
 وَتَعَدِّيَّاتٍ، وَمَا يَسْتَحِقَّهُ عَلَيهَا مِنْ عُقُوبَاتٍ.

٤ - أَحْكَامُ المُرَافَعَاتِ وَالقَضَاءِ: وَهِيَ المُتَعَلِّقَةُ بِالقَضَاءِ فِي الخُصُومَاتِ، وَالدَّعْوَى، وَطُرُقِ الإثْبَاتِ وَنَحْوِهَا.

٥- الأَحْكَامُ الدَّولِيَّة: وَهِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِتَنْظِيمِ عِلاَقَةِ الدَّولَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بغَيرِهَا مِن الدُّولِ فِي السِّلْمِ وَالحَرْبِ، وَعِلَاقَةِ غَير المُسْلِمِينَ المُوَاطِنِينَ بِالدَّولَةِ. وَتَشْمَلُ الجِهَاد وَالمُعَاهَدَات.

ثَمَرَةُ عِلْم الفِقْهِ:

مَعْرِفَةُ الفِقْهِ، وَالعَمَلُ بِهِ، تُثْمِرُ صَلَاحَ المُكَلَّفِ، وَصِحَّةَ عِبَادَتِهِ، وَاسْتِقَامَةَ مُلُوكِهِ.

وَإِذَا صَلَحَ العَبْدُ صَلَحَ المُجْتَمَعُ، وَصَارَت النَّتِيجَةُ فِي الدُّنْيَا السَّعَادَةَ وَالعَيشَ الرَّغَد، وَفِي الأُخْرَى رِضْوَانُ اللهِ وَجَنَّتُهُ.

فَضْلُ الفِقْه فِي الدِّين وَالحَثُّ عَلَى طَلَبِهِ وَتَحْصِيلِهِ:

إنَّ التَّفَقُّهَ فِي الدِّين مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ، وَمِنْ أَطْيَبِ الخِصَالِ. وَقَدْ دَلَّتِ النُّصُوصُ مِن الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى فَضْلِهِ، وَالحَثِّ عَلَيهِ. مِنْهَا: قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا

كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَاتًا فَالَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ الْمِيْمِ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ ﴾ [النَّوبة:١٢٢].

وَقُولُهُ عَلَى الفِقْهِ فِي الدِّينِ، وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الدِّينِ» (١٠). فَقَدْ رَتَّ بَ النَّبِيُّ عَيْقُ الخَير كُلّه عَلَى الفِقْهِ فِي الدِّينِ، وَعِظَمِ شَاأْنِهِ وَعُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ. كُلّه عَلَى الفِقْهِ فِي الدِّين، وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَهَمِّيَّتِهِ، وَعِظَمِ شَاأْنِهِ وَعُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ. وَقُولُهُ عَلَى الفِقْهِ فِي الإِسْلاَمِ، إِذَا فَقُهُوا» (٢٠). وَقُولُهُ عَيْفَةٍ: «النَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ، إِذَا فَقُهُوا» (٢٠).

فَالفِقْهُ فِي الدِّينِ مَنْزِلَتُهُ فِي الإِسْلَامِ عَظِيمَة، وَدَرَجَٰتُهُ فِي الثَّوَابِ كَبِيرَةٌ؛ لَأَنَّ الْمُسْلِم إِذَا تَفَقَّهَ فِي أُمُورِ دِينِهِ، وَعَرَفَ مَا لَهُ، وَمَا عَلَيهِ مِنْ حُقُوقٍ وَوَاجِبَاتٍ، يَعْبُدُ رَبَّهَ عَلَى عِلْم وَبَصِيرَةٍ، ويُوفَّقُ لِلْخَيرِ وَالسَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>`</sup> رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٧١)، وَمُسْلِمٍ بِرَقَم (١٠٣٧).

<sup>`</sup> رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٣٣٨٣) واللَّفْظ له، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٦٣٨).

# أولاً: كِتَابُ الطُّهَارَة

# ويَشْتَمِل عَلَى عَشَرة أَبْوَاب

الْبَابُ الْأُوَّلِ: فِي أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ وَالمِيَاهِ، وَفِيهِ عِدَّةُ مَسَائِلٍ:

المَسْأَلَةَ الأُولَى: فِي التَّعْرِيفُ بِالطَّهَارَةَ، وَبَيَانُ أَهَمِيَتِهَا ، وَأَقْسَامِهَا:

١ - أَهَمَّيَةُ الطَّهَارَةِ وَأَقْسَامُهَا: الطَّهَارَةُ هِيَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، وَآكَـدُ شُـرُوطِهَا، وَالشَّرْطُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى المَشْرُوطِ.

وَالطُّهَارَةُ عَلَى قِسْمَينِ:

القِسْمُ الْأَوَّلُ: طَهَارَةُ مَعْنَوِيَّةٌ وَهِيَ طَهَارَةُ القَلْبِ مِنَ الشَّرْكِ وَالمَعَاصِي وَكُلِّ مَا رَانَ عَلَيهِ، وَهِيَ أَهَمٌ مِنْ طَهَارَةِ البَدَنِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَحَقَّقَ طَهَارَةُ البَدَنِ مَعَ وُجُودِ نَجَسِ الشِّرْكِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ [التَّوبَة: ٢٨].

القِسْمُ الثَّانِي: الطَّهَارَةُ الحِسِّيَّةُ، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ القَولِ فِيهَا فِي الأَسْطُرِ التَّالِيَةِ.

٢- تَعْرِيفها: وَهِيَ فِي اللَّغَةِ: النَظَافَةُ، وَالنَّزَاهَةُ مِن الأَقْذَارِ.

وَفِي الاصْطِلَاحِ: رَفْعُ الحَدَثِ، وَزُوَالُ الخَبَثِ(').

وَالمُرَادُ بِارْتِفَاعِ الحَدَثِ: إِزَالَةُ الوَصْفِ المَانِعِ مِن الصَّلَاةِ بِاسْتِعْمَالِ المَاءِ فِي جَمِيعِ البَدَنِ، إِنْ كَانَ الحَدَثُ أَكْبَر، وَإِنْ كَانَ حَدَثًا أَصْغَر يَكُفِي مُرُوره عَلَى أَعْضَاءِ الوُضُوءِ بِنِيَّة، وَإِنْ فُقِدَ المَاءُ أَو عَجَزَ عَنْهُ اسْتُعْمِلَ مَا يَنُوبُ عَنْهُ، وَهُوَ التُّرَاب، عَلَى الصَّفَةِ المَأْمُورِ بِهَا شَرْعًا. وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ.

<sup>(</sup>۱) الحَدَثُ: هو وصف قَائِم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يُشْتَرَطُ له الطهارة. وهو نوعان: حدث أصغر؛ وهو الذي يقوم بأعضاء الوُضُوء كالخارج من السبيلين من بول وغائط، ويرتفع هذا بالوُضُوء، وحدث أكبر؛ وهو الذي يقوم بالبدن كله، كالجَنَابَة، وهذا يرتفع بالغسل. وعلىٰ هذا فطهارة الحدث: كبرىٰ؛ وهي الغسل، وصغرىٰ، وهي الوُضُوء، وبدل منهما عِنْدَ تعذرهما؛ وهو التَّيَمُّم. انظر: الشرح الممتع (١٩/١)، الفقه الإسلامي وأدلته (١٩/١)، والخبث: النجاسة، وسيأتي بيانها.

وَالمُرَادُ بِزَوَالِ الخَبَثِ: أَي: زَوَالُ النَّجَاسَةِ مِن البَدَنِ وَالثَّوبِ وَالمَكَانِ.

فَالطَّهَارَةُ الحِسِّيَّة عَلَى نَوعَينِ: طَهَارَةُ حَدَثٍ وَتَخْتَصُّ بِالبَدَنِ، وَطَهَارَةُ خَبَثٍ، وَتَكُونُ فِي البَدَنِ، وَالثَّوبِ، وَالمَكَانِ.

وَالحَدَّثُ عَلَى نَوعَينِ : حَدَثٌ أَصْغَرُ، وَهُوَ مَا يَجِبُ بِهِ الوُضُوء، وَحَدَثٌ أَكْبَرُ، وَهُوَ مَا يَجِبُ بِهِ الغُسْلِ.

وَ الخَبَّثُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:خَبَثٌ يَجِبُ غُسْلُهُ، وَخَبَثٌ يَجِبُ نَضْحُهُ، وَخَبَثٌ يَجِبُ مَسْحُهُ.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةُ: المَاءُ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةِ:

الطَّهَارَة تَحْتَاجُ إِلَى شَيءٍ يُتَطَهَّرُ بِهِ، يُزَالُ بِهِ النَّجَس وَيُرْفَعُ بِهِ الحَدَث وَهُوَ المَاء، وَالمَاءُ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَة هُوَ المَاءُ الطَّهُورِ، وَهُـوَ: الطَّاهِرُ فِي ذَاتِهِ المُطَهِّرُ لِغَيرِهِ، وَهُوَ البَاقِي عَلَى أَصْل خِلْقَتِهِ، أَي: عَلَى صِفَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيهَا، سَوَاءٌ كَانَ نَازِلًا مِن السَّمَاءِ: كَالمَطَرِ وَذُوبِ الثُّلُوجِ وَالبَرَدِ، أَو جَارِيًا فِي الأَرْضِ: كَمَاءِ الأَنَّهَارِ وَالعُيُونِ وَالآبَارِ وَالبِحَارِ.

لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّكَاءِ مَآءُ لِيُطُهِرَكُم بِهِ عَهِ الأنفال: ١١]. وَلِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءٌ طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨].

وَلِقَولِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْهَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» (١).

ولِقَولِهِ ﷺ عَنْ مَاءِ البَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيتَتُهُ» ``` وَلَا تَحْصُلُ الطُّهَارَةُ بِمَاءٍ غَيرِ المَاءِ كَالْخَلِّ وَالبَنْزِينِ وَالعَصِيرِ وَاللَّيمُ ونِ، وَمَا

شَابَهَ ذَلِكَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [الهائدة: ٦] فَلُو كَانَت الطَّهَارَةُ تَحْصُلُ بِمَاءٍ غَير المَاءِ لَنُقِلَ عَادِمُ المَاءِ إِلَيهِ، وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَى التُّرَابِ.

أُخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٧٤٤)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٥٩٨).

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٨٣)، والتَّرْمِذِيَّ بِرَقَم (٦٩)، والنَّسَائِيّ بِرَقَم (٥٩)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٨٣)، قَالَ التَّرْمِذِيّ: حديث حسن صَحِيح. وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح سنن النَّسَائِيّ بِرَقَم ٥٨).

# المَسْأَلَمُ الثَّالِثِيُّ: المَاءُ إِذَا خَالَطته نَجَاسَمٌ:

المَاءُ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَة فَعَيَّرَتْ أَحَدَ أُوصَافِهِ الثَّلاثَةِ: -رِيحُهُ، أُو طَعْمُهُ، أُو لَونُهُ - فَهُو نَجِسٌ بِالإِجْمَاعِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ، فَلَا يَرْفَعُ الحَدَثَ، وَلَا يُزِيلُ لَونُهُ - فَهُو نَجِسٌ بِالإِجْمَاعِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ، فَلَا يَرْفَعُ الحَدَثَ، وَلا يُزِيلُ الخَبَثَ - سَوَاءً كَانَ كَثِيرًا أَو قَلِيلًا - أَمَّا إِنْ خَالَطَتْهُ النَّجَاسَة وَلَمْ تُغَيِّرُ أَحَدَ الخَبَثَ - سَوَاءً كَانَ كَثِيرًا لَمْ يَنْجُسْ وَتَحْصُلُ الطَّهَارَة بِهِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَينْجُسُ، وَلَا تَحْصُلُ الطَّهَارَة بِهِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَينْجُسُ، وَلَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِهِ. وَحَدُّ المَاءِ الكَثيرِ مَا بَلَغَ قُلَّينِ (١) فَأَكْثَر، وَالقَلِيلُ مَا دُونَ ذَلِكَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ عِيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ عِيْنَ قَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ»(٢)، وَحَدِيثُ ابْن عُمَر عِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمَاءُ قُلَّتِينِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثُ»(٢).

#### المَسْأَلَمُ الرَّابِعَمُ: الماء إذًا خالطه طاهر:

المَاءُ إِذَا خَالَطَتْهُ مَادَّةٌ طَاهِرَةٌ، كَأُورَاقِ الأَشْجَارِ، أَو الصَّابُونِ، أَو الأَشْنَانِ<sup>(1)</sup>، أو السَّدْرِ، أو غير ذَلِكَ مِن المَوَادِ الطَّاهِرَةِ، وَلَمْ يَغْلِبْ ذَلِكَ المُخَالِطُ عَلَيهِ، فَالصَّحِيحُ: السَّدْرِ، أَو غَير ذَلِكَ مِن المَوَادِ الطَّاهِرَةِ، وَلَمْ يَغْلِبْ ذَلِكَ المُخَالِطُ عَلَيهِ، فَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ طَهُورٌ، يَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ؛ مِن الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ، لأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿ وَإِن كُننُم مِّنَ اللهَ سُبْحَانَهُ وَلَعَالَى، قَالَ اللهَ مَنْ مَنْ اللهَ مَنْ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) القلة هي الجرة، جمعها قُلل وقلال. وهي تساوي ما يقارب: ٩٣.٠٧٥ صاعًا= ١٦٠.٥ لترا من الماء، والقلتان خمس قرب تقريبًا.

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ أَحْمَد في مسنده (٣/ ١٥)، وأبو داود في كِتَاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة، بِرَقَم (٦١)، والنَّسَائِيّ في كِتَاب المياه بِرَقَم (٧٧٧)، والتَّرْمِذِيّ في كِتَاب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شَيء بِرَقَم (٦٦) وقال: حديث حسن. وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ في الإرواء (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ أَحْمَد بِرَقَم (٢/ ٢٧)، وأبو داود في كِتَاب الطهارة باب ما ينجس الماء بِرَقَم (٦٣)، والتَّرْمِذِيّ في كِتَاب الطهارة باب أن الماء لا ينجسه شَيء بِرَقَم (٧٧)، والنَّسَائِيّ كِتَاب الطهارة بِرَقَم (٥٢)، وابْنُ مَاجَه كِتَاب الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس بِرَقَم (٥١٧) ولفظه: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء"، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ في الإرواء (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) معرَّب، وهو حمض تُغْسَلُ به الأيدي، ويقال له بالعربية: الحُرْضُ، ويقال بكسر الألف أيضًا.

يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيَّدِيكُمْ ﴾ [النساء: ٤٣].

فَلَفْظُ المَاءِ فِي الْآيَةِ نَكِرَة فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، فَيَعُمُّ كُلِّ مَاءٍ. لَا فَرْقَ بَينَ المَاءِ الخَالِصِ وَالمَخْلُوطِ.

وَلِقَولِهِ ﷺ لِلنِّسْوَةِ اللَّاتِي قُمْنَ بِتَجْهِيزِ ابْنَتِهِ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَو خَمْسًا أَو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا - أَو شَيئًا مِنْ كَافُورٍ - "().

# المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: حكمِ الماءِ المستعمل فِي الطَّهَارَةِ:

المَاءُ المُسْتَعْمَلُ فِي الطَّهَارَةِ -كَالمَاءِ المُنْفَصِلِ عَنْ أَعْضَاءِ المُتَوَضِّئِ وَالمُنْفَصِلِ عَنْ أَعْضَاءِ المُتَوَضِّئِ وَالمُغْتَسِلِ - طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ لِغَيرِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَيُزِيلُ النَّجَسَ، مَا دَامَ أَنَّهُ لَمْ يَتَغَيَّرُ مِنْهُ أَحَدُ الأَوصَافِ الثَّلاَثَةِ: الرَّائِحَةُ وَالطَّعْمُ وَاللَّونُ.

دَامُ الله لَمْ يَتْعَيْرُ مِنْهُ اَحَدَ الا وَصَافِ التَّلَابِهُ الرَائِحَةُ وَالطَعْمُ وَاللَونَ. وَخُوبُهِ "``، وَدَلِيلُ طَهَارَتِهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى جَابِرِ مِنْ وَضُوئِهِ إِذَ كَانَ مَرِيضًا "". وَلَو كَانَ نَجِسًا لَمْ يَجُنْ وَلِأَنَّهُ وَيَعْنَ صَبَّ عَلَى جَابِرِ مِنْ وَضُوئِهِ إِذَ كَانَ مَرِيضًا "". وَلَو كَانَ نَجِسًا لَمْ يَجُنْ فِعْلُ ذَلِكَ، ولأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَأَصْحَابَهُ وَنِسَاءَهُ كَانُوا يَتَوَضَّوُونَ فِي الأَقْدَاحِ وَالأَتُوارِ "، وَيَغْتَسِلُونَ فِي الجِفَانِ "، وَمِثْلُ هَذَا لا يَسْلَم مِنْ رِشَاش يَقَعُ فِي المَاءِ وَالأَتُوارِ "، وَيَغْتَسِلُونَ فِي الجِفَانِ "، وَمِثْلُ هَذَا لا يَسْلَم مِنْ رِشَاش يَقَعُ فِي المَاءِ مِن المُستَعْمِل، ولِقَولِهِ وَيَعْتَهُ لِأَبِي هُرَيرَةً وَقَدْ كَانَ جنبًا: «إِنَّ الْمُؤْمِن لا يَنْجُسُ "". وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ المَاءَ لا يَفْقِدُ طُهُورِيَّتِه بِمُجَرَّدِ مُمَاسِتِهِ لَهُ.

## المَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ: أسآر الآدميين وبَهيمَة الأَثْعَامِ:

السُّور: هُو مَا بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ شُرْبِ الشَّارِبِ مِنْهُ، فَالآدَمِيِّ طَاهِرٌ، وَسُؤْرُهُ طَاهِرٌ، وَسُؤْرُهُ طَاهِرٌ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَو كَافِرًا، وَكَذَلِكَ الجُنُب وَالحَائِض، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ

<sup>ْ</sup> رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٨٩).

<sup>&</sup>quot; أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٥٦٥١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٦١٦).

<sup>·</sup> جَمْعُ تَور، وهو: إنّاء يَشْرَب فيه.

أ واحدتها: جَفنَة، وهي كالقصعة.

وَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٧١).

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «المُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ اللهُ وعن عَائِشَة: أَنَّهَا كَانَتْ تَشْرَبُ مِن

الْإِنَاءِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَأْخُذه رَسُولُ اللهِ عَيَيْمَ ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوضِع فِيهَا (٢). وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاء عَلَى طَهَارَة سُؤْرِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَام وَغَيرِهَا.

أَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَالسِّبَاعِ وَالحُمُرِ وَغَيرِهَا فَالصَّحِيحُ: أَنَّ سُؤْرَهَا طَاهِرٌ،

وَلَا يُؤَثِّر فِي المَاءِ، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا كَانَ المَاءُ كَثِيرًا. أُمَّا إِذَا كَانَ المَاءُ قَلِيلًا وتغيَّر بِسَبَبِ شُرْبِهَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَنْجُس.

وَدَلَيلُ ذَلِكَ: الْحَدِيثُ السَّابِقُ، وَفِيهِ: أَنَّهُ عَيَيْةٍ سُئِلَ عَنِ المَاءِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَينِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ».

وَقَولُهُ ﷺ فِي الهرة وَقَدْ شربت مِن الإناء: «إِنَّهَا لَيسَتْ بِنَجِس، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطُّوَّافِينَ عَلَيكُمْ وَالطُّوَّافَاتِ ٣٦٠، وَلِأَنَّهُ يَشُقّ التَّحَرُّز مِنْهَا فِي الغَالِبِ. فَلَو قُلْنَا بِنَجَاسَةِ سُؤْرِهَا، وَوُجُوبِ غَسْلِ الأَشْيَاءِ، لَكَانَ فِي ذَلِكَ مَشَقَّة، وَهِيَ مَرْفُوعَة عَنْ

أَمَّا سُؤْرُ الكَلْبِ فَإِنَّهُ نَجِس، وَكَذَلِكَ الخِنْزِيرِ.

أَمَّا الكَلْبُ: فَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ يُلْفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيرٌ قَالَ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَـدِكُمْ إِذَا وَلَغَ (١) فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (٥).

وَأَمَّا الْخِنْزِيرِ: فَلِنَجَاسَتِهِ، وَخُبْثِهِ، وَقَذَارَتِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّهُ رِجُسُ ﴾.

[الأنْعَام: ١٤٥].

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٧١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ أَحْمَد بِرَقَم (٥/ ٢٩٦) وأبو داود في كِتَاب الطهارة باب سؤر الهرة بِرَقَم (٧٥)، والتِّرْمِذِيّ في كِتَاب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة بِرَقَم (٩٢) وقال: حديث حسن صَحِيح، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الْإرواء رقم ٢٣).

<sup>(؛)</sup> وَلَغَ: شرب منه بلسانه.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيّ (١٧٢)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٧٩) - ٩١، واللَّفْظ لمسلم.

# البَابُ الثَّانِي: فِي الْأَنِيَـٰرُ

وَفِيهِ عِدَّةُ مَسَائِل:

الْآنِيَةُ: هِيَ الأَوعِيَةُ، الَّتِي يُحْفَظُ فِيهَا المَاءُ وَغَيرُهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنَ الحَدِيدِ، أَو مِنْ غَيرِهِ، وَالأَصْلُ فِيهَا الإِبَاحَةُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٩]

المَسْأَلَٰةِ الأُولَى: استعمال آنِيَةِ الذُّهَبِ وَالفِضَّةِ وَغيرهما فِي الطَّهَارَةِ:

يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ جَمِيعِ الأَوَانِي فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَسَائِرِ الاسْتِعْمَالِ، إِذَا كَانَتْ طَاهِرَة مُبَاحَةً، وَلُو كَانَتْ ثَمِينَة، لِبَقَائِهَا عَلَى الأَصْلِ وَهُوَ الإِبَاحَة، مَا عَدَا كَانَتْ طَاهِرَة مُبَاحَةً، وَلُو كَانَتْ ثَمِينَة، لِبَقَائِهَا عَلَى الأَصْلِ وَهُوَ الإِبَاحَة، مَا عَدَا آنِيَة النَّهُ بِ وَالفِضَّة، وَلا تَأْكُلُوا فِي النَّيْة النَّهُ فِي الْآخِرَةِ» (اللَّيْعَ اللَّيْعَ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللِهُ اللل

المَسْأَلَةِ الثانيةِ: حكم اسْتِعْمَالِ الْإِنَاءِ الْمُضَبِّبِ (1) بِالذَّهَبِ والفضةِ:

إِنْ كَانَت الضَّبَّةُ مِنَ الذَّهَبِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُ الْإِنَاءِ مُطْلَقًا؛ لِدُخُولِهِ تَحْتَ عُمُومِ الْنَعْمَالُ الْإِنَاءِ مُطْلَقًا؛ لِدُخُولِهِ تَحْتَ عُمُومِ النَّعْبِ، أَمَّا إِنْ كَانَت الضَّبَّةُ مِنَ الفِضَّةِ وَهِيَ يَسِيرَة فَإِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَال الإِنَاءِ؛ لِنَصْ مَثَلُثُ وَلَا اللهِ عَلَيْ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ مِنْ فَالَ: «انْكَسَرَ قَدَح رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ

رَوَاهُ البُّخَارِيّ برَقَم (٢٢٦٥)، وَمُسْلِم برَقَم (٢٠٦٧).

<sup>ْ</sup> رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٦٣٤)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٠٦٥).

<sup>&</sup>quot; المُمَوَّه: المطليّ.

التضبيب: هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه.

سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ »(١).

# المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: آنِيَةِ الكفارِ:

الأَصْلُ فِي آنِيَةِ الكُفَّارِ الحِلِّ، إِلَّا إِذَا عُلِمَتْ نَجَاسَتهَا، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا إِلَّا بَعْدَ غَسْلِهَا؛ لِحَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ وَلَا بَعْدَ غَسْلِهَا؛ لِحَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَن لَا تَجِدُوا غَيرهَا، قَومٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، ؟ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَن لَا تَجِدُوا غَيرهَا، فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا»(١).

وَأَمَّا إِذَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتَهَا بِأَنْ يَكُونَ أَهْلُهَا غَير مَعْرُوفِينَ بِمُبَاشَرَةِ النَّجَاسَةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِي عَيَيْ وَأَصْحَابَهُ أَخَذُوا المَاءَ لِلْوُضُوءِ مِنْ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ النَّبَي عَيَيْ وَأَصْحَابَهُ أَخَذُوا المَاءَ لِلْوُضُوءِ مِنْ مَزَادَة امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ (٣)، وَلِأَنَّ الله سُبْحَانَهُ قَدْ أَبَاحَ لَنَا طَعَامَ أَهْلِ الكِتَابِ، وَقَدْ يُقَدِّمُونَهُ إِلَينَا فِي أَوَانِيهِمْ، كَمَا دَعَا غُلَامٌ يَهُودِيّ النَّبِي عَيْقَ عَلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا (٤).

# المَسْأَلَةَ الرَّابِعَةِ: الطَّهَارَة فِي الآنِيَةِ المتخذة مِنْ جلود الْمَيِّتةِ:

جِلْدُ المَيتَةِ إِذَا دُبِغَ طَهُرَ وَجَازَ اسْتِعْمَالُهُ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «أَيُّهَا إِهَابِ (°) دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ »(٢). وَلِأَنَّهُ عَلَيْ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ ﷺ: «هَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيتَةٌ، قَالَ: «فَإِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا»(٧). وَهَذَا فِيمَا إِذَا كَانَت

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٣١٠٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيِّ بَرَقَم (٧٤٧٨)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيّ في كِتَابِ التَّيَمُّم بابِ الصعيد الطيب رقم (٣٤٤) وَمُسْلِم كِتَابِ الْمَسَاجِد بابِ قضاء الصلاة الفائتة بِرَقَم (٦٨٢)، والمزادة: قربة كبيرة يزاد فِيهَا جلد من غيرها.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ أَخْمَد (٣/ ٢١٠، ٢١٠). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ في الإرواء (١/ ٧١) والإهالة: الشحم والزيت. والسنخة: المتغيرة الريح.

<sup>(</sup>٥) الإهاب: الجلد قَبْلَ أن يدبغ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ التَّرْمِذِيّ بِرَقَم (١٦٥٠)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٣٦٦) بلفظ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» من حديث ابْن عَبَّاس.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٦٣)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٣٦١٠).

انمَيتَةُ مِمَّا تُحِلُّهَا الذَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا.

أُمَّا شَعْرُهَا فَهُوَ طَاهِر -أَي شَعْرُ المَيتَة المُبَاحَةُ الأَكْلِ فِي حَالِ الحَيَاةِ - وَأَمَّا اللَّحْمُ فَإِنَّهُ نَجِس، وَمُحَرَّم أَكْلُهُ ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحُمَّ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وِجْسُ ﴾ [الأَنعَام: ١٤٥].

وَيَحْصُلُ الدَّبْعِ بِتَنْظِيفِ الأَّذَى وَالقَذَرِ الَّذِي كَانَ فِي الجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ مَوَادَّ تُـضَافُ إِنَى المَاءِ كَالمِلْجِ وَغَيرِهِ، أَو بِالنَّبَاتِ المَعْرُوف كَالقَرَظِ أَو العَرْعَرِ وَنَحْوِهِمَا.

وَأَمَّا مَا لَا تُحِلَّهُ الذَّكَاة فَإِنَّهُ لَا يَطْهُر، وَعَلَى هَذَا فَجِلْدُ الهِ رَّةِ وَمَا دُونَهَا فِي الخلقة لَا يَطْهُر بِالدَّبْغ، وَلَو كَانَ فِي حَالِ الحَيَاةِ طَاهِرًا.

وَجلد مَا يَحْرُمُ أَكْلَه وَلَو كَانَ طَاهِرًا فِي الحَيَاةِ فَإِنَّهُ لَا يَطْهُر بِالدِّبَاغِ. وَالخُلاصَةُ: أَنَّ كُلَّ حَيَوَانٍ مَاتَ، وَهُوَ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ، فَإِنَّ جِلْـدَهُ يَطْهُـرُ بِالدِّبَاغ، وَكُلِّ حَيَوَان مَاتَ، وَلَيسَ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ، فَإِنَّ جِلْدَهُ لَا يَطْهُر بِالدِّبَاغِ.

# الْبَابُ الثَّالِثِ: فِي قَضَاءِ الحَاجَرِّ وَآدَابِهَا

وَفِيهِ عِدَّةُ مَسَائِل:

#### المَسْأَلَةِ الأُولَى: الاسْتِنْجَاءُ وَالاسْتِجْمَارِ وَقِيامِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الآخِرِ:

الاسْتِنْجَاءُ: إِزَالَةُ الْخَارِجِ مِنْ السَّبِيلَينِ بِالْمَاءِ. وَالاسْتِجْمَارُ: مَسْحُهُ بِطَاهِمٍ مُبَاحٍ مَنْ أَنَّ كَالْحَجَرِ وَنَحْوهِ. وَيُجْزِئ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ؛ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْهُ: فَعَنْ أَنَسٍ عِينَ فَالَ: «كَانَ النَّبِيُ عَيَيْهُ يَدْخُلُ الْخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا، وَغُلامٌ نَحْوِي، فَعَنْ أَنَسٍ عِينَ فَالَ: «كَانَ النَّبِيُ عَيْقَةً يَدْخُلُ الْخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا، وَغُلامٌ نَحْوِي، فَعَنْ أَنَسٍ عِينَ فَالَ: وَعَنْ مَا إِلَى النَّابِي عَيَيْهُ قَالَ: وَعَنْ عَائِشَة عِينَا ، عَنِ النَّبِي عَيْقَةً قَالَ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئ عَنْهُ "``. وَعَنْ عَائِشَة أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئ عَنْهُ "``. وَاللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الل

رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٧١)، والإداوة: إناء صغير من جلد.

<sup>·</sup> أُخْرَجَهُ أَحْمَد (١٠٨/٦)، والدارقطني بِرَقَم (١٤٤) وقال: إسناد صَحِيح.

وَالاسْتِجْمَارُ يَحْصُلُ بِالحِجَارَةِ أَو مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ كُلِّ طَاهِر مُنَقِّ مُبَاحٍ، كَمَنَادِيلِ الوَرَقِ وَالخَشَبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لَأَنَّ النَّبِيَ عَيَ كَانَ يَسْتَجْمِرُ بِالحِجَارَةِ فَيُلْحَقُ بِهَا مَا يُمَاثِلُهَا فِي الإِنْقَاءِ. وَلَا يُجْزِئُ فِي الاسْتِجْمَارِ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ مَسْحَاتٍ؛ لِحَدِيثِ سَلْمَانَ عَيْفَ : «نَهَانَا -يَعْنِي النَّبِي عَيْدٍ - أَنَّ نَسْتَنْجِي بِاليَمِينِ، وَأَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ مِنْ نَسْتَنْجِي بِاليَمِينِ، وَأَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيع أَو عَظْمٍ» (١٠).

المَسْأَلَةِ الثانيةِ: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ واستدبارها حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةُ:

لا يَجُوزُ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ وَلَا اسْتِدْبَارُهَا حَالَ قَضَاءِ الحَاجَةِ فِي الصَّحَرَاءِ بِلَا حَائِل اللهِ عَيْفَ: «إِذَا أَتَيتُمُ الغَائِطَ حَائِل اللهِ عَيْفَ: «إِذَا أَتَيتُمُ الغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَو غَرِّبُوا» قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: «فَقَدِمْنَا الشَّامُ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنيت نَحْوَ الكَعْبَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّه»(٢).

أَمَّا إِنْ كَانَ فِي بُنْيَانٍ، أَو كَانَ بَينَهُ وَبَينَ القِبْلَةِ شَيء يَسْتُرُهُ، فَلَا بَأْسَ بِلَكِ الْحَدِيثِ ابْنِ عُمَر شَيْفُ: «أَنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللهِ عَيْفِي يَبُولُ فِي بَيتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَقْبِلَ الكَعْبَةِ» (٣)، وَلِحَدِيثِ مَرَوَان الأَصْفَر قَالَ: «أَنَاخَ ابْنُ عُمَر بَعِيرَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ القِبْلَة، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إلَيهِ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلِيسَ قَدْ نُهِي عَنْ هَذَا فِي الفَضَاءِ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَينَكَ وَبَينَ القِبْلَةِ شَيء يَسْتُركَ فَلَا بَلْسَ اللهُ فَضَلُ تَرْكُ ذَلِكَ حَتَى فِي البُنْيَانِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

# المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: مَا يُسَنُّ فعله لداخل الخلاءِ:

يُسَنُّ لِدَاخِلِ الخَلَاءِ قَول: «بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ». وَتَقْدِيمُ رِجْلِهِ اليُسْرَى عِنْدَ وَالْخَبَائِثِ». وَتَقْدِيمُ رِجْلِهِ اليُسْرَى عِنْدَ

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٦٢)، والرجيع: العَذرَةُ والروثُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ في كِتَابِ الوُضُوءِ بِرَقَم (١٤٤)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (١٤٨)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُّو دَاوُدَ بِرَقَم (١١)، والدارقطني بِرَقَم (١٥٨)، والحاكم (١/ ١٥٤). وَصَحَّحَهُ الدارقطني، والحاكم ووافقه الذهبي، وحَسنه الحافظ ابن حجر، والحازمي، والأَلْبَانِيّ (انظر: الإرواء بِرَقَم ٦١).

الدُّخُولِ وَالدُّمْنَى عِنْدَ الخُرُوجِ، وَأَنْ لَا يَكْشِفَ عَورَته حَتَّى يَدْنُو مِن الأَرْضِ. وَإِذَا كَانَ فِي الفَضَاءِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الإِبْعَادُ وَالاسْتِتَارُ حَتَّى لَا يُرَى. وَأَدِلَّةُ ذَلِكَ

كُلّهُ: كَدِيثُ جَابِر هِينَّفَ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ للهِ ﷺ لا يَأْتِي البُرَاز حَتَّى يَتَغَيَّب فَلَا يُرَى »(١).

وَحَدِيثُ عَلِيّ عِشِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سِتْرُ مَا بَينَ الْجِنِّ وَعَورَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الخَلاء، أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ »(٢).

وَحَدِيثُ أَنَس مِيْشَتِه : كَانَ النَّبِيُّ عَيَيْمَ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ»(٣).

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ مِشِف : كَانَ عَيَيْ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ»(''). وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مِسَف : «أَنَّ النَّبِيَّ عَيَيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ الحَاجَة لَا يَرْفَعُ ثَوبَهُ حَتَّى يَدْنُو مِن الأَرْضِ»(٥).

المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: مَا يحرم فعله عَلَى مِنْ أَرَادَ قضاء الحَاجَةِ:

يَحْرُمُ البَولُ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ؛ لِحَدِيثِ جَابِر عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْ اَنَّهُ: «نَهَى عَنِ لَبُولِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ»(١).

وَلَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُ وَ يَبُولُ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِهَا؛ لِقَولِهِ عَلَيْ: «إِذَا بَالَ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٢)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٣٣٥)، واللَّفْظ له، وإسناده صَحِيح. انْظُرْ صَحِيح ابْنُ مَاجَه (١/ ٢٠).

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بِرَقَم (٢٩٧)، والتَّرْمِذِي بِرَقَم (٢٠٦) وحسنه أَحْمَد شَاكِر في حاشية التَّرْمِذِي، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ.
 صَحِيح الجامع الصَّغِير بِرَقَم (٣٦١١).

<sup>-</sup> زَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٤٢)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٣٧٥).

<sup>؛</sup> رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٧)، والتَّرْمِذِيِّ بِرَقَم (٧)، وقال: حسن غريب. وحسنه الأَلْبَانِيِّ (صَحِيح الجامع الصَّغِير ٤٧٠٧).

ي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٤)، والتَّرْمِـذِيِّ بِرَقَم (١٤) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيِّ، انظر صَحِيح الجامع الصَّغِير بِرَقَم (٢٥). (٢٥٢).

<sup>·</sup> رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٨١)، ونحوه عِنْدَ البُخَارِيّ بِرَقَم (٢٣٩). والراكد: هو الساكن الذي لا يجري.

# أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ»(').

وَيَحْرُمُ عَلَيهِ البَولُ أَو الغَائِطُ فِي الطَّرِيقِ أَو فِي الظِّلِ أَو فِي الحَدَائِقِ العَامَّةِ أَو مَوَارِدِ المِيَاه؛ لِمَا رَوَى مُعَاذَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ أُو مَوَارِدِ المِيَاه؛ لِمَا رَوَى مُعَاذَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَّوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِ "''، وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ مِنْ النَّلافَ: النَّبَيَ عَلَيْ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّاعِنينِ»، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنانِ يَا أَبِي هُرَيرَةَ مِنْ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّاعِنينِ»، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «اللَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَو فِي ظِلِّهِمْ "''. كَمَا يَحْرُمُ عَلَيهِ وَرَاءَةُ القُرْآن، وَيَحْرُمُ عَلَيهِ الاسْتِجْمَارُ بِالرَّوثِ أَو العَظْمِ أَو بِالطَّعَامِ المُحْتَرَمِ؛ وَرَاءَةُ القُرْآن، وَيَحْرُمُ عَلِيهِ الاسْتِجْمَارُ بِالرَّوثِ أَو العَظْمِ أَو بِالطَّعَامِ المُحْتَرَمِ؛ لِحَدِيثِ جَابِر مِنْ فَي النَّبِيُ عَيْفَةً أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ، أَو بِبعْرِ "
لَهُ عَلَيهِ السَّوقِ ؟ "فَى النَّبِي عَظْمَ اللَّهُ وَسُطَ النَّوقِ ؟ "فَو المُسْلِمِينَ، قَالَ النَّبِي يَعَظْمَ اللَّهُ وَسُطَ النَّوقِ ؟ "فَالَ النَّبِي أَو وَسُطَ السُّوقِ ؟ "فَو .

## المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: مَا يُكْرَهُ فعلُه للمُتَخَلِّي:

يُكْرَهُ حَالَ قَضَاء الحَاجَةِ اسْتِقْبَالُ مَهَبِّ الرِّيحِ بِلَا حَائِل؛ لِئَلَّا يَرْتَدَّ البَولُ إِلَيهِ، وَيُكْرَهُ الكَلَامُ؛ فَقَدْ مَرَّ رَجُل وَالنَّبِيُّ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ (٦).

وَيُكُرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي شَقِّ وَنَحْوِهُ؛ لِحَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِس: «أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكٍ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الجُحْر، قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَمَا بَالُ الجُحْر؟ قَالَ: يقَالُ: إنَّهَا مَسَاكِنُ الجِنِّ " (٧). وَلِأَنَّهُ لَا يَأْمُن أَنْ يَكُون فِيهِ حَيَوان فَيُؤْذِيه، أَو يَكُونَ مَسْكَنًا مَسَاكِنُ الجِنِّ " (٧). وَلِأَنَّهُ لَا يَأْمُن أَنْ يَكُون فِيهِ حَيَوان فَيُؤْذِيه، أَو يَكُونَ مَسْكَنًا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (١٥٤) واللَّفْظ له، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٦٧). (٧) رَاهُ أَثِي زَاهُ مِن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٢٦)، وإبْنُ مَاجَه بِرَقَم (٣٢٨). وإسناده حسن، انظر إِرْوَاء الغَلِيلِ (١٠٠١).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٦٣).

<sup>(</sup>۵) رواه مسجم برقم ۱۱۱).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٥٦٧) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ فِي إِرْوَاء الغَلِيلِ (١٠٢).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٧٠).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٢٩)، والنَّسَائِيِّ بِرَقَم (٣٤). ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٠٦) تصَحِيحه عن ابن خزيمة وابن السكن. وقال الشَّيخ ابن عثيمين: أقل أحواله أن يكون حسنًا (الشرح الممتع ١/ ٩٥-٩٦).

#### لِلجِنِّ فَيُؤذِيهم.

َ ﴿ رَنَّ يَرَدُهُ أَنْ يَدُخُلُ الخَلَاء بِشَيءٍ فِيهِ ذَكْرُ اللهِ إِلَّا لِحَاجَةٍ؛ لَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَـانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ»(١).

أَمَّا عِنْدَ الحَاجَةِ وَالضَّرُورَة فَلَا بَأْس، كَالحَاجَةِ إِلَى الدُّخُولِ بِالأَورَاقِ النَّقْدِيَّـة لَتِي فِيهَا اسْمُ اللهِ؛ فَإِنَّهُ إِنْ تَرَكَهَا خَارِجًا كَانَتْ عُرْضَة لِلسَّرِقَةِ أَو النِّسْيَانِ.

أَمَّا المُصْحَفُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الدُّخُول بِهِ سَوَاء كَانَ ظَاهِرًا أَو خَفِيًّا؛ لِأَنَّـهُ كَـلَامُ اللهِ وَهُو أَشْرَفُ الكَلَامِ، وَدُخُولُ الخَلَاءِ بِهِ فِيهِ نَوعٌ مِن الإِهَانَةِ.

# الْبَابُ الرَّابِعِ: فِي السِّوَاكِ وسنن الفِطْرَة

## وَفِيهِ عِدَّةُ مَسَائِل:

السِّوَاكُ: هُوَ اسْتِعْمَالُ عُودٍ أَو نَحْوِهِ فِي الأَسْنَانِ أَو اللَّثَةِ؛ لِإِزَالَةِ مَا يَعْلَقُ بِهِمَا بِي الأَسْنَانِ أَو اللَّثَةِ؛ لِإِزَالَةِ مَا يَعْلَقُ بِهِمَا بِنَ الأَطْعِمَةِ وَالرَّوَائِحِ.

## المَسْأَلَةَ الأُولَى: حُكْمُهُ:

السِّوَاكُ مَسْنُونٌ فِي جَمِيعِ الأَوقَاتِ، حَتَّى الصَّائِم لَو تَسَوَّكَ فِي حَالِ صِيَامِهِ فَ لَا السِّوَاكُ مَسْنُونٌ فِي جَالِ صِيَامِهِ فَ لَا السِّوَاكُ مَسْنُونٌ فِيهِ تَرْغِيبًا مُطْلَقًا، النَّبِي عَلَيْهُ رَغَّبَ فِيهِ تَرْغِيبًا مُطْلَقًا، النَّهَارِ أَو آخِرَهِ؛ لأَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ رَغَّبَ فِيهِ تَرْغِيبًا مُطْلَقًا، اللَّهَ يُقَيِّدُهُ بِوقْتٍ دُونَ آخَر، حَيثُ قَالَ عَلَيْهُ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ "''. السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ "''. الفَّوَلَ عَيْهَ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ""'.

<sup>ُ</sup> وَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٩)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (١٧٤٦)، والنَّسَائِيّ بِرَقَم (٢٢٨)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٣٠٣)، وقال ثُو دَاوُدَ بَعْدَ إخراجه: هذا حديث منكر. وقال التِّرْمِذِيّ: هذا حديث حسن غريب.

وضعفه الأَلْبَانِيّ؛ وعلىٰ الِقَولِ بضعف هذا الحديث وعدم صلاحيته للاحتجاج في هذه المسألة، فإن الأُولَىٰ و لَأَفْضَلُ أَلا يَدْخُلُ الخلاء بشيء فِيهِ اسم الله بِلَا ضَرُورَة؛ إكرامًا لاسمه تعالىٰ وإجلالًا.

نُخْرَجَهُ البُخَارِيّ في كِتَابِ الصَّومُ ٢/ ٤٠ معَلَقًا بصيغة الجزم، ورَوَاهُ أَحْمَد (٦/ ٤٧)، والنَّسَائِيّ (١/ ١٠). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ في الإرواء (١/ ١٠٥).

<sup>·</sup> سَتَغَنَّ عَلَيهِ: البُخَارِيّ بِرَقَم (٨٨٧)، وَمُسْلِم في كِتَابِ الطهارة بِرَقَم (٢٥٢).

#### المَسْأَلَةِ الثانيةِ: مَتَى يَتَأْكُدُ ؟

وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ الوُضُوءِ، وَعِنْدَ الانْتِبَاهِ مِن النَّومِ، وَعِنْدَ تَغَيُّرِ رَائِحَة الفَم، وَعِنْدَ وَكَذَا عِنْدَ دُخُولِ المَسْجِدِ وَالمَنْزِلِ؛ لِحَدِيثِ قِرَاءَةِ القُرْآن، وَعِنْدَ الصَّلَاةِ. وَكَذَا عِنْدَ دُخُولِ المَسْجِدِ وَالمَنْزِلِ؛ لِحَدِيثِ المَقْدَامِ بْنِ شُرَيح، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة، قُلْتُ: بأيِّ شَيء كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيّ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيح، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة، قُلْتُ: بأيٍّ شَيء كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيّ إِذَا دَخَلَ بَيتَهُ ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ (۱). وَيَتَأَكَّدُ كَذَلِكَ عِنْدَ طَولِ السُّكُوت، وَصُفْرَة الأَسْنَانِ، لِلأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ.

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ يَشُوصُ (١) فَاهُ بِالسِّوَاكِ (١)، وَالمُسْلِمُ مَا مُورٌ عِنْدَ العِبَادَةِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ، أَنْ يَكُونَ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ مِنَ النَّظَافَةِ وَالطَّهَارَةِ.

#### المَسْأَلَةِ الثَّالِثْةِ: بِمَ يَكُونِ؟

يُسَنُّ أَنْ يَكُونَ التَّسَوِّكُ بِعُودٍ رَطْبٍ لَا يَتَفَتَّت، وَلَا يَجْرَحُ الفَمّ؛ فَإِنَّ النَّبِيَ عَيَيْ كَانَ يَسْتَاكُ بِعُودِ أَرَاكٍ (١٠). وَلَهُ أَنْ يَتَسَوَّك بِيلِهِ اليُمْنَى أَو اليُسْرَى، فَالأَمْرُ فِي هَذَا وَاسِعٌ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عُودٌ يُسْتَاكُ بِهِ حَالَ الوُضُوءِ، أَجْزَأَهُ التَّسَوك بِأُصْبُعِهِ، كَمَا رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب هِيْنَكَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب هِيْنَكَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب هِيْنَكَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ عَلِيْ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللِي الْمُلْمِ اللللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ

# المَسْأَلُمَّ الرَّابِعَمَّ: فوائد السُّوَاكِ:

وَمِنْ أَهَمّهَا مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: أَنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ فِي السُّنْيَا مَرْضَاةٌ لِللَّبِّ فِي اللَّائِةِ السُّنَّة، وَلَا يَتْرُكُهَا؛ لِمَا فِيهَا مِنْ لِلرَّبِّ فِي الآخِرَة. فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَعَاهَدَ هَذِهِ السُّنَّة، وَلَا يَتْرُكُهَا؛ لِمَا فِيهَا مِنْ فَوَائِد عَظِيمَةٍ. وَقَدْ يَمُرَّ عَلَى بَعْضِ المُسْلِمِينَ مُدَّة مِن الوَقْتِ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرَينِ وَهُ وَلَا يَتَسَوَّكُوا؛ إِمَّا تَكَاسُلًا وَإِمَّا جَهْلًا، وَهَ وُلَاءِ قَدْ فَاتَهُم الأَجْرُ العَظِيمُ وَهُمْ لَمْ يَتَسَوَّكُوا؛ إِمَّا تَكَاسُلًا وَإِمَّا جَهْلًا، وَهَ وُلَاءِ قَدْ فَاتَهُم الأَجْرُ العَظِيمُ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) الشوص: الدلك.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيّ في كِتَابِ الوُّضُوء بابِ السِّوَاك بِرَقَم (٢٤٥)، وَمُسْلِم في كِتَابِ الطهارة بابِ السِّوَاك بِرَقَم (٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) الأرَاك: شجر من الحمض يستاك بقضبانه، واسمه الكَبَاث.

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ أَحْمَد في المسند (١/ ١٥٨)، وَصَحَّحَهُ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٧٠).

وَالْفَوَائِدُ الْكَثِيرَةُ؛ بِسَبَبِ تَرْكِهِمْ هَذِهِ السُّنةَ الَّتِي كَـانَ يُحَـافِظُ عَلَيهَـا النَّبِي ﷺ، وَكَادَ يَأْمُرُ بِهَا أُمَّتُهُ أَمْرَ إِيجَابِ، لَولَا خَوف المَشَقَّةِ.

وَقَدْ ذَكَرُوا فَوَائِدَ أُخْرَى لِلسِّوَاكِ، مِنْهَا: أَنَّهُ يُقَوِّي الأَسْنَانَ، وَيَشُدُّ اللَّثَةَ، وَيُنَقِّي الصَّوتَ، وَيُنَشِّطُ العَبْدَ.

#### المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: سُنَّنُ الفِطْرَة؛

وَتُسَمَّى أَيضًا: خِصَالُ الفِطْرَةِ؛ وَذَلِكَ لَأَنَّ فَاعِلَهَا يَتَّصِفُ بِالفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ النَّاسَ عَلَيهَا وَاسْتَحَبَّهَا لَهُمْ؛ لِيَكُونُوا عَلَى أَحْسَنِ هَيئَةٍ وَأَكْمَل صُورَةٍ.

عَـنْ أَبِـي هُرَيـرَةَ وَلِئُنَ قَـالَ: قَـالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ: «خَمْـسٌ مِـنْ الفِطْـرَة: الإسْتِحْدَادُ، وَالخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ الْاَ).

1 - الاسْتِحْدَادُ: وَهُوَ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَهِيَ الشَّعْرِ النَّابِت حَول الْفَرْج، سُمِّي بِذَلِكَ لِاسْتِعْمَالِ الْحَدِيدَةِ فِيهِ وَهِيَ المُوسَى. وَفِي إِزَالَتِهِ جَمَالٌ وَنَظَافَةٌ، وَيُمْكِنُ بِذَلِكَ لِاسْتِعْمَالِ الْحَدِيدَةِ فِيهِ وَهِيَ المُوسَى. وَفِي إِزَالَتِهِ جَمَالٌ وَنَظَافَةٌ، وَيُمْكِنُ بِذَلِكَ لِاسْتِعْمَالِ الْحَدْيِلَاتِ المُصَنَّعَةِ.

٢- الخِتَانُ: وَهُوَ إِزَالَةُ الجِلْدَةِ الَّتِي تُغَطِّي الحَشَفَة (٢) حَتَّى تَبْرُزَ الحَشَفَة، وَهَذَا فِي حَقِّ الذَّكِرِ. أَمَّا الأُنْثَى: فَقَطْعُ لَحْمَة زَائِدَة فَوقَ مَحَلِّ الإِيلَاجِ. قِيلَ: إِنَّهَا ثَشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ. وَالصَّحِيح: أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، سُنَّة فِي حَقِّ النِّسَاءِ.

وَالحِكْمَةُ فِي خِتَانِ الرَّجُلِ: تَطْهِيرُ الذَّكَرِ مِن النَّجَاسَةِ المُحْتَقِنَةِ فِي القُلْفَةِ". وَفَوَائِدُهُ كَثِيرَةٌ.

أَمَّا الْمَرْأَةُ: فَإِنَّهُ يُقَلِّلُ مِنْ غُلْمَتِهَا أَي: شِدَّةُ شَهْوَتِهَا.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي الْيَومِ السَّابِعِ لِلْمَولُودِ؛ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ لِلْبرْءِ، وَلِيَنْشَأَ نصَّغِير عَلَى أَكْمَل حَالٍ.

الحَشَفَة: هِيَ رَأْسُ الذَّكَرِ.

مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٥٨٨٩)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٥٧).

وَهِيَ الجِلْدَةُ الَّتِي تُغَطِّي الحَشَفَة، وَالَّتِي تُقْطَعُ فِي الخِتَانِ.

٣- قَصُّ الشَّارِبِ وَإِحْفَاؤُه: وَهُوَ المُبَالَغَةُ فِي قَصِّهِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِن التَّجَمُّلِ، وَالنَّظَافَةِ، وَمُخَالَفَةِ الكُفَّارِ.

وَقَدْ وَرَدَت الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَة فِي الحَثِّ عَلَى قَصِّهِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ، وَإِرْسَالِهَا وَإِكْرَامِهَا؛ لِمَا فِي بَقَاءِ اللِّحْيَةِ مِن الجَمَالِ وَمَظْهَر الرُّجُولَةِ، وَقَدْ عَكَسَ كَثِيرٌ مِن النَّاسِ الأَمْر، فَصَارُوا يُوفِّرُونَ شَوَارِبَهُمْ، وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ، أَو يُقَصِّرُونَهَا.

وَفِي كُلِّ هَذَا مُخَالَفَة لِلسُّنَّةِ وَالأَوَامِرِ الوَارِدَة فِي وُجُوبِ إِعْفَائِهَا؛ مِنْهَا: حَدِيث أَبِي هُرَيرَةَ وَيَسُفُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَيَكِيْ: «جُرُّوا الشَّوَارِب، وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ»(١). وَحَدِيث ابْنِ عُمَر هِنْفُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْةٍ قَالَ: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَفُرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ»(١).

فَعَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَلْتَزِمَ بِهَذَا الهَدِي النَّبَوِيِّ، وَيُخَالِفَ الأَعْدَاءَ، وَيَتَمَيَّزَ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ.

٤ - تَقْلِيمُ الأَظَافِرِ: وَهُوَ قَصُّهَا بِحَيثُ لاَ تُتْرَك حَتَّى تَطُول. وَالتَّقْلِيمُ يُجَمِّلُهَا، وَيُزِيلُ الأَوسَاخ المُترَاكِمَة تَحْتِهَا، وَقَدْ خَالَفَ هَذِهِ الفِطْرَة النَّبُويَّة بَعْضُ المُسْلِمِينَ فَصَارُوا يُطِيلُونَ أَظَافِرَهُمْ، أَو أَظَافِرَ أُصْبُعٍ مُعَيَّن مِنْ أَيدِيهِمْ. كُلُّ ذَلِكَ مِنْ تَزْيِينِ الشَّيطَانِ وَالتَّقْلِيدِ لِأَعْدَاءِ اللهِ.

٥- نَتْفُ الإِبْطِ: أَي إِزَالَةُ الشَّعْرِ النَّابِتِ فِيهِ، فَيُسَنُّ إِزَالَة هَذَا الشَّعْرِ بِالنَّفِ أَو الحَلْقِ أَو غَيرِهِمَا؛ لِمَا فِي إِزَالَتِهِ مِنَ النَّظَافَةِ وَقَطْعِ الرَّوَائِحِ الكَرِيهَةِ الَّتِي تَتَجَمَّع الحَلْقِ أَو غَيرِهِمَا؛ لِمَا فِي إِزَالَتِهِ مِنَ النَّظَافَةِ وَقَطْعِ الرَّوَائِحِ الكَرِيهَةِ الَّتِي تَتَجَمَّع مَعَ وُجُودِ هَذَا الشَّعْر، فَهَذَا هُوَ دِينُنا الحنيفِ، أَمَرَنَا بِهَذِهِ الخِصَال؛ لِمَا فِيها مِنَ التَّجَمُّلِ وَالتَّطَهُّرِ وَالنَّظَافَةِ، وَلِيَكُونَ الْمُسْلِم عَلَى أَحْسَنِ حَال، مُبْتَعِدًا عَنْ تَقْلِيدِ الكُفَّارِ وَالجُهَّالِ، مُفْتَخِرًا بِدِينِهِ، مُطِيعًا لِرَبِّهِ، مُتَبِعًا لِسُنَّةِ نَبِيهِ عَلَيْهِ.

وَيُضَافُ إِلَى هَذِهِ الخِصَالِ الخَمْسِ: السِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَالمَضْمَضَةُ،

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٦٠)، والجز: القصِ. وإرخاء اللحية: تركها وعدم التعرض لها.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٥٨٩٢)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٥٨). واللَّفْظ للبخاري.

وَغَسْلُ البَرَاجِمِ - وَهِيَ العُقَدُ الَّتِي فِي ظُهُورِ الأَصَابِعِ، يَجْتَمِعُ فِيهَا الوَسَخ - ، وَالاسْتِنْجَاء، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ حَنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْهِ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْهَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْهَاءِ». يعني: الاستنجاء. وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْهَاءِ». يعني: الاستنجاء. قَالَ مُصْعَبُ بن شيبة -أحد رواة الْحَدِيث -: « وَنسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَمَضْمَضَةَ» (١).

## الْبَابُ الْخَامِسِ: فِي الْوُضُوءِ، وَفِيهِ مَسَائِلٍ:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: تَعْرِيطُهُ، وحُكْمُهُ:

الوُّضُوءُ لُغَةً: مُشْتَقُّ مِنَ الوَضَاءَةِ، وَهِيَ الحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ.

وَحَكْمُهُ: أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى المُحْدِثِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاة وَمَا فِي حُكْمِهَا، كَالطَّوَافِ

وَمَسِّ المُصْحَفِ.

المَسْأَلَةِ الثانيةِ: الدَّلِيل عَلَى وجوبه، وَعَلَى مِنْ يجب، ومتى يجب؟

أَمَّا الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِهِ: فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنَافَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ مَنْ فَي الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا الْمَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُم مُرْفَى الْوَعَلَى سَفَوٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنْ الْعَالِيطِ أَوْ لَكُمْ الْفِيمَاءُ فَلَمْ يَحِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا مِن الْعَالِيطِ أَوْ لَكَمْ اللهُ اللهَ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلَكِن مَرْفَى اللهُ وَلَكِن مَن حَرَجٍ وَلَكِن فَي لِيعُمْ وَلِيكِن مِنْ مَرَجَ وَلَكِن فَي لِيعُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلِيكِن اللهُ اللهُ

رُوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٦١).

وَقَولُهُ ﷺ « لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» (١). وَقَولُهُ وَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ صَلَاةً مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتُوضَّأً» (٢).

وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِن المُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ، فَتَبَتَتْ بِذَلِكَ مَشْرُوعِيَّة الوُّضُوء: بِالكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالإِجْمَاع.

وَأَمَّا عَلَى مَنْ يَجِب: فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِم البَالِغِ العَاقِلِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاة وَمَا فِي

وَأَمَّا مَتَى يَجِب؟ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَو أَرَادَ الإِنْسَانُ الفِعْلَ الَّذِي يُـشْتَرَطُ لَـهُ الوُضُوء، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُتَعَلِّقًا بِوَقْتٍ، كَالطَّوَافِ وَمَسِّ المُصْحَفِ.

### المَسْأَلَمْ الثَّالِثْمْ: فِي شُرُوطِهِ:

وَيُشْتَرَكُ لِصَحَّةِ الوُّضُوء مَا يَأْتِي: أَ) الْإِسْلَامُ، وَالعَقِّلُ، وَالتَّمْيِيزُ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ الكَافِرِ، وَلَا المَجْنُونِ، وَلَا يَكُـونُ

مُعْتَبَرًا مِن الصَّغِيرِ الَّذِي دُونَ سِنِّ التَّمْيِيزِ. ب) النَّيَّة: لِحَدِيثِ: «إِنَّهَ الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» (٣). وَلَا يُشْرَعِ التَّلَقُّظُ بِهَا؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِ هِ

بِ الْمَاءُ الْطَّهُورُ: لِمَا تَقَدَّمَ فِي المِيَاهِ، أَمَّا الْمَاء النَّجَس فَلَا يَصِحِّ الوُضُوء به. د) إِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ إِلَى الْبَشْرَةِ، مِنْ شَمْع أَو عَجِين وَنَحْوهُمَا: كَطِلَاءِ

الأَظَافِرِ الَّذِي يُعْرَفُ بَينَ النِّسَاءِ اليَومَ.

هـ) الاسْتِجْ إِر أُو الاسْتِنْجَاءُ عِنْدَ وُجُودِ سَبَيِهِ مَا لِمَا تَقَدُّم. و) المُوَالَاةُ.

ز) التَّرْتِيبُ. وَسَيَأْتِي الكَلَام عَلَيهِمَا بَعْدَ قَلِيل.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٢٤). والغلول: السَّرِقَة من أَمْوَال الغنيمة وغيرها.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم برَقَم (٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٩٠٧).

ح) غَسْلُ جَمِيعِ الأَعْضَاءِ الوَاجِبِ غَسْلهَا.

المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: فروضه -أي أعضاؤه-:

وَهِيَ سِتَّة

١ - غَسْلُ الوَجْه بِكَامِلِهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [الهائدة: ٦]، وَمِنْهُ المَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ؛ لَأَنَّ الفَمَ وَالأَنْفَ مِن الوَجْهِ.

٢ - غَسْلُ اليَدَينِ إِلَى المِرْ فَقِينِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾.

[المائدة: ٦]

٣- مَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ مَعَ الأُذْنينِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمُ ﴾ [الهائدة: -]. وَقَولُهُ ﷺ: «الْأُذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ إِنَّ فَلَا يُجْزِئ مَسْح بَعْضِ الرَّأْس دُونَ بَعْضِهِ.
 ٤- غَسْلُ الرِّجْلَينِ إِلَى الكَعْبَينِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱرْجُلَكُمُ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾.

[المائدة: ٦]

٥- التَّرْتِيبُ: لَأَنَّ اللهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ مُرَتَّبًا؛ وَتَوَضَّاً رَسُولُ اللهِ عَلَى مُرَتَّبًا عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ: الوَجْهَ، فَالْيَدَينِ، فَالرَّأْسَ، فَالرِّجْلَينِ، كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ خَسَبِ مَا ذَكَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ: الوَجْهَ، فَالْيَدَينِ، فَالرَّأْسَ، فَالرِّجْلَينِ، كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي حَدِيث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيد (٢) وَغَيره.

7 - المُوالاةُ: بِأَنْ يَكُونَ غَسْلُ العُضْو عَقِبَ الَّذِي قَبْلَهُ مُبَاشَرَة بِدُونِ تَأْخِير، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُ عَيْفَ يَتَوضًا مُتَوَالِيًا، وَلِحَدِيثِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ: «أَنَّ النَّبِيَ عَيْفَ رَأَى وَجُلًا يُصَلِّي، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةُ، قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ وَجُلًا يُصَلِّي، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةُ، قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، وَلَمْ يَأْمُرُهُ أِلْعَادَةِ وَخُلُو المُوالاة شَرْطًا لِأَمَرَهُ بِغَسْلِ مَا فَاته، وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِإِعَادَة وَخُصُوءَ اللهُ مُعَةُ: المَوضِعُ الَّذِي لَمْ يُصِبْهُ المَاء فِي الوُضُوءِ أَو الغُسْلِ.

رَوَاهُ التَّرِّمِذِيِّ بِرَقَم (٣٧) وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٤٤٣) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيِّ (صَحِيح سنن ابْنُ مَاجَه بِرَقَم ٣٥٧، والسلسلة الصَّحِيحة بِرَقَم ٣٦) وأفاض الشَّيخ -رَحِمَهُ اللهُ- في جَمْعُ طرقه والكلام عليه. تُخْرَجَهُ مُسْلِم برَقَم (٢٣٥).

<sup>-</sup> رَوَاهُ أَحْمَد (٣/ ٤٢٤)، وأبو داود بِرَقَم (١٧٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ. انظر إِرْوَاء الغَلِيلِ (١/ ١٢٧).

### المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: سُنَنُّهُ:

هُنَاكَ أَفْعَالٌ يُسْتَحَبُّ فِعْلُهَا عِنْدَ الوُضُوءِ وَيُؤْجَرُ عَلَيهَا مَنْ فَعَلَهَا، وَمَنْ تَرَكَهَا فَلَا حَرَجَ عَلَيهِ، وَتُسَمَّى هَذِهِ الأَفْعَال بِسُنَنِ الوُضُوءِ، وَهِيَ:

- ١ التَّسْمِيَةُ فِي أَوَّلِهِ: لِقَولِهِ ﷺ ﴿ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيهِ » (١).
- ٢ السَّوَاكُ: لِقَولِهِ عَيَا إِنَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وَضُوءٍ (٢).
- ر و و حَسْلُ الكَفَّينِ ثَلَاثًا فِي أَوَّلِ الوُضُوءِ: لِفِعْلِهِ ﷺ ذَلِكَ، إِذْ كَانَ يَغْسِلُ كَفَّيهِ ثَلَاثًا كَمَا وَرَدَ فِي صِفَةٍ وُضُوئِهِ.
- ٤- المُبَالَغَةُ فِي المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ لِغَيرِ الصَّائِمِ: فَقَدْ وَرَدَ فِي صِفَةِ وُضُوئِهِ عَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا
- موں صوب صحب ، وَتَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ الكَثِيفَةِ بِالْهَاءِ حَتَّى يَدْخُلِ الْهَاءُ فِي دَاخِلِهَا: لِفِعْلِهِ عَلَيْهُ فَإِنَّهُ «كَانَ يُدْخِلُ الْهَاءُ فِي دَاخِلِهَا: لِفِعْلِهِ عَلَيْهُ فَإِنَّهُ «كَانَ يُدْخِلُ الْهَاء تَحْتَ عَلَيْهُ فَإِنَّهُ «كَانَ يُدْخِلُ الْهَاء تَحْتَ عَلَيْهُ وَيُخَلِّهُ وَيُخَلِّلُ بِهِ لِحْيَتَهُ » (٥).
- ٦- تَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي اليَدَينِ وَالرِّجْلَينِ: لِفِعْلِهِ ﷺ، فَإِنَّهُ «كَانَ

<sup>(</sup>۱) أُخْرَجَهُ أَحْمَد (٢/ ١٨٤)، وأبو داود بِرَقَم (١٠١)، والحاكم (١/ ١٤٧) وغيرهم من حديث أبي هريرة والله المؤلفية، وحسنه: ابن الصلاح، وابن كثير، والعراقي، وقواه المنذري وابن حجر، وقال الألْبَانِيّ: حسن. (إِرْوَاء الغَلِيلِ / ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ مُعَلَّقًا بِصِيغَةِ جَزِم: ك الصيام، ب سواك الرطب واليابس للصائم. ووصله النَّسَائِيّ (انظر: فتح الباري ٤/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٤٢)، والنَّسَائِيّ (١/ ٦٦ رقم ٨٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح النَّسَائِيّ رقم ٨٥).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابن حبان في صَحِيحه (٣/ ٣٦٣) بِرَقَم (١٠٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرئ (١/ ١٩٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٤٣) وَصَحَّحَهُ، وابن خزيمة في صَحِيحه (١/ ٦٢)، والإمام أَحْمَد في مسنده (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٤٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ٩٢).

يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي تنعله وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»(١).

٧- تَثْلِيثُ الْغُسْلِ فِي الوَجْهِ وَاليَـدَينِ وَالـرِّجْلَينِ: فَالوَاجِبُ مَرَّةً وَاحِدَة، وَيُسْتَحَبُّ ثَلَاثًا، لِفِعْلِهِ عَيَّةٍ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ: «أَنَّهُ تَوضَّا مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَينِ مَرَّتَينِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا» (٢).

٨- الذِّكْرُ الوَارِدُ بَعْدَ الوُضُوء: لِقَولِهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّا فَيُسْبِغُ الْوضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحدَهُ لَا شريكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»(٣).

المَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ: فِي نُوَاقِصِهِ:

وَالنَّوَاقِضُ: هِيَ الأَشْيَاءُ الَّتِي تُبْطِل الوُّضُوء وَتُفْسِده.

وَهِيَ سِتَّة:

١- الخَارِجُ مِن السَّبِيلَينِ: أَي مِنْ مَخْرَجِ البَولِ وَالغَائِطِ، وَالخَارِجُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَولًا أَو غَائِطًا أَو مَنِيًّا أَو مَذِيًّا أَو دَمَ اسْتِحَاضَةٍ أَو رِيحًا قَلِيلًا كَانَ أَو كَثِيرًا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْجَاءَا مَكُ مِنَ الْغَابِطِ ﴾ [النساء: ٤٣]. وَقُولِهِ عَنْ الْاَيْقَبَلُ اللّهُ صَلاَةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» وَقَدْ تقدَّم. وَقُولِهِ عَنْ : «وَلَكِنْ مِنْ اللّهُ صَلاَةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» وَقَدْ تقدَّم. وَقُولِهِ عَنْ : «وَلَكِنْ مِنْ غَنْ شَكَ هَلْ خَرَجَ مِنْ هُ رِيحٍ أَو لا: «فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعُ صَوتًا، أَو يَجِدَ رِيحًا» (٥).

٢ - خُرُوجُ النَّجَاسَةِ مِنْ بَقِيَّةِ البَدَنِ: فَإِنْ كَانَ بَولًا أَو غَائِطًا نُقِضَ مُطْلَقًا

١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٦٨)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٢٦).

<sup>\*)</sup> مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٥٧، ١٥٨، ١٥٩) وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٢٦) وعنده ذَكَر الثلاث فقط.

 <sup>&</sup>quot;) أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٣٤) وزاد التِّرْمِذِيّ: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» بِرَقَم (٥٥)،
 وَصَحَّحَهُ بهذه الزِّيَادَة الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ٩٦).

نَا رَوَاهُ أَحْمَد (٤/ ٢٣٩)، والنَّسَائِيّ بِرَقَم (١/ ٨٣)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٩٦) وَصَحَّحَهُ، وحسنه الأَلْبَانِيّ في الإرواء (١٤١/١).

<sup>·</sup> مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: البُّخَارِيّ بِرَقَم (١٣٧)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٣٦١).

لِدُخُولِهِ فِي النُّصُوصِ السَّابِقَةِ، وَإِنْ كَانَ غَيرُهُمَا كَالدَّمِ وَالقَيْءِ: فَإِنْ فَحُشَ وَكَثُرَ فَالأَولَى أَنْ يَتَوَضَّا مِنْهُ بِالاَّقِاقِ. فَالأَولَى أَنْ يَتَوَضَّا مِنْهُ بِالاَّقِاقِ.

٣- زَوَالُ العَقْلِ أَو تَغْطِيَتُهُ بِإِغْهَاء أَو نَوم: لِقَولِهِ ﴿ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَولٍ وَنَومٍ». وَقَولُهُ: «الْعَينُ وِكَاءُ (السَّهِ (السَّهِ (اللَّهُ فَمَنْ نَامَ، فَلْيَتَوَضَّا اللَّهُ (اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَاء وَاللَّهُ مُ النَّاقِضُ هُوَ المُسْتَغْرِق الَّذِي لَا وَاللَّهُ مَعَهُ إِدْرَاكُ عَلَى أَيِّ هَيئَةٍ كَانَ النَّومُ، أَمَّا النَّومُ اليَسِيرُ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ الوُضُوء؟ يَبْقَى مَعَهُ إِدْرَاكُ عَلَى أَيِّ هَيئَةٍ كَانَ النَّومُ، أَمَّا النَّومُ اليَسِيرُ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ الوُضُوء؟

يبقى معه إدرات على اي هيس من النوم، الله النوم اليسير وحد ما يسس الوسس الأنَّ الصَّحَابَة عَنَى أي عَلَى يُصِيبُهُمُ النُّعَاسُ وَهُمْ فِي انْتِظَارِ الصَّلَاقِ، وَيَقُومُ ونَ، يُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ (').

٥- أَكُلُ لَحْمِ الإِبِلِ: لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ عَيَّ : أَنتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأٌ، وَإِنْ شِئْتَ لَا تَتَوَضَّأٌ»، قَالَ:

أَنتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نعم تَوَضَّأ مِنْ لحوم الْإِبِلُ» (٧٠). ٦ - الرِّدَّةُ عَنِ الْإِسْلَام: لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. ﴾

[المائدة: ٥]. وَكُلُّ مَا أُوجَبَ الغُسْل أُوجِبِ الوُّضُوء غَير المَوتِ.

<sup>(</sup>١) الخيط الذي يربط به الخريطة والقربة.

<sup>(</sup>٢) الدبر. والمعنى: أن العينين في يقظتهما بمنزلة الحبل الذي يربط به، فزوال اليقظة كزوال هذا الرباط.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٢٠٣)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٤٧٧)، وحسنه الأَلْبَانِيّ في الإرواء (١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) صَحِيحَ مُسْلِم بَرَقَمْ (٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٨١) واللَّفْظ لـه، والنَّسَائِيّ بِرَقَم (١٦٣)، والتِّرْمِذِيّ بِرَقَم (٨٢) وقـال: حـديث حسن صَحِيح، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٤٤٧٩)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ في الإرواء (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) رواية أَم حبيبة أُخْرَجَهُا: اُبْنُ مَاجَه بِرَقَم (٤٨١)، وَصَحَّحَهُا الأَلْبَانِيّ فِي الإرواء (١/ ١٥١)، أما حديث أبي أيوب فقال الأَلْبَانِيّ: «لم أقف علىٰ إسناده» الإرواء (١/ ١٥١).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٦٠).

المَسْأَلَةِ السَّابِعَةِ: مَا يَجِبُ لَهُ الْوُضُوءِ:

وَيَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ فِعْلُ الوُّضُوءِ لِلْأُمُورِ الآتِيَةِ:

١ - الصَّلَاةُ: لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»(١).

معدد بن حدو الطَّوَافُ بِالبَيتِ الحَرَامِ فَرْضًا كَانَ أُو نَفْلًا: لِفِعْلِهِ عَلِيَّةٍ «فَإِنَّهُ تَوَضَّأُ ثُمَّ طَافَ بِالبَيتِ» ('')، وَلِقَولِهِ عَيَّةٍ: «الطَّوَافُ بِالْبَيتِ صَلَاةً إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الكَلامِ» ('')، وَلِقَولِهِ عَيَّةٍ: «الطَّوَافُ جَالَى تطهر ('').

٣- مَسُّ المُصْحَفِ بِبَشْرَتِهِ بِلَا حَائِلِ: لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا المُصَفَّةُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩]. وَلِقُولِهِ ﷺ: «لاَ يَمَسُّ القُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ»(٥).

المَسْأَلَةِ الثَّامِنْةِ: مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الوُّضُوءِ:

يُسْتَحَبُّ الوُّضُوء وَيُنْدَبُ فِي الْأَحْوَالِ التَّالِيَةِ:

١ - عِنْدَ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ.

٢ - عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ: لِمُواظَبَتِهِ ﷺ عَلَى ذَلِكَ، كَمَا فِي حَدِيث أَنَسٍ هِيْفَ قَالَ:
 «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَتُوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» (١٠).

بِي ﴿ يُسْتَحَبُّ الوُضُوءَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ لِلْجِمَاعِ، أَو أَرَادَ النَّومَ أَو الأَكْلَ أَو الشُّرْبَ: لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ عِيْنَ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَى

<sup>)</sup> رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٢٤)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (١).

<sup>&</sup>quot; رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٦١٤)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٢٣٥).

رَوَاهُ ابن حبان بِرَقَم (٣٨٣٦)، والحاكم (١/ ٤٥٩) وضحح إسناده، ووافقه الـذهبي، والبيهقي (٥/ ٨٧)
 وغيرهم، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ١٢١).

<sup>:</sup> رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٣٠٥)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٢١١).

<sup>:</sup> أَخْرَجَهُ مالك (١/ ١٩٩)، والدارقطني (١/ ١٢١)، والبيهقي (١/ ٨٧)، والحاكم (١/ ٣٩٥) وَصَحِّحَهُ، وَصَحِّحَهُ، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ١٢٢).

أُخْرَجَهُ البُخَارِيِّ برَقَم (٢١٤).

أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتُوَضَّأْ» (١). وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ اَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ» (٢). وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا: ﴿ فَأَرَادَ أَنْ يَأَكُلَ أُو يَنَامَ» (٣).

الوُضُوءُ قَبْلِ الغُسْلِ: لِحَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيهِ. ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ. ثُمَّ يَتُوضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ...» الْحَدِيث (3).

٥ - عِنْدَ النوم: لِحَدِيثِ البَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ عِيْثَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّ الْأَيْتَ الْأَيْمَنِ..» الْحَدِيث (٥). مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ..» الْحَدِيث (٥).

# الْبَابُ السَّادِسِ: فِي الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ والعمامِّ والجبيرة

### . 161 // ./

الخُفُّ: هُوَ مَا يُلْبَسُ عَلَى الرِّجْلِ مِنْ جِلْدٍ وَنَحْوِهِ، وَجَمْعُهُ: خِفَاف. وَيُلْحَتُ اللَّحُفَّينِ كُلِّ مَا يُلْبَسُ عَلَى الرَّجْلَينِ مِنْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ.

# المَسْأَلَةِ الأُولَى: حكم الْمَسْحُ عَلَى الخُفِّينِ ودليله:

الْمَسْحُ عَلَى الخُفَّينِ، جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة. وَهُوَ رُخْصَةٌ مِن اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - تَخْفِيفًا مِنْهُ عَلَى عِبَادِهِ وَدَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّة عَنْهُمْ. وَقَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِهِ السُّنَّة وَالإِجْمَاع.

أُمَّا السُّنَّةُ: فَقَدْ تَوَاتَرَت الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى ثُبُوتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِعْلِهِ وَأَمْرِهِ بِذَلِكَ وَتَرْخِيصِهِ فِيهِ.

وَامْرِهِ بِدَبِكَ وَرَحِيصِهِ قِيهِ. قَالَ الإِمَامُ أَحْمَد رَحِمَهُ الله: لَيسَ فِي قَلْبِي مِن المَسْحِ شَيءٌ، فِيهِ أَرْبَعُونَ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السَّابق، الحديث الذي يليه.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ مُسْلِم برَقَمَ (٣١٦).

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَٰقَم (٢٤٧).

حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ أَن وَالمُرَادُ بِقُولِهِ: لَيسَ فِي قَلْبِي أَدْنَى شَكَّ فِي جَوَازِهِ.

وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيَّالَةُ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الخُفَّينِ. وَمِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيث: حَدِيث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: «رَأَيتُ رَسُولَ اللّهِ عَيَّيَةً بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ» (١). قَالَ الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيم: كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيث؛ لأَنَّ إِسْلَامَ جَرِير كَانَ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَة - يَعْنِي آيَة الوُضُوء.

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاء مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ فِي السَّفَرِ وَالحَضَر لِحَاجَةٍ أَو غَيرِهَا.

وَكَذَلِكَ يَجُوزُ المَسْحِ عَلَى الجَوَارِبِ، وَهِيَ مَا يُلْبَسُ عَلَى الرِّجْل مِنْ غَير الجِلْدِ كَالْخِرَق وَنَحْوِهَا، وَهُوَ مَا يُسَمَّى الآن بالشُّرَّابِ؛ لِأَنَّهُمَا كَالخُفِّ فِي حَاجَةِ الرِّجل إِلَيْهِمَا، وَالعِلَّةُ فِيهِمَا وَاحِدَة، وَقَدْ انْتَشَرَ لُبْسُهَا أَكْثَر مِن الخُفِّ، فَيَجُوزُ المَسْحِ عَلَيهَا إِذَا كَانَتْ سَاتِرَة.

المَسأَلَةِ الثانيةِ: شُرُوطُ الْمَسْحِ عَلَى الخُفِّينِ، وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا:

وَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ:

١ - لُبْسُهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ: لِمَا رَوَى المُغِيرَة قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَينِ». فَمَسَحَ عَلَيهِمَا (١٠).

٢ - سَتْرُهُمَ المَحَلِّ الفَرْضِ: أي: المَفْرُوضُ غَسْلُهُ مِنْ الرِّجْلِ، فَلَو ظَهَرَ مِنْ مَحَلِّ الفَرْضِ شَيء، لَمْ يَصِحِ المَسْح.

٣- إبَاحَتُهُمَا: فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْمَغْصُوبِ، وَالْمَسْرُوقِ، وَلَا الْحَرِيرِ
 لِرَجُل؛ لَأَنَّ لُبْسَهُ مَعْصِيَة، فَلَا تُسْتَبَاحُ بِهِ الرُّخْصَةُ.

٤ - طَهَارَة عَينِهِمَا: فَلَا يَصِحُ المَسْحُ عَلَى النَّجَسِ، كَالمُتَّخَذِ مِنْ جِلْدِ حِمَار.

٥- أَنْ يَكُونَ المَسْحُ فِي المُدَّةِ المُحَدَّدَةِ شَرْعًا: وَهِيَ لِلْمُقِيمِ يَوم وَلَيلَة،

<sup>&#</sup>x27; ) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٧٢) وروىٰ نحوه البُخَارِيّ عن المغيرة في باب الْمَسْح على الخُفّين بِرَقَم (٢٠٣).

٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٢٠٦)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٧٤).

وَلَلْمُسَافِرِ ثَلَاثَة أَيَّام بِلَيَالِيهِنَّ.

هَذِهِ شُرُوطٌ خَمْسَة اسْتَنْبَطَهَا أَهْلُ العِلْمِ لِصِحَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ مِن النُّصُوصِ النَّبُوِيَّةِ وَالقَوَاعِدِ العَامَّة، لَا ثُدَّ مِنْ مُرَاعَاتِهَا عِنْدَ إِرَادَة المَسْح.

المَسْأِلَةِ الثَّالِثَةِ: كَيفِيَّةُ المَسْحِ وَصِفْتُهُ:

الْمَحَلَّ المَشْرُوع مَسْحُهُ ظَاهِر الخُفِّ، وَالوَاجِبُ فِي ذَلِكَ مَا يُطْلَقُ عَلَيهِ اسْمُ الْمَسْحِ. وكيفِيَّة المَسْح: أَنْ يَمْسَحَ أَكَثَرَ أَعْلَى الخُفِّ؛ لِحَدِيثِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ المَسْح. وكيفِيَّة المَسْح: أَنْ يَمْسَحَ أَكَثَرَ أَعْلَى الخُفِّ؛ لِحَدِيثِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ المَسْح. وكيفِيَّة المَسْح: أَنْ يَمْسَحُ رَسُولِ اللهِ عَيْبَ عَلَى خُفِّهِ فِي الوُضُوء، فقَ الَ: "رَأَيتُ النَّبِيِّ يَيْبَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّينِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا" (اللهِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا) (اللهِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا) (اللهِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا)

وَلَا يُجْزِئَ مَسْح أَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ وَلَا يُسَنُّ؛ لِقَولِ عليٍّ عِيْفَ : لَو كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أُولَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ «رَأَيتُ النَّبِيَ عَيَيْ يَمْسَحُ عِلَى ظَاهِرِ خُفَّيهِ» (٢). وَلُو جَمَعَ بَينَ الأَعْلَى وَالأَسْفَل صَحَّ مَعَ الكَرَاهَةِ.

المَسْأَلَةَ الرَّابِعَةِ: مُدَّتُهُ:

وَمُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ، بِالنَّسْبَةِ لِلْمُقِيمِ وَمَنْ سَفَرُهُ لَا يُبِيح لَهُ الْقَصْر: يَومُ وَلَيلَةٌ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمُسَافِرِ سَفَرًا يُبِيحُ لَهُ الْقَصْرَ: ثَلَاثَةُ أَيَّام بِلَيَالِيهَا؛ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ عِيْفَ قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَومًا وَلَيلَةً لِلْمُقِيمِ» (").

### المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: مَبْطِلاتُهُ:

المساول المَسْخُ بِهَا يَأْتِي: وَيَبْطُلُ المَسْخُ بِهَا يَأْتِي:

١ - إِذَا حَصَلَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلِ بَطُلَ المَسْح، لِحَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفرًا، أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَ الِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» (١).

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ بِرَقَم (٩٨)، وقال: حسن. وقال الأَلْبَانِيّ: حسن صَحِيح (صَحِيح التِّرْمِذِيّ بِرَقَم ٨٥). (٢)رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٦٢)، والبيهقي (١/ ٢٩٢)، وَصَحَّحَهُ الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير ١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٨٥). (٣) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٨٥).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَحْمَدُ ﴿٤َ ۗ ٩٣٧)، والنَّسَائِيّ (١/ ٨٤)، والتّرْمِذِيّ بِرَقَم (٩٦) وَصَحَّحَهُ، وحسنه الأَلْبَانِيّ في (الإرواء بِرَقَم ١٠٤).

٢- إِذَا ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ الفَرْضِ، أَي: ظُهُورُ بَعْضِ القَدَمِ، بَطُلَ المَسْح.
 ٣- نَزْعُ الخُفَّينِ يُبْطِلُ المَسْح، وَنَزْعُ أَحَدِ الخُفَّينِ كَنَزْعِهِمَا فِي قَولِ أَكْثَرِ أَهْل

¿ - انْقِضَاءُ مُدَّة المَسْحِ مُبْطِلٌ لَهُ؛ لَأَنَّ المَسْحَ مُؤقَّتٌ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ، فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى المُدَّةِ المُقَرَّرَةِ لِمَفْهُومِ أَحَادِيثِ التَّوقِيتِ.

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: ابْتِدَاءُ مُدَّة المَسْح:

وَتَبْتَدِئُ مُدَّةُ المَسْحِ مِنِ الْحَدَثِ بَعْدَ اللّبْسِ، كَمْنْ تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الفَجْرِ، وَلَبسَ الخُفَّينِ، وَبَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَحْدَثَ، وَلَمْ يَتَوَضَّا، ثُمَّ تَوَضَّا قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَابْتِدَاء المُدَّةِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقْتَ الحَدَثِ. وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: ابْتِدَاؤُهَا مِنْ حَيثُ تَوَضَّا قَبْلَ صَلَاةً الظُّهْرِ، أي: مِن المَسْحِ بَعْدَ الحَدَثِ.

المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: المَسْخُ عَلَى الجَبِيرَةِ وَالْعِمَامَةِ وَخُمرِ النَّسَاءِ:

الجَبِيرَةُ: هِيَ أَعْوَادٌ وَنَحْوُهَا كَالْجِبْسِ مِمَّا يُرْبَطُ عَلَى الكَسْرِ لِيُجْبَر وَيَلْتَئِمَ، وَيُمْسَحُ عَلَيهَا. وَكَذَلِكَ يُمْسَحُ عَلَى اللَّصُوقِ وَاللَّفَائِفِ الَّتِي تُوضَعُ عَلَى الجُرُوح، فَكُلّ هَذِهِ الأَشْيَاء يُمْسَحُ عَلَيهَا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ عَلَى قَدْر الحَاجَةِ، فَإِنْ تَجَاوَزَتْ قَدْرَ الحَاجَةِ لَزِمَهُ نَزْعُ مَا زَادَ عَلَى الحَاجَةِ.

وَيَجُوزُ المَسْحُ عَلَيهَا فِي الْحَدَثِ الأَكْبَرِ وَالأَصْغَرِ، وَلَيسَ لِلْمَسْحِ عَلَيهَا وَقْتُ مُحَدَّدٌ بَلْ يُمْسَحُ عَلَيهَا إِلَى نَزْعِهَا أَو شِفَاءِ مَا تَحْتَهَا. وَالـدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الجَبِيرَةِ ضَرُورَةٌ وَالضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَلَا فَرْقَ فِيهَا بَينَ الحَدَثَينِ.

وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْمَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ، وَهِيَ مَا يُعَمَّمُ بِهِ الـرَّأْس، وَيُكَوَّرُ عَلَيـهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ: حَدِيثِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة عِيْنَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى

عِمَامَتِهِ وَعَلَى النَّاصِيَةِ وَالخُفَّينِ ١٤٠٠.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٧٤).

وَحَدِيثُ: «أَنَّهُ عَيْفِةً مَسَحَ عَلَى الْخُفَّينِ وَالْخِمَارِ»(١). يَعْنِي العِمَامَة.

وَالْمَسْحُ عَلَيهَا لَيسَ لَهُ وَقْتٌ مُحَدَّدٌ، وَلَكِنْ لَو سَلَكَ سَبِيلِ الاحْتِياطِ فَلَمْ يَهُسَحِهَا إِلَّا إِذَا لَبِسَهَا عَلَى طَهَارَة وَفِي المُدَّةِ المُحَدَّدَةِ لِلْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّينِ، لَكَانَ حَسَنًا.

أُمَّا خِمَارُ الْمَرْأَةِ وَهُو مَا تُغَطِّي بِهِ رَأْسهَا، فَالأُولَى أَلَّا تَمْسَحَ عَلَيهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَشَقَّة فِي نَزْعِهِ، أُو لِمَرَضٍ فِي الرَّأْسِ أُو نَحْوِ ذَلِكَ. وَلَو كَانَ الرَّأْسُ مُلَبَّدًا بِخِنَّاءٍ أَو غَيرِهِ فَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيهِ؛ لِفِعْلِ النَّبِيِّ عَيَيْةٍ. وَعُمُومًا طَهَارَةُ الرَّأُسِ فِيهَا شَيءٌ مِنْ التَّسْهِيلِ وَالتَّيسِيرِ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ.

## الْبَابُ السابع: فِي الغسل

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: مَعْنَى الغُسْل، وَحُكْمُهُ، وَدَلِيلُهُ:

١ - مَعْنَاهُ: الغُسْلُ لُغَةً: مَصْدَر مِنْ غَسْلِ الشَّيء يَغْسِلُهُ غَسْلًا وغُسْلًا، وَهُـ وَ تَمَامُ غَسْلِ الجَسَدِ كُله.

وَمَعْنَاهُ شَرْعًا: تَعْمِيمُ البَدَنِ بِالمَاءِ. أَو: اسْتِعْمَال مَاءٍ طَهُور فِي جَمِيعِ البَدَنِ، عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ، عَلَى وَجْهِ التَّعَبُّدِ للهِ سُبْحَانَهُ.

٢- حُكْمُهُ: وَالغُسْلُ وَاجِبٌ إِذَا وُجِدَ سَبَبٌ لِوُجُوبِهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمُ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُوأٌ ﴾ [المائدة: ٦]، وَالْأَحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا كَيفِيَّة الْغُسْل عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ نَقْلًا عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ دَالَّةٌ عَلَى وُجُوبِهِ.

وَسَيَأْتِي طَرَفٌ مِنْهَا قَرِيبًا إِنَّ شَاءَ الله.

٣- مُوجِبَاتُهُ: وَيَجِبُ الْغُسْلُ لِلْأَسْبَابِ الآتِيَةِ:

١ - خُرُوجُ المَنِيِّ مِنْ مَخْرَجِهِ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ دَفْقًا بِلَذَّةٍ مِنْ ذَكَرٍ أَو أُنْثَى،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٧٥).

لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ ﴾ [الهائدة: ٦]، ولِقَولِهِ عَيَيْ لِعَلِيِّ: ﴿إِذَا فَضَخْتَ ﴿ اللهَاءَ فَاخْتَسِلْ ﴾ ﴿ مَا لَمْ يَكُنْ نَائِمًا وَنَحُوهُ فَلَا تُشْتَرَطُ اللَّذَّة ؛ لأَنَّ النَّائِمَ قَدْ لاَ يَحِسُّ بِهِ، ولِقَولِهِ عَيْنَ لَمَّا سُئِلَ: هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسُلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا رَأَت الهَاء ﴾ (٣). وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيهِ.

٢- تَغْيِيبُ حَشَفَة الذَّكَرِ كُلِّهَا، أَو قَدْرِهَا فِي الفَرْجِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إِنْزَالُ بِلَا حَائِلِ: لِقَولِهِ عَنِيدٍ: «إِذَا جَلَسَ بَينَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانُ الْخِتَانَ؛ وَجَبَ الْغُسْلُ» (٤). لَكِنْ لَا يَجِبُ الْغُسْل فِي هَذِهِ الحَالَةِ، إِلَّا عَلَى ابْنِ عَشْرٍ، أَو بِنْتِ الْغُسْل فَي هَذِهِ الحَالَةِ، إِلَّا عَلَى ابْنِ عَشْرٍ، أَو بِنْتِ الْغُسْل فَي هَذِهِ الحَالَةِ، إِلَّا عَلَى ابْنِ عَشْرٍ، أَو بِنْتِ تِسْعِ فَمَا فَوق.

رَ مَ الْكَافِرِ، وَلَو مُرْتَدًّا: «لأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ أَمَرَ قَيسَ بْنَ عَاصِمٍ، حِينَ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ»(٥).

ع - انْقِطَاعُ دَم الحَيضِ وَالنِّفَاسِ: لِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ بنْتِ أَبِي عُلِيْةٍ قَالَ لِفَاطِمَةَ بنْتِ أَبِي حُبَيشٍ: « إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي (٢٠). وَالنَّفَاسُ كَالْحَيضِ بِالإِجْمَاعِ.

٥- المَوتُ: لِقَولِهِ عَلَيْهُ فِي حَدِيث غُسْلِ ابْنَتِهِ زَينَبَ، حِينَ تُوفِّيت: «اغْسِلْنَهَا»(٧). وَقَالَ فِي المُخْرِمِ: «اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِلْرٍ»(٨). وَذَلِكَ تَعَبُّدًا؛ لِأَنَّهُ لَو كَانَ عَنْ حَدَثٍ لَمْ يَرْ تَفِعْ مَعَ بَقَاءِ سَبَيِهِ.

<sup>· )</sup> فَضْخُ الماء: أي دَفْقُهُ، وَالمُرَادُ المَنِيّ.

٠) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٢٠٦)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ١٢٥).

٣) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣١٣).

ع) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٤٩).

ه ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَفَه (٥٥٥)، والنَّسَائِتي (١/ ١٠٩)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٦٠٥) وحسنه، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ في الإرواء (١/ ١٦٣ – ١٦٤).

<sup>- ،</sup> رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٣٢٠)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٣٣٣).

ن مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، رَوَاهُ البُّخَارِيّ بِرَقَم (١٧٥٠)، وَمُسْلِم برَقَم (٩٣٩).

<sup>·</sup> مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٢٦٦) كِتَابِ الجنائز، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٢٠٦).

<sup>(</sup>م٤ ـ الفقه الميسر)

### المَسْأَلَةَ الثَّانِيَةِ: فِي صِفْةِ الْغُسْلِ وَكَيفِيْتِهِ:

لِلْغُسْلِ مِنْ الجَنَابَة كَيفِيَّتَانِ، كَيفِيَّةُ اسْتِحْبَابٍ، وَكَيفِيَّةُ إِجْزَاءٍ (١).

أَمَّا كَيفِيَّة الاسْتِحْبَابِ: فَهِي أَنْ يَغْسِلَ يَدَيهِ، ثُمَّ يَغْسِلَ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِن الْأَذَى، ثُمَّ يَتُوضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَأْخُذَ بِيَدِهِ مَاءً فَيُخِلِّلَ بِهِ شَعْرَ رَأْسِهِ، مُذْخِلًا أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى يَرْوِي بَشْرَتَهُ، ثُمَّ يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَدْخِلًا أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى يَرْوِي بَشْرَتَهُ، ثُمَّ يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ يُعْشُو المَاءَ عَلَى سَائِر بَدَنِهِ الحَدِيثِ عَائِشَةَ المُتَّفَقِ عَلَيهِ.

وَأَمَّا كَيفِيَّةُ الإِجْزَاءِ: أَنْ يعمَّ بَدَنَهُ بِالمَاءِ ابْتِدَاءً مَعَ النَّيَّة لِحَدِيثِ مَيمُونَةَ: «وَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَنَيَّةُ وَضُوءَ الجَنَابَةِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَينِ أَو ثَلَاثًا، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَنَيَّةً وَضُوءَ الجَنَابَةِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَينِ أَو ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضَمَض، وَاسْتَنْشَق، وَغَسَلَ وَجْهُهُ وَذِرَاعَيهِ، ثُمَّ أَفَاضَ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَمَضْمَض، وَاسْتَنْشَق، وَغَسَلَ وَجْهُهُ وَذِرَاعَيهِ، ثُمَّ أَفَاضَ المَاءَ بِيَدَيهِ» (٢).

وَمِثْلُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَفِيهِ: «ثُمَّ يُخِلِّل شَعْره بِيَدِهِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ رَوَى بَشْرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ". وَلَا يَجِبُ عَلَى بَشْرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيهِ المَاءَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ". وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَة نَقْضُ شَعْرِهَا فِي الْغُسْلِ مِنَ الجَنَابَة، وَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ فِي الْغُسْلِ مِن الْمَرْأَة نَقْضُ شَعْرِهَا فِي الْغُسْلِ مِن الجَنَابَة، وَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ فِي الْغُسْلِ مِن الحَيضِ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَة أَشُدُ ضَفْرَ رَأْسِي، الحَيضِ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَة أَشُدُ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَا تُعْشِي الْمَاءَ فَتَطُهُرِينَ » لَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْتِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ » .

المَسْأَلَةِ الثَّالِثِةِ: الأَغْسَالُ المُسْتَحَبَّةُ:

تَقَدَّمَ بَيَانُ الأَغْسَالِ الوَاجِبَةِ، وَأَمَّا الأَغْسَالُ المَسْنُونَة وَالمُسْتَحَبَّة، فَهِي:

<sup>(</sup>١) وكَيفِيَّة الإجزاء: هي التي تَشْتَمِل علىٰ: ما يجب فقط، وكَيفِيَّة الاسْتِحْبَاب والكمال: هي التي تَشْتَمِل علىٰ: الْوَاجِب والمسنون.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٢٤٩)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٣١٧).

<sup>(</sup>٣) مُتَفَقُّ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٢٤٨)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٣١٦).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٣٠).

١ - الاغْتِسَالُ عِنْدَ كُلِّ جِمَاع: لِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَيْ كَانَ ذَاتَ لَيكَةٍ يَغْتَسِل عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ: فقلت: يَا رَسُول اللهِ أَلَا تَجْعَلُهُ وَاحِدًا ؟ قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ »(١).

٢ - الْغُسْلُ لِلْجُمْعَةِ: لِقُولِهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمْعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ »(٢).
 وَهُوَ آكَدُ الأَغْسَالِ المُسْتَحَبَّةِ.

٣- الاغْتِسَالُ لِلْعِيدَينِ.

٤ - الاغْتِسَالُ عِنْدَ الإِحْرَامِ بِالعُمْرَةِ وَالحَجِّ: فَإِنَّهُ عَلَيْهِ اغْتَسَلَ لإِحْرَامِهِ.

٥ - الْغُسْلُ مِنْ غَسلِ المَيِّتِ: لِقَولِهِ ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ »(٣).

المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: الأَحْكَامِ المُتَرَتَّبَةِ عَلَى مِنْ وَجَبَ عَلَيهِ الغُسْلِ:

الأَحْكَامُ المُتَرَبِّبَةُ عَلَى ذَلِكَ يُمْكِنُ إِجْمَالُهَا فِي مَا يَأْتِي:

١ - لا يَجُوزُ لَهُ المُكْثِ فِي المَسْجِدِ إِلَّا عَابِرَ سَبِيلِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا جُنُبًا لَا عَابِرِ سَبِيلِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا جُنُبًا لَا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغَلَّسُلُواً ﴾ [النساء: ٣٤]، فَإِذَا تَوضَّاً جًازَ لَهُ المُكْث فِي المَسْجِدِ، لَزُعَابِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْدِ النَّبِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِن الصَّحَابَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَنْ الوُضُوءَ يُخَفِّفُ لَا الوُضُوءَ يُخَفِّفُ لَا الوَضُوءَ يُخَفِّفُ لَا الوُضُوءَ يُخَفِّفُ لَا الوَضُوءَ الطَّهُورَينِ. وَالوُضُوءُ أَحَد الطَّهُورَينِ.

٢ - لا يَجُوزُ لَـهُ مَسَ المُصْحَفِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يَمَسُهُ وَإِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ ـ تعة: ٧٩]. وَقُولِهِ ﷺ: «لا يَمَسُّ المُصْحَفَ إِلَّا طَاهِرٌ »(٤).

٣- لَا يَجُوزُ لَهُ قِرَاءَة القُرْآنِ. فَلَا يَقْرَأ الجُنُب شَيئًا مِن القُرْآن حَتَّى يَغْتَسِلَ
 حَدَيثِ عَلَيٍّ قَالَ: «كَانَ عَلَيهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَةِ القُرْآن شَيء إِلَّا

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٢١٦)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٩٥٠)، وحسَّنه الأَلْبَانِيّ (صَحِيح ابْنُ مَاجَه بِرَقَم ٤٨٦). خُرَجَهُ البُخَارِيّ برَقَم (٨٧٧).

<sup>-</sup> رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٤٦٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ١٤٤).

خُرَجَهُ مالك في الموطأ (٢٦٨)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٤٨٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ١٢٢).

الجَنَابَة »(١)، وَلِأَنَّ فِي مَنْعِهِ مِن القِرَاءَةِ حَثَّا لَهُ عَلَى المُبَادَرَةِ إِلَى الاغْتِسَالِ، وَإِزَالَةِ المَانِع لَهُ مِن القِرَاءَةِ.

وَيَحْرُمُ عَلَيهِ أيضًا:

 ٤ - الصَّلَاةُ.
 ٥ - وَالطَّوَافُ بِالبَيتِ.
 كَمَا سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ عِنْدَ الكَلَامِ عَلَى مَسْأَلَةِ: «مَا يَجِبُ لَهُ الوُضُوء». مِنَ الْبَابِ الخَامِسِ.

# البَابُ الثامِن: فِي التَّيَممِ

التَّيَمُّمُ لُغَةً: القَصْدُ. وَشَرْعًا: هُوَ مَسْحُ الوَجْهِ وَاليَدَينِ بَالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ؛ تَعَبُّدًا للهِ تَعَالَى.

المَسأَلَٰمَّ الأُولَى: حُكْمُ الثَّيَمُّم وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتِهِ:

التَّيَمُّمُ مَشْرُوعٍ، وَهُوَ رُخْصَةٌ مِن اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِعِبَادِهِ، وَهُوَ مِنْ مَحَاسِنِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ، وَمِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الأُمَّةِ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى ٓ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآيِطِ أَوْ لَكَمَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْـثُهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ [المائدة: ٦]. وَلِقَولِهِ ﷺ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ كَافِيكَ وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حِجَج، فَإِذَا وَجَدْتَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَد بِرَقَم (١٠١٤)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٥٩٤)، والتُّرْمِذِيّ بِرَقَم (١٤٦)، قَالَ التَّرْمِذِيّ: حسن صَحِيح. وَصَحَّحَهُ الحاكم (المستدرك ٤/ ١٠٧). ونقل الحافظ ابن حجر تصَحِيحه عن: ابن السكن، وعبد الحق، والبغوي، وأن شعبة حسَّنه. (التلخيص الحبير ١/ ١٣٩).

الْمَاءَ فَأُمِسَّهُ بَشَرَتَك »(١). ولِقَولِهِ عَيَيْةٍ: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»(٢).

وَقَدَ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ إِذَا تَوَافَرَتْ شَرَائِطُهُ، وَأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامِ الطَّهَارَةِ بِالمَاءِ، فَيُبَاحُ بِهِ مَا يُبَاحُ بِالتَّطَهُّرِ بِالمَاءِ مِن الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَقِرَاءَةِ لَقُرْآن وَغَيرِ ذَلِكَ. وَبِذَلِكَ تَثْبُتُ مَشْرُوعِيَّة التَّيَمُّمِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: شُرُوطُ التَّيَمُّمِ، وَالأَسْبَابُ المُبِيحَةَ لَهُ:

يُبَاحُ التَّيَمُّم عِنْدَ العَجْزِ عَنِ اسْتِعْهَال الهَاءِ: إِمَّا لِفَقْدِهِ، أَو لِخَوفِ الضَّرَرِ مِنَ اسْتِعْمَال الهَاءِ: إِمَّا لِفَقْدِهِ، أَو لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ: «عَلَيكَ اسْتِعْمَالِهِ لِمَرَضِ فِي الجِسْمِ أَو شِدَّة بَرْدٍ؛ لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ: «عَلَيكَ الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» (٣) وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَسْطٍ لِذَلِكَ بَعْدَ قَلِيلٍ. وَيَصِحُّ لِتَيمُّم بِالشُّرُوطِ الآتِيةِ:

١ - النَّيَّة: وَهِيَ نِيَّة اسْتِبَاحَة الصَّلَاة، وَالنَّيَّةُ شَرْطٌ فِي جَمِيعِ العِبَادَاتِ، وَالتَّ يَمُّم
 عِبَادَة.

٢ - الْإِسْلَامُ: فَلَا يَصِحُّ مِنَ الكَافِرِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ.

٣- العقل: فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَير العَاقِل، كَالمَجْنُونِ وَالمُغْمَى عَلَيهِ.

٤ - التَّمْيِيزُ: فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيرِ المُمَيِّزِ، وَهُوَ مِنْ كَانَ دُونَ السَّابِعَة.

٥- تَعَذَّرُ اسْتِعْمَالِ الْمَاء: إِمَّا لِعَدَمِهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمْ جَدُواْ مَاءَ فَتَيَمَمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: ٦]، وقولِهِ عَيْد: ﴿إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِم، وَإِنْ لَمْ عَيدًا الْمَيْبَ عَشْرَ سِنِينَ. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ. فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ »(١٠). أو لِخَوفِهِ نَجِد الْمَاء عَشْرَ سِنِينَ. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاء فَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ. فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ »(١٠). أو لِخَوفِهِ نَضَرَر بِاسْتِعْمَالِهِ، إِمَّا لِمَرَضٍ يُخْشَى زِيَادَتهُ أَو تَأَخُّرُ شِفَائِهِ بِاسْتِعْمَالِ المِاء ؛ نَقُولُهُ عَلَيْ إِنْ كُنتُم مَرْضَى ﴿ وَلِحَدِيثِ صَاحِبِ الشَّجَّة، وَفِيهِ قَولُهُ عَلَيْ إِنْ لَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُ اللَّهُ عَالَى الْمَاء وَلُهُ عَلَيْهِ إِنْ كَنتُم مَرْضَى ﴾، وَلِحَدِيثِ صَاحِبِ الشَّجَّة، وَفِيهِ قَولُهُ عَلَيْهِ إِنْ لَكُنتُم مَرْضَى ﴾، وَلِحَدِيثِ صَاحِبِ الشَّجَّة، وَفِيهِ قَولُهُ عَلَيْهِ إِنْ لَكُنتُم مَرْضَى آلِهُ اللَّهُ الْمَاء الْمُولِهِ مَعَالَى الْمَاء الْمُهُ الْمَاء الْمِنْء الْمَاء الْمَاء الْمَاء الْمَاء الْمَ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٣٢٩)، والتُّرْمِذِيّ بِرَقَم (١٢٤)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ١٥٣).

<sup>·</sup> رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٣٣٥).

رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٣٤٤)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٦٨٢).

رَوَاهُ التَّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ بِرَقَم (١٢٤)، وتقدم في الصفحة السَّابِقَة.

«قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، هلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ» ((). أَو لِشِدَّةِ بَرْد يُخْشَى مَعَهُ الضَّرَرُ، أَوِ الهَلَاكُ، بِاسْتِعْمَالِ المَاءِ؛ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَنَّهُ لَحُشَى مَعَهُ الضَّرَرُ، أَوِ الهَلَاكُ، بِاسْتِعْمَالِ المَاءِ؛ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَنَّهُ لَمَّا بُعِثَ فِي كَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، لَمَّا بُعِثَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِن اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ، فَتَيَمَّمْتُ، وَصَلَّيتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصَّبْح» (().

فَأَشْفَقْتُ إِن اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ، فَتَيَمَّمْتُ، وَصَلَّيتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصَّبْح»("). ٦- أَنْ يَكُونَ التَّيَمُّم بِتُرَابٍ طَهُورٍ غَير نَجِسٍ -كَالتُّرَابِ الَّذِي أَصَابَهُ بَول وَلَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ- لَهُ غُبَارٌ يَعْلَقُ بِاليَدِ إِنْ وَجَدَهُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا وَلَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ- لَهُ غُبَارٌ يَعْلَقُ بِاليَدِ إِنْ وَجَدَهُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَالَمْ مُواْ مَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ اللَّهُ مَا أَيْدِيكُم مِّنَهُ ﴾ [المائدة: ٦]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «الصَّعِيدُ: ثُرَابُ الحَرْثِ، وَالطَّيِّبُ: الطَّاهِرُ»، فَإِنَّ لَمْ يَجِدْ تُرَابًا تَيَمَّمَ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيهِ مِنْ رَمْلِ تُوالِي لِعَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَنْقُواْ اللّهَ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [التغابن: ٢٦]. قَالَ الأَوزَاعِيُّ: الرَّمْلُ مِن الصَّعِيدِ.

المسألة الثَّالِثة: مُبْطِلاتُ الثَّيَمُم:

وَهِيَ الأَشْيَاء الَّتِي تُفْسِده، وَمُبْطِلَاتُهُ تَلَاثَة:

١- يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَر بِمُبْطِلَاتِ الوُضُوءِ، وَعَنْ حَدَثٍ أَكْبَر بمُوجِبَاتِ الْغُسْلِ مِنْ جَنَابَةٍ وَحَيضٍ وَنِفَاسٍ، فَإِذَا تَيَمَّمَ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَر، ثُمَّ بَالَ أَو تَغوَّطَ، بَطُلَ تَيَمِّمهُ؛ لَأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلُ عَنِ الوُضُوءِ، وَالبَدَلُ لَهُ حُكْمُ المُبْدَلِ، وَكَذَا التَّيَمُّم عَنِ الْحُدثِ الأَكْبَرِ.
 وَكَذَا التَّيَمُّم عَنِ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ.

٢ - وُجُودُ المَاء: إِنْ كَانَ التَّيَمُّمُ لِعَدَمِهِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ» وَقَدْ تَقَدَّمَ.

٣- زَوَالُ العُذْرِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ شُرِعَ التَّيَمُّم مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ.

المَسألَة الرَّابِعَة: صِفَةُ الثَّيَمُّم:

وَكَيفِيَّتهُ: أَنْ يَنْوِي، ثُمَّ يُسَمِّي، وَيَضْرِبُ الْأَرْضَ بِيكيهِ ضَرْبَةً وَاحِدَة، ثُمَّ يَنْفُخُهُمَا

 <sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٣٣٧)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٧٧٦)، وَصَحَّحَهُ الشَّيخ أَحْمَد شاكر (حواشي المسند ٥/ ٢٢ - ٢٣)، وحسّنه الأَلْبَانِيّ (صَحِيح ابْنُ مَاجَه رقم ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَد (٤/ ٣٠٣)، وأبو داود بِرَقَم (٣٣٤)، والدارقطني، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ١٥٤).

-أُو يَنْفُضُهُمَا-، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيهِ إِلَى الرُّسْغَينِ؛ لِحَدِيثِ عَمَّارٍ، وَفِيهِ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّينِ "()، وَحَدِيث عَمَّارٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَنَّ فَالَ لَهُ: «إِنَّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا» فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا طَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَو ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ (٢).

## الْبَابُ التَّاسِعُ: فِي النَّجاسات وكَيفِيَّة تطهيرها

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَمْ الأُولَى: تَعْرِيفُ النَّجَاسَمْ، ونوعاها:

النَّجَاسَة: هِيَ كُلِّ عَيْنٍ مُسْتَقْذَرَةٍ أَمَرَ الشَّارِعُ بِاجْتِنَابِهَا.

وَهِيَ نُوعَان:

١ - نَجَاسَةٌ عَينِيَّةٌ أَو حَقِيقِيَّةٌ: وَهِيَ الَّتِي لَا تَطْهُرْ بِحَالٍ؛ لَأَنَّ عَينَهَا نَجِسَة،
 كَرَوَثِ الحِمَار، وَالدَّم، وَالبَولِ.

٢ - نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ: وَهِيَ أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌّ يَقُومُ بِالأَعْضَاءِ، وَيَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ نَصَلَةِ، وَيَشْمَلُ الْحَدَثَ الأَصْغَرَ الَّذِي يَزُولُ بِالوُضُوءِ كَالغَائِطِ، وَالحَدَثَ لَأَحْبَرَ الَّذِي يَزُولُ بِالوُضُوءِ كَالغَائِطِ، وَالحَدَثَ لَأَحْبَرَ الَّذِي يَزُولُ بِالْغُسُلِ كَالْجَنَابَةِ.

وَالأَصْلُ الَّذِي تُزَالُ بِهِ النَّجَاسَة هُوَ المَاء، فَهُ وَ الأَصْلُ فِي التَّطْهِيرِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّكَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾ [الأنفال: ١١].

وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

نَجَاسَةٌ مُغَلَّظَةٌ: وَهِيَ نُجَاسَةُ الكَلْبِ، وَمَا تولَّلَ مِنْهُ.

نَجَاسَةٌ نُحُفَّفَةٌ: وَهِيَ نَجَاسَةُ بَولِ الغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ.

نَجَاسَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ: وَهِي بَقِيَّةُ النَّجَاسَات. كَالْبَولِ، وَالغَائِطِ، وَالمَيتَةِ.

رَوَاهُ أَحْمَد (٤/ ٢٦٣)، وأبو داود بِرَقَم (٣٢٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ١٦١). رَوَاهُ البُخَارِيِّ برَقَم (٣٤٧)، وَمُسْلِم برَقَم (٣٦٨) واللَّفْظ للبخاري.

## المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: الأَشْيَاءُ الَّتِي قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى نَجَاسَتِهَا:

١ - بَولُ الآدَمِيّ وَعَذْرَتُهُ وَقَيَوُهُ: إِلَّا بَولَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَيَكْتَفِى بِرَشِّهِ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ قَيسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ: «أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ لِرَشِّهِ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ قَيسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ: «أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ، فأجلسه فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ»(١). أُمَّا بَولُ الغُلام الَّذِي يَأْكُلُ الطَّعَام، وَكَذَا بَولُ الجَارِية، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ كَبُولِ الكَبِيرِ.

٢- الدَّمُ المَسْفُوحَ مِن الحَيَوانِ المَأْكُولِ، أَمَّا الدَّمُ الَّذِي يَبْقَى فِي اللَّحْمِ وَالعُرُوقِ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا ﴾ [الأنعَام: ١٤٥]، وَهُوَ الَّذِي يُهْرَاقُ وَيَنْصَبُ.

٣- بَولُ وَرَوثُ كُلِّ حَيَوَان غَير مَأْكُول اللَّحْمِ، كَالْهِرِّ وَالفَأْدِ.

إلاّ عَنْ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهِ عَنْ عَالَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

٥ - المَذْيُ: وَهُو مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ لَزِجٌ، يَخْرُجُ عِنْدَ المُلَاعَبَةِ أَو تَذَكُّرِ الجِمَاعِ، لَا بِشَهْوَةٍ وَلَا دَفْقِ، وَلَا يَعْقُبُهُ فْتُور، وَرُبَّمَا لَا يحسُّ بِخُرُوجِهِ، وَهُو نَجِسٌ؛ لِقَولِهِ لَا بِشَهْوَةٍ وَلَا دَفْق، وَلَا يَعْقُبُهُ فْتُور، وَرُبَّمَا لَا يحسُّ بِخُرُوجِهِ، وَهُو نَجِسٌ؛ لِقَولِهِ فِي حَدِيثِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ هِلْنَهُ : «تَوضَّا وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» (٢). يَعْنِي مِن المَّذِي، وَلَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْغُسُلِ تَخْفِيفًا وَرَفْعًا لِلْحَرَجِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَشُقُّ الاحْتِرَازُ مِنْهُ. المَذِي، وَلَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ بِالْغُسُلِ تَخْفِيفًا وَرَفْعًا لِلْحَرَجِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَشُقُّ الاحْتِرَازُ مِنْهُ. آلَهُ مِمَّا يَشُقُّ الاحْتِرَازُ مِنْهُ. وَهُو مَاءٌ أَبْيَضُ ثَخِينٌ يَخْرُجُ بَعْدَ البَولِ، ومَنْ أَصَابَهُ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ حَرَالًا لَهُ لَا وَمُنْ أَصَابَهُ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ

ذَكَرُهُ وَيَتُوَضَّأُ، وَلَا يَغْتَسِل.

٧- دَمُ الحَيضِ: كَمَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عِينَ قَالَتْ: جَاءَتِ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٢٢٣). وَنَضَحَهُ: رشَّه بِالمَاءِ وصَبَّه عليه.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٢٦٩).

مْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيضَةِ، كَيفَ تَصْنَعُ ؟ فَقَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ (١) بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» (٢).

المَسْأَلَةِ الثَّالِثةِ: كَيفِيَّة تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ:

١-إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ فِي الْأَرْضِ وَالمَكَانِ: فَهَذِهِ يَكْفِي فِي تَطْهِيرِهَا غَسْلَةٌ وَاحِدَة؛ لِأَمْرِهِ عَيَيْهُ بِعَسَبِّ عَلَيهَا المَاءَ مَرَّةً وَاحِدَة؛ لِأَمْرِهِ عَيَيْهُ بِعَسَبِّ لَا مَاء عَلَى بَولِ الأَعْرَابِيِّ الَّذِي بَالَ فِي المَسْجِدِ (٣).

٢-إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ عَلَى غَير الأَرْضِ: كَأَنْ تَكُونَ فِي الثَّوبِ أَو فِي الإِنَاءِ.
 فَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَلْبٍ وَلَغَ فِي الإِنَاءِ، فَلَابُدَّ مِنْ غَسْلِهِ سَبْعَ غَسَلَاتٍ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاء أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا، أُولَاهُنَّ إِللَّهُنَّ البَّرُابِ، وَهَذَا الْحُكْمُ عَامٌ فِي الْإِنَاء وَغَيرِهِ، كَالثِّيَابِ، وَالفُرُشِ.

أَمَّا نَجَاسَةُ الخِنْزِيرِ: فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ يَكْفِي غَسْلُهَا مَرَّةً وَالمَّا مَرَّةً وَالمَّامِ وَلَا يُشْتَرَطُ غَسْلُهَا سَبْع مَرَّاتٍ.

وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مِن الْبَولِ وَالغَائِطِ وَالدَّمِ وَنَحْوِهَا: فَإِنَّهَا تُغْسَلُ بِالمَاءِ مَعَ نَفَرْكِ وَالعَصْرِ حَتَّى تَذْهَبَ وَتَزُولَ، وَلَا يَبْقَى لَهَا أَثَرٌ، وَيَكْفِي فِي غَسْلِهَا مَرَّةٌ رَاحِدَةٌ.

وَيَكُفِي فِي تَطْهِيرِ بَولِ الغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَأْكُل الطَّعَام النَّضْحُ، وَهُوَ رَشُّهُ بِالمَاءِ؛ نِغَولِهِ ﷺ: «يُغْسَلُ مِنْ بَولِ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ مِنْ بَولِ الْغُلَامِ»(٥)، وَلِحَدِيثِ أُمِّ قَيسٍ

<sup>،</sup> تَحُتَّه: تحكه بطرف حجر أو عود، وتقرصه: تدلكه بأطراف الأصابع والأظفار دلكًا شديدًا وتصب عليه الماء حتىٰ يَزُولَ عينه وأثره.

<sup>·</sup> رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٢٢٧)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٩١) واللَّفْظ لمسلم.

<sup>&</sup>quot; أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٢٢٠)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٨٤).

<sup>:</sup> رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٧٩) ولفظه: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فِيهِ الكلب أن يغسله سبع مرات أو لاهن بتراب».

د أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٣٧٦)، والنَّسَائِيّ بِرَقَم (٣٠٣)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٥٢٦)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح النَّسَائِيّ برَقَم (٢٩٣).

بِنْتِ مِحْصنٍ المُتَقَدِّمِ.

َ اَمَّا جِلْدُ المَيتَة مَأْكُولَة اللَّحْمِ: فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»(١).

وَدَمُ الْحَيضِ تَغْسِلُهُ الْمَرْأَةُ مِنْ ثَوبِهَا بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ. فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَهْتَمَّ بِالطَّهَارَةِ مِنْ النَّجَاسَاتِ فِي بَدَنِهِ وَمَكَانِهِ وَثَوبِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ؛ لِأَنَّهَا شَرْطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ.

# الْبَابُ الْعَاشِرِ: فِي الْحَيضُ وَالنَّمَّاسِ،

وَفِيهِ مَسَائِل

الْحَيضُ لُغَةً: السَّيَلَان. وَشَرْعًا: دَمُ طَبِيعَةٍ وَجِبِلَّةٍ، يَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ الرَّحِمِ فِي أَوقَاتٍ مَعْلُومَةٍ، حَالَ صِحَّةِ الْمَرْأَةِ، مِنْ غَير سَبَبِ وِلَادَةِ.

وَالنَّفَاسُ: دَمٌّ يَخْرُجُ مِن الْمَرْأَةِ عِنْدَ الوِلادَةِ.

المَسْأَلَٰمَّ الأُولَى: بِدَايَمُّ وَقَتَ الحَيضَ وَنِهَايَتُهُ:

لَا حَيضَ قَبْلَ تَمَامِ تِسْعِ سِنِينَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي الوُجُودِ لِامْرَأَةٍ حَيضٌ قَبْلَ ذَلِكَ. وَقَدْ رُويَ عَنْ عَائِشَةَ مِشْكَ أَنَّهَا قَالَتْ: ﴿إِذَا بَلَغَتِ الجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ ﴾ ` . وَقَدْ رُويَ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْغَالِدِ، عَلَى الصَّحِيجِ، وَقَدْ رُويَ عَنْ عَائِشَةَ وَ لَا خَالِدٍ، عَلَى الصَّحِيجِ، وَقَدْ رُويَ عَنْ عَائِشَةَ وَ لَا خَالِدٍ، عَلَى الصَّحِيجِ، وَقَدْ رُويَ عَنْ عَائِشَةَ

وَلَا حَيضَ بَعْدَ خَمْسِينَ سُنَّة فِي الغَالِبِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِي الغَالِبِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الحَيضِ»"".

المَسْأَلَمْ الثَّانِيَمْ: أقَلُّ مُدَّة الحَيض وَأَكْثَرهَا:

الصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ وَلَا لِأَكْثَرِهِ، وَإِنَّمَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى العَادَةِ وَالعُرْفِ.

المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: غَالِبُ الحَيضِ:

وَغَالِبُهُ سِت أُو سَبْع؛ لِقَولِهِ عَيَيْ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: «تَحَيضِي فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ النَّسَائِتِي بِرَقَم (٢٥٢)، والتِّرْمِذِيّ بِرَقَم (١٧٢٨)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٣٦٠٩)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ في إِرْوَاء الغَلِيل (١/ ٧٩)، وأَخْرَجَهُ مُسْلِم في صَحِيحه بِرَقَم (٣٦٦) بلفظ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر».

<sup>(</sup>٢) ذكره اَلتَّرْمِذِيّ (٣/ ١٨٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٢٠) بِدُونِ إسناد.

<sup>(</sup>٣) المغني ١/ ٤٠٦.

أَيَّامٍ، أَو سَبْعَةً، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي أَرَبَعَة وَعِشْرِينَ يَومًا، أَو ثَلَاثَة وَعِشْرِين يَومًا، كَلَ يَحِيضُ النِّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيضِهِنَّ وطُهْرِهِنَّ »(١).

المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ:

يَحْرُمُ بِسَبَبِ الحَيضِ وَالنِّفَاسِ أُمُورٌ:

١ - الوَطْءُ فِي الفَرْجِ: لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَعَتَزِلُواْ ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا نَقَرَبُوهُنَ حَقَىٰ يَطُهُرُنَ ۚ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٢٢]، فَقَالَ النبيُ عَيَيْ -حِينَ نَزَلَتْ-: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيءٍ، إِلَّا لَنَكَاحَ» (٢).

٢ - الطَّلَاق: لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [الطَّلَاق: ١]. وَقُولِهِ ﷺ غُمَرَ لَمَّا طَلَّقَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ امْرَأَتَهُ فِي الحَيضِ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» الْحَدِيث (٣).

٣- الصَّلَاة: لِقُولِهِ عَلَيْهِ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيشٍ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ»(٤).

٤ - الصوم: لِقَولِهِ ﷺ: «أَلَيسَ إِحْدَاكُنَّ، إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصُمْ، وَلَمْ تُصَلِّ؟». لُنَ: بَلَى (°).

٥- الطَّوَافُ: لِقَولِهِ عَيَّا لِعَائِشَةَ ﴿ لَكَا حَاضَتْ: «افْعلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيتِ حَتَّى تَطْهُرِي (٢٠).

٣- قِرَاءَةُ القُرْآنِ: وَهُوَ قُولُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينِ، ومَنْ بَعْدَهُمْ؛ لَكِنْ إِذَا احْتَاجَتْ إِلَى القِرَاءَةِ -كَأَنْ تَحْتَاجَ إِلَى مُرَاجَعَةِ مَحْفُو ظِهَا حَتَّى

<sup>ً&#</sup>x27;) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (۲۸۷)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (۱۲۸) وقال: حسن صَحِيح. وحسَّنه الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التَّرْمِذِيّ برَقَم ۱۱۰).

ا أَخْرَجَهُ مُسْلِم برَقَم (٣٠٢).

<sup>&</sup>quot; رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٥٢٥١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٤٧١).

<sup>:</sup> رَوَاهُ البُّخَارِيّ بِرَقَم (٣٢٠)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٣٣٣).

و رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٣٠٤).

<sup>.</sup> \* مُتَفَقٌ عَلَيهِ: البُخَارِيّ بِرَقَم (٣٠٥)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٢١١) (١١٩).

لَا يُنْسَى، أَو تَعْلِيم البَنَاتِ فِي المَدَارِسِ، أَو قِرَاءَة وِرْدِهَا - جَازَ لَهَا ذَلِكَ، وَإِنْ لَـمْ تَحْتَجْ فَلَا تَقَرَأ، كَمَا قَالَ بِهِ بَعْض أَهْلِ العِلْمِ (١).

٧- مَسُّ المُصْحَفِ: لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَّا يَمَسُ مُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩].

٨- دُخُولُ المَسْجِدِ وَاللَّبْثُ فِيهِ: لِقَولِهِ ﷺ: «لَا أُحِلُّ المَسْجِد لِجُنُبٍ، وَلَا حَائِضٍ» وَلا أُحِلُ المَسْجِد لِجُنُبٍ، وَلا أَحِلُ المَسْجِد لِجُنُبٍ، وَلا أَحِلْ المَسْجِد عَائِضٍ» وَلا أَنْهُ عَلَيْهَا المُرُور فِي حَائِضٌ، وَهُوَ حِينَئِذٍ مُجَاوِر فِي المَسْجِدِ<sup>(٣)</sup>. وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا المُرُور فِي المَسْجِد إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ، فَإِنْ أَمِنَتْ تَلْوِيثَهُ لَمْ يَحْرُمْ.

## المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: مَا يُوجِبِهُ الحَيضِ:

١ - يُوجِبُ الغُسْلَ: لِقَولِهِ ﷺ: «دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي (١).

رَدُهُ ٢ - البُلُوغُ: لِقَولِهِ عَيَّا : «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِهَارٍ »(٥). فَقَدْ أُوجَبَ عَلَيهَا السُّتْرَةَ بِحُصُولِ الْحَيضِ، فَذَلَّ عَلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ حَصَلَ بِهِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالْبُلُوغ.

٣- الاعْتِدَادُ بِهِ: فَتَنْقَضِي العِدَّة فِي حَقِّ المُطَلَّقَة وَنَحْوِهَا بِالْحَيضِ لِمَنْ كَانَتْ تَحِيض، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَثَرَبَّصُ إِنَّفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [الْبُقَرُة:

٢٢٨]. يَعْنِي: ثَلَاثُ حِيَض.

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الممتع (١/ ٢٩١-٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٢٣٢)، وَصَحَّحَهُ ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس. انظر: نيل الأوطار (١/ ٢٨٨) ح رقم ٣٠٥

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٢٩٦). قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَر: "في الحديث دلالة على ... أن الحَافِض لا تدخل المَسْجِد» (فتح الباري ١/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٣٠٦)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَمْ (٦٤١)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٣٧٧) وحسنَّه، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٦٥٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ في الإرواء (١/ ٢١٥).

٤ - الحُكْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِم فِي الاعْتِدَادِ بِالْحَيضِ.

تَنْبِيه: إِذَا طَهُرَتِ الحَائِضَ أَو النَّفَسَاء قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ لَزِمَهَا أَنْ تُصَلِّي خَلُّهُرَ وَالْعَصْرَ مِنْ هَذَا الْيَومِ، وَمَنْ طَهُرَتْ مِنْهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَزِمَهَا أَنْ خَطُّهُرَ وَالْعَصْرَ مِنْ هَذَا الْيَومِ، وَمَنْ طَهُرَتْ مِنْهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَزِمَهَا أَنْ خَصلي المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ مِنْ هَذِهِ اللَّيلَة؛ لَأَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ الثَّانِيةِ وَقْتُ لِلصَّلَاةِ لَأَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ الثَّانِيةِ وَقْتُ لِلصَّلَاةِ لَلْ فَالسَّافِعِي وَأَحْمَد (۱).

### المَسأَلَةِ السَّادِسَةِ: أقَلُّ النَّفَّاسِ وَأَكْثَرِهِ:

لَا حَدَّ لِأَقَلِّ النِّفَاس؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَحْدِيد، فَرُجِعَ فِيهِ إِلَى الوُجُودِ، وَقَدْ وُجِدَ فَلِهِ عَلِيلًا وَكَثِيرًا. وَأَكْثُرُهُ أَرْبَعُونَ يَومًا. قَالَ التَّرْمِذِيُّ: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْم مِنْ أَصْحَابِ نَبِي عَيْنَ يَومًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ نَبِي عَيْنَ يَومًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ فَنَي عَلَى عَلَى أَنَّ النَّفَسَاءَ تَدَع الصَّلَاة أَرْبَعِينَ يَومًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ فَنُلُ ذَلِكَ، فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَلِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «كَانَتِ النَّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ قَبْلُ ذَلِكَ، فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَلِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «كَانَتِ النَّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَومًا» (٢).

المَسْأَلَة السَّابِعَة: فِي دَم المُسْتَحَاضَةِ:

الاسْتِحَاضَةُ: سَيلَانُ الدَّمِ فِي غَيرِ وَقْتِهِ عَلَى سَبِيلِ النَّزِيفِ، مِنْ عِرْقٍ يُسَمَّى نَعَاذِل.

وَدَمُ الاَسْتِحَاضَةِ يُخَالِفُ دَمِ الْحَيضِ فِي أَحْكَامِهِ وَفِي صِفَتِهِ، وَهُو عِرْقُ عَنْ وَدَمُ الاَسْتِحَاضَةِ يُخَالِفُ دَمِ الْحَيضِ أَو غَيرِهَا، وَهُو لَا يَمْنَع الصَّلاةَ يَنْفَجِرُ فِي الرَّحِمِ، سَوَاءً كَانَ فِي أُوقَاتِ الْحَيضِ أَو غَيرِهَا، وَهُو لَا يَمْنَع الصَّلاة وَلاَ الصِّيامَ وَلَا الوَطْءَ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ. وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ فاطمة بِنْت أبي عَيش: قَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ إِنِي أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطهر، أَفَادع الصَّلاة؟ فقَالَ: «لَا، حَيش: قَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ إِنِي أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطهر، أَفَادع الصَّلاة، فَقَالَ: «لَا، وَنَ ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيسَ بِالْحَيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاة، فَإِذَا أَدْبُرَتْ

انظر: الملخص الفقهي (١/ ٥٩-٦٠).

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٣١٢)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (١٣٩)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٦٤٨)، وقال الأَلْبَانِيّ: موقوف ضعيف.
 (الإرواء ١/ ٢٢٦).

فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ('). فَيَجِبُ عَلَيهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ نِهَايَة حَيضَتهَا المُعْتَبرَة، وَعِنْدَ الاسْتِحَاضَة تَغْسلُ فَرْجَهَا، وَتَجْعَلُ فِي المَخَرْجِ قُطْنًا وَنَحْوه يَمْنَعُ الحَارِج، وَتَشُدُّ عَلَيهِ مَا يُمْسِكهُ عَنِ السُّقُوطِ، وَيُغْنِي عَنْ ذَلِكَ الحَفَائِظ الصِّحِيَّة فِي هَذَا الوَقْتِ، ثُمَّ تَتَوَضَّا عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ كُلِّ صَلَاة.

وَالمُسْتَحَاضَةُ لَهَا ثَلَاثُ حَالَاتٍ:

الحَالَةُ الأُولَى: أَنْ تَكُونَ لَهَا عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ، بأَنْ تَكُونَ مُدَّةُ الْحَيضِ مَعْلُومَة لَدَيهَا قَبْلَ الاسْتِحَاضَة، فَهَذِهِ تَجْلِسُ قَدْرَ عَادَتِهَا، وَتَدَعُ الصَّلَاة وَالصِّيَام، وَتُعَدُّ حَائِضًا، فَإِذَا النَّهَتُ عَادَتِهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَعَدَّت الدَّمَ الخَارِج دَم اسْتِحَاضَة؛ لِقَولِهِ عَلَيْ لَا أَمْ الخَارِج دَم اسْتِحَاضَة؛ لِقَولِهِ عَلَيْ لِإَمْ حَبِيبَة: « امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي "٢٠).

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَة مَعْرُوفَة، لَكِنْ دَمُهَا مُتَمَيِّزٌ بَعْضهُ يَحْمِلُ صِفَة صِفَة الحَيضِ: بأَنْ يَكُونَ أَسْوَد أَو تُخِينًا أَو لَهُ رَائِحَة، وَالبَاقِي يَحْمِلُ صِفَة الاَسْتِحَاضَة، دَمٌ أَحْمَر لَيسَ لَهُ رَائِحَة.

فَفِي هَذِهِ الْحَالَة ترد إِلَى الْعَمَلِ بِالتَّمْيِيزِ؛ لِقُولِهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيشٍ: «إذا كَانَ دم الْحَيض فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَأَمْسِكِي عَنِ السَّكَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّهُ أَمْ وَعِرْقُ »(٣).

الحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَة وَلَا صِفَة تُمَيِّزُ بِهَا الْحَيض مِنْ غَيرِهِ، فَهَذِهِ تَجْلِسُ غَالِب النِّسَاء، وَمَا بَعْدَ هَذِهِ تَجْلِسُ غَالِب النِّسَاء، وَمَا بَعْدَ هَذِهِ الْأَيَّام مِنْ الدَّمِ يَكُون دَم اسْتِحَاضَة تَغْسِله، ثُمَّ تُصَلِّي، وَتَصُوم؛ لِقَولِهِ ﷺ لِحَمْنَة بِنْتِ جَحْشٍ: ﴿ إِنَّهَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَو سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٣٠٦)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٣٤) (٦٥).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٢٨٦) وَصَحَّحَهُ ابن حبان (الإحسان ٢/ ٤٥٨)، والحاكم (١/ ١٧٤)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (إِرْوَاء الغَلِيل بِرَقَم ٢٠٤).

غْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي وصومي فَإِنَّ ذَلِكَ يجزئك»(١). وَمَعْنَى «رَكْضَةُ مِنَ الشَّيطَانِ» يَعْنِي: دَفْعَةً، أَي: إِنَّ الشَّيطَانَ هُوَ الَّذِي حَرَّكَ هَذَا

## ثَانِيًا: كِتَابُ الصَّلاةِ

## ويَشْتَمِل عَلَى خَمْسَة عَشَر بابًا

الْبَابُ الْأُوَّلِ: فِي تَعْرِيفِ الصَّلاةِ، وفَضْلهَا، ووجوبِ الصَّلَوَاتِ الخمسِ:

١ - تَعْرِيفها: الصَّلَاةُ لُغَةً: الدُّعَاء.

وَشَرْعًا: عِبَادَةٌ ذَاتُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ، مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ، مُخْتَتَمَةٌ

وَيَأْتِي تَفْصِيلُهَا فِي الأَبْوَابِ التَّالِيَة إِنْ شَاءَ الله.

٢ - فَضْلُهَا: الصَّلَاةُ مِنْ آكَدِ أَرْكَانِ الإِسْلَام بَعْدَ الشَّهَادَتَينِ، بَلْ هِي عَمُودُ الْإِسْلَام، وَقَدْ فَرَضَهَا اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ لَيلَةَ المِعْرَاجِ فَوقَ سَبْع سَمَوَاتٍ. وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَهُمَّ اللهُ عَلَى أَبِيهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ عَلَى أَهُمُ فَزع إِلَى وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَ إِذَا حَزَبَه (١) أَمْرٌ فَزع إِلَى الصَّلَاةِ. وَقَدْ جَاءَ فِي فَضْلِهَا وَالْحَثِّ عَلَيهَا أَحَادِيثُ كَثِيرَة مِنْهَا:

قَولُهُ ﷺ: «الْصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعُةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكفِّراتٌ لِمَا بَينَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ»(٢).

وَقُولُهُ ﷺ: « أَرَأَيتُمْ لَو أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيءٌ.

هل يبقى مِن دريهِ شيء ؟ الله الله على مِن دريهِ شيء. قَالَ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَـا»(٣). وَالـدَّرَنُ:

الوَسَخُ.

٣- وُجُوبُهَا: وَفَرْضِيَّتُهَا مَعْلُومَةٌ بِالكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالإِجْمَاعِ المَعْلُومِ مِنَ الدِّينِ بَالضَّرُورَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [الْبقَرُة: ٤٣] فِي آيَاتٍ كَثِيرَة مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُل لِعِبَادِى ٱلَذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [إبراهيم: ٣١].

<sup>(</sup>١) أي: أصابه.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٣٣) (١٦).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٥٢٨)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٦٦٧).

وَمِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ المِعْرَاجِ وَفِيهِ: «هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ»(١). وَفِي الصَّحِيحَين» قَولُهُ ﷺ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ: « خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَومِ وَاللَّيلَةِ» قَالَ السائل: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهُنَّ؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»(١).

وَتَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِ البَالِغِ العَاقِل، فَلَا تَجِبُ عَلَى الكَافِر، وَلَا نَصَّغِيرِ، وَلَا المَجْنُونِ، لِقَولِهِ ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ». وَلَكِن يُؤْمَرُ بِهَا الْأَولاد لِتَمَام مَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ». وَلَكِن يُؤْمَرُ بِهَا الْأَولاد لِتَمَام مَنْ عِنِينَ، وَيُضْرَبُونَ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْر. فَمَنْ جَحَدَهَا أَو تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ، وَارْتَدَّ عَنْ دِينِ الْإِسْلَام لِقَولِهِ ﷺ: «العَهْدُ الَّذِي بَينَنَا وَبَينَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». وَانْ تَلَكُهُا فَقَدْ

# الْبَابُ الثَّانِي: الأَذَانِ والإِقَامَة

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: تَعْرِيفُ الأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وحَكُمهما:

أ- تَعْريفُ الأَذَان وَالإِقَامَة:

الْأَذَانُ لُغَةً: الإِعْلَامُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَذَنَ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾[التَّوبَة: ٣] . أي عْلَام.

وَشَرْعًا: الإعْلَامُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِذِكْرٍ مَخْصُوصٍ.

وَالْإِقَامَةُ لُغَةً هِيَ: مَصْدَرُ أَقَامَ، وَحَقِيقَتُهُ إِقَامَةُ القَاعِدِ.

وَشَرْعًا: الإعْلَامُ بِالقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ بِذِكْرٍ مَخْصُوصٍ وَرَدَ بِهِ الشَّارِعُ.

ب- حُكْمُهُمَا: الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ مَشْرُوعَانِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ لَوْ خَيْرِهَا، وَهُمَا مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَاتِ إِذَا قَامَ بِهِمَا مِنْ يَكْفِي سَقَطَ الإِثْمُ عَن

رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٣٤٩). والمعنىٰ: هي خمس في العدد باعتبار الفعل، وهي خمسون في الأجر والثواب. رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٤٦)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١١).

<sup>َ</sup> زَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (١٣٤).

البَاقِينَ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ شَعَائِرِ الإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ، فَلَا يَجُوزُ تَعْطِيلُهِمَا.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: شُرُوط صِحَّتِهِمَا:

١ - الْإِسْلَامُ: فَلَا يَصِحَّانِ مِن الكَافِرِ.

٢ - العَقْلُ: فَلَا يَصِحَّانِ مِنَ المَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ وَغَيرِ المُمَيِّزِ، كَسَائِرِ

العِبَادَاتِ.

٣- الذُّكُورِيَّةُ: فَلَا يَصِحَّانِ مِن الْمَرْأَةِ لِلْفِتْنَةِ بِصَوتِهَا، وَلَا مِنْ الخُنْثَى لِعَدَمِ العِلْم بِكُونِهِ ذِكْرًا.

عُ- أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ: فَلَا يَصِحِّ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، غَير الْأَذَانِ الْأَوَّلِ لِلْفَجْرِ وَالجُمُعَةِ، فَيَجُوزُ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَأَنْ تَكُونَ الْإِقَامَةُ عِنْدَ إِرَادَةِ القِيَامِ

٥ - أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا: كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ السُّنَّة، وَكَذَا الْإِقَامَة،

وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الكَلَامِ عَلَى صِفَةِ الْأَذَان والْإِقَامَة. وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الكَلَامِ عَلَى صِفَةِ الْأَذَان والْإِقَامَة. ٦- أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ، وَكَذَا الْإِقَامَةُ، بِاللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ وَبِالأَلْفَاظ الَّتِي وَرَدَتْ بِهَا

### المَسْأَلَةِ الثَّالِثُةِ: فِي الصَّفَاتِ المُسْتَحَبِةِ فِي المؤذن:

١ - أَنْ يَكُونَ عَدْلًا أَمِينًا؛ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنُّ يُرْجَعُ إِلَيهِ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَام، فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَغُرَّهُمْ بِأَذَانِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ.

٢ - أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا، وَيَصِحُّ أَذَانُ الصَّبِيِّ المُمَيِّز.

٣- أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْأُوقَاتِ لِيَتَحَرَّاهَا فَيُؤَذُّنُ فِي أَوَّلِهَا؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا رُبَّمَا غَلِطَ أُو أَخْطَأً.

\$ - أَنْ يَكُونَ صَيِّتًا (١) لِيُسْمِعَ النَّاسَ.

(١) أي: قويَّ الصوت.

- ٥- أَنْ يَكُونَ مُتَطَهِّرًا مِن الْحَدَثِ الأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ.
  - ٦ أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
- ٧- أَنْ يَجْعَلَ أُصْبِعَيهِ فِي أُذُنيهِ، وَأَنْ يُدِيرَ وَجْهَهُ عَلَى يَمِينِهِ إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى لَ لَكُوبَرُ وَجْهَهُ عَلَى يَمِينِهِ إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الفَلَاح.
  - ٨- أَنْ يَتَرَسَّلَ فِي الْأَذَانِ -أَي يَتَمَهَّلَ- وَيَخُدِرَ الْإِقَامَة أَي يُسْرِعَ فِيهَا.

### المَسْأَلَةَ الرَّابِعَةِ: فِي صفة الأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ:

كَيفِيَّةُ الْأَذَانِ وِالْإِقَامَة: وَلَهُمَا كَيفِيَّاتُ وَرَدَتْ بِهَا النَّصُوصِ النَّبُوِيَّة، وَمِنْهَا مَا جَاءَ فِي حَدِيث أَبِي مَحْذُورَة، أَنَّ النَّبِي ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانِ بِنَفْسِهِ، فقالَ: «تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، للَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَةِ، حَيَّ عَلَى الْهَ لَا اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ»(١).

وَأَمَّا صِفَةُ الْإِقَامَة فَهِي: «اَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ كَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ كَا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»؛ لِحَدِيثِ أنس عِينَهُ قَالَ: «أُمِرَ بِلاَّلُ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ كَبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»؛ لِحَدِيثِ أنس عِينَهُ قَالَ: «أُمِرَ بِلاَّلُ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يَبْرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْأَذَانَ مَرَّ تَينِ مَرَّ تَينِ مَرَّ تَينِ، وَكَلِمَاتُ الْإِقَامَة مَرَّةً لَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللللَّةُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللللللللَّةُ الللللَّةُ اللللللللَّةُ اللللللللللللللَّةُ الللللللِّةُ الللللللللللَّةُ اللللللَّةُ الللللَّةُ الللللللللللَّةُ اللللللللللللللَّةُ اللل

فَهَذِهِ صَفَةُ الْأَذَان وَالْإِقَامَة المُسْتَحَبَّة؛ لَأَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِيهِ حَضَرًا وَسَفَرًا وَسَفَرًا عَهُ وَهُو فَهَ وَسُفَرًا وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ مَاتَ. وَإِنْ رَجَّعَ (٣) فِي الْأَذَانِ الْوَقَامَة، فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>َ</sup> خُرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٥٠٣)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٧٠٨)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح سنن ابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٥٨١). `خُرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٦٠٥)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٣٧٨) واللَّفْظ للبخاري.

نَرَجِيع: الترديدَ، بِمَعْنَىٰ أنه يخفض صوته في الشهادتين، ثم يعيدهما برفع الصوت، كما أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٥٠٣).

عَلَى الفَلَاحِ: الصَّلَاةُ خَيرٌ مِنَ النَّومِ (١) مَرَّ تَينِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو محذورة أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الفَلاحِ: الصَّلَاةُ خَيرٌ مِنَ النَّومِ (٢).

المَسْأَلَة النَحَامِسَةُ: مَا يَقُولُهُ سَامِعُ الْأَذَان، وَمَا يَدْعُو بِهِ بَعْدَهُ: لَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ الْأَذَان أَنْ يَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّن؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِي شَعِيدٍ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُ وا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ اللهِ عَلَى المُؤذِّنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَقِبَ قَولِ اللهِ عَلَى الفَلَاحِ؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ بُنِ المَحَقَّابِ عَلَى الفَلَاحِ؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ بُنِ اللهَ طَابِ عَلَى الفَلَاحِ؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ بُنِ اللهَ طَابِ عَلَى الفَلَاحِ؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ بُنِ اللهَ طَابِ عَلَى الفَلَاحِ وَلَا قَولَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ المَولِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْكِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْكُولِ اللهِ اللهِ المُلْكُولِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

وَإِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيرٌ مِن النَّومِ، فَإِنَّ المُسْتَمِعَ يَقُول مِثْلَهُ، وَلَا يُسَنُّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِقَامَة.

ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَـذِهِ الـدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالـصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا يَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ» (°).

# الْبَابُ الثالِث؛ فِي مَوَاقِيتُ الصَّلاة

الصَّلَوَاتُ المَفْرُوضَاتُ، خَمْسٌ: فِي الْيَومِ وَاللَّيلَةِ، لِكُلِّ صَلَاةٍ مِنْهَا وَقْتُ الصَّلَوَةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مُحَدَّدٌ وَ خَدَدُهُ السَّرْعُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مُحَدَّدٌ وَ فَلَا تُجْزِئ الصَّلَاة مَوْقُوتَ النساء: ١٠٣]. يَعْنِي: مَفْرُوضًا فِي أُوقَاتٍ مُحَدَّدَةٍ فَلَا تُجْزِئ الصَّلَاة قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا.

<sup>(</sup>١) وهو التثويب، من ثاب يثوبُ: إذا رجع، فالمؤذن حين يَقُول هذه الجملة في صلاة الصبح، فهو رجوع منه إلىٰ كلام فِيهِ الحث علىٰ المبادرة إلىٰ الصلاة.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ (٢/٧، ٨)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح سنن النَّسَائِيّ بِرَقَم ٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٦٢١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٠٩٣).

<sup>(</sup>٤) أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٦١٤)، وفيه: أن من قَالَ ذلك حلت له شَفَاعَة النَّبِيّ ﷺ يوم الْقِيَامَة.

وَهَذِهِ المَوَاقِيتُ الأَصْلُ فِيهَا حَدِيثُ ابْن عَمْر[و] عَضَى النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: الظَّهْر إِذَا زَالَتِ الشَّمْس وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُل كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ لَعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَر مَا لَمْ تَصْفَر الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى عَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَى اللَّهُ الشَّمْسُ الله المُوسِط ووقت صَلَاة الصَّبْح مِنْ طُلُوع الفَجْر مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ الله الله المُوسِط ووقت صَلَاة الصَّبْح مِنْ طُلُوع الفَجْر مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ الله الله المُوسِط ووقت صَلَاة الصَّبْح مِنْ طُلُوع الفَجْر مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ الله الله المُعْلَى الله وقت صَلَاة الصَّبْع مِنْ طُلُوع الفَجْر مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ الله الله المُعْلَى الله الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله الله المُعْلَى الله المُعْلَى المَالِي المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الْهَالِي السَّعْلَى المُعْلَى المِعْلَى المُعْلَى المُعْلَى

فَصَلَاةُ الظُّهْرِ يَبْدَأُ وَقْتُهَا بِزَوَالِ الشَّمْسِ، أَي: مَيلُهَا عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ إِلَى جِهَةِ مَعْرِبِ، وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلَّ كُلِّ شَيء مِثْلهُ فِي الطُّولِ، وَيُسْتَحَبُّ عَغْرِبِ، وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلَّ كُلِّ شَيء مِثْلهُ فِي الطُّولِ، وَيُسْتَحَبُّ تَعْرِيلَهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، إِلَّا إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ، فيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرهَا إِلَى الإِبْرَادِ (٢)؛ لِقَولِ فِي عَجِيلَهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، إِلَّا إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ في شَتَحَبُّ تَأْخِيرهَا إِلَى الإِبْرَادِ (٢)؛ لِقَولِ فِي الْمَادِ الْمَدُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الجَرِّ مِنْ فَيح جَهَنَّمَ (٣).

وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْمُحَافَظَة عَلَيهَا، فقَالَ: « مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَ أَنَّمَا وُتِرَ مَلْهُ وَمَالَهُ »'' . وَقَالَ أَيضًا: « مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ \*' .

وَوَقْتُ صَلَاة المَغْرِبِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى مَغيبِ الشَّفَقِ (٦) الأَحْمَرِ؛ لِقَولِهِ عَادَ: «وَقْتُ صَلَاة الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ» (٧). وَيُسَنُّ تعجيلها فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا؛ لِقَولِهِ

زَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٦١٢).

يعني: قرب صلاة العصر..

رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٦١٥)، والبُخَارِيّ بِرَقَم (٥٣٣-٥٣٤).

مُتَفَقٌ عَلَيهِ: البُخَارِيّ بِرَقَم (٥٥٢)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٦٢٦) (٢٠١) واللَّفْظ لمسلم. ومعنىٰ (وتر أهله وماله): انتزع منه أهله وماله، أو: فقد أهله وماله..

زَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٥٥٣)..

نشفق: الحمرة التي تَكُون من غروب الشَّمْس إلى وقت العِشَاء الآخرة، وترى هذه الحمرة بَعْدَ سقوط نَشَمْس.

رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (١٧٣) (١/ ٤١٧)، وهو جزء من حديث المَوَاقِيتُ الطويل.



ﷺ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيرٍ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النَّجُومُ»(١)، إِلَّا لَيلَة المُزْدَلِفَةِ لِلْمُحْرِم بِالحَجِّ، فَيُسَنُّ تَأْخِيرهَا حَتَّى تُصَلَّى مَعَ العِشَاءِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ.

المُزْ دَلِفَةِ لِلْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ، فَيُسَنُّ تَأْخِيرِهَا حَتَّى تُصَلَّى مَعَ العِشَاءِ جَمْعَ تَأْخِيرِ. أَمَّا صَلَاةُ العِشَاءِ فَيَبْدَأُ وَقْتُهَا مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ الأَحْمَرِ إِلَى نِصْفِ اللَّيلِ، لِقَولِهِ أَمَّا صَلَاةُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيلِ الْأُوسَطِ» (٢). وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرَهَا إِلَى نِصْفِ اللَّيلِ الْأُوسَطِ» (٢). وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرَهَا إِلَى أَضِف اللَّيلِ الْأُوسَطِ» (٢). وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرَهَا إِلَى نِصْفِ اللَّيلِ الْأُوسَطِ» (٢). وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرَهَا إِلَى أَحْدِيرَهَا إِلَى نِصْفِ اللَّيلِ الْأُوسَطِ» (٢). اللهِ عَدْدَهَا لِغَيرِ الوَقْتِ المُخْتَارِ مَا لَمْ تَكُنْ مَشَقَّةُ، وَيُكْرَهُ النَّومُ قبلهَا، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا لِغَيرِ مَصْلَحَةٍ؛ لِحَدِيثِ أَبِي بَرزَةً خَيْثُ : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ كَانَ يَكْرَهُ النَّومَ قَبْلَ العِشَاءِ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا» (٣).

وَوَقْتُ صَلَاة الفَجْرِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانِي إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلهَا إِذَا تَحَقَّقَ طُلُوعِ الفَجْرِ.

هَذِه هِيَ الْأُوقَاتِ الَّتِي يُشْرَعُ أَدَاء الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ فِيهَا، فَيَجِبُ عَلَى المُسْلِمِينَ التَّقَيُّدُ بِذَلِكَ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيهَا فِي وَقْتِهَا، وَتَرْكُ تَأْخِيرِهَا؛ لَأَنَّ اللهَ تَوَعَّدَ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا فَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَوَيَ لُ لِلمُصَلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَن صَلاتِهِمْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٤، ٥]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٤، ٥]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوْةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُونَ ﴾ [الماعون: ٤، ٥]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ السَّاعُولُ الصَّلَوْةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُونَ ﴾ [الماعون: ٤، ٥]. وَالغَيُّ: هُو العَذَابُ السَّدِيدُ المُضَاعَفُ وَالشَّرُ وَالخَيبَةُ فِي جَهَنَّم عِيَاذًا بِاللهِ.

وَأَدَاءُ الصَّلَوَاتِ فِي أَوقَاتِهَا مِنْ أَحَبِّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ، وَأَفْضَلِهَا، فَقَدْ سُئِلَ النَّبِي ﷺ: أَيُّ العَمَل أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا»('').

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَد (٤/ ١٧٤)، وأبو داود بِرَقَم (٤١٨)، والحاكم (١/ ١٩٠-١٩١) وَصَحَّحَهُ علىٰ شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (١٧٣) وهو جزء من حديث المَوَاقِيتُ الطويل (١/٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٦٨٥)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٦٤٧).

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٧٢٥)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٨٥) (١٣٩). .

### الْبَابُ الرَّابِع:

فِي شُرُوط الصَّلاة، وأَرْكَانُهَا، وأَدلَّ ذَلِكَ، وَحُكُمُ تَارِكِهَا وَفِيهِ مَسَائِلِ:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: فِي عَدَدِ الصَّلَوَاتِ المَكَّتُوبَةِ:

عَدَدُ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَةِ خَمْس، وَهِيَ: الْفَجْرُ وَالظُّهْرُ وَالعَصْرُ وَالمَغْرِبُ وَالعَشَاءُ. وَهِيَ مُجْمَعٌ عَلَيهَا، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث طَلْحَة بْنِ عُبَيدِ اللهِ أَنَّ عُرَابِيًّا قَالَ: « خَمْسُ صَلَوَاتٍ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلِيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: « خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَومِ وَاللَّيلَةِ.. الْحَدِيث أَنْ وَحَدِيث أَنْسِ وَاللَّيلَةِ.. الْحَدِيث أَنْ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَومِنَا لَا يَارَبُولَ إِنَّ فِي قِعَدَ وَوَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَومِنَا وَلِيلَتِنَا. قَالَ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَومِنَا وَلَيلَتِنَا. قَالَ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَومِنَا وَلَيلَتِنَا. قَالَ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَومِنَا وَلَيلَتِنَا. قَالَ عَلَيْنَا عَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَومِنَا وَلَيلَتِنَا. قَالَ عَلَيْنَا عَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَومِنَا وَلِيلَتِنَا. قَالَ عَلَيْنَا عَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَومِنَا وَلَيلَتِنَا. قَالَ عَلَيْنَا . قَالَ عَلَيْنَا عَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَومِنَا وَلَيلَتِنَا. قَالَ عَلَيْنَا عَلَيْ قَالَ عَلَيْنَا عَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَومِنَا وَلَيلَتِنَا. قَالَ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلِيثَ عَلَيْنَا عَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَومِنَا وَلَيْلَتِنَا. قَالَ عَلَيْنَا وَالْعَلَاقِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَومِنَا وَلَيْلَتِنَا. قَالَ عَلَيْنَا عَمْسَ اللّهُ عَلِيثَ عَلَى اللّهَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلِيلَتِنَا عَالْمَالِيَالِيْنَا عَلَى الْعَلَيْدِيْنَا عَلَيْنَا عَمْسَ صَلْوَاتٍ فِي قَلْمَالِيْلَيْنَا عَلَى الْعَلَيْدَ الْعَلَيْلَ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلَالَيْلِيْنَا عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلَيْلَاقِيْلَا عَلَى الْعَلَيْلَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلِيْنَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَيْلِيْنَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَالِيْلُولِيْلُولُ عَلَيْكُولُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلَ عَلَى الْعَلَيْلِيْلِيْلَالِهُ عَلَيْكُولِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَيْكُولُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْك

المَسألَة الثَّانِيَة: عَلَى مِنْ تَجِبْ؟

تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ البَالِغِ العَاقِلِ، غيرَ الحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ، وَيُوْمَرُ بِهَا الصَّبِيّ فِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِين، وَيُضْرَبُ عَلَيهَا لِعَشْرِ؛ لحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ»، فذكر مِنْهَا: «وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»، ولِقَولِهِ عَيْنَ الْمَصَّاوِ الْوَلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَينَهُمْ فِي الْمَضَاجِع "".

المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: فِي شُرُوطِهَا (٤):

وشُرُوطُهَا تِسْعَةٌ:

١ - الْإِسْلَام: فَلَا تَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ؛ لِبُطْلَانِ عَمَلِهِ.

٢ - العقل: فَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ؛ لِعَدَم تَكْلِيفِهِ.

٣- البلوع: فَلَا تَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَلَكِنْ يُؤْمَر بِهَا لِسَبْعِ، وَيُـضْرَبُ

زَوَاهُ مُسْلِم برَقَم (١١).

زَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (١٢).

<sup>-</sup> رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣٠١)، وأبو داود بِرَقَم (٤٩٤)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٤٠٧) وقال: «حديث حسن»، وَصَحَّحَهُ الحاكم في المستدرك (١/ ٢٠١)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ٢٤٧).

وهي التي يتوقف عَلَيهَا صحة الصلاة.

عَلَيهَا لِعَشْرٍ ؛ لِحَدِيثِ: « مُرُوا أُولَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ... » الْحَدِيث.

٤ - الطَّهَارَة مِن الحَدَثِينِ<sup>(۱)</sup> مَعَ القُّدُرَةِ: لِقَولِهِ ﷺ فِي حَـدِيث ابْـنِ عُمَـرَ: « لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيرِ طُهُورٍ» (٢).

٥- دُخُولُ الوَقْتِ لِلصَّلَاةِ المُوَقَّتَةِ: لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤَمِنِينَ كَتَبَا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣]، وَلِحَدِيثِ جبريل حِينَ أَمَّ النَّبِيَ ﷺ عَلَيْهُ الصَّلَاةُ بِالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَينَ هَذَينِ الْوَقْتَينِ وَقْتُ »(٣). فَلَا تَصِحُ الصَّلَاةُ قَبْلُ دُخُولِ وَقْتِهَا، وَلَا بَعْدَ خُرُوجِهِ، إِلَّا لِعُذْر.

٦- سترُ الْعَورَةِ مَعَ القُدْرَةِ بِشَيءٍ لَا يَصِف البَشْرَة: لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَبَنِى ٓ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمُ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]. وقولِه عَيْ : «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً حَائِضٍ إِلَّا بِخِهَارٍ » (''). وَعُورَةُ الرَّجُلِ البَالِغِ مَا بَينَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِقَولِهِ عَيْ لِجَابِرِ خِينَ : «إِذَا صَلَّبَتَ فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ » (''). وَالأُولَى وَالأُولَى وَالأُولَى وَالأَفْضُلُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيئًا مِنَ الثَّيَابِ؛ لَأَنَّ النَّبِي عَيْ نَهِى الرَّجُلِ وَالأَوْلَى وَالأَفْضُلُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيئًا مِنَ الثَيَابِ؛ لَأَنَّ النَّبِي عَيْ نَهِى الرَّبُ جُلُ وَجُهَهَا وَكَفَي عَالَقِهِ مِنْهُ شَيءٌ. وَالمَرْأَةُ كُلُّهَا عَورَة إِلَّا وَجُهَهَا وَكَفَيهَا، إِلَّا إِذَا صَلَّتُ أَمَامَ الأَجَانِبِ –أَي غَيرِ المَحَارِمِ – فَإِنَّهَا تُغَطِّي كُلِّ شَيءٍ؛ لِقَولِهِ عَيْ إِلَّا مِنَ الشَّوبِ لِسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيءٌ. والمَرْأَةُ كُلُها عَورَة إِلَّا وَجُهَهَا وَكَفَيهَا، إِلَّا إِذَا صَلَّتُ أَمَامَ الأَجَانِبِ –أَي غَيرِ المَحَارِمِ – فَإِنَّهَا تُغَطِّي كُلِّ شَيءٍ؛ وقولِه عَيْ إِلَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً حَائِضٍ إِلَّا بِخِهَا إِلَّا بِخِهَا إِلَّا إِذَا صَلَّتُ أَمَامَ الأَجَانِبِ –أَي غَيرِ المَحَارِمِ – فَإِنَّهَا تُغَطِّي إِلَّا بِخِهَا إِلَّا بِخِهِ إِلَّا إِنَا مَوْرَةٌ اللهُ عَورَةٌ اللهُ عَورَةٌ اللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ صَلَاةً حَائِضٍ إِلّا بِخِهَا إِلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَقِهِ عَلَيْهُ إِللْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ ا

٧- اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ فِي بَدَنِهِ وَتُوبِهِ وَبُقْعَتِهِ -أَي مَكَانَ صَلَاتِهِ- مَعَ القُدْرَةِ: لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرَ ﴾ [المدثر: ٤]. وَقُولِهِ ﷺ: «تَنَزَّهُوا عَنِ الْبَولِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ ﴾ (٧)، ولِقَولِهِ ﷺ لِأَسْمَاءَ فِي دَمِ الْحَيضِ يُصِيبُ الثَّوبَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) الأكبر والأصغر.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَحْمَد (٣/ ٣٣٠)، والنَّسَائِيّ (١/ ٩١)، والتّرونِديّ بِرَقَم (١٥٠) وهو حديث صَحِيح (إِرْوَاء الغِليلِ بِرَقَم ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٦٢٧)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٣٧٥)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٦٥٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيَّ (الإرواء بِرَقَم ١٩٦). والمَقْصُود بالحائض: التي بلغت سن التَّكْلِيف.

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٣٦١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٣٠١٠).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ التُّرْمِذِيّ بِرَقَم (٣٩٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ٢٧٣).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الدارقطني (١/ ٩٧) بِرَقَم (٤٥٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ٢٨٠).

تَقُرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ (')، لِقَولِهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ وَقَدْ بَالَ الأَعْرَابِيِّ فِي المَسْجِدِ: «أَرِيقُوا عَلَى بَولِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ ('').

٨- اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، مَعَ القُدْرَةِ: لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ الْمُشْرِقِ ﴾ [الْبَقَرُة: ١٤٤]، وَلِحَدِيثِ: ﴿ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ السَّقْبِلِ القِبْلَةَ ﴾ [الْبَقَرُة: ١٤٤].

٩ - النَّيَّة: وَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». وَمَحَلُّهَا القَلْبُ، وَحَقِيقَتُهَا العَزْمُ عَلَى الشَّيء. وَلَا يُشْرَعِ التَّلَقُظُ بِهَا؛ لَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَتَلَقَظْ بِهَا، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَعَلَ ذَلِكَ.

المَسْأَلَمْ الرَّابِعَمْ: فِي أَرْكَانِهَا:

الأَرْكَانُ: هِيَ مَا تَتَكَوَّنُ مِنْهَا الْعِبَادَات، وَلَا تَصِحُّ العِبَادَة إِلَّا بِهَا. وَالْفَرْقُ بَينَهَا وَبَينَ الشُّرُوطِ: أَنَّ الشَّرْطَ يَتَقَدَّمُ عَلَى العِبَادَةِ، وَيَسْتَمِرُّ مَعَهَا، وَأَمَّا الأَرْكَانُ: فَهِيَ الْتِينَ الشُّرُوطِ: أَنَّ الشَّرْطَ يَتَقَدَّمُ عَلَى العِبَادَةِ، وَيَسْتَمِرُ مَعَهَا، وَأَمَّا الأَرْكَانُ: فَهِيَ الْتِي تَشْتَمِلُ عَلَيهَا العِبَادَة مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ.

وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةَ عَشْرَ رُكْنًا، لَا تَسْقُطُ عَمْدًا، وَلَا سَهْوًا، وَلَا جَهْلًا. وَبَيَانُهَا كَمَا يَلِي:

١ - الْقِيَامُ: فِي الْفَرْضِ عَلَى القَادِرِ مُنتَصِبًا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِينَ ﴾ الْفَرْة: ٢٣٨]، وَلِقَولِهِ عَلَى القَادِرِ مُنتَصِبًا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِينَ ﴾ الْفَرَة: ٢٣٨]، وَلِقَولِهِ عَلَى جَنْبٍ ﴿ الْفَرِيضَةِ لَعُذْرٍ، كَمَرَضٍ وَخُوفٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ﴿ الْفَرِيضَةِ لَعُذْرٍ، كَمَرَضٍ وَخُوفٍ وَغَيرِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُعْذَر بِذَلِكَ، وَيُصَلِّي حَسَبَ حَالِهِ قَاعِدًا أَو عَلَى جَنْبٍ.

أَمَّا صَلَاةُ النَّافِلَةُ: فَإِنَّ القِيَامَ فِيهَا سُنَّة وَلَيسَ رُكْنًا، لَكِنْ صَلَاةُ القَائِم فيها أَفْضَلُ

رَوَاهُ البُّخَارِيِّ بِرَقَم (٢٢٧)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٩١).

رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٢٢٠).

رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٦٢٥١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٣٩٧).
 رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١١١٧).

مِنْ صَلَاةِ القَاعِدِ؛ لِقَولِهِ ﷺ «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ» (١).

٢- تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ فِي أَوَلِهَا: وَهِي قُولُ (اللهُ أَكْبَرُ) لَا يُجْزِئُهُ غَيرُهَا؛ لِقَولِهِ ﷺ لِلْمُسِيءِ الصَّلاَةِ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ» (()، وَقُولِهِ ﷺ «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (()، فَلا تَنْعَقِد الصَّلاة بِدُونِ التَّكْبِيرِ.

٣- قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ مُرَتَّبَة فِي كُلِّ رَكْعَةٍ: لِقَولِهِ ﷺ (لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرُأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» (٤٠). وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ المَسْبُوق: إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَام رَاكِعًا، أَو أَدْرَكَ مِنْ قِيَامِهِ مَا لَمْ يَتَمَكَّنَ مَعَهُ مِنْ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ، وَكَذَا الْمَأْمُوم فِي الجَهْرِيَّةِ، يُسْتَثْنَى مِنْ قِرَاءَتِهَا، لَكِن لَو قَرَأَهَا فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ أُولَى؛ أَخْذًا بِالأَحْوَطِ.

٤- الرُّكُوعُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ: لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ ﴾ [الحج: ٧٧]. وَلِقَولِهِ ﷺ لِلْمُسِيءِ الصَّلَاة: ﴿ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاجِعًا ﴾ (٠٠).

٥، ٦ - الرَّفْعُ مِن الرُّكُوعِ وَالاعْتِدَالُ مِنْهُ قَائِمًا: لِقَولِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ المُسِيءِ: «وَارْكَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا».

٧- السُّجُودُ: لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْجُدُواْ ﴾ [الحج: ٧٧]، ولِقَولِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ المُسِيءِ: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا». وَيَكُونُ السُّجُود فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَرَّتينِ عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَة الْمَذْكُورَة فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس. وَفِيهِ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَة الْمَذْكُورَة فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس. وَفِيهِ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَاليَدَينِ وَالرُّ كُبَتينِ، وَأَطْرَافِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم برَقَم (٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٧٩٣)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٦١)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٢٧٥)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٣)، وقال الأَلْبَانِيّ: حسن صَحِيح (صَحِيح سنن ابْنُ مَاجَه بِرَقَم ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٥٥٦)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٣٩٤).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٦٢٥١)، وَمُسْلِمَ بِرَقَم (٣٩٧).

القَدَمَين»(١).

٨، ٩ - الرَّفْعُ مِنْ السَّجُودِ وَالجُلُوسُ بَينَ السَّجْدَتَينِ: لِقَولِهِ عَلَيْ لِلْمُسِيءِ: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا».

١٠ - الطَّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ الْأَرْكَانِ: وَهِيَ السُّكُون، وَتَكُونُ بِقَدْرِ القَولِ الْوَاجِبِ فِي كُلِّ رُكْنٍ؛ لِأَمْرِهِ ﷺ المُسِيءَ بِهَا فِي صَلَاتِهِ فِي جَمِيعِ الْأَرْكَانِ، وَلِاَّمْرِهِ لَهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِتَرْكِهِ الطُّمَأْنِينَة فِيهَا.

١١ - التَّشَهُّدُ الأَخِيرِ: لِقَولِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِيْنَهُ: «كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ». فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللّهِ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ»(٢). فَدَلَّ قَولُهُ عِيْنَهُ: «قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ» عَلَى أَنَّهُ فَرْض.

١٢ – الجُلُوسُ لِلتَّشَهَّدِ الأَخِيرِ: لِأَنَّهُ عَيَيْ فَعَلَهُ، وَدَاوَمَ عَلَيهِ، وقَالَ: «صَلَّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي»(٣).

١٣ - التسليم: لِقُولِهِ ﷺ: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» نَ فَيَقُولُ عَنْ يَمِينِهِ: السَلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

١٤ - تَرْتِيبُ الْأَرْكَانِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ: لَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ فَعَلَهَا مُرَتَّبَة، وقَالَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي»، وَعَلَّمَهَا المُسِيء فِي صَلَاتِهِ بِقَولِهِ: «ثُمَّ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيب.

المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: فِي وَاجِبَاتِهَا:

وَوَاجِبَاتُهَا ثَمَانِيَة، تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا عَمْدًا، وَتَسْقُطُ سَهْوًا وَجَهْ لَا ، وَيَجِبُ عَنْهَا شُهُوًا وَجَهْ لَا ، وَيَحِبُ عَنْهَا شُجُودُ السَّهْوِ، فَالْفَرْقُ بَينَهَا وَبَينَ الْأَرْكَانِ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ رُكْنًا لَمْ تَصِحَ

رَوَاهُ البُّخَارِيّ (٨٠٩)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٤٩٠) - ٢٣٠. واللَّفْظ لمسلم.

أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ (٢/ ٢٤٠)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ١٩٣).

<sup>·</sup> رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٦٣١).

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٦١)، والتُّرْمِذِيّ بِرَقَم (٣)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٢٧٥)، وتقدم في الصفحة السَّابِقَة.



صَلَاتُهُ إِلَّا بِالإِنْيَانِ بِهِ، أَمَّا مَنْ نَسِي وَاجِبًا أَجْزَأَ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ، فَالْأَرْكَانُ أَوكَدُ مِن الْوَاجِباتِ. وَبَيَانُهَا عَلَى النَّحُو الآتِي:

١ - جَمِيعُ التَّكْبِيرَاتِ غَيرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِتَكْبِيرِ الانْتِقَالِ.

لِقَولِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «رَأَيتُ النَّبِيَّ عَلَيْهٍ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ، وَقِيَامٍ وَقَيَامٍ وَقُعُودٍ» (١)، فَقَدْ وَاظَبَ النَّبِيُّ عَلَيهِ إِلَى أَنْ مَاتَ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ: «صَلُّوا كَمَا

رَأْيتُمُونِي أَصَلِّي». ٧- قُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» لِلْإِمَامِ وَالمُنْفَرِدِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ

٣ - قَولُ: «رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ» لِلْمَأْمُوم فَقَطْ، أَمَّا الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ فَيُسَنُّ لَهُمَا

الجَمْع بَينَهُمَا؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ المُتَقَدِّم، وَلِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَفِيهِ: «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ»(٣).

٤ - قَولُ: «سُبُحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» مَرَّةً فِي الرُّكُوعِ.

٥ - قَولُ: «سُبُّحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» مَرَّةً فِي السُّجُودِ. لِقَولِ حُذَيفَة فِي حَدِيثِهِ: «كَـانَ

-يَعْنِي النَّبِيَّ عَلَيْهِ - يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»(1). وَتُسَنُّ الزِّيَادَة فِي التَّسْبِيح فِي السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ إِلَى ثَلَاثٍ.

٦ - قَولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي» بَينَ السَّجْدَتَينِ: لِحَدِيثِ حُذَيفَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ

مَاجَه بِرَقَم (٨٩٧)، وَصَحَّحُهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح النَّسَائِيّ بِرَقَم ١٠٩٧).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ النَّسَائِيّ (٢/ ٢٠٥)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٢٥٣)، وقال: حسن صَحِيح، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التَّرْمِذِيّ، برَقَم ۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم (١/ ٢٩٣) بِرَقَم (٢٨).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٤٠٤)، وأَحْمَد (٤/ ٩٩٩)،

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الْخَمْسَةَ: أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٨٧٤)، والتُّرمِذِيّ بِرَقَم (٢٦٢) وقال: حسن صَحِيح، والنَّسَاثِيّ (١/ ١٧٢)، وابْنُ

يَقُولُ بَينَ السَّجْدَتَينِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي. رَبِّ اغْفِرْ لِي»(١).

٧- التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ عَلَى غَيرِ مَنْ قَامَ إِمَامه سَهْوًا، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيهِ لِوُجُوبِ مُتَابَعَتِهِ؛ لَأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ لَمَّا نَسِي التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ لَمْ يَعُدْ إِلَيهِ، وَجَبْرَهُ بِسُجُودُ السَّهْوِ (٢). وَالتَّشَهُّدُ الْأَوَّلَ هُوَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيكَ السَّهُو أَنَّ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَينا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

٨- الجُلُوسُ لَهُ -أَي التَّشَهُّدُ الْأَوَّل- لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: «إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَينِ، فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ»(٣). وَلِحَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: «فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَ، وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ»(١).

المسألة السَّادِسَة: فِي سُنَنِهَا:

وَهِيَ نُوعَان: سُنَنُ أَفْعَالٍ وَسُنَنُ أَقْوَالٍ.

أما سُنَنُ الأَفْعَالِ: فَكَرَفْع اليَدَينِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإحْرَامِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ وَحَطَّهُمَا عَقِبَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ مَالِكَ بْنَ الحُويرثِ كَانَ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيهِ.

وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَنَعَ ذَلِكَ (٥). وَوَضَعَ الْيَمِين عَلَى الشِّمَالِ وَجَعَلَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ حَالَ قِيَامِهِ، وَنَظَرُهُ فِي مَوضِعٍ سُجُودِهِ، وَتَفْرِقَتُهُ بَينَ قَدَمَيهِ قَائِمًا، وَقَبَضَ رُكْبَتَيهِ بِيَدَيهِ مُفَرَّ جَتَى الأصابعِ فِي رُكُوعِهِ، وَمَدَّ ظَهْرَهِ فِيهِ، وَجَعَلَ وَأَسُه حَاله.

وَأَمَّا سُنَنُ الأَقْوَالِ: فَكَدُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ، وَالبَسْمَلَةِ، وَالتَّعَوَّذِ، وَقَولِ: آمِين،

<sup>&#</sup>x27;) رَوَاهُ النَّسَائِي (١/ ١٧٢)، وابْنُ مَاجَه برَقَم (٨٩٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ٣٣٥).

٢) أَخْرَجَهُ البُخَّارِيِّ بِرَقَم (١٢٣٠)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٥٧٠).

٣) رَوَاهُ أَحْمَد (١/ ٤٣٧)، والنَّسَائِي (١/ ١٧٤)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِي (الإرواء بِرَقَم ٣٣٦).

<sup>؛ ﴾</sup> رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٨٥٦)، وحسنه الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ٣٣٧).

٥) أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٩١).



وَالزِّيَادَةِ عَلَى قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ، وَالزِّيَادَةِ عَلَى تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَام.

المَسْأَلَةِ السَّابِعَةِ: مُبْطِلاتِهَا:

يُبْطِلُ الصَّلَاةَ أُمُورٌ نُجْمِلُهَا فِيمَا يَأْتِي:

١- يُبْطِلُ الصَّلَاة مَا يُبْطِلُ الطَّهَارَة؛ لَأَنَّ الطَّهَارَة شَرْطٌ لِـصِحَّتِهَا، فَإِذَا بَطُلَـتِ الطَّهَارَة بَطُلَتِ الصَّلَاة.

٢- الضَّحِكُ بِصَوتِ: وَهُوَ القَهْقَهَة، فَإِنَّهُ يُبْطِلُهَا بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ كَالكَلَامِ، بَلْ
 أَشَدّ، وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِن الاسْتِخْفَافِ وَالتَّلَاعُبِ المُنَافِي لِمَقْصُودِ الصَّلَاةِ. أَمَّا التَّبَشُم بِلَا قَهْقَهَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُهَا، كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ المُنْذِرِ وَغَيره.

٣- الكَلَامُ عَمْدًا لِغَيرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ: فَعَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ عَمْدًا لِغَيرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ: فَعَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ عَمْدًا لِغَيرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ: فَعَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ عَمْدًا لِغَيرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ: نَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ: 

﴿ اللَّهُ مُ أُنَّ مَن مَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ م

﴿ وَقُومُوا لِللَّهِ قَائِتِينَ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٣٨]. فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ (١٠). فَإِنْ تَكَلَّمَ جَاهِلًا أَو نَاسِيًا، لَا تَبْطُلُ صَلَاته.

٤ - مُرُورُ الْمَرْأَةِ البَالِغَةِ، أَو الحِمَار، أَو الكَلْبِ الأَسْوَدِ بَيِنَ يَدَي المُصَلِّي دُونَ مَوضِع سُجُودِهِ: لِقَولِهِ ﷺ: « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَينَ يَدَيهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَينَ يَدَيهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ (٢٠). وَالرَّحْلُ: هُو مَا يُرْكَبُ عَلَيهِ عَلَى الإِبْل، وَهُو كَالسَّرْجِ لِلْفَرَسِ، وَمُؤخِّرَةُ الرَّحْلِ مِقْدَارُهَا ذِرَاع، فَيَكُونُ هَذَا المِقْدَار هُو المُحْزِئ فِي السُّتْرَة.

- ٥- كَشْفُ العَورَة عَمْدًا: لِمَا تَقَدَّمَ فِي الشُّرُوطِ.
- ٦ اسْتِدْبَارُ الْقِبْلَة: لَأَنَّ اسْتِقْبَالَهَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (١٢٠٠)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (١٠).

٧- اتِّصَالُ النَّجَاسَةِ بالمُصَلِّي، مَعَ العِلْم بِهَا، وَتَذَكُّرُهَا إِذَا لَمْ يُزِلْهَا فِي الحَالِ.

٨- تَرْكُ رُكْنِ مِنْ أَرْكَانِهَا أَو شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا عَمْدًا بِدُونِ عُذْر.

٩- الْعَمَلُ الكَثِير مِنْ غَيرِ جِنْسِهَا لِغَيرِ ضَرُورَةٍ، كَالأَكْل وَالشُّرْبِ عَمْدًا.

١٠ - الاسْتِنَادُ لِغَيرِ عُذْرٍ، لَأَنَّ القِيَامَ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا.

١١- تَعَمُّدُ زِيَادَة رُكْن فِعْلَيٍّ كَالزِّيَادَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالشُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِهَيتَتِهَا، فَتَبْطُلُ إِجْمَاعًا.

١٢ - تَعَمُّدُ تَقْدِيم بَعْضِ الْأَرْكَانِ عَلَى بَعْضٍ؛ لَأَنَّ تَرْتِيبَهَا رُكْنٌ، كَمَا تَقَدَّمَ.

١٣ - تَعَمُّدُ السَّلَامِ قَبْلَ إِتْمَامِهَا.

١٤ - تَعَمُّدُ إِحَالَة المَعْنَى فِي الْقِرَاءَةِ، أَي قِرَاءَةُ الْفَاتِحَة؛ لِأَنَّهَا رُكْنٌ.
 ١٥ - فَسْخُ النَّيَّة بِالتَّرَدُّدِ بِالفَسْخِ، وَبِالْعَزْمِ عَلَيهِ؛ لَأَنَّ اسْتِدَامَةَ النَّيَّة شَرْط.

المَسْأَلَمْ الثَّامِنْمُ: مَا يُكْرَدُ (١) فِي الصَّلاةِ:

يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ الأُّمُورِ التَّالِيَة:

١ - الْاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَينِ الْأُولَيينِ، لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﴿ وَهَدْيهِ فِي الصَّلَاةِ.

٢ - تِكْرَارُ الْفَاتِحَةِ: لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ -أَيضًا - لِسُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، لَكِن إِنْ كَرَّرَهَا لِحَاجَةٍ؛ كَأَنْ يَكُونَ فَاتَهُ الخُشُوعِ وَحُضُورِ القَلْبِ عِنْـ ذَ قِرَاءَتِهَـا، فَـأَرَادَ تِكْرَارِهَـا لِيُحْضِرَ قَلْبه، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَلَّا يَجُرَّهُ ذَلِكَ إِلَى الوسْوَاسِ.

٣- يُكْرَهُ الالْتِفَات اليَسِير فِي الصَّلَاةِ بِلاَ حَاجَةٍ: لِقَولِهِ ﷺ حِينَ سُئِلَ عَن الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ» (٢٠). وَالاخْتِلَاسُ: السَّرِقَةُ وَالنَّهْبُ.

<sup>﴾</sup> الكراهة في اصْطِلَاح الفقهاء: هي النَّهي عن الشَّيء من غير إلزام بالترك. وحكم المكروه: أنه يثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله، وَيَجُوزُ فعله عِنْدَ الحَاجَةُ من غير اضطرار.

١) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٧٥١).

أَمَّا إِذَا كَانَ الاَلْتِفَاتُ لِحَاجَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، كَمَن احْتَاجَ إِلَى أَنْ يَتْفُل عَنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ ثَلاثًا إِذَا أَصَابَهَ الوسْوَاس، فَهَذَا الْتِفَات لِحَاجَةٍ، أَمَرَ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَمَـنْ خَافَتْ عَلَى صَبِيِّهَا الضَيَاعَ، فَصَارَتْ تَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ؛ مُلَاحِظَةً لَهُ.

هَذَا كُلّهُ فِي الالْتِفَاتِ اليسِيرِ، أَمَّا إِذَا الْتَفَتَ الشَّخْصِ بِكُلِّيَّتِهِ أَو اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ، فَإِنَّهُ تَبْطُلُ صَلَاتُه، إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِغَيرِ عُذْرٍ مِنْ شِدَّةِ خَوفٍ وَنَحْوِهِ.

٤ - تَغْمِيضُ العَينينِ فِي الصَّلَاةِ: لَأَنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ فِعْلَ المَجُوسِ عِنْدَ عِبَادَتِهِم النِّيرَان. وَقِيلَ: يُشْبِهُ فِعْلَ اليَهُود أَيضًا، وَقَدْ نُهِينَا عَنِ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ.

٥- افْتِرَاشُ الذِّرَاعَينِ فِي السُّجُودِ: لِقَولِهِ ﷺ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ»(١). فَيَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يُجَافِي بَينَ ذِرَاعَيهِ، وَيَرْفَعَهُمَا عَنِ الأَرْضِ، وَلَا يَتَشَبَّه بِالحَيَوانِ.

٦ - كَثْرَةُ العَبَث فِي الصَّلَاةِ: لِمَا فِيهِ مِن انْشِغَالِ القَلْبِ المُنَافِي لِلْخُشُوعِ المَطْلُوبِ فِي الصَّلَاةِ.

٧- التَخَصُّرُ: لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الرَّجُلِ مُخْتَصِرًا » (\*).
 وَالتَّخَصُّرُ وَالا خْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ: وَضْعُ الرَّجُل يَدَهُ عَلَى الخَصْرِ وَالخَاصِرَة،
 وَهِيَ وَسَط الإِنْسَان المُستَدق فَوقَ الوِرْكَينِ. وَقَدْ عَلَّكَ عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا الكَرَاهَة: بأَنَّ اليَهُودَ تَفْعَلهُ (\*).

٨- السَّدْلُ وتغطية الفم فِي الصَّلَاة: لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ السَّدْلُ: أَنْ يَطْرَحَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّي الرَّجُلُ فَاهُ (''). وَالسَّدْلُ: أَنْ يَطْرَحَ الْمُصَلِّي الثَّوبِ الشَّدِلِ عَلَى النَّوبِ المُصَلِّي الثَّوبِ عَلَى النَّوبِ النَّوبِ عَلَى النَّوبِ عَلَى النَّوبِ عَلَى النَّوبِ عَلَى النَّوبِ النَّوبِ عَلَى النَّوبِ النَّوبِ عَلَى النَّوبِ عَلَى النَّوبِ عَلَى النَّوبِ عَلَى النَّوبِ النَّوبِ عَلَى النَّوبِ النَّوبِ عَلَى النَّوبِ عَلَى عَلَى النَّوبِ النَّوبِ عَلَى النَّوبِ النَّوبِ النَّوبِ عَلَى النَّوبِ النَّوبِ النَّوبِ عَلَى النَّوبِ النَّالِ النَّوبِ النَّالِ النَّوبِ النَّالِ النَّوبِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ اللهِ عَلَى النَّالِ اللَّهِ عَلَى النَّالِ اللَّهِ عَلَى النَّالِ اللَّهِ عَلَى النَّالِ اللَّهِ عَلَى النَّوبِ اللهِ عَلَى النَّوبِ الللَّهُ عَلَى النَّالِ اللَّهِ عَلَى النَّالِ اللهِ عَلَى النَّوبِ الللهِ عَلَى النَّوبِ اللهِ عَلَى النَّوبِ الللهِ عَلَى النَّوبُ عَلَى النَّوبِ اللهِ عَلَى النَّوبِ اللهِ عَلَى النَّوبِ عَلَى النَّوبِ الللهِ عَلَى النَّالِ اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّالِ اللَّهِ عَلَى النَّالِ اللَّهِ عَلَى النَّوبُ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّالِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّوبِ اللْهِ النَّهِ عَلَى النِّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ عَلَى النَّهُ الْهِ النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ الْمَالِمُ الْمَالِقِي الْمَالِي النَّهِ الْمَالْمَالِي النَّهُ الْمَالِقُلُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُلَا اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالَةِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمَالِمُ الْمَالَةِ الْمَالَّةِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالِم

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٨٢٢).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَمْ (١٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) روىٰ ذلك عنها مَسْرُوق، أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ في صَحِيحه بِرَقَم (٣٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَمْ (٦٤٣)، والتَّرْمِذِيَّ بِرَقَم (٣٧٩)، وحسنه الأَلْبَانِيّ (صَحِيح سنن التّرْمِذِيّ رقم ٣١٢).

حَتَّى يُصِيبَ الْأَرْض، فَيَكُونُ بِمَعْنَى الإِسْبَال.

٩ - مُسَابَقَةُ الإِمَام: لِقَولِهِ ﷺ: « أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟، أَو يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةُ حِمَارٍ»(١).

• ١٠ - تَشْبِيكُ الأَصَابِعِ: لِنَهْيهِ عَلَيْ مَنْ تَوَضَّاْ وَأَتَى المَسْجِدَ يُرِيدُ الصَّلَاة عَنْ فِعْلِ ذَلِكَ (٢)، فَكَرَاهَتُهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ بَابٍ أُولَى. وَالتَّشْبِيكُ بَينَ الأَصَابِعِ: إِذْخَالُ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ. وَأَمَّا التَّشْبِيك خَارِجَ الصَّلَاة فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ، وَلَو كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، لِفِعْلِهِ عَلَيْهُ إِيَّاه فِي قِصَّةِ ذِي الكَذينِ.

11 - كَفُّ الشَّعْرِ وَالثَّوبِ: لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْفَ قَالَ: «أُمِرَ النَّبِيُ يَكُونُ بِمَعْنَى يُسْجَدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، وَلَا يَكُفُّ ثَوبَهُ وَلَا شَعْرَهُ» (٣). وَالْكَفُّ: قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى لِسُجَدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، وَلَا يَكُفُّ ثَوبَهُ وَلَا شَعْرَهُ وَلا شَعْرَهُ وَالْمَعْنَى المَنْع، قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى المَنْع، أَي: لَا يَمْنَعُهُمَا لِجَمْع، أَي: لَا يَمْنَعُهُمَا وَيَضُمهُما، وَقَدْ يَكُونَ بِمَعْنَى المَنْع، أَي: لَا يَمْنَعُهُمَا مِن العَبَثِ المُنَافِي لِلْخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ.

١٢ – الصَّلاَةُ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، أَو وَهُو يُدَافِعُ الأَخْبَتَينِ: لِقَولِهِ عَلَيْ الطَّعَامِ وَلا وَهُو يُدَافِعُهُ الْأَخْبَتَانِ ('). أَمَّا كَرَاهَةُ الصَّلاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَكُونِهِ فِيهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى تَنَاولِهِ وَكُونِهِ فَذَلِكَ مَشُرُوطُ بِتَوَقَانِ نَفْسِهِ إِلَيهِ وَرَغْبَتِهِ فِيهِ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى تَنَاولِهِ وَكُونِهِ فَذَلِكَ مَشُرُوطٌ بِتَوَقَانِ نَفْسِهِ إِلَيهِ وَرَغْبَتِهِ فِيهِ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى تَنَاولِهِ وَكُونِهِ عَاضِرًا بَينَ يَدَيهِ. فَلَو كَانَ الطَّعَامُ حَاضِرًا ، لَكِنَّهُ صَائِمٌ، أَو شَبْعَانُ لاَ يَشْتَهِيهِ، أَو لَا يَسْتَطِيع تَنَاولِهِ لِشِدَّةِ حَرَارَتِهِ، فَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ لاَ يُكْرَه لَهُ الصَّلاة بِحَضْرَتِهِ. وَأَمَّا يُسْتَطِيع تَنَاولِهِ لِشِدَّةِ حَرَارَتِهِ، فَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ لاَ يُكْرَه لَهُ الصَّلاة بِحَضْرَتِهِ. وَأَمَّا لأَخْبَوْنِ فَهُمَا الْبُول وَالغَائِط. وَقَدْ نُهِي عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لِلمَّافِيةِ مِن انْشِغَالِ قَلْبِ لَمُ لُولُ وَالغَائِطِ وَمُدَافِي الخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ. وَقَدْ يُتَضَرَّرُ بِحَبْسِ لَمُ وَالغَائِطِ وَمُدَافَعَتِهِمَا.

أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٦٩١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٤٢٧).

أَخْرَجَهُ الحاكمُ (١/٢٠٦) وَصَحَّحَهُ، وَوافقه الذهبي، ووافقهما الأَلْبَانِيّ (الإرواء ٢/٢٠١).

أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٨١٥)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٤٩٠).

أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٥٦٠).

١٣ - رَفْعُ البَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ: لِقَولِهِ ﷺ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَو لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ (١).

المَسْأَلَةِ التَّاسِعَةِ: حُكْمُ تَارِكَ الصَّلاة:

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاة جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا، فَهُوَ كَافِر مُرْتَدُّ، لِأَنَّهُ مُكذِّبٌ لِلهِ وَرَسولِهِ وَإِ

أمَّا مَنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا وَكَسَلًا: فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَافِرٌ إِذَا كَانَ تَارِكًا لَهَا دَائِمًا وَبِالْكُلِّيَةِ، لِقَولِهِ تَعَالَى عَنِ الْمُشْرِكِينَ: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا النَّكُلِّيَةِ، لِقَولِهِ تَعَالَى عَنِ الْمُشْرِكِينَ: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا النَّرَكُوةَ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَاشَرْطَ النَّرَكُوةَ فَإِنْ كَلَى أَنَّهُمْ إِنْ لَمْ يُحَقِّقُوا شَرْطَ إِقَامَة الصَّلَاةِ فَلَيسُوا بِمُسْلِمِينَ، وَلَا إِخْوَة لَنَا فِي الدِّينِ. ولِقَولِهِ عَيَيْةِ: «العَهْدُ الَّذِي إِقَامَة الصَّلَاةِ فَلَيسُوا بِمُسْلِمِينَ، وَلَا إِخْوَة لَنَا فِي الدِّينِ. ولِقَولِهِ عَيَيْةٍ: «العَهْدُ الَّذِي بِينَا وَبَينَ وَبَينَ الرَّجُلِ وَبَينَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةِ» (\*).

أمَّا مَنْ كَانَ يُصَلِّي أَحْيَانًا وَيَتْرُكُ أَحْيَانًا، أَو يُصَلِّي فَرْضًا أَو فَرْضَينِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكْفُر؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهَا بِالْكُلِّيَةِ، كَمَا هُوَ نَصِ الْحَدِيث: «تَـرْكُ الـصَّلَاةِ» فَهَـذَا تَرَكَ (صَلَاةً) لَا (الصَّلَاة). وَالأَصْلُ بَقَاء الْإِسْلَامِ، فَلَا نُخْرِجه مِنْهُ إِلَّا بِيَقِينٍ، فَمَا ثَبَتَ بِيقِين لَا يَرْتَفِع إِلَّا بِيقِينٍ ('').

الْبَابُ الخامِسِ: فِي صَلاةِ التَّطَوّعِ، وَفِيهِ مَسَائِلٍ:

وَالمُرَادُ بِالتَّطَوّع: كُلُّ طَاعَةٍ لَيسَتْ بِوَاجِبَةٍ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم برَقَم (٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ التَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٢١٢٦)، والنَّسَائِيّ (١/ ٢٣١)، وأَحْمَد (٥/ ٣٤٦)، والحاكم (٦/١، ٧). قَالَ التَّرْمِذِيّ: حسن صَحِيح غريب، وَصَحَّحَهُ الحاكم ووافقه الذهبي، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التَّرِّمِذِيّ بِرَقَم ٢١١٣).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٨٢).

<sup>(3)</sup> انظر: الشرح الممتع. (7/37-74).

#### المَسْأَلَةَ الأُولَى: فَصْلَهَا ، وَالحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا:

١ - فَضْلُهَا: التَّطُوُّعُ بِالصَّلَاةِ مِنْ أَفْضَلِ القُرْبَاتِ بَعْدَ الجَهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَطَلَبِ العِلْمِ؛ لِمُدَاوَمَةِ النَّبِيِّ وَعَلَى التَّقَرُّبِ إِلَى رَبِّهِ بِنَوَافِلِ الصَّلُواتِ، وَطَلَبِ العِلْمِ؛ لِمُدَاوَمَةِ النَّبِيِّ وَعَلَى التَّقَرُّبِ إِلَى رَبِّهِ بِنَوَافِلِ الصَّلُواتِ، وَلَا يَعْفِرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِلهِ وَلِيَّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ عِبَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ، وَمَا يَقَرَّبُ إِلَيَّ عِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ... "(١) الْحَدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ... "(١) الْحَدِيثِ.

٧- الحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا: وَقَدْ شَرَعَ سُبْحَانَهُ التَّطَوُّعَ رَحْمَةً بِعِبَادِهِ، فَجَعَلَ خِلً فَرْضٍ تَطَوُّعًا مِنْ جِنْسِهِ؛ لِيَزْدَادَ الْمُؤْمِنُ إِيمَانًا وَرِفْعَةً فِي الدَّرَجَاتِ بِفِعْلِ مَذَا التَّطَوُّع، وَلِتَكْمُل الْفَرَائِض، وَتُجْبَرَ يَومَ الْقِيَامَةِ بِهَذَا التَّطَوُّع؛ فَإِنَّ الْفَرَائِض مَذَا التَّطَوُّع، وَلِتَكْمُل الْفَرَائِض، وَتُجْبَرَ يَومَ الْقِيَامَةِ بِهَذَا التَّطَوُّع؛ فَإِنَّ الْفَرَائِض يَعْتَرِيهَا النَّقُص، كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَى مَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً قَالَ: « إِنَّ أَوَّلَ مَا يَعْتَرِيهَا النَّقُص، كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَى النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً قَالَ: « إِنَّ أَوَّلَ مَا يُعْتَرِيهَا النَّقُص، كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَى النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: « إِنَّ أَوَّلَ مَا يُعْتَرِيهَا النَّقُص، كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَى النَّيِّ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ وَالْكَ الْطُولِةُ الْمُسْلِمُ يَومَ الْقِيَامَةِ، الصَّلَاةُ، فَإِنْ أَتَمَهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا مِنْ تَطَوَّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ » (٢٠).

المَسْأَلَمُ الثَّانِيَمُ: فِي أَقْسَامِهَا:

صَلَاةُ التَّطَوّع عَلَى نَوعَين:

النَّوعُ الْأَوَّلُ: صَلَوَاتُ مُؤَقَّتَةٌ بِأَوقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، وَتُسَمَّى بِالنَّوَافِلِ المُقَيَّدَةِ، وَهَذِهِ مِنْهَا مَا هُوَ تَابِعٌ لِلْفَرَائِضِ، كَالسُّنَنِ الرَّوَاتِب، وَمِنْهَا مَا لَيسَ بِتَابِعٍ كَصَلَاةِ الوتْرِ، رَالضُّحَى وَالْكُسُوف.

النَّوعُ النَّانِي: صَلَوَاتٌ غَير مُؤَقَّتَة بِأَوقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، وَتُسَمَّى بِالنَّوَافِل المُطْلَقَةِ. وَالنَّوعُ الْأَوَّلُ أَنْوَاعٌ مُتَعَدِّدَةٌ بَعْضُهَا آكَدٌ مِنْ بَعْض، وَآكَدُ أَنْوَاعِهِ الْكُسُوف، ثُمَّ نَوَتُرُ، ثُمَّ صَلَاةُ الْاسْتِسْقَاءِ، ثُمَّ صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ، وَأَمَّا النَّوعُ الثَّانِي فَيُشْرَعُ فِي اللَّيلِ

ا أُخْرَجَهُ البغوي في شرح السُّنَّة (٥/ ٢١ بِرَقَم ١٧٤٩)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (السلسلة الصَحِيحة بِرَقَم ١٦٤٠). \* اَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٦٨٤)، والنَّسَائِيّ بِرَقَم (٤٦٦، ٤٦٧)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٤٢٥) قَالَ البغوي: حديث حسن (شرح السُّنَّة ٤/ ١٥٩)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح النَّسَائِيّ بِرَقَم ٤٥١-٤٥٣) واللَّفْظ لابْنُ مَاجَه.

\_\_\_\_\_\_ كُلِّهِ، وَفِي النَّهَارِ -مَا عَدَا أُوقَات النَّهْي- وَصَلَاةُ اللَّيلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ.

المسائلة الثَّالِثة: مَا تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَة مِنْ صَلاة التطوع: تُسَنُّ صَلاة التطوع: تُسَنُّ صَلاة الْجَمَاعَة: لِلتَّرَاوِيحِ، وَالْاسْتِسْقَاء، وَالْكُسُوفِ.

المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: فِي عَدَدِ الرَّوَاتِبِ:

وَالرَّوَاتِب: جَمْعُ رَاتِبَة، وَهِيَ الدَّائِمَةُ المُسْتَمِرَّةُ، وَهِيَ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ. وَفَائِدَةُ هَذِهِ الرَّوَاتِب أَنَّهَا تُجْبِرُ الخَلَلَ وَالنَّقْصَ الَّذِي يَقَعُ فِي الْفَرَائِضِ، كَمَا

وَعَدَدُ الرَّوَاتِبِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ، وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ: «حَفِظْتُ عن رَسُولِ اللهِ عَلَيْلَةٍ رَكْعَتَينِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ الجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ العِ شَاءِ، وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ الغَداة، كَانَتْ سَاعَةً لا أَدْخُل عَلَي النَّبِيِّ عَيَالَةٍ فِيهَا، فَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، صَلَّى رَكْعَتَينِ (١٠).

وَيَتَأَكَّدُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ لِقَ ولِ النَّبِيِّ ﷺ: « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ يَومٍ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً ، إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيتًا اللهِ اللهِ « إِلَّا بُنِيَ لَّهُ بَيتٌ - فِي الجَنَّةِ» (٢).

وَهِيَ العَشْرُ الْمَذْكُورَةُ سَابِقًا، إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، فَقَدْ زَادَ التُّرْمِذِيُّ فِي رِوَايَةِ حَدِيثِ أُمُّ حَبِيبَة المَاضِي: «أَرْبَعًا قَبْلَ الْظُّهْرَ وَرَكْعَتَينِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»(٣)، وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» (٣)، وَلِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيث عَائِشَة مِنْ النَّبِيُ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١١٨٠) ورقم (١١٨١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٧٢٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٧٢٨) من حديث أم حبيبة رَرْكَاكَ.

<sup>(</sup>٣) جامع التُّرمِذِيّ بِرَقَم (٤١٥). وقال: حسن صَحِيح، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح سنن التَّرمِذِيّ بِرَقَم ٨٣٣، ٨٣٩).

قَبْلَ الظَّهْرِ»(١).

وَآكَدُ هَذِهِ الرَّوَاتِبِ: رَكْعَتَا الفَجْر - وَهُمَا سُنَّةُ الفَجْرِ القَبْلِيَّة - لِقَولِهِ ﷺ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيِرٌ مِنَ اللَّائْيَا وَمَا فِيهَا» (٢). وَلِقَولِ عَائِشَةَ حَيْثُ عَنْ هَاتَينِ الرَّكْعَتَينِ: «وَلَمْ يَكُنْ يَدَعَهُمَا أَبَدًا» (٣).

#### المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: حُكْمُ الْوَتْرِ وَفَضْلُهُ وَوَقْتُهُ:

حُكْمُهُ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، حَثَّ عَلَيهِ الرَّسُول ﷺ وَرَغَّبَ فِيهِ، فَقَالَ ﷺ: « إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ الْحِبُّ الْوِتْرَ» ( أَنَّ اللَّهَ وِتْرٌ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ » ( أَنَّ اللَّهَ وِتْرٌ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ » ( أَنَّ اللَّهَ وِتْرٌ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ » ( أَنَّ اللَّهَ وَتُرٌ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ » ( أَنَّ اللَّهُ وَتُرُ اللَّهُ وَتُرٌ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ » ( أَنَّ اللَّهُ وَتُرُ اللَّهُ وَتُرُ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ » ( أَنَّ اللَّهُ وَتُرُ وَاللَّهُ وَتُرُ اللَّهُ وَتُرُ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ » ( أَنَّ اللَّهُ وَتُرُ وَاللَّهُ وَتُرُ اللَّهُ وَتُرْ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ » ( أَنَّ اللَّهُ وَتُرُ اللَّهُ وَتُرْ اللَّهُ وَتُرُ اللَّهُ وَتُرُ اللَّهُ اللَّهُ وَتُرْ اللَّهُ وَتُرْ اللَّهُ وَتُرُ اللَّهُ وَتُرْ اللَّهُ وَتُرْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتُرْ اللَّهُ وَتُرْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتُرْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُل

وَوَقْتُهُ: مَا بَينَ صَلَاةِ العِشَاءِ وَصَلَاةِ الفَجْرِ بِإِجْمَاعِ العُلَمَاءِ؛ لِفِعْلِهِ ﷺ وَلِقَولِهِ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: صَلَاةُ الوِتْر، مَا بَينَ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ» (٢).

فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلاَ وِثْر، لِقَولِهِ ﷺ: «صَلاَةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْح صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَة تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» (٧). فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى خُرُوجِ وَقُتِ انْوِتْر بِطُلُوعِ الفَجْرِ.

قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: ﴿ وَأَصْرَحُ مِنْهُ - يَعْنِي فِي الدِّلَالَةِ - مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَغَيرُهُ... أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مِنْ صَلَّى مِن لَلَّا مِنْ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مِنْ صَلَّى مِن لَلَّا مِنْ لَلَّهِ عَلَى إِنَّا وَنُولًا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ لَلْهِ عَيْنِيَ كَانَ يَا مُرُ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ لَلْهُ عَلَى إِنْ اللهِ عَيْنِيَ كَانَ يَا مُرُ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ

١) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١١٨٢).

١)أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٧٢٥).

<sup>&</sup>quot;)أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (١١٥٩).

<sup>:)</sup> أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَمْ (١٤١٠)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٦٧٧).

<sup>· )</sup>رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٤١٦)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (التعليق على ابن حزيمة بِرَقَم (١٠٦٧).

<sup>\*)</sup>أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٤١٨)، والتَّرِّمِذِيّ بِرَقَم (٤٥٢)، والحاكم (٢٠٦/١) وَصَحَّحَهُ ووافقه الـذهبي. وقـال الأَلْبَانِيّ: صَحِيح دون قوله: «هي خير لكم من حمر النعم) (صَحِيح التَّرْمِذِيّ بِرَقَم ٣٧٣).

اأُخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٩٩٠).

الفَجْر فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيل، وَالوِتْرُ ١٠٠٠.

وَصَلَاةُ الْوِتْر آخِر اللَّيلِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي أَوَّلِهِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ تَعْجِيله أَوَّلَ اللَّيلِ لِمَا رَوَاهَ لِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَقُومُ آخِر اللَّيلِ، وَتَأْخِيرُهُ لِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَقُومُ آخِر اللَّيلِ؛ لِمَا رَوَاهَ جَابِر عِيْفَ أَنَّ لَا يَقُومُ اللَّيلِ فَلْيُوتِرْ جَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِر اللَّيلِ فَلْيُوتِرْ أَخِرَ اللَّيلِ فَلْيُوتِرْ أَخِرَ اللَّيلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيلِ مَشْهُودَةٌ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ »(٢).

## المَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ: صِفْةُ الْوِتْرِ وَعَدَدُ رَكَعَاتِهِ:

الوِتْرُ أَقَلُّهُ رَكْعَة وَاحِدَة، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا: «الْـوِتْرُ رَكْعَةُ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ»(٣). وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ المَاضِي، قَرِيبًا: «صَلَّى رَكْعَةً وَاحِـدَةً، تُـوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».

وَيَجُوزُ الْوِتْرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْ : أَنَّ النَّبِيَ عَيَّةٍ كَانَ «يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا»(٤٠).

وَتَجُوزُ هَذِهِ الشَّلاث بِسَلامَينِ؛ لَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنَف : «كَانَ يُسَلِّم مِنْ رَكْعَتَينِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ»(٥). وَتَجُوزُ سَرْدًا بِتَشَهُّدٍ وَاحِدٍ وَسَلامٍ وَاحِدٍ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ عَنْف : «كَانَ النَّبِيُّ عَيْفَة يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي وَاحِدٍ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَة صَلَاة المَعْرِب، آخِرِهِنَّ »(١). وَلَا تُصلَّى بِتَشَهُّدَينِ وَسَلامٍ وَاحِدٍ؛ حَتَّى لَا تُشْبِهَ صَلاة المَعْرِب،

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٢/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٥٧،٧٥٢).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٧٣٨).

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٩٩١).

<sup>(</sup>٦) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ بِرَقَم (١٦٩٨) (٣/ ٢٣٤)، والحاكم (١/ ٣٠٤)، والبيهقي (٣/ ٢٨) واللَّفْظ له، وَصَحَّحَهُ الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال النووي: رَوَاهُ النَّسَائِيّ بإسناد حسن، والبيهقي بإسناد صَحِيح (المجموع ٤/ ١٧ - ١٨).

وَقَدْ نَهَى شَيْخِوْعَنْ ذَلِكَ (١).

وَيَجُوزُ الْوِتْرُ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ وَبِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسْ إِلَّا فِي آخِرِهَا؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَيَجُوزُ الْوِتْرُ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ وَبِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسْ إِلَّا فِي آخِرِهَا؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ بِكَ اللَّهِ وَيَحَدُّ مُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَبةً، يُـوتِرُ مِـنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْمُسٍ، لَا يَعْصِلُ بَينَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ "".

رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا كَلَامٍ "".

المَسْأَلَةِ السَّابِعَةِ: الْأُوقَاتُ الْمَنْهِي عَنِ النَّافِلَةِ فِيهَا:

هُنَاكَ أُوقَاتٌ نُهِي عَنْ صَلَاةِ التَّطَوعِ فِيهَا إِلَّا مَا اسْتُثْنِي، وَهِي أُوقَاتٌ خَمْسَةٌ: الْأَوَّلُ: مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. لِقَولِهِ عَيَيْ (لا صَلَاة بَعْدَ

صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (٤). التَّانِيُ: مِنْ طُلُوع الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْح فِي رَأْي العَينِ، وَهُوَ قَدْر مِتْرٍ

المَّاعِيَ. هِلَ طَعُومِ السَّمَسِ صَلَى لَرَقِعِ قَدَرَ رَمْعٍ فِي رَايِ الْعَيْلِ، وَمُو قَدَر سِّرَ الشَّمْس بَعْدَ عَفْر يبًا، وَيُقَدَّرُ بِالْوَقْتِ بِحَوَالِي رُبْعِ السَّاعَةِ أَو ثُلُثِهَا. فَإِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْس بَعْدَ طُلُوعِهَا قَدْرَ رُمْحٍ فَقَد انْتَهَى وَقْتَ النَّهْي؛ لِقَولِهِ عَنْ لِعَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ: «صَلِّ صَلَاةَ لَصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ ...» (٥)، وَلِحَدِيثِ عُفْبَةَ بْن عَامِر الآتِي.

وَالثَّالِثُ: عِنْدَ قِيَامِ الشَّمْس (٢) حَتَّى تَنُولَ إِلَى جِهَةِ الغَرْبِ وَيَدْخُلَ وَقْتُ لَ ظُهْرِ، لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ طُهُرِ، لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ النَّبِيُ ﷺ وَيَعْ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَ حِينَ يَقُومُ فِيهِنَّ، وَ حِينَ يَقُومُ وَعِينَ يَقُومُ

أَخْرَجَهُ الدارقطني (٢/ ٢٤-٢٥)، والحاكم (١/ ٣٠٤)، والبيهقي (٣/ ٣١). قَالَ الدارقطني عن رواته: كلهم ثقات. وَصَحَّحَهُ الحاكم علىٰ شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٥٨): إسناده علىٰ شرط الشيخين.

<sup>&</sup>quot; أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٩٩٢)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح سنن ابْنُ مَاجَه بِرَقَم ٩٨٠).

أُخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٥٨٦)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٨٢٧) واللَّفْظ لمسلم.
 أُخْرَجَهُ مُسْلِم برَقَم (٨٣٢).

ت يعني: منتهي ارتفاعها، لأن الشَّمْس ترتفع في الأفق، فإذا انتهت بدأت بالانخفاض.



قَائِمُ الظَّهِيرَة حَتَّى تَـزُولَ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ (١٠٠٠). وَمَعْنَى تَتَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُب (١٠٠٠). وَمَعْنَى تَتَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ.

وَالرَّابِعُ: مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ(٢) لِقَولِهِ عَيَيْ : «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَّجْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» (٣) . بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» (٣) .

بعد المعبور على على المسلمة والمنطقة و

أُمَّا حِكْمَةُ النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأُوقَاتِ: فَقَدْ بِيَّنِ النَّبِيُ عَنِي أَنَّ الكُفَّارَ يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، فَتَكُونُ صَلَاةَ الْمُسْلِم فِي تِلْكَ الْأُوقَاتِ فِيهَا مُشَابَهَةٌ لَهُمْ، فَفِي حَدِيثٍ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ: «فَإِنَّهَا -أي الشَّمْس-الْأُوقَاتِ فِيهَا مُشَابَهَةٌ لَهُمْ، فَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ: «فَإِنَّهَا -أي الشَّمْس-تَطُلُعُ جِينَ تَطْلُعُ بَينَ قَرْنَي شَيطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ... فَإِنَّهَا تَغْرُبُ حِينَ تَعْرُبُ بِينَ قَرْنَي شَيطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ». وَتَعْنِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ».

هَذَا عَنْ وَقْتِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَوَقْتِ غُرُوبِهَا، وَأَمَّا عَنْ وَقْتِ ارْتِفَاعِهَا وَقِيَامِ قَائِمِ الظَّهِيرَةِ، فَقَدْ بَيَّنَ عَلَيْهِ عِلَّهَ النَّهْيِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ نَفْسِهِ فَقَالَ: «فَإِنَّ حِينَئِنٍ ثَعْبَ الطَّهِيرَةِ، فَقَدْ بَيَّنَ عَلَيْهِ عِلَّهُ النَّهْيِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ نَفْسِهِ فَقَالَ: «فَإِنَّ حِينَئِنٍ لَهُ تُعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُل

فَلَا تَجُوزُ صَلَاةُ التَّطَوِّعِ فِي هَذِهِ الْأُوقَاتِ إِلَّا مَا وَرَدَ الدَّلِيلُ بِاسْتِثْنَائِهِ؛ كَرَكْعَتِي الطَّوَافِ، لِقَولِهِ ﷺ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيتِ وَصَلَّى فِيهِ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٨٣١).

<sup>(</sup>٢) يعني: شروعها في الغروب.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٥٨٦)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٨٢٧).

<sup>(</sup>٤) صَحِيح مُسْلِم بِرَقَم (٨٣٢) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٥) المصدر السَّابقِ.

أَيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيلٍ أَو نَهَارٍ "(). وَكَذَا قَضَاءُ سُنَّةِ الفَجْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ، وَقَضَاءُ سُنَّةِ الظُّهْرَ مَعَ العَصْرِ، وَكَذَلِكَ فِعْلُ وَقَضَاءُ سُنَّةِ الظُّهْرَ مَعَ العَصْرِ، وَكَذَلِكَ فِعْلُ فَعْلُ فَعَلَا الظَّهْرَ مَعَ العَصْرِ، وَكَذَلِكَ فِعْلُ فَوَاتِ الْأَسْبَابِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؛ كَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ، وَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ، وَصَلَاةِ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؛ كَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ، وَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ، وَصَلَاةِ لَكُسُوفِ، وَكَذَلِكَ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ الفَائِتَةِ فِي هَذِهِ الْأَوقَاتِ؛ لِعُمُومِ قَولِهِ ﷺ: لَكُسُوفِ، وَكَذَلِكَ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ الفَائِتَةِ فِي هَذِهِ الْأَوقَاتِ؛ لِعُمُومِ قَولِهِ ﷺ: لَكُسُوفِ، وَكَذَلِكَ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ الفَائِتَةِ فِي هَذِهِ الْأَوقَاتِ؛ لِعُمُومِ قَولِهِ عَلَيْهُ الْمُسَانِ وَالْمَانَ الْفَرَائِضَ دَينُ واجب لَاداء، فتؤدَّى مَتَى ذكرها الْإِنْسَان.

# الْبَابُ السَّادِسِ: فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَالتِّلاوَةِ وَالشُّكْرِ

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلُمَّ الأُولَى: فِي مَشْرُوعِيَّمِّ سُجُود السَّهُو وَأَسْبَابِهِ:

وَالمُرَادُ بِهِ: السُّجُودُ المَطْلُوبِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ جَبْرًا لِنَقْصِ فِيهَا أَو زِيَادَةٍ أَو شَكً. وَسُجُودُ السَّهْوِ مَشْرُوع؛ لِقَولِهِ ﷺ: «إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ»(٣)، وَلَفِعْلِهِ ﷺ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانهُ.

وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ السَّهْوِ. وَأَسْبَابُهُ ثَلَاثَةٌ: الزِّيَادَةُ، وَالنَّقْصُ، وَالشَّكُ.

المَسْأَلَتُ الثَّانِيَةِ: مَتَّى يَجِب؟

يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ لِمَا يَأْتِي:

١ - إِذَا زَادَ فِعْلًا مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ، كَأَنْ يَزِيدَ رُكُوعًا أَو سُجُودًا أَو قِيَامًا أَو فَعُودًا فَعُودًا وَلَا الرَّسُولُ عَلَيْهُ فَعُودًا وَلَو قَدْرَ جِلْسَةِ الاسْتِرَاحَة؛ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «صَلَّى بِنَا الرَّسُولُ عَلَيْهُ

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٨٩٤)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٨٦٨)، وقال: حسن صَحِيح. وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٢٥٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٤٨) وَصَحَّحَهُ ووافقه الذهبي، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح ابْنُ مَاجَه بِرَقَم ١٠٣٦).

<sup>·</sup> أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٦٨٤).

<sup>&</sup>quot; رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٥٧٢) - ٩٢.

خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنَ الصَّلَاةِ تَوَشُوشَ (') القوم بينهم فقالَ: مَا شأنكم؟ فقالوا: يَا رَسُول اللهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيءٌ؟ قَالَ: لَا. قَالُوا: فَإِنَّكَ صَلَّيتَ خَمْسًا. فَانْفَتَلَ ('')، فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَونَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ "'". فَإِذَا عَلِمَ بِالزِّيَادَةِ وَهُو فِي الصَّلَاةِ وَجَبَ فَإِذَا عَلِمَ الرَّيَادَةِ وَهُو فِي الصَّلَاةِ وَجَبَ عَلَيهِ الجُلُوس حَالَ عِلْمِهِ، حَتَّى لَو كَانَ فِي أَثْنَاءِ الرُّكُوعِ، لِأَنَّهُ لَو اسْتَمَرَّ فِي النِّيَادَةِ مَعَ عِلْمِهِ لَزَادَ فِي الصَّلَاةِ شَيئًا عَمْدًا، وَهَذَا لَا يَجُوزَ.

٧- أو سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِ صَلَاتِهِ ؟ لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ: «سلَّم رَسُول اللهِ عَيَيْةٍ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، مِنَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ » ، فَقَامَ رَجُلُ بَسِيطُ الْيَدَينِ ، فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَخَرَجَ ، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، الْيَدَينِ ، فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَخَرَجَ ، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، شَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ ، ثُمَّ سَلَّمَ » (١) .

٣- أُو لَحَنَ لَحْنًا؛ يُحِيلُ المَعْنَى سَهْوًا؛ لأَنَّ عَمْدَهُ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، فَوَجَبَ سُجُودُ السَّهْوِ.

إلى الله عَيْنَ وَكُو وَاجِبًا؛ لِحَدِيثِ ابْنِ بُحَينَةَ قَالَ: «صَلَّى لَنَا رَسُول اللهِ عَيْنَةِ رَكْعَتَينِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَجْلِسْ (٥)، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ (٢).

ثَبَتَ هَذَا بِالخَبَرِ فِيمَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الأَوسَط، فَيُقَاسُ عَلَيهِ سَائِرُ الْوَاجِبَات، كَتَرْكِ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَقَولِهِ بَينَ السَّجْدَتَينِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتَكْبِيرَاتِ الأَنْتِقَالِ.

<sup>(</sup>١) ويقال بالسين المهملة (توسوس)، والوشوشة: صوت في اختلاط.

<sup>(</sup>٢) أي: انصرف ورجع إلىٰ الْقِبْلَة.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مسلم، بِرَقَم (٧٧١) - ٩٢.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٥٧٤) (١٠٢).

<sup>(</sup>٥) يعني: تَرَكَ التَّشَهُّد الْأَوَّل.

<sup>(</sup>٦) مُثَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٢٣٠)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٥٧٠).

٥- وَيَجِبُ سُجُودُ السَّهُو إِذَا شَكَّ فِي عَدَدِ الرَكَعَاتِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ وَذَلِكَ أَثْنَاء الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى جُزْءًا مِنْ صَلَاتِهِ مُتَرَدِّدًا فِي كَونِهِ مِنْهَا أَو زَائِدًا عَلَمَا، فَضَعُفَت النَّدَ، وَاحْتَاجَتْ للْجَدْ بِالسُّجُودِ؛ لَعُمُوم حَدِيث أَبِي هُرَيرَةَ

عَلَيهَا، فَضَعُفَتِ النَّيَّة، وَاحْتَاجَتْ لِلْجَبْرِ بِالسُّجُودِ؛ لِعُمُوم حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَيهَا فَضَعُفَتِ النَّيَّة، وَاحْتَاجَتْ لِلْجَبْرِ بِالسُّجُودِ؛ لِعُمُوم حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَيهَا أَنْ وَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ، إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيطَانُ فَلَبَسَ عَلَي جَاءَهُ الشَّيطَانُ فَلَبَسَ

عَلَيهِ، حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ اللهُ الله

نِقُولِهِ ﷺ: ﴿إِذَا شُكُ احدكم فِي صلاتِهِ، فلم يَدرِ هم صلى ثلاثا ام اربعا، فليطرح الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ (٢٠). أَمَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَتَرَجَّحَ أَحَد الاحْتِمَالَينِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِهِ، وَيَبْنى عَلَيهِ، أَمَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَتَرَجَّحَ أَحَد الاحْتِمَالَينِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِهِ، وَيَبْنى عَلَيهِ،

رَيَسْجُدُّ سَجْدَتَينِ لِلسَّهْوِ؛ لِقَولِهِ ﷺ فِيمَنْ شَكَّ وَتَرَدَّدَ: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَاب، ثُمَّ لِيُتِمَّ عَلَيهِ -أي عَلَى التَّحَرِّي- ثُمَّ لِيُسَلِّم، ثُمَّ لِيَسْجُدَ سَجْدَتَينِ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ».

#### المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: مَتَى يُسَنُّ؟

يُسَنُّ سُجُودُ السَّهُو إِذَا أَتَى بِقُولٍ مَشْرُوعِ فِي غَيرِ مَحِلِّهِ سَهُوًا؛ كَالْقِرَاءَةِ فِي نُسَنُّ سُجُودُ السَّهُو فِي القِيَامِ، مَعَ الإِنْيَانِ بِالقَولِ المَشْرُوعِ فِي ذَلِكَ نُرُكُوعِ وَالسَّجُودِ، وَالتَّشَهُّدِ فِي القِيَامِ، مَعَ الإِنْيَانِ بِالقَولِ المَشْرُوعِ فِي ذَلِكَ نَمُوضِعَ، كَأَنْ يَقْرَأَ فِي الرُّكُوعِ مَعَ قَولِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ؛ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ الْعَلَيْمِ أَكُدُكُمْ فَلْيَسْجُد سَجْدَتَينِ "(١).

## المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: مَوضِعُهُ وَصِفْتُهُ:

١ – مَوضِعُهُ:

لَا رَيبَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ وَرَدَتْ فِي مَوضِعِ شُجُودِ السَّهْوِ عَلَى قِسْمَينِ: قِسْمٌ دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَالقِسْمُ الآخَرُ دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ بَعْدَ

رَوَاهُ البُّخَارِيِّ بِرَقَم (١٢٣١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٣٨٩).

رواه البحث رِي يُرحم (٥٧١). \* أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٥٧١).

مَّ اَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٥٧٢). - أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٥٧٢).

<sup>:</sup> رَوَاهُ مُسْلِم بِرَأَقَمَ (٢٥٧) إثر (٩٢).

السَّلَامِ؛ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضِ المُحَقِّقِين: إِنَّ الْمُصَلِّي مُخَيَّرٌ إِنَّ شَاءَ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ أَو أَو بَعْدَهُ؛ لَأَنَّ الْأَحَادِيثَ وَرَدَتْ بِكِلَا الأَمْرَينِ، فَلَو سَجَدَ لِلْكُلِّ قَبْلَ السَّلَامِ أَو بَعْدَهُ جَازَ. قَالَ الزُّهرِيُّ: كَانَ آخِرُ الأَمْرَينِ الشُّجُود قَبْلَ السَّلَامِ.

٧- صِفَةُ سُجُودِ السَّهْوِ: سَجْدَتَانِ كَسُجُودِ الْصَّلَاةِ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ لِلسَّهْوِ لِلسَّهُودِ وَلِلرَّفْعِ مِنْهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَتَشَهَّدُ إِذَا سَجَدَ لِلسَّهْوِ لِلسَّهُو وَلِلرَّفْعِ مِنْهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَتَشَهَّدُ إِذَا سَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ؛ لِوُرُودِ ذَلِكَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْةً فِي ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ حَسَنَةٍ بِمَجْمُوعِهَا، كَمَا قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ (١).

#### المَسْأَلَتُ الحَّامِسَتُ: سُجُودُ التّلاوة:

١ - مَشْرُوعِيَّتُهُ وَحُكْمُهُ: وَهُو مَشْرُوعٌ عِنْدَ تِلَاوَةِ الآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا السَّجَدَاتُ وَاسْتِمَاعِهَا.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ عَلَىٰ : «كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِجَبِينِهِ "() ، وَهُو سُنَّةُ عَلَى الصَّحِيح، وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِجَبِينِهِ "() ، وَهُو سُنَّةُ عَلَى الصَّحِيح، وَلَيسَ بِوَاجِب، فَقَدْ قَرَأَ زَيدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى عَدَم الوُجُوبِ. فيها ") . فَدَلَ عَلَى عَدَم الوُجُوبِ.

وُيُشْرَعُ سُجُودُ التِّلَا وَة فِي حَقِّ القَارِئِ وَالمُسْتَمِع، إِذَا قَرَأَ آيَةَ سَجْدَة فِي الصَّكَةِ الصَّكَةِ أَو خَارِجِهَا؛ لِفِعْلِهِ عَلِيْ ذَلِكَ عِنْدَمَا كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَة، وَلِسُجُودِ الصَّحَابَةِ مَعَهُ كَمَا مَرَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ».

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّته فِي الصَّلَاةِ: مَا رَوَاه البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ العَتَمَةَ، فَقَرَأً: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ) فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ (''). هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ ('').

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٠٧٦)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٠٧٣).

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَمْ (١٠٧٨)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٥٧٨) واللَّفْظ للبخاري.

فَإِذَا لَمْ يَسْجُد القَارِئُ لَا يَسْجُد المُسْتَمِع؛ لَأَنَّ المُسْتَمِعَ تَبْعٌ فِيهَا لِلْقَارِئِ، وَلِحَدِيثِ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ المُتَقَدِّم، فَإِنَّ زَيدًا لَمْ يَسْجُدْ، فَلَمْ يَسْجُدْ النَّبِي عَيَّكِيْ

٢ - فَضْلُهُ: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ خَالَتُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةً أَنَّـهُ قَالَ: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيلَهُ، أَمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ

فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيتُ فَلِيَ النَّارُ»(١).

٣- صِفْتُهُ وَكَيفِيَّتُهُ: يَسْجُدُ سَجْدَةً وَاحِدَةً، وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَيَقُولُ فِي شُجُودِهِ: « سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» كَمَا يَقُولُ فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ أَيضًا: «سُبُّحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»، وَإِنْ قَالَ: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَولِهِ وَقُوَّتِهِ (٢) فَلَا بَأْسَ.

٤ - مَوَاضِعُ سُجُودِ التَّلَاوَةِ فِي القُرْآنِ:

مَوَاضِعُ سُجُودِ القُرْآن الكريم خَمْسَةَ عَشرَ مَوضِعًا، وَهِيَ عَلَى التَّرْتِيبِ:

١- آخِرُ سُورَة الأعْرَافِ (آية رقم ٢٠٦).

٢- سُورَةُ الرَّعْدِ (آية رقم ١٥). ٣- سُورَةُ النَّحْل (آية ٤٩-٥٠).

٤- سُورَةُ الإِسْرَاءِ (آية ١٠٧-١٠٩).

٥- سُورَةُ مَرْيَم (آية ٥٨).

٦- أُوَّلُ سُورَة الحَجِّ (آية ١٨).

٧- آخِرُ سُورَة الحَجِّ (آية ٧٧).

٨- سُورَةُ الفُرْقَانِ (آية ٧٣).

٩- سُورَةُ النَّمْلِ (آية ٢٥-٢٦).

١٠ - سُورَةُ السَّجْدَةِ (آية ١٥).

ا رَوَاهُ مُسْلِم برَقَم (٨١).

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ بِرَقَم (٥٨٥)، وقال: حسن صَحِيح، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التُّرْمِذِيّ بِرَقَم ٤٧٤).

- ١١ سُورَةُ فُصِّلَتْ (آية ٣٧-٣٨).
  - ١٢ آخِرُ سُورَة النَّجْم (آية ٦٢).
- ١٣ سُورَةُ الانْشِقَاقِ (آية ٢٠-٢١).
  - ١٤ آخِرُ سُورَة العَلَقِ (آية ١٩).

وَالخَامِسَة عَشْرَةَ: هِيَ سَجْدَةُ سُورَة (ص)، وَهِيَ سَجْدَة شُكْرٍ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالخَامِسَة عَشْرَةَ: هِيَ سَجْدُ فِيهَا»(١).

#### المَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ: سُجُودُ الشُّكْرِ:

يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَرَدَتْ عَلَيهِ نِعْمَة، أَو دُفِعَتْ عَنْهُ نِقْمَة، أَو بُشِّر بِمَا يَسُرُّه، أَنْ يَخِرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ؛ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ، وَلَكِنْ إِنْ اسْتَقْبَلَهَا فَهُوَ أَفْضَل.

وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَفْعَلهُ، فَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ -أَو يُسَرُّ بِهِ - خَرَّ سَاجِدًا، شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى "''، وَكَذَا فَعَلَهُ الصَّحَابَةُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيهِ مْ.

وَحُكْمُ هَذَا السُّجُودِ حُكْمُ سُجُود التِّلَاوَةِ، وَكَذَا صِفَتُهُ وَكَيفِيَّتُهُ.

## الْبَابُ السَّابِعِ: فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ، وَفِيهِ مَسَائِلِ:

# المَسْأَلَةِ الأُولَى: فضل صَلاة الْجَمَاعَةِ وحُكُمُهَا:

١ - فَضْلُهَا: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي المَسَاجِدِ شَعِيرَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ.

وَاتَّفَقَ المُسْلِمونَ عَلَى أَنَّ أَدَاءَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ أَعْظَمِ الطَّاعَاتِ، فَقَدْ شَرَّعَ اللهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ الاجْتِمَاعِ فِي أَوقَاتٍ مَعْلُومَةٍ، مِنْهَا الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَصَلَاةُ الجُمُعَةِ، وَصَلَاةُ العِيدَينِ، وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٢٧٧٤)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (١٥٧٨)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٣٩٤)، وقال التَّرْمِذِيّ: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحسنه الأَلْبَانِيّ في الإرواء (٢/ ٢٢٦).

وَأَعْظَمُ الاجْتِمَاعَاتِ وَأَهَمُّهَا الاجْتِمَاعُ بِعَرَفَةَ، الَّذِي يُشِيرُ إِلَى وِحْدَةِ الأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي عَقَائِدِهَا وَعِبَادَاتِهَا وَشَعَائِر دِينِهَا، وَشُرِعَتْ هَذِهِ الاجْتِمَاعَاتُ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي عَقَائِدِهَا وَعِبَادَاتِهَا وَشَعَائِر دِينِهَا، وَشُرِعَتْ هَذِهِ الاجْتِمَاعَاتُ العَظِيمَةُ فِي الإِسْلَامِ لِأَجْلِ مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ؛ فَفِيهَا التَّوَاصِل بَينَهُمْ، وَتَفَقَّد العَظِيمَةُ فِي الإِسْلَامِ لِأَجْلِ مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ؛ فَفِيهَا التَّوَاصِل بَينَهُمْ، وَتَفَقَّد بَعْضِهِمْ أَحْوَالَ بَعْضٍ، وَغَير ذَلِكَ مِمَّا يُهِمُّ الأُمَّة الإِسْلَاميَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ شُعُوبِهَا وَتَعَالِلهِ اللهُ ا

وَقَدْ حَثَّ النَّبِيُ عَيَيْ عَلَيهَا، وَبَيَّنَ فَضْلهَا وَعَظِيم أَجْرِهَا، فَقَالَ عَيَيْ الْمُكَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِ - يَعْنِي الفَرْد - بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "(). وَقَالَ عَيَيْ الْجُمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِ - يَعْنِي الفَرْد - بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "(). وَقَالَ عَيَيْ الْمُكَةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ: إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا لُوسُعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ: إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا لُوسُكَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطُوةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ... "() الْحَدِيث.

٢- حُكْمُهَا: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ فِي الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى لَهُمُ وَجُوبِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَةُ، فَمِنَ الْكِتَابِ: قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ لَجُوبِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَةُ، مَعَكَ ﴾ [النساء: ١٠٢]. وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعَ الْخُوفِ فَمَعَ الأَمْنِ أُولَى.

وَمِنَ السَّنَةِ: حَدِيث أَبِي هُرَيرَةَ خِلْتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى فَمنَا فِيهِ اللهِ عَلَى فَمنَا فِيهِ الْأَتُوهُ الْعَصَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِ الْأَتُوهُ الْعَصَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِ الْآتُوهُ الْإَتُوهُ الْعَرَاءُ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِ الْآتُوهُ الْعَلَى وَلَو حَبُوا، وَنَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُر بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُر رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بَنْقَام مَعْهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَومٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ بِيُوتَهُمْ

أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٦٤٥، ٦٤٦)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٦٥٠).

أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٦٤٧).

بِالنَّارِ»(١)، فَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَيَيْهُ: أَوَّلًا: وَصَفَ المُتَخَلِّفِينَ عَنْهَا بِالنِّفَاقِ، وَالمُتَخَلِّفُ عَنِ السُّنَّةِ لَا يُعَدْ مُنَافِقًا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ تَخَلَّفُوا عَنْ وَاجِبِ.

ثَانِيًا: أَنَّهُ هَمَّ بِعُقُوبَتِهِمْ عَلَى التَّخَلُّفِ عَنْهَا، وَالعُقُوبَةُ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى تَرْكِ وَاجِب، وَإِنَّمَا مَنَعَهُ مِنْ تنفيذ الْعُقُوبَة أَنَّهُ لَا يُعَاقِبُ بِالنَّارِ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ. وَقِيلَ: مَنَعَهُ مِنْ نَافِي مِنْ تنفيذ الْعُقُوبَة أَنَّهُ لَا يُعَاقِبُ بِالنَّارِ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ. وَقِيلَ: مَنَعَهُ مِنْ نَافِي مِنْ تنفيذ الْعُقُوبَة أَنَّهُ لَا يُعَاقِبُ بِالنَّارِ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ. وَقِيلَ: مَنَعَهُ مِنْ نَافِي مَا تَعَالَى اللهَ عَنْ مَا مَنَعَهُ مِنْ تنفيذ الْعُقُوبَة أَنَّهُ لَا يُعَاقِبُ بِالنَّارِ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّلَ. وَقِيلَ: مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ مَا مَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ وَالْعُقُوبَةُ اللّهُ عَنْ وَالْعُلْمُ اللّهُ عَنْ وَالْعُلْمُ اللّهُ عَنْ وَالْعُولَةُ اللّهُ عَنْ وَالْعُلْمُ اللّهُ عَنْ وَالْعُلْمُ اللّهُ عَنْ وَالْعُلْمُ اللّهُ عَنْ وَالْعُلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَالْعُلْمُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَالْعُلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَا مَنْ عَلّمُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ذَلِكَ مَنْ فِي البُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرِّيَّةِ الَّذِينَ لَا تَجِب عَلَيهِمْ صَلَاة الْجَمَاعَة. وَمِنْهَا: أَنَّ رَجُلًا كَفِيفَ البَصَرِ لَيسَ لَهُ قَائِد، اسْـتَأْذَنَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُـصَلِّي فِي

بَيتِهِ فَقَالَ: «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَجِبْ لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَة»(٢)، ولِقَولِه عَيَيْةٍ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُنْرٍ»(٣)، وَلِقَولِ ابْنِ

مَسْعُودٍ حِوْلَٰكُ : « لَقَدْ رَأَيتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ»(''). وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ غَيرِ البَالِغِينَ، لِقَولِـهِ ﷺ فِي

حَقِّ النِّسَاء: ﴿ وَبُيُوتُهُنَّ خَيرٌ لَهُنَّ ﴾ • وَلَا مَانِعَ مِنْ حُضُورِ النِّسَاءِ الْجَمَاعَة فِي المَسْجِدِ، مَعَ التَّسَتُّرِ وَالصِّيَانَةِ وَأَمْنِ الفِتْنَةِ، بِإِذْنِ الزَّوجِ. وَتَجِبُ الْجَمَاعَةُ فِي

المَسْجِدِ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ، عَلَى الصَّحِيحِ. وَمَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ وَصَلَّى وَحْدَهُ بِلَا عُنْدٍ صَحَّتْ صَلَاتهُ، لَكِنَّهُ آثِمٌ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ.

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٦٤٤)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٦٥١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٥٥١)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٧٩٣)، والحاكم (١/ ٢٤٥). وَصَحَّحَهُ الحاكم علىٰ شرط الشيخين، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح ابْنُ مَاجَه رقم (٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٧٦٥)، وأَحْمَد (٢/ ٧٦)، والحاكم (١/ ٢٠٩)، وَصَحَّحَهُ الحاكم، ووافقه الذهبي وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء برَقَم ٥١٥).

المَسألَّةِ الثَّانِيَّةِ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلِ الْمَسْجِدِ وَقَدْ صلى: هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ الصَّلاةِ الَّتِي قَدْ صلاها أولا؟

لا تَجِبُ عَلَيهِ إِعَادَتُهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَإِنَّمَا يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ، وَالأُولَى فَرْضُ وَالثَّانِيَة نَافِلَةٌ؛ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرِّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « كَيفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيكَ أَمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟». قُلْتُ: فَمَا أَمْرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ وَقْتِهَا؟ وَأَو - يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟». قُلْتُ: فَمَا أَمُرُنِي ؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَذْرَكْتَهَا مَعَهُمْ، فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ» (١٠). وَلَقُولِهِ عَيْقُ لِلرَّجُلَينِ اللَّذِينِ اعْتَزَلَا صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ: « إِذَا صَلَّيتُمَا فِي رَحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيتُمَا مَسْجِدَ: « إِذَا صَلَّيتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُولًا ثُكْمَا نَافِلَةٌ » (١٠).

المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: أقل مَا تَنْعَقِد بِهِ الْجَمَاعَةِ:

أَقَلُّ الْجَمَاعَة اثْنَانِ بِلَا خِلَافٍ. لِقَولِهِ ﷺ لِمَالِكِ بْنِ الحُوَيرِثِ: « إِذَا حَضَرَتِ نَصَّلَاةُ، فَأَذَّنَا، ثُمَّ أَقِيهَا، وَلْيَوُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا»(٣).

المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: بِمِ تُدركِ الْجَمَاعَةِ؟

تُدْرَكُ الْجَمَاعَة بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ، وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ غَيرَ شَاكً أَدْرَكَ لَرَكَ الرُّكُوعَ غَيرَ شَاكً أَدْرَكَ لَا يَكُنَّهُ وَاطْمَأَنَّ، ثُمَّ تَابَعَ. لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاة، وَنَحْنُ لَرَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة» (''). لَحُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» ('').

المَسألَةِ الخَامِسَةِ: مِنْ يعد ربترك الْجَمَاعَةِ:

يُعْذَرُ الْمُسْلِم بِتَرْكِ الْجَهَاعَةِ فِي الْأَحْوَالِ التَّالِيَةِ:

' - المَرِيضُ مَرَضًا يَلْحَقهُ مِنْهُ مَشَقَّةٌ لَو ذَهَبَ إِلَى الْجَمَاعَةِ، لِقَولِهِ تَعَالَى: 
قَلَ نَسَ عَلَى ٱلْأَغَمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ [الفتح: ١٧]، وَلِأَنَّهُ

زَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٦٤٨).

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٥٧٥، ٥٧٥)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٢١٩)، والنَّسَائِيّ (٢/ ١١٢). قَالَ التَّرْمِذِيّ: حسن صَحِبح. وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التِّرْمِذِيّ رقم ١٨١).

رَوَاهُ البُخَارِيِّ برَقَم (١٥٨)، وَمُسْلِم برَقَم (١٧٤) - ٢٩٣.

خُرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٨٧٥)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٨٦٤)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ٤٩٦).

<sup>(</sup>م٧- الفقه الميسر)

عَيْنَهُ لَمَّا مَرِضَ تَخَلَّفَ عَنِ المَسْجِدِ، وقَالَ: « مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»(۱)، وَلِقَولِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِي : « لَقَدْ رَأَيتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ، أَو مَرِيضٍ»(۱). وَكَذَلِكَ الْخَائِفُ حُدُوثِ الْمَرَضِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ.

٢ - المُدَافِعُ أَحَدَ الْأَخْبَتَينِ أَو مَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ مُحْتَاجٌ إِلَيهِ ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْ فُوعًا: «لا صَلَاة بِحَضْرَةِ طَعَام، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَينِ»(٣).

٣- مِنْ لَـهُ ضَائِعٌ يَرْجُـوهُ أَو يَخَافُ ضَياعَ مَالِـهِ أَو قُوتِـهِ أَو ضَرَرًا فيه ؟ لِحَدِيثِ ابْن عَبَّاس مَرْ فُوعًا: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعُهُ مِن اتِّبَاعِهِ عُـذْرٌ -قَالُوا: فَمَا الْعُذْرُ يَا رَسُول اللهِ؟ قَالَ: خَوفٌ أَو مَرَضٌ لَـمْ يَقْبَلِ اللَّـهُ مِنْهُ الصَّلَاةَ الَّتِي

وَكَذَا كُلّ خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَو مَالِهِ أَو أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ، فَإِنَّهُ يُعْذَرُ بِتَـرْكِ الْجَمَاعَـةِ؛ فَإِنَّ الخَوفَ عُذْرٌ.

٤ - حُصُولُ الأَذَى بِمَطَرٍ وَوَحْل وَثَلْجِ وَجَلِيدٍ، أُو رِيحٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةٍ بِلَيلَةٍ مُظْلِمَةٍ. لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِظْنِي قَالٌ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ

لَيلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ، يَقُولُ: «أَلَا صَلَّوا فِي الرِّحَالِ»<sup>(هِ)</sup>. ٥ - حُصُولُ المَشَقَّة بتَطْويل الإمَام، لَأَنَّ رَجُـلًا صَـأ

٥- حُصُولُ المَشَقَّة بِتَطْويلِ الإِمَامِ، لَأَنَّ رَجُلًا صَلَّى مَعَ مَعَاذ، ثُمَّ انْفَرَدَ، فَصَلَّى وَحْدَهُ لَمَّا طَوَّلَ مُعَاذُ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيهِ عَلِيْ حِينَ أَخْبَرَهُ (١).

- (٣)رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٥٦٠).
- (۲) رواه مسلِم بِرقم (۲) د).
- (٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٥٥١)، وهو ضعيف بِهَذَا اللَّفْظ، لكنه صَحِيح بلفظ: "من سمع النداء فَلَمْ يأته، فلا صلاة له إلا من عذر» (الإرواء ٢/ ٣٣٦-٣٣٧).
  - (٥) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٦٣٢)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٦٩٧). واللَّفْظ لمسلم.
    - (٦) انظر: صَحِيح مُسْلِم بِرَقَم (٤٦٥).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٧١٣)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٤١٨).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٦٥٤).

٦ خَوفُ فَوَاتِ الرُّفْقَةِ فِي السَّفَر؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِن انْشِغَالِ قَلْبِهِ إِذَا انْتَظَرَ الْجَمَاعَة، أَو دَخَلَ فِيهَا، مَخَافَةَ ضَيَاع وَفَوَاتِ رُفْقَتِهِ.

٧- الْخَوفُ مِنْ مَوتِ قَرِيبِهِ وَهُو عَير حَاضِرٍ مَعَهُ، كأَنْ يَكُونَ قَرِيبهُ فِي سِيَاقِ المَوتِ، وَأَحَبَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ يُلَقِّنُهُ الشَّهَادَة وَنَحْو ذَلِكَ، فَيُعْذَرُ بِتَرْكِ الْجَمَاعَةِ لَأَحْا فَلَكَ.
 لَأَحْا فَلَكَ.

٨- مُلازَمَةُ غَرِيمٍ لَهُ، وَلا شَيء مَعَهُ يَقْضيهِ، فَلَهُ تَرْكُ الْجَمَاعَة لِمَا يَلْحَقُهُ مِنَ لأَذِيَّة بِمُطَالَبَةِ الغَرِيمِ، وَمَلازَمَتِهِ إِيَّاهُ.

#### المَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ: إعادة الْجَمَاعَةِ فِي المَسْجِد الواحد:

إِذَا تَأَخَّرَ البَعْضُ عَنْ حُضُورِ جَمَاعَة المَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ، وَفَاتَتْهُم لَوَ الْأَعُم فَيُصِحُّ أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً ثَانِيَةً فِي المَسْجِدِ نَفْسِهِ؛ لِعُمُومِ قَولِهِ عَلَيْ : اصَلَاة الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ... "(١) الْحَدِيث، ولِقَولِهِ عَلَيْ اصَلَاة الرَّجُلِ الَّذِي حَضَرَ إِلَى المَسْجِدِ بَعْدَ انْتِهَاءِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ: « مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ ؟ » فَقَامَ أَحَدُ القوم، فَصَلَّى مَعَ الرَّجُل (٢).

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ المَسْجِدُ مَسْجِدَ سُوقٍ أَو طَرِيقٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ عَادَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا لَمْ يَكُن لِهَذَا المَسْجِدِ إِمَامٌ رَاتِبٌ، وَيَتَرَدَّدُ عَلَيهِ لَمَا السُّوقِ وَالْمَارَّةُ.

أُمَّا إِذَا كَانَ المَسْجِدُ فِيهِ جَمَاعَتَانِ أَو أَكْثَرُ دَائِمًا وَعَلَى نَحْوٍ مُسْتَمِرًّ، وَاتَّخَذَ لَ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِي ﷺ وَأَصْحَابِهِ، لَنَّ سُ ذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِي ﷺ وَأَصْحَابِهِ، لَنَّ سُ ذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِي ﷺ وَأَصْحَابِهِ، مِنْ تَفَرُّقَ الكَلِمَة، وَالدَّعْوةِ لِلْكَسَلِ وَالتَّوَانِي عَنْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ الأُمِّ مَعَ المُعْمَاعِةِ الأُمِّ مَعَ

نَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٥٥٤)، والنَّسَائِيّ (٢/ ٢٠٤)، وأَحْمَد (٥/ ١٤٠)، والحاكم (١/ ٢٤٧). وَصَحَّمَهُ لحاكم. وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٦). تصَحِيح ابن السكن والعقيلي والحاكم وابن المديني له. نُخْرَجَهُ التَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٢٢٠) وأَحْمَد (٣/ ٥) وحسنه التَّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التَّرْمِذِيّ بِرَقَم ١٨٢).



الْإِمَامِ الرَّاتِبِ، وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ مَدْعَاةً لِتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا.

المُسألَة السَّابِعَة: حكم الصَّلاةِ إِذَا أَقيمت الصَّلاة المَكْتُوبَة:

إِذَا شَرَعَ المُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاة نَافِلَةٍ، فَيَتَشَاغَلَ بِنَافِلَةٍ يُقِيمُهَا وَحْدَهُ عَنْ أَدَاءِ فَرِيضَةٍ تُقِيمُهَا الْجَمَاعَةُ؛ وَذَلِكَ لِقَولِهِ عَلَيْهُ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ»(١). وَرَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَجُلًا

يُصَلِّي وَالمُؤَذِّنُ يُقِيمُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ لَهُ: «أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟!»(٢).

أَمَّا إِذَا شَرَعَ المُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ شُرُوعِ المُتَنَفِّلِ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا خَفِيفَةً لِإِدْرَاكِ فَضِيلَة تَكْبِيرَةِ الْإحْرَامِ، وَالمُبَادَرَةِ إِلَى الدُّخُولِ فِي الْفَرِيضَةِ.

وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِلَى أَنَّهُ َ إِنْ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى فَاإِنَّـهُ يَقْطَعُهَا، وَإِنْ كَانَ فِي الرَكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا خَفِيفَةً، وَيَلْحَقُ بِالْجَمَاعَةِ.

#### الْبَابُ الثَّامِن: فِي الإِمَامَة فِي الصَّلاة

وَفِيهِ مَسَائِل:

وَالمَقْصُودُ بِالْإِمَامَةِ: ارْتِبَاطُ صَلَاة المُؤْتَمّ بِإِمَامِهِ.

#### المَسْأَلَةِ الأولَى؛ مَنْ أَحَق بِالإِمَامَةِ؟

بَيَّنَ الرَّسُول عَيَّانَ الأَحَقَّ بِالإِمَامَةِ وَالأَولَى بِهَا فِي قَولِهِ: « يَعُومُّ الْقَومَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا »(٣). فَأُولَى النَّاسُ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا »(٣). فَأُولَى النَّاسُ

فَاقَدُمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سُواءً، فَ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ يَكُونُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

١ - أَجْوَدُهُمْ قِرَاءَةً، وَهُوَ الَّذِي يَتْقِنُ قِرَاءَةَ القُرْآنِ، وَيَأْتِي بِهَا عَلَى أَكْمَلِ وَجْهِ،
 العَالِمُ بِفِقْهِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ هُوَ أَجْوَدُ قِرَاءَة وَمَنْ هُوَ أَقَلَ قِرَاءَةً مِنْـهُ لَكِنَّـهُ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٧١٠).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ مُسْلِم (٧١١) - ٦٦.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٦٧٣). وسلمًا: يعني إسلامًا.

أَفْقَهُ، قُدِّمَ القَارِئُ الأَفْقَهُ عَلَى الأَقْرَإِ غَير الفَقِيهِ، فَالحَاجَةُ إِلَى الفِقْهِ فِي الصَّلَاةِ وَأَحْكَامِهَا أَشَدُّ مِن الحَاجَةِ إِلَى إِجَادَةِ الْقِرَاءَةِ.

٢ - ثُمَّ الأَفْقَهُ الأَعْلَمُ بِالشُّنَّةِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ إِمَامَانِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الْقِرَاءَةِ، لَكِنَّ الْحَدَهُمَا أَفْقَهُ وَأَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ، قُدِّمَ الأَفْقَهُ، لِقَولِهِ عَلَيْةٍ: « فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ».
 فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ».

٣- ثُمَّ الأَقْدَمُ وَالأَسْبَقُ هِجْرَةً مِنْ بِلَادِ الكُفْرِ إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ، إِذَا كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ وَالْعِلْمِ بِالسُّنَّةِ سَوَاء.

٤ - ثُمَّ الأَقْدَمُ إِسْلَامًا، إِذَا كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاء.

٥- ثُمَّ الأَكْبَرُ سِنَّا، إِذَا اسْتَوَيَا فِي الْأُمُورِ المَاضِيَةِ كُلِّهَا، قُدِّمَ الأَكْبَرُ سِنَّا، لِقَولِهِ عَلَيْ فَي الْأَمُورِ المَاضِيةِ فَلِّهَا، قُدِّمَ الأَكْبَرُ سِنَّا، لِقَولِهِ فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -وفي رواية: سِنَّا». ولِقَولِهِ عَلَيْقَ : « وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبُرُ كُمْ».

فَإِذَا اسْتَوَيَا فِي جَمِيع مَا سَبَقَ قُرِعَ بَينَهُمَا، فَمَنْ غَلَبَ فِي القرعة قُدِّمَ.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: مَنْ تحرمِ إمامته:

تَحْرُمُ الإِمَامَةُ فِي الحَالَاتِ الآتِيَةِ:

١ - إِمَامَةُ الْمَرْأَة بِالْرَّجُلِ، لِعُمُومِ قَولِهِ عَلَيْ : «لَنْ يُفْلِحَ قَومٌ وَلَوا أَمْرَهُمُ

رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٦٧٣).

امْرَأَةً» (١). وَلِأَنَّ الأَصْلَ تَأَخُّرهَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ صِيَانَةً لَهَا وَسَتْرًا، فَلَو قُدِّمَتْ لِلْإِمَامَةِ لأَصْبَحَ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِهَذَا الْأَصْلِ الشَّرْعِيّ.

٢- إِمَامَةُ المُحْدِثِ وَمَنْ عَلَيهِ نَجَاسَة، وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَإِنَّ لَـمْ يَعْلَمْ بِـذَلِكَ الْمَأْمُومُونَ حَتَّى انْقَضَت الصَّلَاة، فَصَلَاتُهُمْ صَحِيحَةٌ.

٣- إِمَامَةُ الأُمِّيِّ، وَهُوَ مَنْ لَا يُحْسِن الْفَاتِحَةَ، فَلَا يَقْرَؤُهَا حِفْظًا وَلَا تِلَاوَةً، أَو يُدْغِمُ فِيهَا حَرْفًا بِحَرْفٍ، أَو يَلْحَنُ فِيهَا كُرْفًا بِحَرْفٍ، أَو يَلْحَنُ فِيهَا كُرْفًا بِحَرْفٍ، أَو يَلْحَنُ فِيهَا كُرْفًا بِحَرْفٍ، أَو يَلْحَنُ فِيهَا لَا يُحْنَلُ المَعْنَى، فَهَذَا لَا تَصِحُّ إِمَامَتهُ إِلَّا بِمِثْلِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ رُكْنِ الصَّلَاةِ.

٤- إِمَامَةُ الفَاسِقِ المُبْتَدِعِ، لَا تَصِح الصَّلَاة خَلْفَهُ إِذَا كَانَ فِسْقه ظَاهِرًا، وَيَدْعُو إِلَى بِدْعَةٍ مُكَفِّرَةٍ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُرُنَ ﴾.

[السجدة: ۱۸]

٥- العَاجِزُ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالقِيَامِ وَالقُّعُودِ، فَلَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُ لِمَـنْ هُـوَ أَقْدَرُ مِنْهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ.

المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: مَنْ تَكْرِهِ إمامته:

وَأَتُكْرَهُ إِمَامَة كُلِّ مِنْ:

١ - اللَّحَّان: وَهُوَ كَثِيرُ اللَّحْنِ وَالخَطَإِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَهَذَا فِي غَيرِ الْفَاتِحَةِ، أَمَّا اللَّحْن فِي الْفَاتِحَةِ بِمَا يُحِيلُ المَعْنَى فَلَا تَصِحُّ مَعَهُ الصَّلَاة، كَمَا مَضَى، وَذَلِكَ لِتَوْلِ النَّبِي عَيَّاتٍ: « يَؤُمُّ الْقُومَ أَقْرَؤُهُمْ ».
 لِقَولِ النَّبِي عَيَّاتٍ: « يَؤُمُّ الْقُومَ أَقْرَؤُهُمْ ».

٢ - مَنْ أَمَّ قَومًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَو يَكْرِهُهُ أَكْثَرُهُمْ، لِقَولِهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِع صَلَاتُهُمْ فَوقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَومًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ...» (٢). الْحَدِيث.

٣- مَنْ يُخْفِي بَغُضَ الحُرُوفِ، وَلَا يُفْصِح، وَكَذَا مَنْ يُكِرِّر بَعْضَ الحُرُوفِ،

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ برَقَم (٤٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ بِرَقَمْ (٩٧١). وصحح البوصيري إسناده في الزوائد، وحسنه النووي في المجموع (٤/ ١٥٤)، وحسنه الأَلْبَانِيّ (صَحِيح ابْنُ مَاجَه رقم ٧٩٢).

كَالفَأْفَاءِ الَّذِي يُكِرِّرُ الفَاءَ، وَالتَّمْتَامِ الَّذِي يُكِرِّرُ التَّاءَ وَغَيرِهِمَا، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ زِيَادَةِ الحَرْفِ فِي الْقِرَاءَةِ.

#### المَسألَة الرَّابِعَة: موضع الإمَام مِن الْمَأْمُومين:

السُّنَةُ تَقَدُّمُ الْإِمَامِ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، فَيَقِفُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا كَانُوا اثْنَينِ فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ تَقَدَّمَ وَقَامَ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ. وِلِمُسْلِم وَأَبِي دَاوُدَ: «أَنَّ جَابِرًا وَجَبَّارًا وَقَفَا، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بَأَيدِيهِمَا حَتَّى أَقَامَهُمَا خَلْفَهُ» (١)، وَلِقُولِ أَنْسٍ وَلِنَّكَ لَمَّا صلَّى بِهِمُ النَّبِي عَلَيْهٍ فِي الْبَيتِ: ﴿ وَتُمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَنَقُومُ خَلْفَه، فَيُصَلِّى بِنَا» (١).

وَيَقِفُ الرَّجُلُ الوَاْحِدُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ مُحَاذِيًا لَهُ: «لِأَنَّهُ عَلَيْ أَدَارَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَابِرًا إِلَى يَمِينِهِ لَمَّا وَقَفَا عَنْ يَسَارِهِ ((()). وَيَصِحُ وُقُوفُ الْإِمَامِ وَسَطَ الْمَأْمُومِينَ؛ لَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بَينَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، وقَالَ: «هَكَذَا رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَأَنْ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بَينَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، وقَالَ: «هَكَذَا رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَعَلَ »(())، لَكِنْ يَكُونُ ذَلِكَ مُقَيَّدًا بِحَالِ الضَّرُورَةِ، وَيَكُونُ الأَفْضَلُ: هُو الوُقُوفُ فَعَلَ »(())، لَكِنْ يَكُونُ ذَلِكَ مُقَيَّدًا بِحَالِ الضَّرُورَةِ، وَيَكُونُ الأَفْضَلُ: هُو الوُقُوفُ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ؛ لِحَدِيثِ أَنسٍ عِيلَىٰهِ : خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ؛ لِحَدِيثِ أَنسٍ عِيلَىٰهِ : مَضَفَفْتُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا »(٥).

#### المَسْأَلَمَّ الحَّامِسَمَّ: مَا يتحمله الْإِمَامِ عِنْ الْمَأْمُومِ:

يَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ عَنِ الْمَأْمُومِ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ الجَهْرِيَّةِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ مَرْ فُوعًا: « وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»(٦).

<sup>﴾</sup> رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٠١٠).

م) أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَٰقَم (٢٥٩).

٣) رَوَاٰهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٠١٠).

<sup>: )</sup> رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٦١٣) وهو صَحِيح، انظر إِرْوَاء الغَلِيلِ (٢/ ٣١٩).

د ا أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٦٥٨).

<sup>-</sup> رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التَّرْمِذِيّ: أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٢٠٤)، والنَّسَائِيّ (١/٢٤)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٢٤٨)، وأَحْمَد (٢/ ٢٤)، وقال الأَلْبَانِيّ: حسن صَحِيح. (صَحِيح سنن النَّسَائِيّ بِرَقَم ٨٨٧، ٨٨٣). وهو جزء من حديث أوله: "إنما جعل الإِمَام ليؤتم به...".

ولِقُولِهِ عَنَى السِّرِيَّةِ فَإِنَّ الْإِمَامُ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ» (١). أَمَّا فِي السِّرِّيَّةِ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَتَحَمَّلُ قِرَاءَةً الْفَاتِحَةِ عَنِ الْمَأْمُوم.

المَسْأَلَة السَّادِسَة: مسابقة الأَمام:

لَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ مُسَابَقَة إمَامه، فَمَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ إِمَامِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ؛ لَأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ يَشْرَعَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بَعْدَ شَرْطَهُ أَنْ يَشْرَعَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بَعْدَ إِمَامِهِ وَقَدْ فَاتَهُ. وَعَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَشْرَعَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بَعْدَ إِمَامِهِ؛ لِحَدِيثِ: « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا مَامِهِ وَقَدْ فَاتَدُ عَمُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا» ( ). قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا» ( ).

فَإِنْ وَافَقَهُ فِيهَا أَو فِي السَّلَامِ كُرِهَ لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ، وَلَمْ تَفْسَدْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ مَعَهُ فِي الرُّكُونِ. وَإِنْ سَبَقَهُ حَرُمَ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا اجْتَمَعَ مَعَهُ فِي الرُّكُنِ. وَإِنْ سَبَقَهُ حَرُمَ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا السُّجُودِ وَلَا بِالقِيَامِ» (٣). وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيم. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ مَرْ فُوعًا: «أَمَا بِالشَّجُودِ وَلَا بِالقِيَامِ» (١). وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيم. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ مَرْ فُوعًا: «أَمَا بِلسُّجُودِ وَلَا بِالقِيَامِ» (١).

المَسْأَلَةِ السَّابِعَةِ: أَحْكَامِ متفرقة فِي الإِمَامَةِ والْجَمَاعَةِ:

وَمِنَ الْأَحْكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بِالإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ غَير مَا تَقَدَّمَ:

١ - اسْتِحْبَابُ قُرْب أُولِي الأَحْلَامِ وَالنَّهَى مِنَ الإِمَامِ: فَيُقَدَّمُ أَوْلُو الفَضْلِ وَالعَقْلِ وَالعَقْلِ وَالحِلْمِ وَالأَنَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَقَرِيبًا مِنْهُ، لِقَولِهِ عَلَيْ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو وَالعَقْلِ وَالنَّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (٥٠). الْأَحْلَامَ وَالنَّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (٥٠).

وَالحِّكْمَةُ فِي ذَٰلِكَ: أَنْ يَأْخُذُوا عَنِ الإِمَامِ، وَيَفْتَحُوا عَلَيهِ فِي الْقِرَاءَةِ إِذَا احْتَاجَ

إِلَى ذَلِكَ، وَيَسْتَخْلِفَ مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ إِذَا نَابَهُ شَيءٌ فِي الصَّلَاةِ.

٢- الحِرْصُ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ: يُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا إِلَى الصَّفّ

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ أَحْمَد (٣/ ٣٣٩)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٥٥٠). وحسنه الأَلْبَانِيِّ (الإرواء بِرَقَم ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٣٨٩)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٤١١).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢١٦).

<sup>(</sup>٤) مُتَفَقَّ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٦٩١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٤٣٢).

الْأُوَّلِ وَيَحْرِصُوا عَلَيهِ وَيَحْذَرُوا مِنَ التَّأَخُّرِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «تَقَدَّمُوا فَاثْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَومٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُوَخِّرَهُمُ اللهُ "''، وَقَولِهِ ﷺ: «لَو يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ لاَسْتَهَمُوا "''.

أَمَّا النِّسَاءُ فيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُنَّ فِي الصُّفُوفِ المُتَأَخِّرَةِ، لِقَولِهِ ﷺ: «خَيرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»(٣).

٣- تَسْوِيَةُ الصَّفُوف وَالتَّرَاصُّ فِيهَا، وَسَدُّ الفُرَجِ، وَإِثْمَامُ الصَّفِ الْأُوَّلِ فِي فَالْأُوَّلُ: يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَسَدِّ الفُرَجِ قَبْلَ الدُّجُولِ فِي فَالْأَوَّلُ: يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ مِنْ تَهَامِ الصَّلَاةِ، لَفِعْلِهِ عَيَيْهُ ذَلِكَ، وَلِقَولِهِ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَهَامِ السَّهَ الصَّلَاةِ» أَنَ تَسُويَة الصُّفُوفِ مِنْ تَهَامِ السَّكَلَةِ» الصَّلَاةِ السَّعُولِ مَنْ تَهَامِ اللهِ عَلَيْهُ السَّولَ اللهِ عَلَيْهُ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وَيُسْتَحَبُّ إِثْمَامُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَالَّذِي يَلِيهِ، فَإِذَا كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي آخِرِ الصَّفُوفِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الصُّفُوفِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ الْأُولَ وَيَتَرَاصُّونَ الصَّفُوفَ الْأُولَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ »(٧).

لَهُ عَلَاهُ المُنْفَرِد خَلْفَ الصَّفِّ: لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الرَّجُلِ وَحْدَهُ مُنْفَرِدًا خَلْفَ لَعَفَّ المَّفَّ المُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ (^^). وَرَأَى رَسُولُ اللهِ عَيْفَ لُصَفِّ اللهِ عَيْفَ الصَّفِّ ( أَنْ اللهِ عَيْفِ

رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٤٣٨).

<sup>·</sup> أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٤٣٧).

أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٤٤٠).

أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٤٣٣).

أَخْرَجَهُ البخاريّ بِرَقَم (٧١٩).

صَحِيح البُخَارِيّ بِرَقَم (٧٢٥).

أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٤٣٠).

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٤/ ٢٣)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٠٠٣)، وحسنه الْإِمَام أَحْمَد، وصحح البوصيري إسناده في زوائد =

رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ (١).

## البَابُ الْتَاسِعُ: فِي صَلاةِ أَهْلِ الْأَعْدُار

أَهْلُ الأَعْذَارِ: هُمُ المَرْضَى وَالْمُسَافِرونَ وَالخَائِفُونَ الَّذِينَ لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ، عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يُؤَدِّيهَا غَير المَعْذُورِ، فَقَدْ خَفَّفَ الشَّارِعُ عَنْهُمْ، فَيُصَلُّونَ حَسَبَ اسْتِطَاعَتِهِمْ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَالنَّقُوا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

#### أ- كَيفِيَّة صَلاة المَريض

والمَرِيض: هُوَ الَّذِي اعْتَلَّتْ صِحَّةُ بَدَنِهِ، سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ كُلِّيًّا أُو جُزْئِيًّا.

وَيَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّي المَكْتُوبَة قَائِمًا عَلَى أَي صِفَةٍ كَانَ، وَلَو عَلَى هَيئَةِ الرَّاكِعِ لِمَنْ بِظَهْرِهِ مَرَضٌ لَا يَسْتَطِيع أَنْ يَمُدَّ ظَهْرَهُ، أَو مُسْتَنِدًا إِلَى جِدَارٍ أَو عَمُودٍ أَو عَلَى عَصَا؛ لِقَولِهِ عَيَيْ: "إِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (''). فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جِنْبِهِ؛ لِقَولِهِ عَيَي لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَين: "صَلَّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جِنْبِهِ؛ لِقَولِهِ عَيْ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَين: "صَلَّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جِنْبِهِ؛ لِقَولِهِ عَيْ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَين: "صَلَّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِهِ اللّهُ مَا أَسْتَطَعْ مُعَى عَنْ ذَلِكَ كُلّهِ صَلَّى عَلَى عَلَى عَمْرَانَ بْنِ حُصَين: " حَالِهِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنْقُوا السَّمَاعُ عَمْ اللهُ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ صَلَّى عَلَى عَلَى حَسْبِ حَالِهِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنْقُوا السَّمَاعُ عَمْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَمْلُوهُ اللهُ مَا اللهُ عَمْلُهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى خَلْقَ مَعَ النَّيِّةِ وَلَهُ عَلَى مَا اللهُ مَاللهُ مُعَلِي الْهُ مِنْ الْمُولِهِ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا، حَتَّى لَو صَلَّاهَا بِالإِيمَاءِ؛ لِقُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ النَّيِّةِ. وَلَا تَسْقُطُ الصَّلاة عَلَى مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُعَمَّ اللهُ مُن اللهُ مَا اللهُ مُن اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُا اللهُ مَا اللهُ ال

وَيُومِئُ المَرِيضُ الْمُصَلِّي جَالِسًا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَض مِنَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا عَجَزَ عَنِ الإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ أَومَاً بِعَينِهِ.

ابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح ابْنُ مَاجَه ٨٢٢).

<sup>(</sup>۱) أَخْرَجَهُ أَحْمَد (۲۲۸/٤)، وَأَبُو داود بِرَقَم (٦٨٢)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٢٣٠)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٠٠٤) وحسنه التَّرْمِذِيّ. وَصَحَّحَهُ أَخْمَد شاكر في حواشي التَّرْمِذِيّ (١/ ٤٤٨ - ٥٥). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التَّرْمِذِيّ رقم ١٩١).

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ (٩/ ١١٧)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١١١٧).

# ب- صَلاَةُ الْمُسَافِرِ وتَشْتَمِلِ عَلَى: أولا: قَصْرُ الصَّلاَةِ الرُّبَاعِيَّةِ

وَفِيهِ مَسَائِل

#### المَسْأَلَةِ الأولَى، فِي حُكْمِ الْقَصْرِ،

لَا خِلَافَ بَينَ أَهْلِ العِلْمِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ قَصْرِ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ، وَدَلَيلُ ذَلِكَ: القُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ، أَمَّا القُرْآنُ: فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلِكَ: القُرْآنُ وَالسَّنَةُ وَالْإِجْمَاعُ، أَمَّا القُرْآنُ: فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلِكَ اللّهَ عَلَيْكُمُ اللّيْنَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: ١٠١]

وَالْقَصْرُ جَائِزٌ فِي السَّفَر فِي حَالِ الخَوفِ وَغَيرِهِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْقَصْرِ وَقَدْ أَمِنَ النَّاسِ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» ، ولأَنَّ النَّبِيَّ الْقَصْرِ وَقَدْ أَمِنَ النَّاسِ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» ، ولأَنَّ النَّبِيَّ وَخُلَفَاءَهُ دَاوَمُوا عَلَيهِ. فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هِنَ اللهُ عَلَي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي السَّفَر، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَينِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وصَحِبْتُ أَبَا بَكُر، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى يَرِدْ عَلَى رَكْعَتَينِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكُر، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَينِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكُر، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَينِ حَتَى قَبَضَهُ اللهُ . . . وَرَوَى أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ

غُمَرَ مَرْفُوعًا: « إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ»("). وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَالْقَصْرُ مِنَ الْأُمُورِ المَعْلُومَةِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَقَدْ أَجْمَعَتْ

وَعَلَى هَذَا: فَالْمُحَافَظَةُ عَلَى هَذِهِ السُّنَّةِ وَالأَخْذُ بِهَذِهِ الرُّخْصَةِ أُولَى وَأَفْضَلَ مِنْ تَرْكِهَا، بَلْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الإِتْمَام فِي السَّفَرِ؛ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مُدَاوَمَةِ النَّبِيِّ مِنْ تَرْكِهَا، بَلْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الإِتْمَام فِي السَّفَرِ؛ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مُدَاوَمَةِ النَّبِيِّ مِنْ وَأَصْحَابِهِ عَلَى هَذِهِ السُّنَّةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ هَدْيَهُ المُسْتَمِرَّ الدَّائِمَ.

المَسْأَلَةَ الثَّانِيَةِ: فِي تَحْدِيدِ الصَّلاةِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْقَصْرِ:

الصَّلَاةُ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْقَصْرُ هِيَ الصَّلَاةَ الرُّبَاعِيَّة، وَهِيَ صَلَاةُ الظُّهْ وِ وَالعَصْرِ وَلِعَصْرِ وَلِعِشَاءِ، وَلَا تُقْصَرُ صَلَاةُ الصَّبْحِ وَلَا المَغْرِبِ إِجْمَاعًا؛ لِفِعْلِهِ عَيْدٌ وَأَصْحَابِهِ مِنْ عَلْمِهِ عَيْدٌ وَأَصْحَابِهِ مِنْ عَلْمِ اللهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّكُمْ فِي عَدِهِ، وَلِقَولِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ مِنْفَظَى: «فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّكُمْ فِي

رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٦٨٦).

زَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٦٨٩).

<sup>-</sup> رَوَاهُ أَحْمَدُ بِرَقَم (٥٨٣٢)، وَصَحَّحَهُ الشَّيخِ الأَلْبَانِيِّ (الإرواء بِرَقَم ٥٦٤).

الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَينِ... (1) فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الرُّبَاعِيَّةَ هِيَ المَقْصُودَة.

المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: فِي حَدُّ السَّفْرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاة ونوعه:

حَدُّ السَّفَر الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاة سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا تَقْرِيبًا، وَهِيَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، وَبِالأَمْيَالِ ثَمَانِيةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا، وَهُو مَا يُقَارِبُ ثَمَانِينَ كِيلُو مِثْرًا. وَهِيَ يَومَانِ قَاصِدَانِ فِي زَمَنِ مُعْتَدِلٍ بِسَيرِ الأَثْقَالِ وَدَبِيبِ الأَقْدَام.

وَسَمَّى النَّبِيُّ عَلَيْكَ يُومًا وَلَيلَةً سَفَرًا (''. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، وَهِيَ سِتَّة عَشْرَ فَرْسَخًا.

وَأَمَّا نَوعُهُ: فَهُوَ السَّفَرُ المُبَاحُ؛ كَالسَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ وَالنَّزْهَةِ، وَالسَّفَرُ الْوَاجِبُ؛ كَالسَّفَرِ لِلزِّيَارَةِ، وَالسَّفَرُ المَسْنُونُ المُسْتَحَبُّ؛ كَالسَّفَرِ لِلزِّيَارَةِ، وَالسَّفَرُ لِلمَسْفُولُ المُسْتَحَبُّ؛ كَالسَّفَرِ لِلزِّيَارَةِ، وَالسَّفَرُ لِلمَسْتَحَبُّ؛ كَالسَّفَرِ لِلزِّيَارَةِ، وَالسَّفَرُ للمَحَرَّمُ لا يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْر، عَلَى رَأْيِ لِلْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ فِي الْحَجِّ، وَعَلَى هَذَا فَالسَّفَرُ المُحَرَّمُ لا يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْر، عَلَى رَأْيِ كَثِيرٍ مِن العُلَمَاءِ.

#### المَسَأَلَةَ الرَّابِعَةِ: هَلْ يَقْصُر مِنْ نَوَى الْإِقَامَةِ؟

مَنْ نَوَى الْإِقَامَة يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيل، وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِنْ نَوَى الْإِقَامَة المُطْلَقَة لَمْ يَقْصُرْ؛ لِانْعِدَامِ السَّبِ المُبِيحِ لِلْقَصِّرِ فِي حَقِّهِ. كَذَلِكَ إِنْ نَوَى الْإِقَامَة أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَة أَيَّام، أَو أَقَامَ لِحَاجَةٍ وَظَنَّ أَلَّا تَنْقَضِي إِلَّا بَعْدَ الأَرْبَعَة؛ "لأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ مِنْ أَرْبَعَة فَصَلَى بِهَا إِحَدْى وَعِشْرِينَ صَلَاةً يَقْصُرُ فِيهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدِمَ صُبْحَ رَابِعَة، فَأَقَامَ إِلَى يَومِ التَّرْوِيَة، فَصَلَّى الصَّبْح، ثُمَّ خَرَجَ». فَمَنْ أَقَامَ أَرْبَعَة أَيَّامٍ أَو رَابِعَة، فَأَقَامَ إِلَى يَومِ التَّرْوِيَة، فَصَلَّى الصَّبْح، ثُمَّ خَرَجَ». فَمَنْ أَقَامَ أَرْبَعَة أَيَّامٍ أَو أَقَلَى مِثْلَ إِقَامَتِهِ عَلَيْ قَصَرَ وَمَنْ زَادَ أَتَمَّ. ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ("). قَالَ أَنسُ : "أَقَمْنَا أَوْ مَنْ رَادَ أَتَمَّ. ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ("). قَالَ أَنسُ : "أَقَمْنَا مَنْ وَعَرَفَة عَشْرًا نَقْصُرُ الصَّلَاة ». وَمَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَا، لِأَنَّهُ حَسَب خُرُوجِهِ إِلَى مِنَى وَعَرَفَة وَمَا بَعَده مِن العَشْرِ. وَيَقْصُرُ إِنْ أَقَامَ لِحَاجَةٍ بِلَا نِيَّة الْإِقَامَة فَوقَ أَرْبَعَة أَيَّامٍ، وَلَا

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٦٨٧).

<sup>(</sup>٢) وذلك في قوله على الله يحل لامرزاً وتومن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة». رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٠٨٨) واللَّفْظ له، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٣٣٩ – ٤٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (٢/ ١٣٤–١٣٥)، ومجموع فتاوئ الشَّيخ ابن باز - فتاوئ الصلاة (ص ٤٥٨).

يَدْرِي: مَتَى تَنْقَضِي؛ أَو حُبِسَ ظُلْمًا أَو بِمَطَرٍ وَلَو أَقَامَ سِنِينَ. قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ يَقْصُرُ مَا لَمْ يُجْمع إقَامَة.

المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: الحَالاتُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ فِيهَا إِتَّمَامُ الصَّلاةِ:

هُنَاكَ صُوَرٌ وَحَالَاتٌ تُسْتَثْنَى مِنْ جَوَازِ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ، مِنْهَا:

١ - إِذَا ائْتَمَّ الْمُسَافِرُ بِمُقِيمٍ: فَيَلْزَمُهُ الإِتْمَامِ، لِقَولِهِ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِينُوتُمَّ بِهِ» (١)، وَلِقَولِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِينَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الإِتْمَامِ خَلْفَ المُقِيم: «تِلْكَ سُنَةُ أَبِي القَاسِم ﷺ (١).
 أبي القَاسِم ﷺ (١).

٢- إِذَا ائْتَمَّ بِمَنْ يُشَكَّ فِيهِ هَلْ هُوَ مُسَافِرٌ أَو مُقِيمٌ: فَإِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ إِمَامٍ وَلَا يَدْرِي أَهُو مُسَافِرٌ أَمْ مُقِيمٌ - كَأَنْ يَكُونَ فِي المَطَارِ وَنَحْوِهِ - فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِثْمَام؛ لَأَنَّ الْقَصْرَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نِيَّةٍ جَازِمَةٍ، أَمَّا مَعَ التَّرَدُّدِ فَإِنَّهُ يُتِمّ.

٣- إِذَا ذَكَرَ صَلَاةَ حَضَرٍ فِي السَّفَرِ، كَرَجُلِ مُسَافِرٍ، وَفِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ، تَذَكَّرَ ثَلَا مُسَافِرٍ، وَفِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ، تَذَكَّرَ صَلَاةً فَائِتَةً فِي الحَضَرِ، هُنَا يَلْزَمُهُ ثَنَّهُ صَلَّةً الطَّهُرَ فِي بَلَدِهِ، بِغَيرِ وُضُوءٍ، أَو تَذَكَّرَ صَلَاةً فَائِتَةً فِي الحَضَرِ، هُنَا يَلْزَمُهُ ثَنَّ مَلَّ يُصَلِّع اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالَةُ اللللَّالَّةُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّالَةُ الللللللِّةُ اللَّلْمُ اللللللللللَّةُ اللللللَّةُ اللللللللللللللللللللللَ

يَعْنِي: يُصَلِّيهَا كَمَا هِيَ؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاة لَزِمَتْهُ تَامَّة فَيَجِبُ عَلَيهِ قَضَاؤُهَا نَامَّةً.

إذَا أَحْرَمَ الْمُسَافِرُ بِصَلَاةٍ يَلْزَمُهُ إِتْمَامُهَا فَفَسَدَتْ وَأَعَادَهَا: كَأَنْ يُصَلِّي لَمُسَافِرُ خَلْفَ مُقِيمٍ فَيَلْزَمُهُ فِي هَـذِهِ الحَالَةِ الْإِتْمَامُ، فَإِذَا فَسَدَتْ عَلَيهِ هَـذِهِ لَمُسَافِرُ خَلْفَ مُقِيمٍ فَيَلْزَمُهُ فِي هَـذِهِ الحَالَةِ الْإِتْمَامُ، فَإِذَا فَسَدَتْ عَلَيهِ هَـذِهِ نَصَّلَاة، ثُمَّ أَعَادَهُ إِعَادَهُ إِعَادَةً الْإِتْمَامِ.

٥- إِذَا نُوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ المُطْلَقَةَ أَو الْاسْتِيطَانَ: إِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ لَمُطْلَقَةَ وَالْاسْتِيطَانَ: إِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ لَمُطْلَقَةَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَافَرَ إِلَيهِ دُونَ أَنْ يُقَيِّدَ ذَلِكَ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَو عَمَلٍ مُعَيَّنٍ.

سَبَقَ تخريجه في ص (٨٤).

<sup>ْ</sup> رَوَاهُ أَحْمَد (١/٢١٦). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيِّ فِي الإرواء (بِرَقَم ٧٧١).

<sup>&</sup>quot; أُخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٥٩٧)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٦٨٤) - ٣١٥.

وَكَذَلِكَ إِذَا نَوَى اتِّخَاذ هَذِهِ الْبَلَد وَطَنَا لَهُ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِنَّمَام الصَّلَاة؛ لِأَنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ حُكْمُ السَّفَر فِي حَقِّهِ. فَإِذَا قَيَّدَ السَّفَرَ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ يَنْتَهِي، أَو عَمَلٍ يَنْقَضِي، فَإِنَّهُ مُسَافِر يَقْصُرُ الصَّلَاة.

## ثَانِيًا: الجمع بَينَ الصلاتين، وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةَ الأُولَى: فِي مَشْرُوعِيَّةَ الجمع بَينَ الصلاتينِ، ومن يباح لَهُ ذَلِكَ:

يُبَاحُ بِالسَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاة الجَمْعُ بَينَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ، وَالعِشَاءِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا؛ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ: «أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيغِ الشَّمْسِ أَخَرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ يُصلِّيهِمَا جَمِيعًا، الْتَعَلَّ وَيَعْ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَارَ وَكَانَ يَفْعَلُ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَارَ وَكَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ ((). وَسَوَاءً أَكَانَ سَائِرًا أَمْ نَازِلًا؛ لِأَنَّهَا رُحْصَةً مِنْ وَخَصِ السَّفَرِ فَلَمْ يَعْتَبِرْ فِيهَا وُجُود السَّيرِ كَسَائِر رُخَصِهِ. إِلَّا أَنَّ الأَفْضَلَ لِلنَّاذِلِ عَدَم الجَمْع؛ لَأَنَّ النَّقِي ﷺ لَمْ يَجْمَعْ بِمِنَى وَقَدْ كَانَ نَازِلًا.

وَيُبَاحُ الْجَمْعُ لِمُقِيمٍ مَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ؛ لِقَولِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَينَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيرِ خَوفٍ وَلَا سَفَرٍ "' فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا عُذْرُ الْمَرَض، وَلَا مَطْرٍ " وَلَا مَطْرٍ " وَالْعَيْزِ : «أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْجَمْعِ بَينَ الْصَّلَاتَينِ ». وَالاسْتِحَاضَةُ نَوعٌ مِنَ وَلاَّنَّهُ عَلَيْهِ: «أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْجَمْعِ بَينَ الْصَّلَاتَينِ ». وَالاسْتِحَاضَةُ نَوعٌ مِنَ الْمَرض، وَقَدْ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «كَي لَا الْمَرَضِ، وَقَدْ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «كَي لَا يُحْرِجَ أَمَّتَه ». فَمَتَى لَحِقَ الْإِنْسَان مَشَقَّةٌ وَحَرَجٌ بِتَرْكِ الْجَمْعِ جَازَ لَهُ الْجَمْع، مَريضًا كَانَ أُو مُسَافِرًا، فَمِنَ الْأَعْذَارِ الَّتِي مَرِيضًا كَانَ أُو مُسَافِرًا، فَمِنَ الْأَعْذَارِ الَّتِي مَرِيضًا كَانَ أُو مُسَافِرًا، فَمِنَ الْأَعْذَارِ الَّتِي مُنِي الْجَمْعِ أَيضًا غَير الْمَرَضِ، مُقِيمًا كَانَ أُو مُسَافِرًا، فَمِنَ الْأَعْذَارِ الَّتِي تَبْعُ الْجَمْعَ أَيضًا غَير السَّفَر وَالْمَرَضِ، وَلَيْمًا كَانَ أُو مُسَافِرًا، فَمِنَ الْأَعْذَارِ الَّتِي فَلَا الْجَمْعَ أَيضًا غَير السَّفَر وَالْمَرَضِ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٢٠٨)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٥٣ه)، وقال: حسن غريب. وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ٥٧٨)

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُما مُسْلِم بِرَقَم (٧٠٥) ٤٩-٥٤.

١ - الْمَطَرُ الكَثِيرُ الغَزَيرُ الَّذِي يَبُلُّ الثِّيَابِ، وَيَلْحَقُّ المُكَلَّف بِسَبَبِهِ مَشَقَّةٌ.

٢ - الْوَحْلُ وَالطِّينُ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يَشَقُّ عَلَى النَّاسِ بِسَبَبِهِ الْمَشِي.

٣- الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ البَارِدَةُ الَّتِي تَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ، وَغَير ذَلِكَ مِن الْأَعْذَارِ الَّتِي يَلْحَقُ بِالْمُكَلِّفِ مَشَقَّة إِذَا تَرَكَ الجَمْعَ مَعَهَا.

### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: فِي حد الجمع المشروع:

وَحَدُّ الجَمْعِ المَشْرُوعِ هُوَ الجَمْعُ بَينَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسَافِرِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ، وَكَذَا الجَمْعُ فِي الحَضَرِ بِسَبِ الْمَطَرِ وَمَا فِي حُكْمِهِ، وَكَذَا الجَمْعُ فِي الحَضَرِ بِسَبِ الْمَطَرِ وَمَا فِي حُكْمِهِ، فَيَجُوزُ بَينَ العِشَاءَينِ وَالظَّهْرَينِ (١)؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ المَاضِي وَمَا فِي حُكْمِهِ، فَيَجُوزُ بَينَ العِشَاءَينِ وَالظَّهْرَينِ (١)؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ المَاضِي قَبْلَ قَلَيل، وَقَدْ فَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمْرُ وَعُثْمَانُ عَلَيْنُ ، وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ مِن الجَمْعِ بَينَ العِشَاءَينِ وُجُود المَشَقَّة، وَهِي فِي الظُّهْرَينِ أَيضًا.

## البَابُ العَاشِرِ: فِي صَلاة الجُمُعَة

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَمَّ الأُولَى: حُكْمُهَا وِدَلَيلُ ذَلِكَ،

الجُمُعَةُ فَرْضُ عَينِ عَلَى الرِّجَالِ، لِقَولِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِى الجُمُعَةُ وَرْضُ عَينِ عَلَى الرِّجَالِ، لِقَولِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ الجُمُعَةَ: ٩]، ولِقَولِهِ عَلَى الرَّجُو اللَّهُ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ﴾ [الجُمُعَة: ٩]، ولِقَولِهِ عَلَى اللَّهُ عَتَلِم ﴾ (٢).

وَقُولِهِ ﷺ: « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَذُّعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَو لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُـوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ » (٣).

ُ قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «فِيهِ أَنَّ الجُمُعَةَ فَرْضُ عَينٍ» (''). وَلِلْحَدِيثِ الآتِي بَعْدَ فَلْ فَاللهِ: «الْجُمُعَةُ حَقُّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ...».

<sup>ُ</sup> العِشَاءان: المَغْرِب والعِشَاء، والظُّهْران: الظُّهْر والعصر، وقد أطلق اسم أحدهما علىٰ الآخر تغليبًا.

النَّسَائِيِّ. (٣/ ٩٨) ح ١٣٧١ وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيِّ (صَحِيح الجامع رقم ٢٥٢١).

<sup>&</sup>quot; أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٨٦٥).

<sup>:</sup> شرح النووي على مسلم: (٦/ ١٥٢).

### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: عَلَى مِنْ تَجِبْ؟

تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ حُرِّ بَالِغِ عَاقِل، قَادِرٍ عَلَى إِثْيَانِهَا، مُقِيم، فَلَا تَجِبُ عَلَى: عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَو امْرَأَةٍ أَو صَبِيٍّ أَو مَجْنُونٍ أَو مَرِيضٍ أَو مُسَافِر؛ لِقَولِهِ تَجِبُ عَلَى: عَبْدٌ مَلُوكٍ أَو امْرَأَةٍ أَو صَبِيٍّ، أَو مَرِيضٍ أَو مَرِيضٍ أَلَّ مُسُلِمٍ فِي جَهَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَلُلُوكُ، أَو امْرَأَةٌ، أَو صَبِيٌّ، أَو مَرِيضٌ اللهُ مُسَافِرُ فَلَا تَلْزَمُهُ الجُمُعَة؛ لَأَنَّ النَّبِي عَيَيْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّيهَا فِي أَسْفَارِهِ، وَقَدْ وَافَقَ يَوم عَرَفَة فِي حَجَّتِهِ جُمْعَة، وَمَعَ ذَلِكَ صَلَّاهَا فَهُرًا وَجَمَعَ الْعَصْر مَعَهَا. أَمَّا الْمُسَافِرُ الَّذِي يَنْزِلُ بَلَدًا تُقَامُ فِيهِ الجُمُعَة فَإِنَّهُ عَنْ صَلَاهَا في عَضَرَهَا الْعَبْدُ أَو الْمَرْأَةُ أَدِ الصَّبِيُّ أَو المَريضُ أَو الْمُسَافِرُ النَّهُ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ.

## المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: وَقَتْهَا:

وَقْتُ الجُمُعَة هُوَ وَقْتُ الظُّهْر، مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلَّ الشَّيء كَانَ يُصِلِّ الجُمُعَة حِينَ تَمِيلُ كَطُولِهِ ؛ لِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عِنْ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي الجُمُعَة حِينَ تَمِيلُ الشَّمْس (٢). وَهُوَ المَرْوِيُّ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهِ مِنْ فِعْلِهِمْ (٣). وَعَلَى هَذَا فَمَنْ أَدْرَكَ مَنْ فِعْلِهِمْ (٢). وَعَلَى هَذَا فَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْهَا قَبْلَ خُرُوجٍ وَقْتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَإِلَّا صَلَّاهَا ظُهْرًا ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهِ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْهَا قَبْلَ خُرُوجٍ وَقْتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَة). وَقَدْ تَقَدَّمَ.

### المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: الخُطْبَةُ:

الخُطْبَةُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَاٰنِ الجُمُعَةِ لَا تَصِتُّ إِلَّا بِهَا؛ لِمُوَاظَبَتِهِ ﷺ عَلَيهَا وَعَـدَمِ تَرْكِـهِ لَهَا أَبَدًا، وَهُمَا خُطْبَتَانِ، يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ أَنْ يَتَقَدَّمَا عَلَى الصَّلَاةِ.

### المَسْأَلَمْ الخَامِسَمْ، فِي سنن الخطبم:

وَيُسَنُّ الدُّعَاء لِلْمُسْلِمِينَ بِمَا فِيهِ صَلاّحُ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، مَعَ الدُّعَاءِ لِوُلَاةِ أُمُورِ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٠٥٤)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ٥٩٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٢/ ٤٥٠).

المُسْلِمِينَ بِالصَّلَاحِ وَالتَّوفِيقِ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ (كَانَ إِذَا خَطَبَ يَوم الجُمُعَة دَعَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ، وَأَمَّنَ النَّاسُ)، وَأَنْ يَتُولَّا هُمَا مَعَ الصَّلَاةِ وَاحِد، وَيَرْفَعَ صَوته بِهِمَا حَسَبِ الطَّاقَةِ، وَأَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَرَكُوكَ فَآبِما ﴾ [الجُمُعَة: ١١]. حَسَبِ الطَّاقَةِ، وَأَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَرَكُوكُ فَآبِما ﴾ [الجُمُعَة: ١١]. وَقَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَة حِنْفُ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَخْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبَ، فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ » (١)، وَأَنْ يَكُونَ عَلَى مِنْبُرٍ أَو فَي مُونَ عَلَى مِنْبُرٍ أَو فَي مُونَ عَلَى مِنْبِرٍ أَو فَي مُونَ عَلَى مِنْبُرٍ أَنْ يَكُونَ عَلَى مِنْبُرٍ أَو فَي الْوَعْظِ. وَأَنْ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبُرِهِ). وَهُو مُرْ يَفِعُ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَخُ فِي الوَعْظِ. وَأَنْ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبُرِهِ). وَهُو مُرْ يَفِعُ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَخُ فَي الوَعْظِ. وَأَنْ يَجْلِسَ بَينَ الخُطْبَتَينِ قَلِيلًا؛ لِقَولِ البنِ عُمَرَ فَي الْإِعْلَامِ الْمُعْتَقِ وَالْمَابُونِ وَقُولُ الْبَنِ عُمْ وَالْمُولُ النَّانِيَةُ أَقْصَرُ مِنَ الأُولَى ؛ لِحَدِيثِ عَمَّارِ مَرْ فُوعًا: «إِنَّ يَعْمُ اللهُ وَلَى عَلَى النَّيْ يُعْلِمُ اللهُ عَلَى النَّهِ الْعَلَى النَّهُ وَلَا النَّالِيَةُ أَقْصَرُ مِنَ الأُولَى ؛ لِحَدِيثِ عَمَّارِ مَرْ فُوعًا: «إِنَّ يُعْمِلُ اللَّهُ وَلَي النَّالِيَةُ العَلَامَةُ وَالْمَولُوا الصَّلَاةِ الرَّجُلِي وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ وَ فَاعِمُ وَالمَالِكُ وَالمَثِنَةُ : العَلَامَةُ والمَئِنَةُ : العَلَامَةُ العَلَامَةُ المَالِكُ مَا المَالِمُ الللْهُ اللَّهُ عَلَى المَالِمُ اللْهُ الْمَلْوا الصَّالِقَ الرَّعُونَ المَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمَةُ المَلَامَةُ المَالِمُ اللْمُولُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْفُومُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُلِكُومُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَيُسَنُّ أَنْ يُسِلِّمَ الخَطِيبُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيهِمْ؛ لِقَولِ جَابِرِ عَلَيْهُ: الْمَأْمُومِينَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيهِمْ؛ لِقَولِ جَابِرِ عَلَيْ إِلَى الْمَأْمُومِينَ إِذَا صَعَدَ الْمِنْبَرِ سَلَّمَ». وَيُسَنُّ أَنْ يَجْلِس عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى فَرَاغِ المُؤَذِّنِ؛ لِقَولِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْكُ: «كَانَ النَّبِيُ عَيَهَ يَجْلِسُ إِذَا صَعَدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى فَرَاغِ المُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُومَ فَيَخْطُبَ». وَيُسَنُّ أَنْ يَعْتَمِدَ الخَطِيبُ عَلَى عَصَا وَنَحْوِهَا، فَيُسَنُّ لِلْخَطِيبِ أَنْ يَقُومَ فَيَخْطُبَ». وَيُسَنُّ أَنْ يَعْتَمِدَ الخَطِيبُ عَلَى عَصَا وَنَحْوِهَا، وَيُسَنَّ لِلْخَطِيبِ أَنْ يَقُومَ فَيَخْطُبَ». وَيُسِنُّ أَنْ يَعْتَمِدَ الخَطِيبُ عَلَى عَصَا وَنَحْوِهَا، وَيُسَنَّ لِلْخَطِيبِ أَنْ يَقْصُدَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ لِفِعْلِهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَمَا وَنَحْوِهَا، وَيُسَلِّقُ اللهِ عَلَي عَلَى عَلَى عَصَا وَنَحْوِهَا، وَيُسَنَّ لِلْخَطِيبِ أَنْ يَقُومَ اللهِ عَلَي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى الْمُ وَلَوْعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى عَلِيهُ عَلَى الْعَلَى الْمَا عَلَى عَ

المسألة السَّادِسَة: مَا يحرم فعله فِي الجُمُعَة:

يَحْرُمُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لِقَولِهِ عَلَيْ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَومَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَهُوَ كَالْحِهَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَخْطُبُ، فَهُوَ كَالْحِهَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا...»(١)، وَلِقُولِهِ عَلَيْهِ: « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ

رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٨٦٢).

مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: البُخَارِيّ بِرَقَم (٩٢٨)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٨٦١).

<sup>-</sup> زَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٨٦٩).

أَخْرَجَهُ أَحْمَد (١/ ٢٣٠). وقال ابن حجر في بلوغ المرام: "إسناده لا بأس به" (سبل السَّلَام ٢/ ١٠١-١٠٠ حِ (م٨\_ الفقه الميسس)

وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوتَ »(١) أي: تَكَلَّمْتَ بِاللَّغْوِ، وَهُوَ الكَلَامُ البَاطِلُ المَرْدُودُ. وَيَحْرُمُ تَخَطِّي رِقَابَ النَّاسِ أَثْنَاء الخُطْبَة؛ لِقَولِهِ ﷺ لِرَجُل رَآهُ يَتَخَطَّى الرِّقَابِ: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيتَ» (٢)، فَفِيهِ أَذِيَّة لِلْمُصَلِّينَ، وَإِشْغَالٌ لَهُمْ عَـنٌ سَـمَاع الخُطْبَةِ، أَمَّا الْإِمَامُ فَلَا بَأْسَ بِتَخَطِّيهِ الرِّقَابِ إِنَّ لَمْ يُمكِنْهُ الوُصُول إِلَى مَكَانِهِ إِلَّا بِلَالِكَ. وَيُكْرَهُ التَّفْرِيقُ بَينَ اثْنَينِ لِقَولِهِ ﷺ: « مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمْعَةِ... ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَينَ اثْنَينِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ... غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى »<sup>(٣)</sup>.

### المَسْأَلَةِ السَّابِعَةِ: بم تدرك الجُمُعَةِ؟

تُدْرَكُ الجُمْعَة بِإِدْرَاكِ رَكْعَة مَعَ الإِمَام؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ مَرْفُوعًا: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»( فَ). وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ صَلَّى ظُهْرًا.

### المسألة الثامنة، فِي نَافِلَة الجُمُعَة،

لَيسَ لِصَلَاةِ الجُمُعَةِ سُنَّةٌ قَبْلَهَا، وَلَكِنْ مِنْ صَلَّى قَبْلَهَا نَافِلَةً مُطْلَقَةً قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ لِتَرْغِيبِ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ فِي ذَلِكَ، كَمَا فِي حَدِيثِ سَلْمَان المَاضِي قَبْلَ قَلِيل: « مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ... ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَينَ اثْنَينِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ»، وَلِفِعْلِ الصَّحَابَةِ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ أَفْضَلِيَّةِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ. وَلَا يُنْكَر عَلَيهِ إِذَا تَرَكَ؟ لَأَنَّ السُّنَّةَ الرَّاتِبَة تَكُونُ بَعْدَ الجُمْعَةِ بِرَكْعَتَينِ أَو أَرْبَع رَكَعَاتٍ أَو سِتِّ رَكَعَاتٍ ؛ لِفِعْلِهِ ﷺ وَأَمْرِهِ، فَقَدْ «كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتِينِ» (٥). وَقَالَ ﷺ: «إِذَا صَلَّى

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: البُخَارِيّ بِرَقَم (٣٩٤)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٨٥١). وانظر: إزْوَاء الغَلِيل (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١١١٨)، والنَّسَائِيّ (٣/ ١٠٣)، والحاكم (١/ ٢٨٨)، وَصَحَّحَهُ ووافقه الـذهبي. وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح ابْنُ مَاجَه بِرَقَم ٩١٦).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٩١٠).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١١٢١)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح سنن ابْنُ مَاجَه بِرَقَم ٩٢٧، ٩٢٨).

<sup>(</sup>٥) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: البُخَارِيّ بِرَقَم (٩٣٧)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٨٨٢).

أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»(١). وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»(٢).

وَأَمَّا السِّتُ: فِلَأَنَّهُ وَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنِفَ «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ سِتًّا»("). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ(١).

فَتَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَقَلَ الرَّاتِبَة بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرَهَا سِتُّ. وَيَرَى شَيخُ لِإِسْلَامِ ابْنُ تَيمِيةَ رَحِمَهُ اللهُ: أَنَّ الرَّاتِبَةَ إِنْ صُلِّيتْ فِي المَسْجِد صُلِّيتْ أَرْبَعًا، لَإِسْلَامِ ابْنُ تَيمِيةَ رَحِمَهُ اللهُ: أَنَّ الرَّاتِبَةَ إِنْ صُلِّيتْ فِي المَسْجِد صُلِّيتُ أَرْبَعًا، وَإِنْ صُلِّيتُ فِي الْبَيتِ صُلِّيتُ رَكْعَتَينِ (٥)، فَتَكُونُ صَلَاتُهَا عَلَى أَحْوَالٍ مُتَنَوِّعَةٍ.

المَسْأَلَةِ التاسعةِ: كَيفِيَّةِ صَلاةِ الجُمُعَةِ:

صَلَاةُ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّهُ عَلَىٰ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَفِعْلُهُ عَلَى فَلِكَ، وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَكْعَةِ الأُولَى عَلَى ذَلِكَ. وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَكْعَةِ الأُولَى مِسُورَةِ المُنَافِقُونَ (٢)، أَو يَقْرَأَ فِي الأُولَى مِسُورَةِ المُنَافِقُونَ (٢)، أَو يَقْرَأَ فِي الأُولَى مِسُورَةِ المُنَافِقُونَ (١)، أَو يَقْرَأَ فِي الأُولَى مِسُورَةِ الأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الغَاشِيةِ (٧)؛ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ.

### المَسْأَلَةِ العاشرةِ، فِي سنن الجُمُعَةِ:

١- يُسَنُّ التَّبْكِيرُ إِلَى الصَّلَاةِ لِلْحُصُولِ عَلَى الأَجْرِ الكَبِيرِ؛ فَفِي حَدِيث أَبِي هٰرَيرَةَ وَمَنْ النَّجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ هٰرَيرَةَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّانِيةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّانِيةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّانِيةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ لَتَالِعَةِ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيضَةً. فَإِذَا لَيْعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيضَةً. فَإِذَا لِيَعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيضَةً. فَإِذَا

رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٨٨١).

صَحِيح مُسْلِم (رقم ٨٨١) ٦٩.

الشرح الممتع (٤/ ١٠٢).

أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١١٣٠).

زَادَ المعاد (١/ ٤٤٠). تُخرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٨٧٧).

عَرْجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (۸۷۸). أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (۸۷۸).

خَرَجَ الْإِمَامُ، حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» (١).

وَقَالَ أَيضًا: « مَنْ غَسَّلَ يَومَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا» (٢٠).

٢ - وَيُسَنُّ الاَّغْتِسَالُ فِي يَومِهَا؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرةَ المَاضِي: «مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ...» وَيَنْبَغِي الْحِرْصُ عَلَيهِ وَعَدَم تَرْكِهِ، وَبِخَاصَّةٍ لِأَصْحَابِ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ...» وَيَنْبَغِي الْحِرْصُ عَلَيهِ وَعَدَم تَرْكِهِ، وَبِخَاصَّةٍ لِأَصْحَابِ الرَّوائِحِ الكَرَيهَةِ. وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ أُوجَبَهُ؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عِيْنَكُ اللَّوَائِحِ الكَرَيهَةِ. وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ أُوجَبَهُ؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَلَى كُلِّ عُنتِلِمٍ» (٣). وَلَعَلَ القَولَ بِوُجُوبِهِ أَقْوَى وَأَحْوَلُ، وَأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ إِلَّا لِعُدْرٍ.

٣- وَيُسَنُّ التَّطَيُّبُ وَالتَّنَظُّفُ، وَإِزَالَةُ مَا يَنْبَغِي إِزَالَتهُ مِنَ الجِسْمِ؛ كَتَقْلِيمِ
 الأَظَافِر وَغَيرهِ.

وَالتَّنَظُّفُ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى الاغْتِسَالِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِقَطْعِ الرَّوَائِحِ الْكَرِيهَةِ وَأَسْبَابِهَا، كَالشُّعُورِ الَّتِي أَمَرَ الشَّارِعُ بِإِزَالَتِهَا، وَالأَظَافِرِ، وَيُسَنُّ حَلْقُ العَائِةِ، وَالْأَظَافِرِ، وَتَقْلِيمُ الأَظَافِرِ، وَحَفُّ الشَّارِبِ، مَعَ التَّطَيُّبِ، لِحَدِيثِ سَلْمَانَ وَنَتْفُ الإبطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظَافِرِ، وَحَفُّ الشَّارِبِ، مَعَ التَّطَيُّبِ، لِحَدِيثِ سَلْمَانَ عَلَيْكُ مَرْفُوعًا: «لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَو يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيتِهِ...».

قَالَ ابْنُ حَجَرِ: « مِنْ طُهْرٍ: وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُبَالَغَةُ فِي التَّنْظِيفِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ عَطْفِهِ عَلَى الْغُسْلِ... أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّنْظِيفُ بِأَخْذِ الشَّارِبِ وَالظُّفْرِ وَالْعَانَةِ»('').

٤ - وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ الثِّيَابِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حِيسَة : « أَنَّ عُمَرَ ابْنَ السَّخ ابْنَ عُمَرَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيتَ هَذِهِ الخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَومَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيكَ». فَقَد اسْتَدَلَّ بِهِ البُخَارِيّ -رَحِمَهُ فَلَبِسْتَهَا يَومَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيكَ».

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُّخَارِيِّ بِرَقَم (٨٨١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٨٥٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التُّرْمِذِيّ بِرَقَم (٤٩٦) وحسنه، وحسَّنه أيضًا: المنذري (الترغيب والترهيب ١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٨٧٩)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٨٤٦).

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٨٨٣) وانظر فتح الباري (٢/ ٤٣٢).

لله - عَلَى لُبْسِ أَحْسَنِ الثِّيَابِ لِلْجُمُعَةِ، فقالَ: « بَابُ يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ». قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَر: « وَوَجْهُ الْاسْتِدْ لَالِ بِهِ مِنْ جِهَةِ تَقْرِيرِهِ ﷺ لِعُمَرَ عَلَى أَصْلِ لِتَجَمُّلِ لِلْجُمُعَةِ» (١)، ولِقَولِهِ ﷺ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَو اشْتَرَى تُوبَينِ لِيَومِ الْجُمُعَةِ، سَوَى ثَوبَي مِهْنَتِهِ» (١). أي: ثُوبُ خِدْمَتِهِ وَشُغْلِهِ.

٥- وَيُسَنُّ فِي يَومِهَا وَلَيلَتِهَا الإِكْثَارُ مِن الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ لِقَولِهِ ﷺ:
﴿ أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَومِ الجُمُعَةِ » (٣).

آ - وَيُسَنُّ أَن يَقْرَأَ فِي فَجْرِهَا فِي الصَّلَاةِ بِسُورَتِي السَّجْدَة، وَالإِنْسَانِ؟ فِمُواظَبَتِهِ عَلَى ذَلِكَ (٤). وَفِي يَومِهَا بِسُورَةِ الكَهْفِ لِقَولِهِ عَلَى ذَلِكَ (٤). لَكُهْفِ يَومَ الجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّهَاءِ يُنضِيءُ بِهِ يَومَ لُكَهْفِ يَومَ الجُمُعَتينِ (٥). فَقِيرَةً وَفُورَ لَهُ مَا بَينَ الجُمُعَتينِ (٥).

٧- وَيُسَنُّ لِمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ يَومَ الجُمُعَةِ أَلَّا يَجْلِسَ حَتَّى يُصلِّي رَكْعَتَينِ؟ لَأَمْرِه ﷺ بِذَلِكَ (١)، وَيُوجِزُ فِيهِمَا إِذَا كَانَ الْإِمَام يَخْطُبُ.

٨- وَيُسَنُّ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ الدُّعَاءِ، وَيَتَحَرَّى سَاعَةَ الإِجَابَةَ؛ لِقَولِهِ ﷺ: « إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهُ شَيئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» (٧).

### الْبَابُ الحَادِي عشر؛ فِي صَلاة الخوف

وَفِيهِ مَسَائِل:

هَذَا هُوَ العُذْرُ الثَّالِثُ مِن الْأَعْذَارِ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا الصَّلَاة فِي هَيئَتِهَا، أو

فتح الباري (٢/ ٤٣٤).

<sup>ُ</sup>خْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٠٧٨)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٠٩٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح ابْنُ مَاجَه ٨٩٨). ُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٠٤٧)، والنَّسَائِيّ (٣/ ٩١)، وابْنُ مَاجَه (١٠٨٥)، والحاكم (١/ ٢٧٨)، وَصَحَّحَهُ

تحرَّجهُ ابْو داود بِرَوْم (١٠٤٧)، والنسَائِيّ (٣/ ٩١)، وابن مَاجه (١٠٨٥)، والحاكم (١ / ٢٧٨)، وصححه ورافقه الذهبي. وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح ابْنُ مَاجَه بِرَقَم ٨٨٩).

صَحِيح البُّخَارِيّ (رقم ٨٩١).

حَرَجَهُ الحاكم (٢/ ٣٦٨)، وَصَحَّحَهُ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء ٣/ ٩٣).

صَحِيح البُّخَارِيِّ بِرَقَم (٩٣٠).

حَرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٩٣٥)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٨٥٢).



عَدَدِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ الكَلَامُ عَلَى عُذْرِ المَرْضِ وَالسَّفَرِ.

المَسأَلَمْ الأولَى: حُكْمُهَا ، وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتَها ، وشُرُوطَهَا:

١ - حُكمُهَا:

صَلَاةُ الخُوفِ تُشْرَعُ فِي كُلِّ قِتَالٍ مُبَاحٍ، كَقِتَالِ الكُفَّارِ وَالبُغَاةِ وَالمُحَارِبِينَ؟ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاً ﴾ [النساء: ١٠١]. وَقِيسَ عَلَيهِ البَاقِي،

فَتُشْرَعُ عِنْدَ الْخَوفِ مِنْ هُجُومِ الْعَدُوِّ، أَو الْهَرَبِ مِنْ عَدُوِّ إِنَّ كَانَ الْهَرَبُ مُبَاحًا. وَيَدْخُلُ فِي الْعَدُوِّ كُلُّ عَدُوًّ -آدَمِيًّا أَو سَبِعًا- مِمَّا يَخَافُ الْإِنْسَان عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ، كَالصَّائِلِ الَّذِي يُرِيدُ أَهْلَهُ أَو مَالَهُ، وَالْغَرِيمِ الظَّالِمِ وَغَيرُ ذَلِكَ.

٧ - دَلِيل مَشْرُوعِيَّتها:

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتها: الكِتَابُ وَالسُّنَةُ والْإِجْمَاعُ، أَمَّا الكِتَابُ: فَقُوله تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنَهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا اللَّهِ عَلَيْ وَلَيَأْخُذُوا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى فِعْلِهَا.

٣- شُرُوطُهَا:

وَتُشْرَعُ صَلَاةُ الخَوفِ بِشَرْطَين:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْعَدُوُّ مِمَّنْ يَحِلُّ قِتَالُهُ، كَقِتَالِ الكُفَّارِ، وَالبُغَاةِ، وَالمُحَارِبِينَ، كَمَا سَبَقَ.

وَالشَّرْطُ الثَّانِيُ: أَنْ يُخَافَ هُجُومُهُ عَلَى المُسْلِمِينَ حَالَ الصَّلَاةِ.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: كَيفِية صَلاة الخوف؛

جَاءَتْ صَلَاةُ الخَوفِ عَلَى عِدَّةِ صِفَاتٍ، وَمِنْهَا الصِّفَةُ الوَارِدَةُ عَن النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيث صَلَاةُ الخَوفِ عَلَى عِدَّةِ الْمَذْكُورَةِ

فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَفِيهَا احْتِيَاطٌ لِلصَّلَاةِ، وَاحْتِيَاطٌ لِلْحَرْبِ، وَفِيهَا نِكَايَةٌ بِالعَدُوِّ. وَقَدْ فَعَلَ -عَلَيهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام - هَذِهِ الصَّلَاةُ فِي غَرْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، وَصِفَتُهَا كَمَا رَوَاهَا سَهْلُ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتُ مَعَ النَّبِي عَيْفِهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي عَيْفِهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ وَالسَّلَاهِ، ثُمَّ سَلَّم بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ عَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّم بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ شَلَّم بِهِمْ » (١).

## الْبَابُ الثَّانِي عشر؛ فِي صَلاة العيدين، وَفِيهِ مَسَائِل؛

وَالعِيدَانِ هُمَا: عِيدُ الأَضْحَى وَعِيدُ الفِطْرِ، وَكِلَاهُمَا لَهُ مُنَاسَبَةٌ شَرْعِيَّةٌ، فَعِيدُ الفِطْرِ بِمُنَاسَبَةِ انْتِهَاءِ المُسْلِمِينَ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمْضَانَ، وَالأَضْحَى بِمُنَاسَبَةِ خَتِتَام عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، وَسُمِّي عِيدًا؛ لِأَنَّهُ يَعُود، وَيَتَكَرَّرُ فِي وَقْتِهِ.

### المَسألَةِ الأولَى: حُكْمُهَا ، ودَلَيلُ ذَلِكَ:

صَلَاةُ العِيدِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا قَامَ بِهَا البَعْضُ سَقَطَ الإِثْم عَنِ البَاقِينَ، وَإِذَا تُركَتْ مِن الكُلِّ أَثِمَ الجَمِيع؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِر الإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ، وَلِأَنَّهُ عَلَيْ دَاوَمَ عَنِ الكُلِّ أَثِمَ الجَمِيع؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِر الإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ، وَلِأَنَّهُ عَلَيْ دَاوَمَ عَنِهَا، وَكَذَلِكَ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ. وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَهَرَ يَعْدِهِ. وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ أَهَمِ يَعْدِهِ وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ أَهَمَ يَعْدِهِ وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ أَهَمَ يَتِهَا، وَكَظِيمِ فَضْلَهَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا حَمَّا يَدُلُّ عَلَى أَهمَّيتَهَا، وَعَظِيمٍ فَضْلَهَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا مَمَّا يَدُلُّ عَلَى أَهمَّيتَهَا، وَعَظِيمٍ فَضْلَهَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا مَمَّا يَدُلُّ عَلَى أَهمَّيتَهَا، وَعَظِيمٍ فَضْلَهَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَهمَّيتَهَا، وَعَظِيمٍ فَضْلَهَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا مِنْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ عَلَى أَهمَّ اللَّهُ عَلَى أَهُلُ اللَّهُ عَلَى أَهمَ عَلَى أَهمَ اللَّهُ عَلَى أَلُو مَنْ بَابِ أُولَى. وَمِنْ أَهْلِ المُصَلِّى، وَهُ نَه أَنْ اللَّه عَنْ أَنْ فَلَ عَلَى عَلَى اللِّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْتَعْلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عِ

## المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: شُرُوطُهَا:

وَمِنْ أَهَمِّ شُرُوطَهَا: دُخُولُ الوَقْتِ، وَوُجُودُ العَدَدِ المُعْتَبَرِ، وَالاسْتِيطَانُ. فَلَا تَجُوزُ قَبْلَ وَقْتِهَا، وَلَا تَجُوزُ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ، وَلَا تَجِب عَلَى لَـْسَافِر غَير المُسْتَوطِن.

زَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٨٤١).

## المَسائلة الثَّالِثة: المواضع الَّتِي تصلى فِيهَا:

يُسَنُّ أَنْ تُصَلَّى فِي الصَّحَرَاءِ خَارِج البُنْيَانِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيد: «كَانَ النَّبِيُّ يَخُرُجُ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى (١٠)، وَالقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - إظْهَارُ هَذِهِ الشَّعِيرَة، وَإِبْرَازها. وَيَجُوزُ صَلَاتُهَا فِي المَسْجِدِ الجَامِعِ، مِنْ عُذْرٍ كَالمَطرِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

### المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: وَقَتْهَا:

وَوَقْتُهَا كَصَلَاْ وَالضَّحَى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْر رُمْحِ إِلَى وَقْتِ النَّوَالِ؛ لِأَنَّهُ وَوَقْتُهَا كَصَلَاْ وَالضَّحَى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ، وَلِأَنَّ مَا قَبْلَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ، وَلِأَنَّ مَا قَبْلَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ وَلِأَنَّ مَا قَبْلَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ وَقُتُ نَهْيِ(١). وَيُسَنُّ تَعْجِيلُ الأَضْحَى فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَتَأْخِيرُ الفِطْر؛ لِفِعْلِهِ عَيَيْه، وَقُتْ نَهْيِ النَّاسَ فِي حَاجَةٍ إِلَى تَعْجِيلِ الأَضْحَى لِذَبْحِ الأَضَاحِي، وَهُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَى تَعْجِيلِ الأَصْحَى لِذَبْحِ الأَصَاحِي، وَهُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَى امْتِدَادِ وَقْتِ صَلَاةِ الفِطْرِ لِيتَسَعَ لِأَدَاءِ زَكَاةِ الفِطْرِ.

## المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: صفتها وَمَا يَقْرَأ فِيهَا:

وَصِفَتُهَا: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الخُطْبَة لِقَولِ عُمَرَ: «صَلَاةُ الفِطْرِ وَالأَضْحَى رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيرَ قَصْر عَلَى لِسَانِ نَبِيَّكُمْ. وَقَدْ خَابَ مِنْ افْتَرَى (٣).

يُكِبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإحْرَامِ وَالاسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلِ التَّعَوُّذِ سِتًا. وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ خَمْسًا، غَيرَ تَكْبِيرَةِ القِيَامِ. لِحَدِيثِ عَائِشَة مَرْ فُوعًا: «التَّكْبِيرُ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى الفَّانِيَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَتِي الثَّانِيَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَتِي الرُّكُوع »(1). وَيَرْفَعُ يَدِيهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ؛ لَأَنَّ النَّبِي عَلِيهِ «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيهِ مَعَ التَّكْبِيرِ »(2)، ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ الاسْتِعَاذَة جَهْرًا بِغَيرِ خِلَافٍ، وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَة، وَفِي الأُولَى التَّكْبِيرِ »(1)

<sup>(</sup>١) متقق عليه: البُخَارِيّ بِرَقَم (٩٥٦)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٢/ ٢٣٢-٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَحْمَد (١/ ٣٧)، والنَّسَائِيّ (١/ ٢٣٢)، والبيهقي (٣/ ٢٠٠)، وهو صَحِيح، انظر إِرْوَاء الغَلِيلِ (٣/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَفَّم (١١٤٩)، وهو صَحِيح، انظر إِرْوَاء الغَلِيلِ (٣/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَحْمَد (٤/٣١٦)، وحسنه الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ٦٤١).

العِيدَين ﴿سَيِّحِ ٱسْدَرَيِكِ ٱلْأَعْلَى ﴾ و ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنشِيَةِ ﴾ » (١)، وَصَحَّ عَنْـهُ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بـ ﴿ وَٓ ۖ وَٱلْقُرْءَ اِنِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ وَفِي الثَّانِيَة: ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَكُرُ ﴾ (١)، فَيْرَاعَى الإِتْيَان بِهَذَا مَرَّةً، وَهَذَا مَرَّةً، عَمَلًا بِالسُّنَّةِ، مَعَ مُرَاعَاةِ ظُرُوفِ الْمُصَلِّين، فَيَأْخُذُهُمْ بِالأَرْفَقِ.

بِسَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى. وَفِي الثَّانِيَة بِالغَاشِيَةِ لِقَولِ سَـمُرَةَ: «كَـانَ ﷺ يَقْـرَأُ فِـي

### المَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ: موضع الخطبةِ:

مُوضِعُ الْخُطْبَة فِي صَلَاةِ العِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ لِقُولِ ابْنِ عُمَرَ عِيضَك: «كَانَ النَّبِيُّ وَيُكِينَ وَأَبُو بَكْرِ، وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَينِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ» (٣).

### المَسْأَلَةَ السَّابِعَةِ: قضاء العيد:

لَا يُسَنّ لِمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ العِيدِ قَضَاؤُهَا؛ لِعَدَمِ وُرُود الدَّلِيل عَنِ النَّبِيِّ عَيَّيَةً لِ لَا يُسَنّ لِمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ ذَاتُ اجْتِمَاعٍ مُعَيَّن، فَلَا تُشْرَع إِلَّا عَلَى هَذَا الوَجْه.

## المسألة الثامنة: سُنَتُهَا:

١ - يُسَنُّ أَنْ تُؤدَّى صَلَاةُ العِيدِ فِي مَكَانٍ بَارِزٍ وَوَاسِعٍ، خَارِجِ البَلَدِ، يَجْتَمِعُ فِيهِ المُسْلِمُونَ لِإِظْهَارِ هَذِهِ الشَّعِيرَةِ، وَإِذَا صُلِّيتْ فِي المَسْجِدِ لِعُذْرٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
 ٢ - وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ صَلَاةَ الأَضْحَى وَتَأْخِيرُ صَلَاةَ الفِطْرِ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَان ذَلِكَ

عِنْدَ الكَلَامِ عَلَى وَقْتِهَا.

٣- وَأَنَّ يَأْكُلَ قَبْلَ الْخُرُوجِ لِصَلَاةِ الفِطْرِ تَمَرَاتٍ، وَأَلَّا يَطْعَم يَومَ النَّحْرِ حَتَّى يُصَلِّي، لِفِعْلِهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ حَتَّى يُفْطِرَ عَلَى تَمَرَاتٍ يَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا (١٠). وَلَا يَطْعَمُ يَومَ النَّحْرِ حَتَّى يُصَلِّي (٥).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَد (٥/٧) وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٢٨٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ٦٤٤).

<sup>(</sup>٢)أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٨٩١).

<sup>(</sup>٣)أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٩٦٣)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٨٨٨).

<sup>(</sup>٤)أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٩٥٣).

<sup>(</sup>٥) أُخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ بِرَقَم (٥٤٢)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٧٥٦)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح ابْنُ مَاجَه رقم ١٤٢٢).

٤ - وَيُسَنُّ التَّبْكِيرِ فِي الْخُرُوجِ لِصَلَاةِ العِيدِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَاشِيًا؛ لِيَـتَمَكَّنَ مِنْ الدَّنُوِّ مِنَ الإِمَام، وَتَحْصُل لَهُ فَضِيلَة انْتِظَارِ الصَّلَاةِ.

٥- وَيُسَنُّ أَنْ يَتَجَمَّلَ المُسْلِم، وَيَغْتَسِلَ، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ الثِّيَابِ، وَيَتَطَيَّبَ.

٦ - وَيُسَنُّ أَنْ يَخْطُبَ فِي صَلَاةِ العِيدِ بِخُطْبَةٍ جَامِعَةٍ شَامِلَةٍ لِجَمِيعِ أُمُورِ الدِّينِ، وَيَحُثهُمْ عَلَى زَكَاةِ الفِطْرِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ، وَيُرَغِّبُهُمْ فِي الأُضْحِيَةِ، وَيُبِيِّنُ لَهُمْ أَحْكَامَهَا، وَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ فِيهَا نَصِيبٌ؛ لَأَنَّهُنَّ فِي حَاجَةٍ لِذَلِكَ وَاقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ عَيْكِيٌّ ، فَقَدْ أَتَى النِّسَاء بَعْدَ فَرَاغِهِ مِن الصَّلَاةِ وَالخُطْبَةِ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ(١). وَتَكُونُ بَعْدَ الصَّلَاةِ كَمَا سَبَقَ.

٧- وَيُسَنُّ كَثْرَةُ الذِّكْرِ بِـالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيـل لِقَولِـهِ تَعَـالَى: ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِـدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَاهَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾[الْبَقَرُة: ١٨٥]، وَيَجْهَـرُ بهِ الرِّجَالُ فِي البُّيُوتِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ، ويُسِرُّ بِهِ النِّسَاءُ.

٨- مُخَالَفَةُ الطَّرِيقِ، فَيَذْهَب إِلَى الْعِيدِ مِنْ طَرِيقٍ، وَيَرْجِع مِنْ طَرِيق آخَرَ؛ لِحَدِيثِ جَابِرِ وَلِنُكُ : «كَانَ النَّبِيِّ عَيَيْتُهِ إِذَا كَانَ يَومَ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ (٢٠).

وَقِيلَ فِي الْحِكْمَةِ مِنْ ذَلِكَ: لِيَشْهَدَ لَهُ الطَّرِيقَانِ جَمِيعًا، وَقِيلَ: لِإِظْهَارِ شَعِيرَةِ الإِسْلَام فِيهِمَا، وَقِيلَ غَير ذَلِكَ.

وَ لَا بَأْسَ بِتَهْنِئَةِ النَّاسِ بَعْضِهُمْ بَعْضًا يَومِ العِيدِ، بِأَنْ يَقُولَ لِغَيرِهِ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وِمِنْكَ صَالِحَ الأَعْمَالِ، فَكَانَ يَفْعَلُهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ ، مَعَ إظْهَارِ البَشَاشَةِ وَالفَرَحِ فِي وَجْهِ مَنْ يَلْقَاهُ.

## الْبَابُ الثَّالِث عشر؛ فِي صَلاة الاسْتِسْقَاء

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: تَعْرِيفُها ، وحُكْمُهَا ودَلَيلُ ذَٰلِكَ:

١ - تَعْرِيفها: الْاسْتِسْقَاءُ هُوَ طَلَبُ السَّقْيَ مِن اللهِ تَعَالَى عِنْدَ حَاجَةِ العِبَادِ إِلَيهِ،

 <sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٩٧٨).
 (٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٩٨٦).

عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ؛ وَذَلِكَ إِذَا أَجْدَبَتِ الْأَرْضُ، وَقَحَطَ المَطَر؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْقِي وَلَا يُنْزِلُ الغَيثَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ.

٢ - حُكْمُهَا: حُكْمُ صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛ لِقَولِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيدٍ:
 اخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ، يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَينِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ» (١).

### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: سَبَبُهَا:

وَسَبُّهَا القَحْطُ، وَهُوَ انْحِبَاسُ المَطَرِ؛ لأَنَّ النَّبِّي عَلَيْ كَانَ يَفْعَلُهَا لِذَلِكِ.

## المَسْأَلُمْ الثَّالِثْمْ: وَقَتْهَا وكَيفِيَّتُهَا:

وَقْتُ صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ وَصِفَتُهَا كَصَلَاةِ العِيدِ، لِقَولِ ابْن عَبَّاس: «صَلَّى النَّبِيُّ عَيَيْهُ وَخْعَتَينِ كَمَا يُصَلِّي العِيدَينِ» (٢). فيُسْتَحَبُّ فِعْلُهَا فِي المُصَلَّى، كَصَلَاةِ العِيدِ، وَتَكُونُ قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَكَذَلِكَ وَتُصَلَّى رَكْعَتَينِ، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا كَصَلَاةِ العِيدِ، وَتَكُونُ قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَكَذَلِكَ فَي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ وَمَا يَقْرَأُ فِيهَا. وَيَجُوزُ الْاسْتِسْقَاءُ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ، في دُعُو ثِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ وَمَا يَقْرَأُ فِيهَا. وَيَجُوزُ الْاسْتِسْقَاءُ عَلَى أَي صِفَةٍ كَانَتْ، في دُعُو ثَلْاسْتِسْقِي الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبُرِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا سَجَدَ، وَيَسْتَسْقِي الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبُرِ فِي صَلَاةِ لَي صَلَاةِ لَي عَلَى الْمِنْبُرِ فِي صَلَاةٍ المَعْمُعَةِ، فَقَد اسْتَسْقَى النَّبِيُّ عَلَى الْمِنْبُرِ يَومِ الجُمُعَةِ (٣).

### المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: الْخُرُوجِ إليها:

إِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الْخُرُوجَ لَهَا وَعَظَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوبَةِ، وَالْخُرُوجِ مِن مَظَالِمِ، وَتَرْكِ التَّبَاغُضِ وَالتَّشَاحُنِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي مَنْعِ الخَير مِن اللهِ سُبْحَانَهُ، وَتَرْكِ التَّبَاغُضِ وَالتَّشَاحُنِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي مَنْعِ الخَير مِن اللهِ سُبْحَانَهُ، وَإِنَّ المَعَاصِي سَبَبُ القَحْطِ والتَّقْوَى سَبَبُ البَرَكَاتِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ \* لَارْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦]. وَيَتَنَظَّفُ لَهَا،

زَوَاهُ البُّخَارِيِّ بِرَقَم (١٠١١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٨٩٤).

<sup>َ</sup> رَوَاهُ النَّسَائِيِّ بِرَقَم (١٥٢١)، والتَّرْمِذِيُّ بِرَقَم (٥٥٨)، وهو حسن، انظر إرْوَاء الغَلِيلِ (٣/ ١٣).

تَ أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٩٣٣)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٨٩٧).

وَلَا يَتَطَيَّبُ، وَلَا يَلْبَسُ الزِّينَةَ؛ لِأَنَّهُ يَـومُ اسْتِكَانَةٍ وَخُشُوعٍ، وَيَخْرُجُ مُتَوَاضِعًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَخَرِّجً النَّبِيُ عَلَيْةٍ لِلاسْتِسْقَاءِ مُتَخَرِّجًا النَّبِيُ عَلَيْةٍ لِلاسْتِسْقَاءِ مُتَخَرِّعًا»(١).

### المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: الخطبة فِيهَا:

يُسَنُّ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ بِخُطْبَةٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ، تَكُونُ جَامِعَةً وَشَامِلَةً، يَأْمُرُ فِيهَا بِالتَّوبَةِ، وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ، وَالرُّجُوعِ إِلَى اللهِ، وَتَرْكِ المَعَاصِي.

وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْثِرَ فِي الخُطْبَةِ مِن الاسْتِغْفَارِ، وَقِرَاءَةِ الآيَاتِ الَّتِي تَأْمُرُ بِهِ، وَيُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ بِطَلَبِ الغَيثِ مِن اللهِ تَعَالَى كَقَولِهِ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا»(٢)، وَقَولِهِ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيثًا مُغِيثًا، مَرِيئًا مَرِيعًا، عَاجِلًا غَيرَ آجِلٍ، نَافِعًا غَيرَ ضَارًّ»(٣).

وَمَعْنَى مَرِيئًا: سَهْلًا طَيِّبًا، وَمَرِيعًا: مَخْصَبًا. وَقُولِهِ: «اللهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَينَا الْغَيثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ "(1). وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَيَرْفَعُ يَدَيهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَ عَلِي كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، حَتَّى كَانَ يُلِي حِينٍ "(2). وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَيَرْفَعُ النَّاسُ أَيدِيَهِ ، لأَنَّ النَّبِي عَلِي لَهُ لَمَّا رَفَعَ يَدَيهِ يَسْتَسْقِي فِي يُرَى بَيَاضَ إِبِطِهِ، وَيَرْفَعُ النَّاسُ أَيدِيَهِمْ ، لأَنَّ النَّبِي عَلِي لَهُ لَمَّا رَفَعَ يَدَيهِ يَسْتَسْقِي فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ، رَفَعَ النَّاسُ أَيدِيَهِمْ . وَيُكْثِرُ مِن الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي عَلِي النَّبِي عَلَي النَّبِي عَلَي النَّاسُ أَيدِيَهِمْ . وَيُكْثِرُ مِن الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الإِجَابَةِ .

### المَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ: السنن الَّتِي يَنْبَغِي فعلها فِيهَا:

١ – أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ المَأْثُورِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيَّهُ فِي ذَلِكَ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فِي آخِرِ الدُّعَاءِ، وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ، فَيَجْعَلِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ وَالشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَكَذَلِكَ مَا شَابَهَ الرِّدَاء كَالعَبَاءَةِ وَنَحْوِهَا. فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ حَوَّل إِلَى النَّاسِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التُّرْمِذِيّ بِرَقَم (٤٥٨)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٢٦٦)، وهو حسن، انظر: إِزْوَاء الغَلِيل (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٠١٤)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٨٩٧)، ضمن حديث الْاسْتِسْقَاء الطويل.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١١٦٩)، وصححُ الشَّيخ الأَلْبَانِيّ إسناده. (تخريج المشكاة بِرَقَم ١٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١١٧٣)، وحسَّن الشَّيخ الأَلْبَانِيّ إسناده. (تبخريج المشكاة بِرَقَم ١٥٠٨).

ضَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ(١). وَقِيلَ: الْحِكْمَةُ مِنْ تَحْويلِ الرِّدَاءِ لَهُ مَقْبُورُهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْحِكْمَةُ مِنْ تَحْويلِ الرِّدَاءِ لَنَّفَاؤُلُ بِتَحْويلِ الحَالِ عَمَّا هِيَ عَلَيهِ.

٢ - يُسَنُّ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ جَمِيع المُسْلِمِينَ، حَتَّى النِّسَاء ﴿ لَصِّبْيَان.

٣- يُسَنُّ الْخُرُوجُ إِلَيهَا بِخُضُوعٍ، وَخُشُوعٍ، وَتَلَالُمٍ، فَقَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ كَالْمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ اللَّهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُتَوَاضِعًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَضَرِّعًا (٢).

٤ - يُسَنُّ عِنْدَ نُزُولِ الْمَطَر أَنْ يَقِفَ فِي أَوَّلِهِ لِيُصِيبَهُ مِنْهُ وَيَقُولُ: «اللَّهُ صَيِّبًا لَيْعًا». وَالصَّيِّبُ: المُنْهَورُ المُتَدَفِّقُ. وَيَقُولُ: «مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ».

٥- وَإِذَا كَثُرَ المَطَر، وَخِيفَ مِن الضَّرِر، يُسَنُّ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَينَا وَلاَ عَنَينَا، اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَودِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»(٣). وَالظِّرَابُ: حِبَالُ الصِّغَارُ. وَالآكَامُ: جَمْعُ أَكَمَة، وَهِيَ التَّل، وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ مِنَ الحِجَارَةِ فِي حَبَالُ الصِّغَارُ. وَالآكَامُ: حَمْعُ أَكَمَة، وَهِيَ التَّل، وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ مِنَ الحِجَارَةِ فِي حَبَالُ الصِّغَارُ.

## الْبَابُ الرَّابِعِ عشر؛ فِي صَلاة الكُسُوف، وَفِيهِ مَسَائِل؛

### المَسْأَلَةِ الْأُولَى: تَعْرِيفُ الْكُسُوفُ، وَالْحِكْمَةِ مِنْهُ:

الْكُسُوفُ: هُوَ الْحِجَابُ ضَوء أَحَدِ النَّيِّرينِ -الشَّمْسُ وَالقَمَرُ- بِسَبَبِ غَير سَعْتَادٍ، وَالْكُسُوفُ وَالخُسُوفُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَيُحْدِثُ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- ذَلِكَ تَخْوِيفًا لِعِبَادِهِ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَيهِ سُبْحَانَهُ، كَمَا قَالَ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ سَنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَإِنَّا يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ» (1).

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: حكم صَلاة الْكُسُوف ودَلِيلُهَا:

وَصَلاَةُ الْكُسُوفُ وَإِجِبَةٌ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحِهِ، وَحُكَي عَنْ

لْنَفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٠١١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٨٩٤).

رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ وقال: حسن صَجِيح. وتقدم في الصفحة السَّابِقة.

منتَفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٠٢١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٩٩٨) واللَّفْظ له.
 خُرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (١٠٤٨)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٩١١).

مَّنِيفَةَ، وَأَجْرَاهَا مَالِكَ مَجْرَى الجُمُعَة، وَقَوَّى ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ القَول إِن كَانَ القَيِّمِ وَحِمَهُ اللهُ القَول بِوُجُوبِهَا، وَأَيَّذَهُ الشَّيخُ ابْنُ عُثَيمِينَ؛ وَذَلِكَ لَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهَا، وَخَرَجَ فَزِعًا إِلَيهَا، وَأَخْبَرَ أَنَّهَا تَخُويفٌ لِلْعِبَادِ(١).

### المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: وَقَتْهَا:

وَقْتُهَا مِن ابْتِدَاءِ الْكُسُوفِ إِلَى ذَهَابِهِ لِقَولِهِ ﷺ: «إذَا رَأَيتُم شَيئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِي»(٢).

## المَسْأَلَمْ الرَّابِعَمْ: كَيفِيَّتُهَا وَمَا يَطْرَأَ فِيهَا:

وَكَيفِيّنُهَا: رَكْعَتَانِ. يَقْرَأُ فِي الأُولَى جَهْرًا -لَيلًا كَانَتْ أَو نَهَارًا- الْفَاتِحَة ، وَسُورَةً طَويلَةً ، ثُمَّ يَرْكَعُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْفَعُ ، فَيُسَمِّعُ ، وَيُحَمِّدُ ، وَلَا يَسْجُد. بَلْ يَقْرَأُ الْفَاتِحَة وَسُورَةً طَوِيلَةً دُونَ الأُولَى، ثُمَّ يَرْكَع ، ثُمَّ يَرْفَع ، ثُمَّ يَسْجُد سَجْدَتَينِ الْفَاتِحَة وَسُورَةً طَوِيلَةً دُونَ الأُولَى، لَكِنْ دُونَهَا فِي كُلِّ مَا يُفْعَل ، ثُمَّ يَتَشَهَّد طَويلتَينِ، ثُمَّ يُصلِّل مَا يُفْعَل ، ثُمَّ يَتَشَهَّد طَويلتَينِ ، ثُمَّ يُصلِّل مَا يُفْعَل ، ثُمَّ يَتَشَهَّد وَيُسلِّم . لِقَولِ جابر: «كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي يَوم شَدِيدِ وَيُسلِّم . لِقَولِ جابر: «كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي يَوم شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَى بِأَصْحَابِهِ ، فَأَطَالَ الْقَيَّامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّ ونَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَفَعَ الشَّمْ مَتَى خَعَلُوا يَخِرُّونَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَفَع فَأَطَالَ ، ثُمَّ مَحَدَ سَجْدَتَينِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحُوا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَتُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ » "" .

وَيُسَنُّ أَنْ يَعِظَ الْإِمَامُ النَّاسَ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ ويحَذِّرَهُمْ مِن الغَفْلَةِ وَالاغْتِرَارِ بِالدُّنْيَا وَيَأْمُرهُمْ بِالإِكْثَارِ مِن الدُّعَاءِ وَالاسْتِغْفَارِ؛ لِفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَدْ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وقَالَ: « إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُم ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا» ('').

فَإِذَا انْتَهَتَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الانْجِلَاءِ فَلَا تُعَاد، بَلْ يِنْكُر الله، ويُكْثِر مِنْ دُعَائِهِ؛

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٢/ ٦١٢)، والصلاة لابن القيم (ص ١٥)، والشرح الممتع (٤/ ٢٣٧-٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٩١٥).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) أُخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (١٠٤٤).

عَقَّهُ الْمُنْ الْمُنْجِلَاءِ تَشَاغَلَ بِالدُّعَاءِ. وَإِذَا تَمَّ الانْجِلَاء وَهُ وَ فِي الصَّلَاةِ أَتَمَّهَا خَصَّلَاة قَبْلَ الانْجِلَاء وَهُ وَ فِي الصَّلَاةِ أَتَمَّهَا خَصَّلَاة قَبْلَ الانْجِلَاء وَهُ وَ فِي الصَّلَاةِ أَتَمَّهَا خَفِيفَة، وَلَا يَقْطَعهَا.

# الْبَابُ الخَامِس عشر؛ فِي صَلاة الْجَنَازة وأحْكَام الجنائز

وَفِيهِ مَسَائِل:

الجَنَائِزُ: جَمْعُ جَنَازَةٍ -بِفَتْحِ الجِيمِ وَكَسْرِهَا- بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَقِيلَ: بِالْفَتْحِ سْمٌ لِلْمَيِّتِ، وَبِالكَسْرِ اسْمٌ لِمَا يُحْمَل عَلَيهِ.

وَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَذَكَّرَ الْمَوتَ وَنِهَايَتَهُ فِي هَذِهِ اللَّنْيَا، فَيَسْتَعِد لِذَلِكَ بِ لْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَالتَّزَوُّدِ لِلْآخِرَةِ، وَالتَّوبَةِ مِنَ المَعَاصِي، وَالْخُرُوجِ مِنَ المَظَالِمِ. وَتُسَنُّ عِيَادَةُ المَرِيضِ، وَتَذْكِيرُهُ التَّوبَةَ وَالوَصِيَّةَ، فَإِذَا احْتَضَرَ يُـسَنُّ تَلْقِينُـهُ (لَا إِنَّه إِلَّا الله) وَتَوجِيهُهُ لِلْقِبْلَةِ، فَإِذَا مَاتَ سُنَّ تَغْمِيضُهُ، وَالإِسْرَاعُ بِتَجْهيزِهِ وَدَفْنِهِ.

## المَسْأَلَمْ الأُولَى: حُكْمُ غَسْلِ الْمَيّْتِ وكيفيته:

١ - حُكْمُهُ: غَسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ؛ لِأَمْرِهِ عَيَّكِيٌّ بِهِ، كَمَا فِي قَولِهِ عَيَّكِيٌّ فِي المُحْرِمِ نَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ: « اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ »(١). وَقُولِهِ عَلَيْهُ فِي ابْنَتِهِ زَينَب سِنْك: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَو خَمْسًا أَو سَبْعًا»(٢). وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِجْمَاعًا.

٢- كَيفِيَّةُ الغُسْلِ: يَنْبُغِي أَنْ يخْتَارَ لِتَغْسِيلِ المَوتَى مَنْ هُوَ ثِقَة عَدْل عَارِف بَأَحْكَامِ الغُسْلِ، وَيُقَدَّمُ فِي التَّغْسِيلِ الوَصِيُّ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ، كَالأَبِ وَالجَدِّ وَالابْنِ إِذَا كَانُوا عَارِفِينَ بأَحْكَام الغُسْل، وَإِلَّا قُدِّمَ غَيرهمْ مِمَّنْ هُ وَ عَالِمٌ بِذَلِكَ. وَالرَّجُلُ يُغَمِّلُهُ الرِّجَالُ، وَالْمَرْأَةُ تُغَمِّلُهَا النِّسَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوجَين تَغْسِيلُ لآخرِ فَالرَّجُل يُغَسِّلُ زَوجَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوجَهَا. وَلِكُلِّ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَغْسِيلُ الأَطْفَالُ دُونَ سِنِّ السَّابِعَة. وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ رَجُلًا كَانَ أَو امْرَأَةً تَغْسِيلُ

ا مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٢٦٦)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٢٠٦).

<sup>\*</sup> مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٢٥٩)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٩٣٩).

الكَافِر، وَلَا حَمْل جَنَازَتِهِ وَلَا تَكْفِينه، وَلَا الصَّلَاة عَلَيهِ، وَلَو كَانَ قَرِيبًا كَالأَبِ وَالأُمِّ. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ المَاءُ الَّذِي يَغْسَّلُ بِهِ الْمَيِّتِ طَهُورًا مُبَاحًا، وَأَنْ يَغَسَّلُ فِي مَكَانٍ مَسْتُورٍ، وَلَا يَنْبُغِي حُضُور مَنْ لَا عِلَاقَةَ لَهُ بِتَغْسِيلِ الْمَيِّتِ.

وَصِفَةُ الغُسْلِ: هِيَ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى سَرِيرِ غَسلِهِ، ثُمَّ يَسْتُر عَورَتَهُ، ثُمَّ يُجِرِّدَهُ مِنْ فَيَابِهِ، وَيُوارِيهِ عَنِ العُيُونِ فِي حُجْرَةٍ أَو نَحْوِهَا، ثُمَّ يَرْفَعَ الغَاسِل رَأْسَ الْمَيِّتِ إِلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ، ثُمَّ يُمِرِّرَ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ وَيَعْصِرَهُ، ثُمَّ يُنَظِّفَ الخَرْجَينِ، وَيُنَجِّي فَرْبَجِ جُلُوسِهِ، ثُمَّ يُعْسِلَ مَا عَلَى الخَرْجَينِ مِنْ نَجَاسَةٍ، وَذَلِكَ بِلَفِّ جِرْقَةٍ عَلَى يَدِهِ، ثُمَّ الْمَيْتِ الْمَصْمَضَةِ الْمَيِّتِ، فَيَعْسِلَ مَا عَلَى الخَرْجَينِ مِنْ نَجَاسَةٍ، وَذَلِكَ بِلَفِّ جِرْقَةٍ عَلَى يَدِهِ، ثُمَّ الْمَيْتِ الْمَصْمَضَةِ يَنْسِلَ مَا عَلَى الْمَعْمَ عَلَى الفَمِ وَالأَنْفِ، ثُمَّ يَغْسِل رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِمَاءِ وَالاَسْتِنْشَاقِ، فَيَكُفِي الْمَسْحِ عَلَى الفَمِ وَالأَنْفِ، ثُمَّ يَغْسِل رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِمَاءِ السَّدْرِ، أو صَابُون، أو غير ذَلِكَ، ثُمَّ يَغْسِلَ المَيَامِنَ ثُمَّ المَيَاسِر، ثُمَّ يُكُمِلَ غَسْلَ المَيَامِن ثُمَّ المَيَاسِر، ثُمَّ يُكُمِلَ غَسْلَ المَيَامِن ثُمَّ المَيَاسِر، ثُمَّ يُكُمِلَ غَسْلَ المَيَامِن وَالْوَاجِبُ غَسْلَ الْمَيَامِن وَالْوَاجِبُ غَسْلَ وَالْوَاجِبُ غَسْلَ وَالْعَبْمِ وَالْأَنْفِ، وَالْمَسْتَحَبُّ أَنْ يَلِفَ عَلَى يِدِهِ خِرْقَةً حَالَ التَغْسِيل، وَالْوَاجِبُ غَسْلَ وَالْمُسْتَحَبُّ ثَلَاث غَسَلَاتٍ وَإِنْ حَصَلَ الإِنْقَاء. وَالمُسْتَحَبُّ ثَلَاث غَسَلَاتٍ وَإِنْ حَصَلَ الإِنْقَاء.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَ فِي الغَسْلَةِ الأَخِيرَةِ كَافُورًا، ثُمَّ يُنَشِّفَ الْمَيِّت، وَيُزِيلَ عَنْهُ مَا يُشْفَ الْمَيِّت، وَيُزِيلَ عَنْهُ مَا يُشْرَعُ إِزَالَتُهُ مِنَ الأَظَافِرِ وَالشُّعُورِ، وَيُضَفِّرَ شَعْرَ الْمَرْأَةِ، وَيُسْدَلَ مِنْ وَرَائِهَا. وَإِذَا تَعَذَّرَ غَسَلُ الْمَيِّتِ لِعَدَمِ وُجُودِ المَاءِ، أَو كَانَ مُقَطَّعَ الجِسْمِ بِحَرْقٍ وَنَحْوهِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ غَسَلُ الْمَيِّتِ لِعَدَمِ وُجُودِ المَاءِ، أَو كَانَ مُقَطَّعَ الجِسْمِ بِحَرْقٍ وَنَحْوهِ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ بِالتُّرَابِ، وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ غَسَلَ مَيَّتًا أَنْ يَغْتَسِلَ بَعْدَ تَغْسِيلِهِ.

## المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: مِنْ يتولَّى الغسل:

الْأَفْضَلُ أَنْ يَتَوَلَّى غَسْلَ الْمَيِّتِ مَنْ هُو أَعْرَفُ بِسُنَّةِ الْغُسْلِ مِنَ الثِّقَاتِ الأُمَنَاءِ اللَّمُدُولِ، وَلَا سِيِّمَا إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ، لَأَنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوا غَسْلَهُ عَلَيْ كَانُوا مِنْ أَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ، لأَنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوا غَسْلَهُ عَسْلَهُ عَلَيْ كَانُوا مِنْ أَهْلِهِ كَعَلِيٍّ هِا لَكَ عَلِيٍّ هِا لَكَ عَلَيْ هِا لَكَ عَلَيْ عَلَيْهِ وَأَولَى النَّاسِ بِغَسْلِهِ: وَصِيُّهُ الَّذِي أُوصَى أَنْ يَغْسلَهُ، أَهْلِهِ كَعَلِيٍّ هِا لَا قُرْبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ، ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٤٦٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح ابْنُ مَاجَه بِرَقَم ١٢٠٧)، وانظر أيضًا: «الإرواء رقم

وَيجِبُ أَنْ يَتَوَلَّى غَسْلَ الذَّكِرِ الرِّجَال، وَالأَنْثَى النِّسَاء، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الزَّوجَانِ فَإِنَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَسل الآخرِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ عِشْكُ: « لَو كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ، مَا غَسَّلَ النَّبِي عَلَيْ غَيرُ نِسَائِهِ»(١).

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِعَائِشَةَ عِنْكَ : «لَو مِتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكَ وَكَفَّنْتُكَ»(٢)، وَغَسَّلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيسِ زَوجَهَا أَبَا بَكُر الصِّدِّيقِ عَيْشُكُ (٣).

وَلَا يُغْسَّلُ شَهِيدُ المَعْرَكَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ «أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ، وَلَا يُعَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّى عَلَيهِ، بَلْ يُدفَنُ بِكَافِيهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيهِ، بَلْ يُدفَنُ بِيَابِهِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ.

وَالسِّقْطُ -وَهُوَ الوَلَدُ يُسْقَطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ تَمَامِهِ، ذَكَرًا كَانَ أَو أُنْثَى-: إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسِّلَ، وَكُفِّنَ، وَصُلِّي عَلَيهِ، لِأَنَّهُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يَكُونُ إِنْسَانًا.

## المَسْأَلَةَ الثَّالِثَةَ: حكمُ تكفينِهِ وكيفيتُه:

وَتَكْفِينُهُ وَاجِبُ لِقَولِهِ عَلَيْهُ فِي المُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ: "وَكِفَّنُوهُ فِي تَوبَينِ" فَ . وَالْوَاجِبُ سَتُرُ جَمِيعِ البَدَنَ، فَإِنَّ لَمْ يُوجِدْ إِلَّا ثَوب قَصِير لَا يَكْفِي جَمِيعِ البَدَنِ غُطِّي رَأْسُهُ، وُجُعِلَ عَلَى رِجْلَيهِ شيء مِنْ الإِذْخِرِ؛ لِقَولِ خَبَّابٍ فِي فِصَّةِ تَكْفِينِ مُصْعَب بْن عُمَيرٍ عِنْفُ : " فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ نُعَطِّي رَأْسَهُ، وَبُعِلَ عَلَى رَجْلَيهِ شيء مِنْ الإِذْخِرِ؛ لِقَولِ خَبَّابٍ فِي فَصَّة تَكْفِينِ مُصْعَب بْن عُمَيرٍ عِنْفُ : " فَلَا يُغَطَّى رَأْسِ المُحْرِمِ الذَّكَرِ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهُ : خَعَلَ عَلَى رِجْلَيهِ مِنَ الإِذْخِرِ" أَ. وَلَا يُغَطَّى رَأْسِ المُحْرِمِ الذَّكَورِ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهُ : وَلَا يُعَطَّى رَأْسِ المُحْرِمِ الذَّكَورِ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهُ : وَلَا يُعَلَى مَنْ الإِذْخِرِ " أَن يُكُونُ ذَلِكَ بِثُوبٍ لَا يَصِفُ البَشْرَة سَاتِرًا، وَيَجِبُ أَنْ يُكُونَ مَنْ الْإِنْهُ لَا إِجْحَافَ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا عَلَى وَرَثَتِهِ. وَالسَّنَةُ تَكُفِينُ مِنْ مَلْبُوسٍ مِثْلُه؛ لِأَنَّهُ لَا إِجْحَافَ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا عَلَى وَرَثَتِهِ. وَالسَّنَةُ تَكُفِينُ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٣٢١٥)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٤٦٤)، وحسَّنه الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ٧٠٧).

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِرُقَم (١٤٦٥)، وهو صَحِيح، انظر إِرْوَاء الغَلِيلِ (٣/ ١٦٠).

رُواهُ ابن ماجه بِرقم (۱۲ ۱۷)، وهو صح \* أُخْرَجَهُ مالك في الموطأ: «١/ ٢٢٣).

أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٣٤٣).

مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: البُّخَارِيّ بِرَقَم (١٢٦٦)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٢٠٦). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: البُّخَارِيّ برَقَم (١٢٧٦)، وَمُسْلِم برَقَم (٩٤٠).

<sup>(</sup>م ٩ ـ الفقه الميسر)

الرَّجُلِ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ مِنْ قُطْنِ، تُبْسَطُ عَلَى بَعْضِهَا، وَيُوضَعُ عَلَيهَا مُسْتَلْقِيًا، ثُمَّ يُرَدُّ طَرْفُ العُلْيَا مِنَ الجَانِبِ الأَيسَرِ عَلَى شِعِّهِ الأَيمَنِ، ثُمَّ طَرَفُهَا الأَيمَنُ عَلَى الأَيسَرِ، ثُمَّ الثَّالِيَة، ثُمَّ الثَّالِثَة، ثُمَّ يُجْعَل الزَّائِدُ عِنْدَ رَأْسِه ثُمَّ يُعْقَد، فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْبَت لِلْكَفَنِ؛ لِقَولِ فَلَو كَانَ الزَّائِدَ أَكْثَرَ جُعلَ عِنْدَ قَدَمِيهِ كَذَلِكَ وَيُعْقِدَ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْبَت لِلْكَفَنِ؛ لِقَولِ عَلَيْشَة: «كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي ثَلَاثَة أَثْوَابِ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (١) جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ، لَيسَ فيها قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةُ، أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا» (٢)، ولِقُولِهِ عَلَيْهِ: « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ فيها قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةُ، أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا» (٢)، ولِقُولِهِ عَلَيْهِ: « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ وَكُفِّنُوا فِيهَا مَوتَاكُمْ » (٣). وَالأَنْثَى خَمْسَةُ أَثُوابٍ مِنْ قَيابِكُمُ وَلَقَولِهِ عَلَيْهِ فَي قَمِيصٍ وَلُفَافَتَينِ. وَالصَّبِيُّ فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، وَيُبَاحُ فِي ثَلَاثَةٍ وَالصَّبِي فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، وَيُبَاحُ فِي ثَلَاثَةٍ وَالصَّغِيرَةُ فِي قَمِيصٍ وَلُفَافَتَينِ. وَالصَّبِيُ فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، وَيُبَاحُ فِي ثَلَاثَةٍ وَالصَّغِيرَةُ فِي قَمِيصٍ وَلُفَافَتَينِ.

## المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: الصَّلاة عَلَى الْمَيِّت، حُكْمُهَا وِدَلَيلُ ذَلِكَ:

الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا فَعَلَهَا الْبَعْضُ سَقَط الْإِثْمُ عَنِ البَاقِينَ. وَدَلِيلُهَا: قَولُهُ عَيَّكُمْ الْأَنْمُ عَنِ البَاقِينَ. وَدَلِيلُهَا: قَولُهُ عَيَّكُمْ اللهُ عَلَى صَاحِبِكُمْ الْأَنْ

وَقَولُهُ عَيْكَ يُومَ مَوتِ النَّجَاشِيّ: « إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيهِ» (°).

## المَسأَلَمْ الخَامِسَمْ: شُرُوط الصَّلاة عَلَى الْمَيِّت وأَرْكَانُهَا وسُنَتْهَا:

١- شُرُوطُهَا: وَشُرُوطُهَا كَالآتِي: النَّيَّةُ، وَالتَّكْلِيفُ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة، وَسَتْرُ العَورَة، وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَة؛ لِأَنَّهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَحُضُورُ الْمَيِّتِ بَينَ يَدَي الْمُصَلِّي، الْمُصَلِّي، وَالمُصَلِّي عَلَيهِ، وَطَهَارَتُهُمَا وَلَو بِتُرَابِ لِعُذْرٍ.
 إنْ كَانَ بِالْبَلَدِ، وَإِسْلَامُ الْمُصَلِّي وَالمُصَلَّى عَلَيهِ، وَطَهَارَتُهُمَا وَلَو بِتُرَابِ لِعُذْرٍ.

<sup>(</sup>١) بضم المهملتين، جَمْعُ سَحْل، وهو الثَّوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من القطن، ويروى بفتح السين أيضً-منسوب إلىٰ (سَحُول) قرية باليمن. (النهاية ٢/ ٣١٣ - سحل).

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: البُّخَارِيّ بِرَقَم (١٢٦٤)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٩٤١) واللَّفْظ الأخير عِنْدَ أَحْمَد (٦/ ١١).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٣٨٧٨)، والتِّرْمِـذِيّ بِرَقَم (١٠٠٥)، وابْنُ مَاجَـه بِرَقَم (١٤٧٢) واللَّفْظ للترمـذي. قَــَــَ التِّرْمِذِيّ: حسن صَحِيح. وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التَّرْمِذِيّ بِرَقَم ٧٩٧).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (١٦١٩).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٩٥٢) - ٦٤.

٢- أَرْكَانُهَا: وَأَرْكَانُهَا كَالْآتِي: القِيَامُ مِنْ قَادِرِ فِي فَرْضِهَا؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ وَجَبَ الْقِيَامُ فِيهَا كَالْمَفْرُوضَةِ. وَالتَّكْبِيرَاتُ الأَرْبَع. (لأَنَّ النَّبِيَ عَلَى النَّجَاشِيِّ الْقَيْامُ فِيهَا كَالْمَفْرُوضَةِ. وَالتَّكْبِيرَاتُ الأَرْبَع. (لأَنَّ النَّبِي عَلَى النَّجَاشِي النَّبَي عَلَى النَّجَامُومِ حَدِيث: « لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ (()) وَوَرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِعُمُومِ حَدِيث: « لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ (()) وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى الْمَيِّتِ؛ لِقَولِهِ عَلَى النَّبِي اللَّهُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاللَّهُمْ عَلَى الْمَيِّتِ؛ لِقَولِهِ عَلَى النَّبِي اللَّهُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاللَّهُمْ عَلَى النَّيْمِ (اللَّهُ عَلَى النَّيْمِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُولِي الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْمُ الللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ

٣- سُنَنُهَا: وَمِنْ سُنَنِهَا: رَفْعُ الْيَدَينِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، وَالْاسْتِعَاذَةُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ،
 وَأَنْ يَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَالْإِسْرَارُ بِالْقِرَاءَةِ.

### المَسألَةِ السَّادِسَةِ، وقت الصَّلاة عَلَى الْمَيِّت وفَضْلُهَا وكَيفِيَّتُهَا،

١ - وَقْتُهَا: وَقْتُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ يَبْدَأُ بَعْدَ تَغْسِيلِهِ، وَتَكْفِينِهِ، وَتَجْهِيزِهِ، إنْ
 كَانَ حَاضِرًا، أَو بُلُوغ خَبَرِ وَفَاتِهِ إِنَّ كَانَ غَائِبًا.

٢ - فَضْلُهَا: قَالَ ﷺ: ﴿ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيهَا فَلَهُ قِيرَاطُ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُصلُها: ﴿ فَضُلُ الْجَبَلَينِ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ﴾ قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ: ﴿ مِثْلُ الْجَبَلَينِ لَعَظِيمَينٍ ﴾ (٣).

٣- كَيفِيَّتُهَا: يَقُومُ الْإِمَامُ وَالمُنْفَرِدُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَوَسَطِ الْمَرْأَةِ، لِتُبُوتِ ذَكَ مِنْ فِعْلِهِ عَلِيهِ عَلِيهٍ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ أَنْسُ حِلْنَهُ (')، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ، وَيَتَعَوَّذُ بَعْدَ نَكَبِيرِ، ثُمَّ يُسَمِّي، ثُمَّ يَقُرَأُ الْفَاتِحَةَ سِرَّا، وَلَو كَانَ ذَلِكَ بِاللَّيلِ، ثُمَّ يُكِبِّرُ وَيُصلِّي عَنَى النَّبِي عَلِيهِ كَمَا يُصلِّي فِي التَّشَهُّدِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ بِاللَّيلِ عَلَيْهِ وَمِنْهُ قَولُهُ عَلِيهٍ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَعَائِبِنَا، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ وَمِنْهُ قَولُهُ عَلَيْهِ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَعَائِبِنَا،

رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٩٤).

<sup>·</sup> رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٣١٩٩)، وهو حسن. انظر: إرْوَاء الغَلِيل (٣/ ١٧٩).

مُتَفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ الْبُخَارِيّ بِرَقَم (١٣٢٥)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٩٤٥).

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٣١٩٤)، والتِّرْمِذِيّ بِرَقَم (١٠٤٥)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٤٩٤). قَالَ التِّرْمِذِيّ بِرَقَم ٢٠٨). حسن. وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التِّرْمِذِيّ بِرَقَم ٨٢٦).

وَيُصَلَّى عَلَى الغَاثِبِ عَنِ الْبَلَدِ عِنْدَ العِلْمِ بِوَفَاتِهِ وَلَو بِشَهْرٍ أَو أَكْثَرَ. وَيُـصَلَّى عَلَى السَّقْطِ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُصَلَّى عَلَيهِ.

### المَسْأَلَةِ السَّابِعَةِ: حمل الْجَنَّازَةِ والسير بها:

يُسَنُّ اتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ وَتَشْيِيعُهَا إِلَى الْقَبْرِ، لِقَولِهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا يُصَلَّى عَلَيهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينِ» (٢).

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٣٢٠١)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (١٠٢٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٥٨). قَالَ التَّرْمِذِيّ: «حسن صَحِيح». وقال الحاكم: «صَحِيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢)أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٩٦٣).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ عبد الْرَزاقُ في مصنفه (٣/ ٥٢٩) بِرَقَم ٢٥٨٩.

<sup>(</sup>٤) أُخْرَجَهُ مالك في الموطأ (١/ ٢٢٨) بِرَقَم ١٧، وعبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٤٨٨) بِرَقَم ٦٤٢٥، وابن حبان، كم في الإحسان (٧/ ٣٤٢) برَقَم ٣٠٠٣. وقال محققه: «إسناده صَحِيح علىٰ شرط مسلم».

<sup>(</sup>٥)أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٤٥٨)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٩٥٦).

 <sup>(</sup>٦) تَقَدَّمَ تخريجه في الصفحة السَّابِقَة.

وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ إِذَا عَلِمَ بِوَفَاةِ أَحَدِ مِن المُسْلِمِينَ أَنْ يَخْرُج لِحَمْل جَنَازَتِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيهِ وَدَفْنِهِ ؛ لِقَولِهِ عَلَيْ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَالصَّلَاةِ عَلَيهِ وَدَفْنِهِ ؛ لِقَولِهِ عَلَيْ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَالسَّلاَمِ، وَالبَّاعُ الجَنَائِزِ... (١١٠). وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَخْرُجُ أَحَدٌ فِي جَنَازَتِهِ. وَلَا بَأْسَ بِحَمْلِهَا فِي سَيَّارَةٍ أَو عَلَى ذَابَّةٍ، وَلَاسِيَّمَا إِذَا كَانَتِ المَقْبَرَةُ بَعِيدَةً، وَعَلَى المُتَابِعِ لَهَا المُشَارَكَة فِي الحَمْلِ.

وَيُشْرَعُ دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي مَقْبَرَةٍ خَاصَّةٍ بِالمَوتَى؛ لَأَنَّ النَّبِيَ عَيَّ كَانَ يَدْفِنُ المَوتَى فِي مَقْبَرَةِ الْمَقْبَرَةِ خَاصَّةٍ بِالمَوتَى فِي مَقْبَرَةِ الْبَقِيعِ، كَمَا تَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ بِلَاكِنَ، وَلَهُ يُنْقَلُ عَنْ أَحَدٍ مِن المَقْبَرَةِ.
السَّلَفِ أَنَّهُ دُفِنَ فِي غَير المَقْبَرَةِ.

وَيُسَنُّ الإِسْرَاعُ بِالْجَنَازَةِ، فِي غَسْلِهَا، وَتَكْفِينِهَا، وَالصَّلَاةِ عَلَيهَا، وَدَفْنِهَا؛ فَوَلِهِ عَلَيْهَا، وَمَا يَفْعَله فَوَلِهِ عَلَيْهِ: « إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ» (٢٠). وَمَا يَفْعَله بَعْضُ النَّاسِ مِنْ تَأْخِيرِهَا وَنَقْلِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَر أَو اخْتِيَار يَوم مِن الأُسْبُوعِ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ تَأْخِيرِهَا وَنَقْلِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَر أَو اخْتِيَار يَوم مِن الأُسْبُوعِ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ تَأْخِيرِهَا وَنَقْلِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَر أَو اخْتِيَار يَوم مِن الأُسْبُوعِ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ تَأْخِيرِهَا وَنَقْلِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَر أَو اخْتِيَار يَوم مِن الأُسْبُوعِ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ تَأْخِيرِهَا وَنَقْلِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَر أَو اخْتِيار يَوم مِن الأُسْبُوعِ بَعْضُ المَّانِ فِيهِ، فَهَذَا كُلّهُ خِلَافُ السُّنَةِ. كَمَا يُسَنُّ الإِسْرَاعُ فِي الْمَشْيِ بِهَا أَثْنَاء حَمْلِهَا فَوَلِهِ عَيْتُهِ: « أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخِيرٌ تُقَدِّمُ وَنَهَا إِلَيهِ، وَإِنْ تَكُ سِوى فَا فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ » (٣)، لَكِن لَا يَكُونُ إِسْرَاعًا شَدِيدًا، بَلْ دُونَ الخَبَبِ خَمْلِ العُلَمَاءِ. كَمَا اخْتَارَهُ بَعْضِ العُلَمَاءِ.

وَعَلَى الحَامِلِينَ لِلْجَنَازَةِ السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ، وَعدَمُ رَفْعِ الصَّوتِ، لَا بقِرَاءَةٍ وَلَا غَيرِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ شَيْعِيْ شَيء فِي ذَلِكَ، وَمَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ.

وَلَا يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ الْخُرُوجُ مَعَ الْجَنَازَةِ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّة: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ لَجَنَائِزِ» (٤)، فَحَمَلُ الْجَنَازَةِ وَتَشْيِيعُهَا خَاصُّ بالرِّجَالِ، وَيُكْرَهُ لِلْمُشَيِّعِ الجُلُوس

أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٢٤٠).

<sup>·</sup> أُخْرَجَهُ الطبراني (١٢/ ٣٤٠) ح ١٣٦١٣ وحسنه ابن حجر (الفتح ٣/ ٢١٩).

<sup>&</sup>quot; مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٣٥١)، وَمُسْلِم بِرَقَمٍ (٩٤٤) واللَّفْظ للبخاري.

<sup>:</sup> رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٢٧٨)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٩٣٨)، وإللَّفْظ لمسلم.

حَتَّى تُوضَعَ الْجَنَازَة عَلَى الْأَرْضِ، لِنَهْيهِ عَيَيْة عَنِ الجُلُوسِ حَتَّى تُوضَعَ (١).

المَسْأَلَةِ الثَّامِنْةِ: دِفْنِ الْمَيِّتِ وَصَفْةِ الْقَبْرِ وَمَا يُسَنُّ فِيهِ:

وَيُسَنُّ أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُوسَّعَ، وَأَنْ يُلْحَدَ لَهُ فِيهِ، وَهُوَ: أَنْ يَحْفُرَ فِي قَاعِ الْقَبْرِ حُفْرَةً فِي جَانِبِهِ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ اللَّحْد فَلَا بَأْسَ بِالشَّقِّ، وَهُـوَ: أَنْ يُحْفَرَ عُنْ يَحْفَرَةً فِي جَانِبِهِ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ اللَّحْد فَلَا بَأْسَ بِالشَّقِّ، وَهُـوَ: أَنْ يُحْفَرَ

لِلْمَيِّتِ فِي وَسَطِ الْقَبْرِ، لَكِنَّ اللَّحْدَ أَفْضَل، لِقَولِهِ ﷺ: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقَّ لِغَيرِنَا» (٢). وَيُوضَعُ الْمَيِّت فِي لَحْدِهِ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة، وَتُسَدُّ فَتْحَةُ اللَّحْدِ

ويوضع الميت فِي لحدِهِ على شِفهِ الا يمنِ مستقبِل القبله، و سلا فتحه اللحدِ بِاللَّبِنِ وَالطِّينِ، ثُمَّ يُهَالُ عَلَيهِ التُّرَاب، وَيُرْفَعُ الْقَبُرُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ مُسَنَّمًا -أي عَلَى هَيئةِ السّنَامِ - لِثُبُوتِ ذَلِكَ فِي صِفَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَصَاحِبَيهِ (٣)، لِيُعْلَمَ أَنَّهُ قَبْرُ فَلَا عَلَى هَيئةِ السّنَامِ - لِثُبُوتِ ذَلِكَ فِي صِفَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَى أَطْرَافِهِ لِبَيَانِ حُدُودِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، وَيَحْرُمُ يُهَان، وَلا بَأْسَ بِوَضْعِ أَحْجَارٍ أَو غيرِهَا عَلَى أَطْرَافِهِ لِبَيَانِ حُدُودِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، وَيَحْرُمُ الْبَنَاءُ عَلَى القُبُورِ وَتَجْصِيصُهَا وَالجُلُوسُ عَلَيهَا، كَمَا يُكْرَهُ الكِتَابة عَلَيها، إلاّ بِقَدْرِ النّاءُ عَلَى القُبُورِ وَتَجْصِيصُهَا وَالجُلُوسُ عَلَيهَا، كَمَا يُكْرَهُ الكِتَابة عَلَيها، إلاّ بِقَدْرِ النّائِعُ عَلَيها، إلاّ يَقَدْرِ عَلَيها، كَمَا يُكْرَهُ الكِتَابة عَلَيها، إلاّ بِقَدْرِ النّائِعُ عَلَيها، إلاّ عُلَامٍ عَلَيها، وَأَنْ يُنْتَى عَلَيهِ قَالَ: «نَهَى النّبِي عَلَيها أَن يُجَصَّصَ (١٠) الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيهِ " (أَن التِّرُمِذِيّ: «وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيها».

وَلَأَنَّ هَذَا مِنْ وَسَائِلِ الشِّرْكِ وَالتَّعَلُّقِ بِالْأَضْرِحَةِ، وَهَذَا مِمَّا يغْتَرُّ بِهِ الجُهَّال مَتَ مَا يُتَا اللهِ اللهِ اللهِ السِّرْكِ وَالتَّعَلُّقِ بِالْأَضْرِحَةِ، وَهَذَا مِمَّا يغْتَرُّ بِهِ الجُهَال

وَيَحْرُمُ أَيضًا إِسْرَاجُ القُبُورِ أَي إِضَاءَتهَا؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالكُفَّادِ، وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَيهَا، وَالصَّلَاةِ عِنْدَهَا أَو إِلَيهَا؛ لِقَولِهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ المَالِ، وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَيهَا، وَالصَّلَاةِ عِنْدَهَا أَو إِلَيهَا؛ لِقَولِهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ المَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أُنْبِيَاتِهِمْ مَسَاجِدَ» (٢٠).

وَتَحْرُمُ إِهَانَتهَا بِالمَشْيِ عَلَيهَا أَو وَطْنَهَا بِالنِّعَالِ أَو الجُلُوسِ عَلَيهَا وَغَيرِ ذَلِكَ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ عِيْنُكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (١٣١٠)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٩٥٩).

ر ٢) أُخْرَجَهُ التَّرْمِذِيّ بِرَقَم (١٠٥٦) وحسنه، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التَّرْمِذِيّ بِرَقَم ٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) أي: يطليٰ بالجص، وهو الكلس أو الكج الذي تطليٰ به البيوت.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٩٧٠)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (١٠٦٤)، وقال: حسن صَحِيح.

<sup>(</sup>٦) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٣٣٠)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٥٢٩).

جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ "''، وِلِنَهْيِهِ عَنِ الوَطْءِ عَلَى القُبُورِ''.

### المَسْأَلَةِ التَّاسِعةِ: التَّعزيةِ، حُكْمُهَا، وكَيفِيَّتُهَا:

وَالتَّعْزِيَةُ: هِيَ تَسْلِيَةُ المُصَابُ وَتَقْوِيَتُهُ عَلَى تَحَمُّلِ مُصِيبَتِهِ، فَتُذْكَرُ لَـهُ الأَدْعِيَـةُ وَاللَّذْكَارُ الوَارِدَةُ فِي فَضِيلَةِ الصَّبْرِ وَالاحْتِسَابِ.

١ - الاجْتِمَاعُ لِلتَّعْزِيَةِ فِي مَكَانٍ خَاصًّ بِجَلْبِ الكَرَاسِي وَالإِضَاءَةِ وَالقُرَّاءِ.

رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٩٧١).

أَخْرَجَهُ التِّرْمُلِنِيّ بِرَقَم (١٠٦٤) وقال: حسن صَحِيح.

مُتَفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٢٦٩٧)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٧١٨) - ١٨ واللَّفظ لمسلم.

زَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٢٨٤)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٩٢٣).

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٣٢٢١)، وَصَحَّحَهُ الحاكم في المستدرك (١/ ٣٧٠)، ووافقه الذهبي، وحسنه النووي والحافظ ابن حجر (انظر: التعليق على الطحاوية ٢/ ٢٦٥-٦٦٦).

٢ - عَمَلُ الطَّعَامِ خِلَالَ أَيَّامِ العَزَاءِ مِنْ قِبْلِ أَهْلِ الْمَيِّت لِيضِيَافَةِ الوَارِدِينِ لِلْعَزَاءِ. لِحَدِيثِ جَرِيرٍ البَجلِيِّ عِيْنَ قَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ الْإَجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ» (١).

٣- تكْرَارُ التَّغْزِيَة، فَبَعْضُ النَّاسُ يَذْهَبُ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَيُعَزِّيهمْ، وَالأَصْلُ أَنْ تَكُونَ التَّغْزِيَة مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَكِن إِذَا كَانَ القَصْدُ مِنْ تِكْرَارِهَا التَّذْكِيرَ وَالأَصْلُ أَنْ تَكُونَ التَّغْزِية مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَكِن إِذَا كَانَ القَصْدُ مِنْ تِكْرَارُهَا لِغَيرِ هَذَا وَالْأَمْرَ بِالصَّبْرِ، والرِّضَا بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، فَلَا بَأْسَ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ تِكْرَارُهَا لِغَيرِ هَذَا القَصْدِ فَلَا يَنْبُغِي؛ لِعَدَم ثُبُوتِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ.

وَالسُّنَّةُ أَنْ يَعْمَلَ أَقْرِبَاء الْمَيِّتِ وَجِيرَانه لِأَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا؛ لِقَولِهِ ﷺ: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَر طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ – أَو أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ» (٢).

وَأَمَّا البُكَاءُ وَالحُزْنُ عَلَى الْمَيِّتِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَيَحْصُلُ فِي الغَالِبِ، وَهُـوَ الَّـذِي تُمْلِيهِ الطَّبِيعَةُ دُونَ تَكَلُّفٍ، فَقَدْ بَكَـى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ابْنِهِ إِبْـرَاهِيم حِينَ مَـاتَ، وقَالَ: «إنَّ العَينَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا... "".

لَكِنْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّسَخُّطِ وَالجَزَعِ وَالتَّشَكِّي. وَيَحْرُمُ النَّدْبُ، وَالنِّيَاحَةُ، وَضَرْبُ الخُدُودِ، وَشَقُّ الجُيوبِ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهِ: « لَيسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيوبِ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ» ('')، كَقُولِهِ: يَا وَيلَاهُ، يَا ثُبُورَاهُ وَمَا الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوب، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ» (أُنْ ، كَقُولِهِ: يَا وَيلَاهُ، يَا ثُبُورَاهُ وَمَا الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوب، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ » ('')، كَقُولِهِ: يَا وَيلَاهُ، يَا ثُبُورَاهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ولِقَولِهِ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوتِهَا، تُقَامُ يَومَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ » ('°).

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِرَقَم (۱۲۱۲)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح ابْنُ مَاجَه بِرَقَم ۱۳۱۸).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٣١١٦)، والتِّرْمِذِيّ بِرَقَم (٣٠٠٠)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٦١٠)، وحسَّنه الأَلْبَانِيّ (صَحِيح ابْنُ مَاجَه بِرَقَم ١٣١٦).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيّ بِرَقَم (١٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٢٩٤)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٠٣).

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِرَقَمَ (٩٣٤). والجرب: مُرَضُ معروف، وهو بثور تعلو الجلد، وَيَكُون معها حكة.

## ثَالِثًا: كِتَابِ الزَّكَاة

## ويَشْتَمِل عَلَى ستَّمَّ أبواب:

## الْبَابُ الْأُوَّلِ: فِي مُقَدِّمَاتِ الزَّكَاةِ، وَفِيهِ مَسَائِلِ:

المَسْأَلَمْ الأُولَى، فِي تَعْرِيفُ الرَّكَاةِ،

الزَّكَاةُ فِي اللَّغَةِ: النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ. يُقَالَ: زَكَا الزَّرْعُ إِذَا نَمَا.

وَشَرْعًا: عِبَارَةٌ عَنْ حَقِّ يَجِبُ فِي الْمَالِ الَّذِي بَلَغَ نِصَابًا مُعَيَّتًا بشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ، لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ. وَهِيَ طُهْرَةٌ لِلْعَبْدِ، وَتَزْكِيَةٌ لِنَفْسِهِ، قَالَ تَعَالَى: هَخْصُوصَةٍ، لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ. وَهِيَ طُهْرَةٌ لِلْعَبْدِ، وَتَزْكِيةٌ لِنَفْسِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿خُذْمِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةٌ نُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا ﴾ [التَّوبَة: ١٠٠٣]، وَهِيَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ إِشَاعَة الأَلْفَة، وَالمَحَبَّة، وَالتَّكَافُل بَينَ أَفْرَادِ المُجْتَمَع المُسْلِم.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: حكم الزَّكَاة ودَلَيلُ ذَلِكَ:

الزَّكَاةُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ الْإِسْلَامِ، وَرُكْنُ مِنْ أَرْكَانِهِ الْخَمْسَة، وَهِيَ أَهَمَّ أَرْكَانِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَهِيَ أَهَمَّ أَرْكَانِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾ [البَقَرُة: ٣٤]، وَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ خُذْمِنْ أَمُولِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّهِم بَهَا ﴾ [النَّوبَة: ٣٠١].

وَلِقَولِهِ ﷺ: ﴿ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيتِ، وَصَومِ رَمَضَانَ ) (())، وقولِهِ ﷺ فِي وَصِيتَهِ لِمُعَاذَ بْنِ جَبَلِ ﴿ اللَّهُ الْمَا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: ﴿ الْأَعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَومٍ وَلَيلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللّهَ افْتَرَضَ عَلَيهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَومٍ وَلَيلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيهِمْ عَلَيهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ \*(\*).

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي جَمِيعِ الأَمْصَارِ عَلَى وُجُوبِهَا، وَاتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى قِتَالِ مَانِعِيهَا.

<sup>(</sup>١) مُتَفَقٌّ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٨)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٦)، من حديث ابن عمر رَاهَ اللهُ

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٣٩٥)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٩)، من حديث ابْن عَبَّاس ﴿عَلَّكَ .



فَثَبَتَ بِذَلِكَ فَرْضِيَّةُ الزَّكَاة بِالكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ.

المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: حكم مِنْ أنكرها:

مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ جَهْلًا بِهَا، وَكَانَ مِمَّنْ يَجْهَل مِثْله ذَلِكَ: إِمَّا لِحَدَاثَةِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ، أَو لِكَونِهِ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الأَمْصَارِ، عُرِّفَ وُجُوبَهَا، وَلَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ، لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ.

وَإِنْ كَانَ مُنْكِرُهَا مُسْلِمًا نَاشِئًا بِبِلَادِ الإِسْلَامِ وَبَينَ أَهْلِ العِلْمِ، فَهُو مُرْتَدُّ تَجْرِي عَلَيهِ أَحْكَامُ الرِّدَّةِ، وَيُسْتَتَابُ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ؛ لَأَنَّ أَدِلَّةَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ظَاهِرَةٌ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الأُمَّةِ، فَلَا تَكَادُ تَخْفَى عَلَى منْ هَذَا كَالُهُ، فَإِذَا جَحَدَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِتَكْذِيبِهِ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَكُفْرِهِ بِهِمَا.

### المَسْأَلَةَ الرَّابِعَةِ: حكم مانعها بخلاً:

مَنْ مَنَعَ أَدَاءَ الزَّكَاةَ بُخْلًا بِهَا مَعَ اعْتِقَادِهِ بِوِجُوبِهَا، فَهُوَ آثِمٌ بِامْتِنَاعِهِ وَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ عَنِ الْإِسْلَامِ؛ لَأَنَّ الزَّكَاةَ فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِ الدِّينِ، فَلَمْ يَكْفُرْ تَارِكُهُ بِمُجَرَّدِ تَرْكِهِ، لِقَولِهِ عَيْهُ عَنْ مَانِعِ الزَّكَاةِ: «ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» (١١ وَلَو لَقُولِهِ عَيْهُ عَنْ مَانِعِ الزَّكَاةِ: «ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» (١١ وَلَو كَانَ كَافِرًا لِمَا كَانَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى الجَنَّةِ، وَهَذَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاة قَهْرًا مَعَ التَّعْزِير، كَانَ كَافِرًا لِمَا كَانَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى الجَنَّةِ، وَهَذَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاة قَهْرًا مَعَ التَّعْزِير، فَإِنَّ قَاتَلَ دُونَهَا قُوتِلَ حَتَّى يَخْضَعَ لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى، وَيُؤدِّي الزَّكَاةَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: فَإِنَّ قَاتَلَ دُونَهَا قُوتِلَ حَتَّى يَخْضَعَ لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى، وَيُؤدِّي الزَّكَاةَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: فَإِنَّ قَاتَلَ دُونَهَا قُوتِلَ حَتَّى يَخْضَعَ لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى، وَيُؤدِّي الزَّكَاةَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: وَالتَوبَة: ٥ إِنَّهُ الشَيلِهُ مُ اللهِ لَكَانَ كَافُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُوا الزَّكَوْةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ الرَّكَاةَ وَاللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُعَالَى الْمَالِكُونَةُ وَاللّهُ الْمَلْكَافُولُهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِولُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِي الْمَالِي اللّهُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِولَ عَلَيْ الْمَلْكُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمَلْلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِ الْمِلْلِي الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمَلْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ الللّهِ الْمَالِي الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

وَقُولِهِ عَلَيْ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَة، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَم، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (٢).

وَلِقَولِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: «لَو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ

<sup>(</sup>١)أُخْرَجَهُ مُسْلِم في صَحِيحه بِرَقَم (٩٨٧) وهو جزء من الحديث الطويل في إثـم مانع الزكاة، وفيه: أن مانع زكاة الذهب وَالفِضَّة يعذب بها في نار جهنم، ثم يرئ سبيله إلىٰ الجنة أو النار.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٢٩٤٦)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢١).

لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيهَا»(١). وَالعَنَاقُ: الأُنْتَى مِنْ وَلَدِ المَعْزِ، مَا لَمْ تَسْتَكْمِلْ سَنَة.

وَكَانَ مَعَهُ فِي رَأْيِهِ الخُلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ، فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَمِانِعِهَا بُخْلًا يَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ النُّصُوصِ.

المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: فِي الأَمْوَالِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةِ:

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَجْنَاسٍ مِن الأَمْوَالِ وَهِيَ:

١- بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ: وَهِيَ الإِبْلُ، وَالبَقَرُ، وَالغَنَمُ، لِقُولِهِ عَيَاهَ : «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبلٍ، وَلا بَقَرٍ، وَلا غَنَم لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَومَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا نَفِذَتْ أُخْرَاهَا، عَادَتْ عَلَيهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَينَ النَّاسِ "٢)

٢ - النَّقْدَانُ: وَهُمَا الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ، وَكَذَلِكَ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنْ العُمُ لَاتِ الوَرَقِيَّةِ المُتَدَاوَلَةِ اليَوم، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَ اللَّهَ اللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ ٱليَّهِ ﴾[التَّوبَة: ٣٤].

وَقُولِهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَومُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ رُدَّت لَهُ، فِي يَوم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ \*\* .

٣ً - عروض النِّجَارَة: وَهِيَ كُلُّ مَا أُعِدُّ لِلْبَيعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ الرِّبْحِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٦٧] ، فَقَدْ ذَكَر عَامَّةُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المُرَاد بِهَذِهِ الْآيَة زِكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ.

٤- الحَبُوبُ وَالثُّمَارُ: الحُبُوبُ: هِيَ كُلُّ حَبِّ مُدَّخَرٍ مُقْتَاتٍ مِنْ شَعِيرٍ وَقَمْحٍ وَغَيرِهِمَا. وَالثِّمَارُ: هِيَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَالَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٦٧].

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَّم (١٤٠٠)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٠).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٩٨٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِم بَرَقَم (٩٨٧) من حديث أبي هريرة.

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ مِيَوْمَ حَصَادِهِ ۗ ﴾ [الأَنْعَام: ١٤١].

وَقُولِهِ ﷺ: «فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ وَالعُيُّونُ أَو كَانَ عَثَرِيًّا (١)العُشْرُ، وَفِيهَا سُقِي بالنَّضْح<sup>(٢)</sup>نِصْفُ العُشْرِ »<sup>(٣)</sup>.

٥ - الْمَعَادِنُ وَالرِّكَازُ: المَعَادِنُ: هِيَ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ مِمَّا يُخْلَقُ فِيهَا، مِنْ غَير وَضْع وَاضِع مِمَّا لَهُ قِيمَة؛ كَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَالنِّحَاسِ، وَغَيرِ ذَلِكَ.

والرِّكاز: هُوَ مَا يُوِّجَدُ فِي الْأَرْضِ مِنْ دَفَائِنِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَدَلِيلُ وَجُـوبِ الزَّكَاةِ

فِي الْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ عُمُومُ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَالَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٦٧]. قَالَ الْإِمَام القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: يَعْنِي النَّبَاتُ وَالْمَعَادِنُ وَالرِّكَازُ، ولِقَولِهِ ﷺ: «وَفِي الرِّكَازِ الخُمْسُ»(١٠).

وَأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَعَادِنِ.

المَسْأَلَةَ السَّادِسَةِ: فِي الْحِكْمَةِ مِنْ إيجابِ الزَّكَاةِ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ (شُرُوط وجُوبِهَا):

أ- الْحِكْمَةُ فِي إيجابِ الزَّكَاةِ:

شُرِعَتِ الزَّكَاةُ لِحِكَمُ سَامِيَةٍ، وَأَهْدَافٍ نَبِيلَةٍ، لَا تُحْصَى كَثْرَةً، مِنْهَا: ١ - تَطْهِيرُ الْمَالِ وَتَنْمِيَتُهُ، وَإِحْلَالُ البَرَكَةِ فِيهِ، وَذَهَابُ شَرِّهِ وَوَبَائِهِ، وَوِقَايَتُهُ مِن الآفَاتِ وَالفَسَادِ.

٢ - تَطْهِيرُ المُزَكِّي مِنَ الشُّحِّ وَالبُخْلِ، وَأَرْجَاسِ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا، وَتَدْرِيبُهُ عَلَى البَذْلِ وَالإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

٣- مُوَاسَاةُ الفَقيرِ وَسَدُّ حَاجَةِ المُعُّوزِينَ وَالبَائِسِينَ وَالْمَحْرُومِينَ.

<sup>(</sup>١) وهو الذي يَشْرَب بعروقه من غير سقى، كأن يكون في بركة ونحوها يصب إليه من ماء الْمَطَر في سواقي تشق لـه، أو يكون الماء قريبًا منه فيَشْرَب بعروقه، كالذي يكون قريبا من الأنهار.

<sup>(</sup>٢) بالنَّضح: يعني بالإبل التي يحمل عَلَيهَا الماء لسقي الزرع، وتسمىٰ: ناضح، والأنثيٰ: ناضحة.

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٤٨٣) من حديث ابن عمر وَاللَّهَا.

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٤٩٩)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٧١٠) من حديث أبي هريرة وَاللَّكَ.

\$ - تَحْقِيقُ التَّكَافُل وَالتَّعَاوُن وَالْمَحَبَّة بَينَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ، فَحِينَمَا يُعْطِي الغَنِيُّ أَخَاهُ الفَقِيرَ زَكَاةَ مَالِهِ يَسْتَلُّ بِهَا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ مِنْ حِقْدٍ وَتَمَنِّ الغَنِيُ أَخَاهُ الفَقِيرَ زَكَاةَ مَالِهِ يَسْتَلُّ بِهَا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ مِنْ خِقْدٍ وَتَمَنِّ الأَعْن.
 لِزَوَالِ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ نِعْمَةِ الغِنَى، وَبِذَلِكَ تَزُولُ الأَحْقَاد وَيَعُمُّ الأَمْن.

إنَّ فِي أَدَائهَا شُكْرًا لِلهِ تَعَالَى عَلَى مَا أَسْبَغَ عَلَى الْمُسْلِم مِنْ نِعْمَةِ المَالِ،
 وَطَاعَةً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي تَنْفِيذِ أَمْرِهِ.

آنَّهَا تَدُلَّ عَلَى صِدْقِ إِيمَانِ المُزَكِّي؛ لَأَنَّ الْمَالَ المَحْبُوبَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا لِمَحْبُوبٍ أَكْثَرَ مَحَبَّةً، وَلِهَذَا سُمِّيَتْ صَدَقَةً؛ لِصِدْقِ طَلَبِ صَاحِبِهَا لِمَحَبَّةِ اللهِ، وَرِضَاه.

٧- أَنَّهَا سَبَبٌ لِرِضَا الرَّبِّ، وَنُزُولِ الخَيرَاتِ، وَتَكْفِيرِ الخَطَايَا، وَغَيرِهَا.

ب- عَلَى مَنْ تَجِب الزَّكَاة (شُرُوطُ وُجُوبِهَا):

تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى منْ تَوَافَرَتْ فِيهِ الشُّـرُوطُ الآتِيَة:

١- الْإِسْلَامُ: فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الكَافِرِ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ يَتَقَرَّبُ بِهَا الْمُسْلِمِ إِلَى اللهِ، وَالكَافِر لَا تُقْبَلُ مِنْهُ العِبَادَةُ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْإِسْلَامِ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مَ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ عَلَى التَّوبَةَ : ٤٥] فَإِذَا كَانَتْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ فَلَا فَائِدَة فِي إِلْزَامِهِمْ بِهَا، وَلِمَفْهُ وم قَولِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ كَانَتْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ فَلَا فَائِدَة فِي إِلْزَامِهِمْ بِهَا، وَلِمَفْهُ وم قَولِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ كَانَتْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ فَلَا فَائِدَة فِي إِلْزَامِهِمْ بِهَا، وَلِمَفْهُ وم قَولِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ كَانَتْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ فَلَا فَائِدَة فِي إِلْزَامِهِمْ بِهَا، وَلِمَفْهُ وم قَولِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ عَلَى المُسْلِمِينَ " ( )، لَكِنَّهُ عَلَى المُسْلِمِينَ " ( ) ، لَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ مُحَامِبُ عَلَيها، لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ عَلَى الصَّحِيح.

٢ - الْحُرِّيَّةُ: فَلَا تَجِبُ الزَّكِاةُ عَلَى الْعَبْدِ وَالمُكَاتَبِ؛ لَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ شَيئًا،

وَالمُكَاتَبُ مِلْكُهُ ضَعِيفٌ، وَأَنَّ الْعَبْدَ وَمَا فِي يَدِهِ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ، فَتَجِبُ زَكَاتُهُ عَلَيهِ. ٣- ملْكُ النِّصَابِ مِلْكًا تَامَّا مُسْتَقَّا (٢): وَكَنْ لُهُ فَاضِ لَا عَنْ الْحَاجَ إِنَّا

٣- مِلْكُ النِّصَابِ مِلْكًا تَامَّا مُسْتَقِرًّا (''): وَكُونُهُ فَاضِلًا عَن الحَاجَاتِ الضَّرُودِيَّةِ الَّتِي لَا غِنَى لِلْمَرْءِ عَنْهَا، كَالمَطْعَم، وَالْمَلْبَسِ، وَالْمَسْكَنِ؛ لَأَنَّ الزَّكَاةَ

<sup>(</sup>٢) ومعنىٰ كونه مستقرًّا: أي أنه ليس بعرضة للتلف، فإن كان عرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه.

تَجِبُ مُوَاسَاةً لِلْفُقَرَاءِ، فَوَجَبَ أَنْ يُعْتَبَرَ مِلْكُ النِّصَابِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الغِنَي الْمُعْتَبَر، لِقَولِهِ ﷺ: «لَيسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أُوسُقِ صَـدَقَةٌ، وَلَـيسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ ذَودٍ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أُواقٍ صَدَقَةٌ»(١).

٤ - حَوَلَانُ الحَولِ عَلَى المَالِ: وَذَلِكَ بِأَنْ يَمُرَّ عَلَى النِّصَابِ فِي حَوزَةِ مَالِكِهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا قَمَريًّا؛ لِقَولِهِ ﷺ: « لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَولُ»(٢).

وَهَذَا الشَّرْطُ خَاصٌّ بِبَهِيمَةِ الأَنْعَامِ وَالنَّقْدَينِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ، أَمَّا الـزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ وَالْمَعَادِنُ وَالرِّكَازُ فَلَا يُشْتَرَطُّ لَهَا الحَول؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ } [الأنْعَام: ١٤١]، وَلِأَنَّ الْمَعَادِنَ وَالرِّكَازَ مَالٌ مُسْتَفَادٌ مِن الْأَرْض، فَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ زَكَاتِهِ حَولٌ، كَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ.

## المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي أقسامها:

الزُّكَاة قِسْمَانِ:

١ - زَكَاة الْأَمْوَال: وَهِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ.

٢ - زَكَاة الْأَبْدَانِ: وَهِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِٱلْبَدَنِ، وَهِيَ زَكَاةُ الفِطْرِ.

#### المَسْأَلَمْ الثامنةِ: زُكَاةِ الدَّينِ:

الدَّين إِذَا كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ فَإِنَّ صَاحِبَ الدِّينِ يُزَكِّيهِ إِذَا قَبَضَهُ لِعَامِ وَاحِدٍ فِي سُنَّة قَبْضِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى مَلِيءٍ قَادِرٍ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ لِكُلِّ عَام؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ ٱلمُوجُودِ عِنْدَهُ.

# الْبَابُ الثَّانِي: فِي زَكَاة الذَّهَب والفضَّمّ

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَٰمُ الأُولَى: حُكْمُ الزَّكَاة فِيهِمَّا ، وَأَدِلْمُ ذَلَكَ:

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَ افِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾[التَّوبَــة: ٣٤] وَلَا

<sup>(</sup>١) مُثَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٤٤٧)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٩٧٩)، من حديث أبي سَعِيد الخُدْرِيِّ ﷺ . (٢) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وغيره، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ انظر: إِزْوَاء الغَلِيلِ (٣/ ٢٥٤) بِرَقَم (٧٨٧)

يُتَوعَّدُ بِهَذِهِ الْعُقُوبَةِ إِلَّا عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ.

ولِقُولِهِ ﷺ: « مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَومُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ عَلَيهِ فِي يَوم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سنة، حَتَّى يَقْضِي الله بَينَ العِبَادِ» (١).

وَلِإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ فِي مِائَتَي دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى أَنَّ الذَّهَبَ إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وَقِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمِ، تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: مِقْدَارُهَا:

مِقْدَارُ الزَّكَاةِ الْوَاجِبةِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ رُبْعُ العُشْرِ، أي فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا مِن الذَّهَبِ نِصْفُ دِينَارٍ، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ قَلَّ أُو كَثُرَ، وَفِي كُلِّ مِاتَتَي دِرْهَم مِن الفِضَّةِ خَمْسَة دَرَاهِمَ، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ؛ لِقَولِهِ ﷺ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ: «**وَفِي الرِّقَةِ** (٢) كُلِّ مِائتَي دِرْهَم رُبْع العُشْر»(٣). وَلِحَدِيثِ: «... وَلَيسَ عَلَيكَ شَيءٌ -يَعْنِي- فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيهَا الْحَولُ، فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ»(٤). وَلِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْرٌ مِنْ أَنَّهُ «كَانَ يَأْخِذ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفَ مِثْقَالٍ»(°).

المَسْأَلَةَ الثَّالِثَةِ: شُرُوطُهَا:

يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ الشُّرُوطُ التَّالِيَةُ: ١ - بُلُوغُ النِّصَابِ، وَهُوَ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ؛ لِحَدِيثِ عَلِيِّ: «.. وَلَيسَ عَلَيكَ شَيءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٩٨٧) من حديث أبي هريرة، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢)الرُّقَةُ: -بتخفيف القاف- الفضة والدراهم المضروبة مِنْهَا، وأصله (الوَرق) فحذفت الواو وعوض مِنْهَا الهاء.

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٤٥٤) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٤)رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٥٧٣) وغيره عن علي بإسناد حسن أو صَحِيح كما قَالَ الْإِمَام النووي.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٧٩١)، والدارقطني بِرَقَم (١٩٩)، وهو صَحِيح. انظر إرْوَاء الغَلِيل (٣/ ٢٨٩).

عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيهَا الْحَولُ، فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ» وَيُسَاوِي بِالجِرَامَاتِ

وَنِصَابُ الفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَم مِنْ الفِضَّةِ لِقَولِهِ عَيَيْ ﴿ لَيسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ». وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمَا، فَخَمْسُ أَوَاقٍ تُسَاوِي مِائَتِي دِرْهَم، وَقَولِهِ عَيْقَ : «وَفِي الرِّقةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيسَ فِيهَا شَيءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وَفِي الرِّقةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيسَ فِيهَا شَيءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وَمِائَةً ،

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نِصَابَ الفِضَّةِ خَمْسُ أَوَاقٍ، وَنِصَابَ الـذَّهَب عِشْرُونَ مِثْقَالًا (٢).

٢- بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ العَامَّة الَّتِي سَبَقَت فِيمَن تَجِبُ عَلَيهِ الزَّكَاة، وَهِيَ: الْإِسْلَامُ، وَالْحُرِّيَةُ، وَالْمِلْكُ التَّامُّ، وَحَولانُ الحَولِ، وَقَدْ سَبَقَ الكَلَامُ عَلَيهَا.

## المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: فِي ضمِ أحدهما -الذَّهَبِ والفضةِ- إِلَى الآخرِ:

لا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخرِ فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ عَلَى الْفَولِ الرَّاجِعِ؛ لِأَنَّهُمَا عِنْمَانِ مُخْتَلِفَانِ، فَلَمْ يُضَمَّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخرِ، كَالإبلِ وَالبَقرِ، وَالشَّعِيرِ وَالقَمْحِ، مَعَ أَنَّ المَقْصُودَ مِنْهَا وَاحِدٌ، وَهُو التَّنْمِية فِي الإبل وَالبَقرِ، وَالقُوتُ فِي الشَّعِيرِ وَالقَمْحِ، ولِقَولِهِ عَيْفَةٍ: ﴿ وَلَيسَ فِيهَا دُون خَمْسِ أَواقٍ صَدَقَة ». وَيَلْزَمُ مِنْ القولِ بِضَمِّ أَواقٍ مَد وَلَقَمْحِ، ولِقَولِهِ عَيْفَةٍ: ﴿ وَلَيسَ فِيهَا دُون خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة ». وَيَلْزَمُ مِنْ القولِ بِضَمِّ أَوَاقٍ مِن النَّعَابِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي أَقَلَ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِن الفَقَةِ، إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يَكُمُلُ بِهِ مِن الذَّهَبِ. وَيَشْمَلُ الْحَدِيثِ مَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يَكُمُلُ بِهِ مِن الذَّهَبِ. وَيَشْمَلُ الْحَدِيثِ مَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يَكُمُلُ بِهِ مِن الذَّهَبِ. وَيَشْمَلُ الْحَدِيثِ مَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يَكُمُلُ بِهِ مِن الذَّهَبِ. وَيَشْمَلُ الْحَدِيثِ مَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَ اللَّهُ مِن الذَّهَبِ وَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ عَشْرَةُ دَنَانِيرِ وَمِائَةُ وَلَهُ مَا يَكُمُلُ بِهِ خَمْسُ أَواقٍ، أَو لَا. وَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ عَشْرَةُ دَنَانِير وَمِائَةُ وَلَا مَا يَكُمُلُ بِهِ خَمْسُ أَواقٍ، أَو لَا. وَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ عَشْرَةُ دَنَانِير وَمِائَةُ وَرُهُمِ، فَلا زَكَاةَ عَلَيهِ؛ لَأَنَّ الذَّهَ مَا يُزَكَّى وَحْدَهُ، وَكَذَلِكَ الْفِضَة.

## المُسَائِلَةِ الخَامِسَةِ: فِي زُكَاةِ الحُلِيِّ:

لَا خِلَافَ بَينَ أَهْلِ العِلْمِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الحُلِيِّ الْمُعَدِّ لِلادِّخَارِ وَالكِرَاءِ،

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٤٥٤)، من حديث أنس عن أَبِي بَكْرٍ.

<sup>(</sup>٢) شرح صَحِيح مُسْلِم (٧/ ٤٨).

وَفِي الحُلِيِّ المُحَرَّمِ؛ كَالرَّجُلِ يَتَّخِذُ خَاتمًا مِنْ ذَهَبٍ، أَوِ الْمَرْأَةِ تَتَّخِذُ حُلِيًّا صُنِعَ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ، أَمَّا الحُلِيِّ الْمُعَدَّ لِلْاسْتِعْمَالِ المُبَاحِ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ، أَمَّا الحُلِيِّ الْمُعَدَّ لِلْاسْتِعْمَالِ المُبَاحِ وَالعَارِيَة، فَالصَّحِيحُ مِنْ قَولَي أَهْلِ العِلْمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ؛ وَذَلِكَ لَمَا يِلِي:

١ - عُمُومُ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي النَّهَبِ وَالْفِضَةِ، وَهَذَا العُمُومُ يَشْمَلُ الحُلِيَّ وَغَيرهُ.

٧- مَا رَوَاه أَهْلُ السُّنَنِ عَنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَمَعَهَا ابْنَة لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ (() غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبِ، فَقَالَ: «أَيُسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَ سُوَارَينِ مِنْ نَارٍ»، وَخَلَعَتْهُمَا وَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ (() وَهَذَا الْحَدِيثُ نَصُّ فِي المَوضُوعِ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيح وَغَيرِهِ.

٣ - وَلِأَنَّ هَذَا القَول أَحْوَطُ، وَأَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَّ ر ريبُكَ».

المَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ: فِي زُكَاةَ عُرُوضَ التَّجَارَةِ:

العُرُوضُ: جَمْعُ عَرْضِ وَعَرَضٍ، وَهُوَ مَا أَعَدَّهُ الْمُسْلِمُ لِلتِّجَارَةِ مِنْ أَيِّ صنْفِ كَانَ، وَهُوَ أَعَمُّ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ وَأَشْمَلُهَا. وَسُمِّي بِذَلِكَ: لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ، بَلْ يَعْرِض ثُمَّ يَزُول، فَإِنَّ التَّاجِرَ لَا يُرِيدُ هَذِهِ السِّلْعَة بِعَينِهَا، وَإِنَّمَا يُرِيدُ رِبْحَهَا مِن النَّقْدَينِ.

وَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِيهِ؛ لِعُمُومِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَفِي آَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ الْ ﴾ [السناريات: ١٩]، وقولِسه تَعسالى: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ٱلْفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا السناريات: ١٩]، وقولِسه تَعسَلُهُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عِينَهُ : «أَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ الْتَرَضَ عَلَيهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ""، وَلا افْتَرَضَ عَلَيهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ""، وَلا

<sup>(</sup>١) بفتحات، أي: سواران، والوَاحِدَة: مَسَكَة.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٥٦٣)، والنَّسَائِيّ (٥/ ٣٨)، والبيهقي (٤/ ١٤٠)، وصحح إسناده ابن القطان كما في نصب الراية (٢/ ٣٧٠)، وحسنه الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التِّرْمِذِيّ بِرَقَم ٥١٨).

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٣٩٥)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٩).

شَكَّ أَنَّ عُرُوضَ التِّجَارَةِ مَالً.

وَشُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا:

١ - أَنْ يَمْلِكَهَا بِفِعْلِهِ كَالشِّرَاءِ، وَقُبُولِ الْهَدِيَّةِ، فَلَا يَدْخُل فِي ذَلِكَ الإِرْثُ وَنَحْوُهُ، مِمَّا يَدْخُلُ قَهْرًا.

٢ - أَنْ يَمْلِكَهَا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ.

٣- أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهَا نِصَابًا، بِالإِضَافَةِ إِلَى الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ فِي أَوَّلِ النَّكَاةِ.

فَإِذَا حَالَ عَلَيهَا الحَولُ قُوِّمَتْ بِأَحَدِ النَّقْدَينِ الذَّهَبِ أَو الفِضَّةِ، فَإِذَا بَلَغَتِ القَيمة نِصَابًا وَجَبَ فِيهَا رُبْعُ العُشْرِ.

وَلَا اعْتِبَار فِي التَّقُويمِ لما اشْتُرِيَتْ بِهِ العُرُوض؛ لَأَنَّ قِيمَتَهَا تَخْتَلِفُ ارْتِفَاعًا وَنُزُولًا، وَإِنَّمَا العِبْرَة بِقِيمَتِهَا وَقْتَ تَمَامِ الحَولِ.

## الْبَابُ الثَّالِثِ: فِي رْكَاةِ الخارجِ مِن الأَرْض

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةِ الأولَى: مَتَى تجب؟ ودَليلُ ذَلِكَ:

الأَصْلُ فِي وجُوبِهَا قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكِ مَا كَالَحُمُ مِن الأَرْضِ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٦٧].

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الحُبُوبِ إِذَا اشْتَدَّ الحَبُّ، وَصَارَ فرِيكًا، وَتَجِبُ فِي الثِّمَارِ عِنْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، بِحَيثُ تُصْبِح ثَمَرًا طَيِّبًا يُؤْكَلُ، وَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ الحَولُ؛ لِقَولِهِ عِنْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، بِحَيثُ تُصَبِح ثَمَرًا طَيِّبًا يُؤْكَلُ، وَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ الحَولُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُوا حَقَهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ مَ اللَّهُ عَامَ: ١٤١].

فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَكِيل مُدَّخَرٍ مِن الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، كَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالنَّرَةِ، وَالنَّمِيرِ، وَالنَّرِيبِ. وَلا تَجِبُ فِي الفَوَاكِهِ، وَالخُضْرَوَاتِ، وَالنَّرِيبِ. وَلا تَجِبُ فِي الفَوَاكِهِ، وَالخُضْرَوَاتِ، فَالْمَكِيلُ: لِكُونِ النَّبِيِّ عَيَلِيْ اعْتَبَرَ التَّوسِيقَ فِيهِ، وَهُوَ التَّحْمِيل. وَالْمُدَّخُرُ: لِوُجُودِ

قالمحيل. يحونِ النبِي عِيْظِ اعتبر التوسِيق عِيدٍ، وسو التحسِين. والمد عرار يو الحرر. الْمَعْنَى المُنَاسِب لِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِيهِ. وَعَلَى هَذَا، فَمَا لَمْ يَكُنْ مَكِيلًا وَلَا مُدَّخَرًا مِن الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.

#### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: شُرُوطُهَا:

يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ شَرْطَانِ:

ا - بُلُوغُ النَّصَابِ، وَهُوَ خَمْسَةُ أُوسُتٍ؛ لِقُولِهِ عَلَيْهُ: « لَيسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أُوسُقِ عَلَيْهُ: « لَيسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أُوسُقِ صَدَقَةُ »(١).

وَالْوَسَقُ حُمْلُ البَعِيرِ، وَهُوَ سُتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِ ﷺ، وَخَمْسَةُ الأَوسُقِ ثَلَاثُمِائَة صَاعٍ، فَيَكُونُ زِنَةُ النِّصَابِ بِالبُرِّ الْجَيِّدِ مَا يُقَارِبُ سِتُّمَائَة وَاثْنَي عَشْرَ كِيلُو جَرَامًا، عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّ وَزْنَ الصَّاعِ ٢, ٤٠ كيلُو جَرَامًا.

٢ - أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ مَمْلُوكًا لَهُ وَقْت وُجُوبِ الزَّكَاةِ.

#### المَسْأَلَمَّ الثَّالِثَمَّ: فِي مقدار الْوَاجِب:

وَالْوَاجِبُ فِي الْحُبُوبِ وَالثِّهَارِ: العُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِلَا كُلْفَة، بِأَنْ كَانَتْ عُثْرِيَّةً، أَو تُسْقَى بِاللَّهُ وَالْفَيُونِ، وَنِصْفُ العُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِمُؤْنَةٍ، بِأَنْ كَانَتْ تُسْقَى بِاللَّلَاءِ وَالسَّوَانِي بَمُؤْنَةٍ، بِأَنْ كَانَتْ تُسْقَى بِاللَّلَاءِ وَالسَّوَانِي إِلَّهُ وَاللَّنْهَارُ وَالْعُيُونُ، أَو كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيهَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي، أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» ("").

#### المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: فِي زُكَاةِ العسلِ:

حَكَى ابْنُ عَبْدِ البَرِّ -رَحِمَهُ اللهُ - عَنِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ، وَهُو الأَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَيسَ فِي الكِتَابِ، وَلَا فِي السُّنَّةِ، دَلِيلٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ عَلَى وِجُوبِهَا، وَالأَصْل بَرَاءَةُ الذِّمَّة حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الوُجُوبِ. قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: «الْحَدِيثُ فِي أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ ضَعِيفٌ وَفِي أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ الْعُشْرُ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (١٤٨٤)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) الدِّلاء: جَمْعُ دلو، وهو ما يستقىٰ به من البَثر ونحوه. والسواني: جَمْعُ سانية، وهي الناقة التي يستقىٰ عَلَيهَا، وهي النواضح أيضًا، كما مضىٰ.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٤٨٣) من حديث ابن عمر ﷺ ، وأبو داود بِرَقَم (١٥٩٦) واللَّفْظ له، والبَعل: النخل يَشْرَب بعروقه فلا يحتاج إلىٰ سقي.

ضَعِيفٌ، إِلَّا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ، وَاخْتِيَارِي أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ لِأَنَّ السُّنَنَ وَالْآثَارَ ثَابِتَةٌ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَلَيسَتْ فِيهِ ثَابِتَةً فَكَأَنَّهُ عَفْوٌ». وَقَالَ ابْنُ المُنْذِرُ: «لَيسَ فِي وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْعَسَلِ خَبَرُ يَثْبُتُ».

#### المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: فِي الرَّكَازِ:

الرِّكاز: هُوَ مَا وُجد مِنْ دَفَائِنِ الْجَاهِلِيَّةِ ذَهَبًا أَو فِضَّةً أَو غَيرَهُمَا مِمَّا عَلَيهِ عَلاَمَةُ الْكُفْرِ، وَلَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، وَلَمْ يُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ وَكَبِيرُ عَمَل، وَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ وَتَطَلَّب كَبِيرِ عَمَل، فَلَيسَ بِرِكَازٍ، وَيَجِبُ فِيهِ الخُمْس فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِه، وَلا يَمْتَرَطُ لَهُ الحَول وَلا النِّصَاب؛ لِعُمُومٍ قَولِهِ عَلَيْ : « وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ»(١)، وَهُو يَشْتَرَطُ لَهُ الحَول وَلا النِّصَاب؛ لِعُمُومٍ قَولِهِ عَلَيْ : « وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ»(١)، وَهُو فَي عُمْرَفُ فِي مَصَالِح المُسْلِمِينَ العَامَّةِ، وَلا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالٍ مُعَيَّنٍ، فَسَوَاءٌ كَانَ مِن الذَّهَبِ أَو الْفِضَّةِ أَو غَيرِهِمَا.

وَيُعْرَفُ كَونَهُ مِنْ دَفَائِنِ الْجَاهِلِيَّةِ: بِوُجُودِ عَلاَمَاتِ الكُفْرِ عَلَيهِ، كَكِتَابَةِ أَسْمَائِهِمْ، وَنَقْشِ صُورِهِمْ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِن العَلاَمَاتِ.

وَأُمَّا الْمَعْدِنُ: فَهُو كُلُّ مَا تَوَلَّدَ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ غَير جِنْسِهَا، لَيسَ نَبَاتًا، سَوَاءُ الكَانَ جَارِيًا، كَالنَّحُاسِ وَالنَّهُ فَي وَالفِضَّةِ وَالنِّحَاسِ وَالنَّهُ فِي وَالفِضَّةِ وَالزِّنْبَقِ. فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا سَبَقَ، لِعُمُومِ النَّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي وَالزِّنْبَقِ. فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا سَبَقَ، لِعُمُومِ النَّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي وَالزِّنْبَقِ. وَالزَّكَاةِ فِي الخَارِجِ مِن الْأَرْضِ، كَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا وَكُمَا مِن الْأَرْضِ ﴾ [البُقَرُة: ٢٦٧].

#### الْبَابُ الرَّابِعِ: فِي زَكَاة بَهِيمَة الأَنْعَامِ

وَفِيهِ مَسَائِل:

وَبَهِيمَةُ الأَنْعَامِ هِيَ: الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالغَنَمُ، وَالْبَقَرُ يَشْمَلُ الجَامُوسَ أَيضًا، فَهُو نَوعٌ مِن الْبَقَرِ. وَالغَنَمُ يَشْمَلُ المَاعِز، وَالضَّأْن. وَسُمِّيَتْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ؛ لِأَنَّهَا لاَ تَتَكَلَّمُ، مِن الإِبْهَامِ وَهُوَ الإِخْفَاءُ، وَعَدَمُ الإِيضَاحِ.

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُّخَارِيّ بِرَقَم (١٤٩٩)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٧١٠)، من حديث أبي هريرة اللَّ

## المَسألَةِ الأولَى: شُرُوط وجُوبِهَا:

يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ الشُرُوطُ التَّالِيَّةُ:

١- أَنْ تَبْلُغَ الأَنْعَامُ النِّصَابَ الشَّرْعِيَّ، وَهُو فِي الْإِبِلِ خَمْسُ، وَفِي الْبَقَرُ عَيَّ، وَهُو فِي الْإِبِلِ خَمْسُ، وَفِي الْبَقَرُ عَيْ الْبَقَرَ اللهِ عَلَيْهِ : «لَيسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ ذَودٍ ثَلَاثُونَ، وَفِي الغَنَمِ أَرْبَعُونَ؛ لِقَولِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَصْدُقُ أَهْلَ الْيَمَنِ؛ فَأَمَرَنِي أَنْ صَدَقَةٌ» ('')، وَلِحَدِيثِ مُعَاذٍ: « بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَصْدُقُ أَهْلَ الْيَمَنِ؛ فَأَمَرَنِي أَنْ الْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ: مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً » ('')، ولِقُولِ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ: «فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِن أَرْبَعِينَ شَاةً فَلَيسَ فِيهَا صَدَقَةٌ... » ("").

٢ - أَنْ يَحُولَ عَلَى الأَنْعَامِ حَولٌ كَامِلٌ عِنْدَ مَالِكِهَا وَهِيَ نِصَابٌ؛ لِحَدِيثِ: « لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَولُ» (¹).

٣- أَنْ تَكُونَ سَائِمَةً، وَهِي الَّتِي تَرْعَى الكَلاَ المُبَاحَ - وَهُ و الَّذِي نَبَتَ بِفِعْلِ اللهُ سُبْحَانَهُ دُونَ أَنْ يَزْرَعَهُ أَحَدُ - فِي الحَولِ أَو أَكْثَرِهِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: "وَفِي صَدَقَةِ اللهُ سُبْحَانَهُ دُونَ أَنْ يَزْرَعَهُ أَحَدُ - فِي الحَولِ أَو أَكْثَرِهِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: "وَفِي الغَنَم فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ شَاةٌ " ، وَقُولِهِ ﷺ: "وَفِي إِللهُ كُلِّ سَائِمَةِ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ »، فَإِنْ كَانَتْ تَرْعَى أَقَلَّ الْحَولِ وَيَعْلِفُهَا أَكْثَرُهُ، فَلِيسَتْ سَائِمَةً، وَلَا زَكَاةً فِيهَا.

٤- أَنْ لَا تَكُونَ عَامِلَةً، وَهِيَ الَّتِي يَسْتَخْدِمهَا صَاحِبُهَا فِي حَرْثِ الْأَرْضِ، أَو نَقْلِ المَتَاعِ، أَو حَمْلِ الأَنْقَالِ؛ لِأَنْهَا تَدْخُلُ فِي حَاجَاتِ الإنْسَانِ الأَصْلِيَّةِ كَالثِّيَابِ. أَمَّا إِذَا أُعِدَّتُ لِلْكِرَاءِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ تَكُونُ فِيمَا يَحْصُلُ مِنْ أُجْرَتِهَا، إِذَا حَالَ عَلَيهِ الْحَول.

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٤٤٧)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٩٧٩)، والذَّودُ من الأبِلِ: من الثلاثة إلى العشرة، وهي مؤنثة لا واحد لَهَا من لفظها، فقوله: «خمس ذود» كَقَولِهِ: «خَمْسَة أبعرة، وخَمْسَة جمال، وخمس نوق).

<sup>(</sup>٢) وهو حديث صَحِيح أَخْرَجَهُ أَحْمَد (٥/ ٢٤٠)، وأبو داود بِرَقَم (١٥٧٦)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٦٢٣)، وغيرهم، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيِّ بِرَقَم (٦٣١)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٧٩٢)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء رقم ٧٨٧).

<sup>(</sup>٥) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٤٥٤).

#### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: فِي قدرالْوَاجِبِ:

١ - قَدْرُ الْوَاجِبِ فِي الْإِبِلِ:

وَمِقْدَارُ الزَّكَاةِ الْوَاجِبةِ: فِي الخَمْسِ مِن الْإِبِلِ شَاةٌ جَذِعَةٌ (() مِن الضَّأْنِ، أَو فِي ثَنَيَةٌ () مِن المَعْزِ، وَفِي العَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي الخَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي العِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي العَشْرِينِ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ مِن الْإِبِل، وَهِي مَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ، وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِيةِ. وَسُمِّيتْ بِذَلِكَ لَأَنَّ الغَالِبَ أَنَّ الْإِبِل، وَهِي مَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ، وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِيةِ. وَسُمِّيتْ بِذَلِكَ لَأَنَّ الغَالِبَ أَنَّ الْعَالِبَ أَنَّ أَمَّهَا قَدْ حَملَتْ، فَهِي مَا خِضْ أَي: حَامِلُ، فَإِنَّ لَمْ يَجِدْهَا أَجْزَأَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكِرٍ، وَهُو مَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ، وَسُمِّي بِذَلِكَ؛ لَأَنَّ أُمَّهُ وَضَعَت الحَمْلَ وَهُو مَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ، وَسُمِّي بِذَلِكَ؛ لَأَنَّ أُمَّهُ وَضَعَت الحَمْلَ الثَّانِي فِي الغَالِبِ فَهِي ذَاتُ لَبَنٍ. وَفِي سِتً وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَهَا سَنَتَانِ.

وَفِي سِتًّ وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ، وَهِيَ مَا تَمَّ لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ، وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ. وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ يَطْرُقَهَا الْفَحْلُ. وَقِيلَ: لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتِ الرُّكُوب، وَالتَّحْمِيل.

وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذْعَة، وَهِيَ مَا تَمَّ لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي الخَامِسَة، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا جَذَعَتْ مُقَدمَ أَسْنَانِهَا أَي: أَسْقَطَتْهُ.

وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ.

وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ حِقَّتَانِ.

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْت لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ؛ وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَنْسٍ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ وَفِيهِ: «فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبلِ فَيَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَتَلاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَحَاضٍ أُنْثَى..» الْحَدِيث. (٣)

<sup>(</sup>١) الجذع: الصَّغِير السن، وهو من الغنم ما تم له سَنَةٌ ودخل في الثانية.

<sup>(</sup>٢) الثنية: ما تم له سنتان ودخل في الثَّالِثَة.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٤٥٤).

# وَهَذَا جَدُولٌ يُبَيِّن كَيفِيَّة الزَّكَاة فِي الْإِبِل:

| المقدار المواجب | العدد |    |  |  |
|-----------------|-------|----|--|--|
|                 | إثي   | من |  |  |
| شاة             | ٩     | 0  |  |  |
| شاتان           | ١٤    | ١. |  |  |
| ثلاث شياه       | 19    | 10 |  |  |
| أربع شياه       | ۲٤    | ۲. |  |  |
| بنت مخاض        | 40    | 40 |  |  |
| بنت لبون        | ٤٥    | ٣٦ |  |  |
| حقة             | 7.    | ٤٦ |  |  |
| جذعة            | ٧٥    | ٦١ |  |  |
| بنتا لبون       | ٩.    | ٧٦ |  |  |
| حقتان           | 17.   | 91 |  |  |

فَمَا زَادَ عَلَى ١٢٠ فَالْوَاجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

٢ - قَدْرُ الْوَاجِبِ فِي الْبَقَرِ:

يَجِبُ فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَة إِلَى تِسْعِ وَثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَهُوَ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ، وَسُمِّي بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ، وَفِي أَرْبَعِينَ إِلَى تِسْعِ وَخَمْسِينَ مُسِنَّةٌ، وَهِيَ مَا تَمَّ لَهَا سَنتَانِ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا طَلَعَتْ لَهَا أَسْنَان.

وَفِي سِتِّينَ إِلَى تِسْعِ وَسِتِّينَ تَبِيعَانِ.

ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِّيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَهَكَذَا مَهْمَا بَلَغَتْ.

وَذَٰلِكَ لِحَدِيثِ مُعَادَ ﴿ وَلَئَكُ وَفِيهِ: « فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِن الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً».

وَهَذَا جَدْوَلُ يُبَيِّنُ كَيفِيَّةَ الزَّكَاةِ فِي الْبَقَرِ:

| المقدارالوَاجِب | العدد |    |
|-----------------|-------|----|
|                 | إلى   | من |
| تبيع            | 49    | ۳, |
| مسنة            | ٥٩    | ٤٠ |
| تبيعان          | 79    | ٦. |
| تبيع ومسنة      | ٧٩    | ٧٠ |

فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّة.

٣- قَدْرُ الْوَاجِبِ فِي الغنم:

وَيَجِبُ فِي أَرْبَعِينَ مِن الغَنَمِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، شَاةٌ، وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى عِشْرِينَ، شَاتُا، وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى عِشْرِينَ إِلَى مَائَةٍ، ثَلاثُ شِيَاهٍ، ثُمَّ عِشْرِينَ إِلَى مِائَتَيْنِ، شَاتَانِ، وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثِمَائَةٍ، ثَلاثُ شِياهٍ، ثُمَّ تَسْتَقِرُ الْفَرِيضَة فِيهَا بَعْدَ هَذَا المِقْدَار، فَيَكُونُ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، مَهْمَا بَلَغَتْ.

وَذَلِكَ لَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ وَفِيهِ: "وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ إِلَى مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ إِلَى مَائَةٍ، فَفِيهَا ثَلاَثُ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ مَلَى مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلاَثُ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ، فَفِي مُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (١٠٠.

وَهَذَا جَدُولُ يُبَيِّنُ كَيفِيَّةَ زَكَاة الغَنَم:

| المقدارالواجب | العدد |     |
|---------------|-------|-----|
|               | إلى   | من  |
| شاة           | 17.   | ٤٠  |
| شاتان         | ۲.,   | 171 |
| ثلاث شياه     | ۳.,   | 7.1 |

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٤٥٤).

فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاة.

المَسْأَلَمُ الثَّالِثُمِّ: فِي صفَّمٌ الْوَاجِبِ:

وَازَنَ الإِسْلَامُ بِتَشْرِيعِهِ العَادِلِ، بَينَ المَصَالِحِ لِلْفُقَرَاءِ وَالأَغْنِيَاءِ، فَنَدَبَ إِلَى الْخُذِ الفَقيرِ حُقُوقَهُ كَامِلَةً، غَيرَ مَنْقُوصَةٍ، وَنَدَبَ إِلَى مُرَاعَاةٍ حُقُوق الأَغْنِيَاءِ فِي أَخْذِ الفَقيرِ حُقُوقَهُ كَامِلَةً، غَيرَ مَنْقُوصَةٍ، وَنَدَبَ إِلَى مُرَاعَاةٍ حُقُوق الأَغْنِيَاءِ فِي الزَّكَاةِ، بأَنْ يَكُونَ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، لَا مِنْ أَمُوالِهِمْ، وَلِذَلِكَ حَدَّدَ الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاةِ، بأَنْ يَكُونَ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، لَا مِنْ خَيَارِهِ، وَلَا مِنْ شِرَارِهِ، فَيَجِبُ عَلَى السَّاعِي مُرَاعَاةُ السِّنِّ الْوَاجِبةِ؛ إذ لَا يُجْزِئ قَلُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ إِخْدَانٌ بِالأَغْنِيَاءِ. قَلْ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ إِجْحَافٌ بِالأَغْنِيَاءِ.

وَلا يَأْخُدُ المَرِيضَة، وَالْمَعِيبَة، وَالْكَبِيرَةَ الْهَرِمَة؛ لِأَنْهَا لا تَنْفَعُ الفَقِير، وَبِالْمُقَابِلِ لا يَأْخُذُ الأَكُولَة، وَهِي السَّمِينَةُ الْمُعَدَّةُ لِلْأَكْلِ، وَلا الرُّبَى، وَهِي الَّتِي تَرْبِي وَلَا الْمُعَدَّةُ لِلْأَكْلِ، وَلا الْمُعَدَّ لِلضِّرَابِ، وَلا تُرَبِّي وَلَد الْمُعَدَّ لِلضِّرَابِ، وَلا تَرَبِّي وَلَد الْمَاخِض وَهِي الْحَامِل، وَلا الْفَحْل الْمُعَدَّ لِلضِّرَابِ، وَلا حَرَّزَاتِ الْمَالِ، وَهِي خِيَارُهَا الَّتِي تَحْرِزُهَا الْعَينُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ كَرَائِمِ الْأَمْوالِ، وَأَخْذُهَا إِضْرَارُ بِالْغِنِيِّ؛ لِقَولِهِ عَيَادُهَا الَّتِي تَحْرِزُهَا الْعَينُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ كَرَائِم الْأَمْوالِ، وَأَخْذُهَا إِضْرَارُ بِالْغِنِيِّ؛ لِقَولِهِ عَيَادُهَا الْعَينُ وَكَرَائِم أَمْوالِهِمْ اللهُ اللهُ الْمُعَلِيمُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِيمِ اللهُ الل

وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِعَامِلِهِ شُفْيَانَ: « قُلْ لِقَومِك إِنَّا نَدَعُ لَكُمْ الرُّبَّى وَالْمَاخِضَ وَذَاتَ اللَّحْمِ وَفَحْلَ الْغَنَمِ وَنَأْخُذُ الْجَذَعَ وَالثَّنِيَّ وَذَلِكَ وَسَطٌّ بَينَنَا وَبَينَكُمْ فِي الْمَالِ».

المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: فِي الخلطةِ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ:

وهي عَلَى نَوعَين:

وَ عَيْ مَنْ وَ الْأَوَّلُ: خَلْطَةُ أَعْيَانٍ، وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَينَ اثْنَينِ فِي النَّوعُ الْأَوَّلُ: خَلْطَةُ الْعَيْانِ، وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَينَ اثْنَينِ فِي المِلْكِ، مَشَاعًا بَينَهُمَا، لَمْ يَتَمَيَّزْ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا عَن الآخَرِ، وَتَكُونُ خِلْطَةُ الأَعْيَانِ بِالإِرْثِ، وَتَكُونُ بِالشِّرَاءِ.

النَّوعُ النَّانِيُ: خَلْطَةُ أُوصَافٍ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ كُلِّ مِنْهُمَا مُتَمَيِّزًا مَعْرُوفًا، وَيَجْمَعُ بَينَهُمَا الجِوَارُ فَقَط.

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُّخَارِيّ بِرَقَم (١٣٩٥)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٩)، من حديث ابْن عَبَّاس يَعْتَ

وَهِيَ بِنَوعَيهَا تُصَيِّر المَالَينِ المُخْتَلِطَينِ كَالمَالِ الوَاحِدِ إِذَا كَانَ مَجْمُوعُ المَالَينِ نِصَابًا، وَأَنْ يَكُونَ الخَلِيطَانِ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ. فَلَو كَانَ أَحَدُهُمَا كَافِرًا لَا تَصِحُّ الخَلْطَةُ، وَلَا تُؤثِّرُ، وَأَنْ يَشْتَرِكَ المَالَانِ المُخْتَلِطَانِ فِي المَرَاحِ، وَهُوَ المَبِتُ وَالمَأْوَى، وَيَشْتَرِكَا فِي المَسْرَحِ فَيَسْرَحْنَ جَمِيعًا، وَيَرْجِعْنَ جَمِيعًا، وَالمَرْعَى، وَالفَحْل، فَيكُونُ فَحْلُ الضَّرَابِ وَاحِدًا مُشْتَرِكًا لَهَا جَمِيعًا. وَالمَرْعَى، وَالفَحْل، فَيكُونُ فَحْلُ الضَّرَابِ وَاحِدًا مُشْتَرِكًا لَهَا جَمِيعًا. فَإِذَا تَوَافَرَتْ هَذِهِ الشُرُوطُ أَصْبَحَ المَالَانِ كَالمَالِ الوَاحِدِ بِتَأْثِيرِ الخَلْطَةِ.

لِقُولِهِ ﷺ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَينَ مُ جُتَمِعٌ خَشْيَةً الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَينِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ»(١). فَالخَلْطَةُ تُـوَّثُرُ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ وَفِي إِسْقَاطِهَا، وَذَلِكَ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ خَاصَّةً دُونَ غَيرِهَا.

وَمِثَالُ الجَمْعِ بَينَ المُتَفَرِّقِ: أَشْخَاصٌ ثَلَاثَةٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَمْلِكُ أَرْبَعِينَ مِن الغَنَمِ، فَجَمِيعُهَا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ، فَلَو اعْتَبَرْنَا كُلِّ وَاحِدٍ لِوَحْدِهِ لَوَجَبَ عَلَيهِمْ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، لَكِنْ إِذَا جَمَعْنَا الغَنَمَ كُلَّهَا فَلَا يَكُون فِيهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَهُنَا: جَمَعُوا بَينَ مُتَفَرِّقٍ؛ لِئلًا يَجِبَ عَلَيهِمْ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، بَلْ وَاحِدَة.

وَمِثَالُ التَّفْرِيق بَينَ مُجْتَمِع: شَخْصٌ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً، فَإِذَا عَلِمَ بِمَجِيءِ العَامِلِ فَرَّقَ بَينَهَا فَجَعَلَ عِشْرِينَ مِنْهَا فِي مَكَانٍ وَعِشْرِين فِي مَكَانٍ آخَرَ، فَلَا يُؤخَذُ عَلَيهَا زَكَاةٌ لِعَدَمِ بُلُوغِهَا النِّصَابِ مُتَفَرِّقَة.

# الْبَابُ الخَامِس: فِي زَكَاة الفِطر، ويقال لها: صدقت الفِطر وَيَقَالَ لها: صدقت الفِطر وَفِيهِ مَسَائِل:

وَسُمِّيتْ بِذَلِكَ: لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالمَالِ، وَإِنَّمَا هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالذِّمَّةِ، فَهِي زَكَاةٌ عَن النَّفْسِ وَالبَدَنِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التَّرْمِذِيِّ بِرَقَم (٦٢١) وغيره وحسنه، وهو جزء من حديث النَّبِيِّ ﷺ في كِتَابِ الصَّدَقَة الطويل. وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (الإرواء برَقَم ٧٩٧).

#### المَسْأَلَةِ الأُولَى؛ فِي حُكْمَهَا ودَلَيلِ دَٰلِكَ:

زَكَاةُ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ؛ لِمَا رَوَىَ ابْنُ عُمَرَ عِنْفَ قَالَ: «فَرَضَ رَصُونُ الله عَيْفِيْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى رَسُولُ الله عَيْفِيْ صَدَقَةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضًان صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأَنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ» (١).

## المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: شُرُوطُهَا وَعَلَى مِنْ تجب؛

تَجِبُ زَكَاةُ الفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ، وَذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَحُرٍّ وَعَبدٍ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عِنْكُ السَّابِقِ.

وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا عَنِ الجَنِينِ إِذَا نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوح، وَهُوَ مَا صَارَ لَـهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ؛ فَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يُخْرِجُونَهَا عَنْهُ، كَمَا ثَبَتَ عَن عُثْمَانَ وَغَيرِهِ.

وَيَجِبُ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَعَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتهُ، مِنْ زَوْجَة أَوْ قَرِيبٍ، وَكَذَا العَبْد، فَإِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ تَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: « لَيسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» (٢). وَلَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ، وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَحَوَائِجهُ الضَّرُورِيَّة فِي يَومِ الْعِيدِ وَلَيلَتِهِ مَا يُؤدِّي بِهِ الفِطْرَة.

فزَكَاةُ الفِطْرِ لَا تَجِبُ إِلَّا بِشَرْطَينِ:

١ - الْإِسْلَامُ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الكَافِرِ.

٢ - وُجُودُ مَا يَفْضُلُ عَنْ قُوتِهِ، وَقُوتِ عِيَالِهِ، وَحَوَائِجِهِ الأَصْلِيَّةِ فِي يَومِ الْعِيــد
 لَيلَتِهِ.

#### المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: فِي حِكْمَةٍ وجُوبِهَا:

مِنَ الحِكَم فِي وُجُوبِ زَكَاة الفِطْرِ مَا يَلِي:

١ - تَطْهِيرُ الصَّائِمِ مِمَّا عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَ فِيهِ فِي صِيَامِهِ، مِن اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ.

<sup>(</sup>١) مُتَفَقٌّ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٥٠٣)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٩٨٢) - ١٠.

٢- إغْنَاءُ الفُقرَاءِ والمَسَاكِينِ عَن السُّؤَالِ فِي يَومِ العِيدِ، وَإِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَيهِمْ؛ لِيَكُونَ الْعِيدُ يَومَ فَرَحٍ وَسُرُورٍ لِجَمِيعِ فِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنْفَ : «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» (١).

٣- وَفِيهَا إِظْهَارُ شُكْرِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى الْعَبْدِ بِإِتْمَامِ صِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ،
 وَفِعْل مَا تيسَّرَ مِن الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فِي هَذَا الشَّهْرِ المُبَارَكِ.

## المَسْأَلَةَ الرَّابِعَةِ: مقدار الْوَاجِبِ، ومِمَّ يخرج؟

الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَد مِنْ بُرِّ، أَو شَعِيرٍ، أَو تَعْرِ ، أَو تَعْرِ ، أَو أَرْزٍ، أَو ذُرَةٍ، أَو غَيرِ ذَلِكَ؛ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ تَمْرٍ، أَو زُرِيبٍ، أَو أَرْزٍ، أَو ذُرَةٍ، أَو غَيرِ ذَلِكَ؛ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ تَمْرٍ، وَلِنَا اللَّهَ المُتَقَدِّم.

وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِي الْجَمَاعَةُ زَكَاةَ فِطْرِهَا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يُعْطِي الوَاحِدُ زَكَاته لِجَمَاعَةٍ.

وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُ قِيمَة الطَّعَامِ؛ لَأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ وَلَا يُحْزِئُ إِخْرَاجُ قِيمَة الطَّعَامِ؛ لَأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ وَلِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِعَمَلَ الصَّحَابَةِ، فَقَدْ كَانُوا يُخْرِجُونَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ؛ وَلِأَنَّ زَكَاةَ الفِطْر عِبَادَةٌ مَفْرُوضَةٌ مِنْ جِنْسٍ مُعَيَّنٍ وَهُوَ الطَّعَامُ، فَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا مِنْ غَيرِ الفِطْر عِبَادَةٌ مَفْرُوضَةٌ مِنْ جِنْسٍ مُعَيَّنٍ وَهُوَ الطَّعَامُ، فَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا مِنْ غَيرِ اللهِ المُعَيَّنِ.

#### المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: فِي وقت وجُوبِهَا واحْراجِها:

تَجِبُ زَكَاةُ الفِطْرِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيلَةِ العِيدِ؛ لِأَنَّهُ الوَقْتُ الَّـذِي يَكُـونُ بِـهِ الفِطْر مِنْ رَمَضَانَ. وَلِإِخْرَاجِهَا وَقْتَانِ: وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَأَدَاءٍ، وَوَقْتُ جَوَازٍ.

فَأَمَّا وَقْتُ الفَضِيلَةِ: فَهُوَ مِنْ طُلُوعٍ فَجْرِ يَوم الْعِيدِ إِلَى قُبَيلِ أَدَاءِ صَلَّاةِ العِيدِ،

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٦٠٩)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٠٩) وَصَحَّحَهُ، وحسنه النووي في المجموع، وحسنه الأَلْبَانِيّ (صَحِيح ابْنُ مَاجَه بِرَقَم ١٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) الأَقِط: هو لبن مجفف يابس مستحجر، يتخذ من اللبن المخيض.

\_\_\_\_\_\_\_\_ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ يَسَنِهَ: «أَنَّ النَّبِيَ عِيَالِيَّةً أَمَرَ بزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُـرُوجِ النَّاسِ إِلَى

وَأُمَّا وَقْتُ الجَوَازِ: فَهُوَ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ؛ لِفِعْلِ ابْـنِ عُمَـرَ وَغَيـرِهِ مِـن الصَّحَابَةِ لِذَلِكِ.

وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ صَلَاةِ العِيدِ، فَإِنْ أَخَّرَهَا فَهِي صَدَقَةٌ مِن الصَّدَقَاتِ، وَيَأْتُمُ عَلَى هَذَا التَّأْخِيرِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أُدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (٢).

## الْبَابُ السَّادِسِ: فِي أَهُلُ الزَّكَاة

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةَ الْأُولَى: مَنْ هم أهل الزَّكَاة ؟ ودَلَيلُ ذَلِكَ:

أَهْلُ الزَّكَاةِ هُمُ المُسْتَحِقُّونَ لَهَا، وَهُم الأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ الَّذِينَ حَصَرَهُمُ اللهُ عَزّ وَ جَلَّ فِي قَولِهِ: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيكُ حَكِيمٌ ﴾ [التَّوبَة: ٦٠].

وَإِيضًاحُ هَذِهِ الأَصْنَاف كَمَا يَلِي:

١ - الفُقَرَاءُ: جَمْعُ فَقِيرِ، وَهُوَ مَنْ لَيسَ لَدَيهِ مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُ، وَحَاجَةَ مَنْ يَعُولُ، مِنْ طَعَام وَشَرَابٍ وَمَلْبَسٍ وَمَسْكَنِ، بِأَلَّا يَجِد شَيئًا، أُو يَجِد أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الكِفَايَةِ، وَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكْفِيهِ سَنَةً كَامِلَة.

٢- المَسَاكِينِ : جَمْعُ مِسْكِينٍ، وَهُوَ مَنْ يَجِدُ نِصْفَ كِفَايَتِهِ أَو أَكْثَرَ مِن النِّصْفِ، كَمَنْ مَعَهُ مِائَةٌ وَيَحْتَاجُ إِلَى مِائَتَينِ، وَيُعْطَى مِن الزَّكَاةِ مَا يَكْفِيهِ لِمُدَّةَ عَام.

٣- العَامِلُونَ عَلَيهَا: جَمْعُ عَامِل، وَهُوَ مَنْ يَبْعَثُهُ الْإِمَامُ لِجِبَايَةِ الصَّدَقَاتِ،

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (١٥٠٣)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٩٨٤). (٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٦٠٩)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٨٢٧)، من حديث ابْن عَبَّاس ﷺ، وحسَّنه الأَلْبَانِيِّ (الإرواء

فَيُعْطِيهِ الْإِمَامُ مَا يَكْفِيهِ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ وَلَو كَانَ غنيًّا؛ لَأَنَّ العَامِلَ قَدْ فَرَّغَ نَفْسَهُ لِهَذَا العَمَل، وَالعَامِلُونَ هُمْ كُلُّ مَنْ يَعْمَلُ فِي جِبَايَتِهَا، وَكِتَابَتِهَا، وَحِرَاسَتِهَا، وَتَفْرِيقِهَا عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا.

٤ - المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ: وَهُمْ قَومٌ يُعْطُونَ الزَّكَاةَ؛ تَأْلِيفًا لِقُلُوبِهِمْ عَلَى الإِسْلَامِ إِنْ
 كَانُوا كُفَّارًا، وَتَثْبِيتًا لإِيمَانِهِمْ، إِنْ كَانُوا مِنْ ضِعَافِ الإِيمَانِ المُتَهَاوِنِينَ فِي
 عِبَادَاتِهِمْ، أَو لِتَرْغِيبِ ذَوِيهِمْ فِي الْإِسْلَام، أَو طَلَبًا لِمَعُونَتِهِمْ أَو كَفِّ أَذَاهُمْ.

٥- فِي الرِّفَابِ: جَمْعُ رَقَبَةٍ، وَالمُرَادُ بِهَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الأَمَةُ يُشْتَرى مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ وَيُعْتَقُ، أَو يَكُونُ مُكَاتَبًا فَيُعْطَى مِن الزَّكَاةِ مَا يُسَدِّدُ بِهِ نُجُوم كِتَابَتِهِ؛ لِيُصْبِحَ حُرًّا نَافِذَ التَّصَرُّفِ، وَعُضْوًا نَافعًا فِي الْمُجْتَمَعِ، وَيَتَمَكَّنَ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَى الوَجْهِ الأَكْمَلِ، وَكَذَا الأَسِيرُ الْمُسْلِمُ يُفَكُّ مِنِ الأَعْدَاءِ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ.

٦- الغَارِمُونَ: جَمْعُ غَارِم، وَهُوَ الْمَدِينُ الَّذِي تَحَمَّلَ دَينًا فِي غَير مَعْصِيةِ اللهِ، سَوَاءً لِنَفْسِهِ فِي أَمْرٍ مُبَاحٍ، أَو لِغَيرِهِ كَإِصْلَاحِ ذَاتِ البَينِ، فَهَذَا يُعْطَى مِن الزَّكَاةِ مَا يُسَدِّدُ بِهِ دَينَهُ، وَالغَارِمُ لِلْإِصْلَاحِ بَينَ النَّاسِ يُعْطَى مِن الزَّكَاةِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا.

٧- فِي سَبِيلِ اللهِ: المُرَادُ بِهِ الغُزَاةُ فِي سَبِيلِ اللهِ، المُتَطَوِّعُونَ الَّذِينَ لَيسَ لَهُمْ
 رَاتِبٌ فِي بَيتِ المَالِ، فَيُعْطَونَ مِن الزَّكَاةِ، سَوَاءً أَكَانُوا أَغْنِيَاءَ أَمْ فُقَرَاءَ.

٨- ابْنُ السَّبِيلِ: وَهُوَ الْمُسَافِرُ المُنْقَطِعُ عَنْ بَلَدِهِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى مَالٍ؟
 لِيُوَاصِلَ السَّفَرِ إِلَى بَلَدِهِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُهُ.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: فِي حَدِّ الَّذِينَ لا تُدافَع لَهُم الزَّكَاة:

الأَصْنَافُ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ لَهُمْ هُمْ:

١ - الأَغْنِيَاءُ، وَالأَقْوِيَاءُ المُكْتَسِبُونَ؛ لِقَولِهِ ﷺ: « لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيِّ مُكْتَسِبٍ» (١)، لَكِنْ يُعْطَى العَامِلُ عَلَيهَا وَالغَارِمُ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ، كَمَا تَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ أَحْمَد (٥/ ٣٦٢)، وأبو داود بِرَقَم (١٦٣٣)، والنَّسَائِيّ (٥/ ٩٩)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح النَّسَائِيّ برَقَم ٢٤٣٥).

وَ القَادِرُ عَلَى الكَسْبِ إِذَا كَانَ مُتَفَرِّغًا لِطَلَبِ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ، وَلَيسَ لَهُ مَالٌ، فَإِنَّهُ يَعْطَى مِن الزَّكَاةِ؛ لَأَنَّ طَلَبَ العِلْمِ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا إِن كَانَ القَادِرُ عَلَى يَعْطَى مِن الزَّكَاةِ؛ لَأَنَّ طَلَبَ العِلْمِ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا إِن كَانَ القَادِرُ عَلَى كَعْطَى عَابِدًا تَرَكَ العَمَلِ لِلتَّفَرُّغِ لِنَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ فَلَا يُعْطَى ؛ لَأَنَّ العِبَادَةَ نَفْعُهَا فَا كَابِد بِخِلَافِ العِلْمِ. قَاصِرٌ عَلَى العَابِدِ بِخِلَافِ العِلْمِ.

Y- الأُصُولُ وَالْفُرُوعُ وَالزَّوجَةُ الَّذِينَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيهِ، فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِنَى مَنْ تَجِبُ مَنْ تَجِبُ عَلَيهِ، فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِنَى مَنْ تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَتُهُمْ كَالآباءِ وَالأُمْهَاتِ، وَالأَجْدَادِ وَالجَدَّاتِ، وَالأَوْولَادِ، وَأُولَادِ، وَأُولَادِ، وَأُولَادِ، لَأَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى هَو لُلَاءِ يُغْنِيهِمْ عَن النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَالْأُولَادِ، وَأُولَادِ اللَّوَلَادِ، وَمُنْ ثَمَّ يَعُودُ نَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيهِ، فَكَأَنَّهُ دَفَعَهَا إِلَى نَفْسِهِ.

عليه، ويسفطها عنه، ومِن مم يعود بقع الزكاه إليه، فكانه دفعها إلى نفسه. ٣- الكُفَّارُ غَير المُؤَلَّفِينَ، فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى الكُفَّارِ؛ لِقَولِهِ عَلَى فُقَرَائِهِمْ اللَّهِ عَلَى فُقَرَائِهِمْ اللَّهِ أَغْنِيا عِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ اللَّهِ أَعْنِيا عَلَى فُقَرَائِهِمْ اللَّهُ أَعْنِياء المُسْلِمِينَ، وَتَوطِيد دَعَائِم المَحَبَّةِ وَالإِخَاءِ وَلِأَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ الزَّكَاةِ إِغْنَاء فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ، وتَوطِيد دَعَائِم المَحَبَّةِ وَالإِخَاءِ بَينَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ المُسْلِمِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ مَعَ الكُفَّادِ.

3- آلُ النَّبِيِّ عَيَّا لَا تَحِلُّ الزَّكَاة لِآلِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ إِكْرَامًا لَهُمْ لِشَرَفِهِمْ القَولِهِ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ قِيلَ: هُمْ بَنُو هَاشِم فَقَط، وَهُو السَّحِيحُ. وَعَلَيهِ يَصِحُّ هَاشِم، وَبَنُو المُطَّلِب؛ وَقِيلَ: هُمْ بَنُو هَاشِم فَقَط، وَهُو الصَّحِيحُ. وَعَلَيهِ يَصِحُّ هَاشِم، وَبَنُو المُطَّلِب؛ وَقِيلَ: هُمْ بَنُو هَاشِم فَقَط، وَهُو الصَّحِيحُ. وَعَلَيهِ يَصِحُّ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى بَنِي المُطَّلِب؛ لِأَنَّهُمْ لَيسُوا مِنْ آلِ مُحَمَّد عَيَّةٍ، وَلِعُمُومِ الآيِةِ: وَفَعُ الزَّكَاةِ إِلَى بَنِي المُطَّلِب؛ لِأَنَّهُمْ لَيسُوا مِنْ آلِ مُحَمَّد عَيَّةٍ، وَلِعُمُومِ الآيِةِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ [التَّوبَة: ٢٠]، فيدُخُلُ فِيهِم بَنُو المُطَّلِب.

٥- وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِمَوَالِي آلِ النَّبِيِّ؛ لِحَدِيثِ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِي القَومِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (٢٠ . وَمَوالِي القَومِ : عُتَقَاؤُهُمْ. وَمَعْنَى (مِنْ أَنْفُسِهِمْ) أَنْفُسِهِمْ فَتُحرَّمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَوَالِي آلِ بَنِي هَاشِمٍ. أَنْفُسِهِمْ) : أَي: فَحُكْمُهُمْ كَحُكْمِهِمْ، فَتُحرَّمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَوَالِي آلِ بَنِي هَاشِمٍ.

٦- العَبْدُ: لَا تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى الْعَبْدِ؛ لَأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ مِلْكُ لِسَيِّدِهِ، فَأَإِذَا أُعْطِي

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوَدَ بِرَقَم (١٦٥٠)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٦٥٢) -واللَّفْظ له- والحاكم (١/٤٠٤). قَالَ التَّرْمِذِيّ: حسن صَحِيح. وَصَحَّحَهُ الحاكم ووافقه الذهبي، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التَّرْمِذِيّ بِرَقَم ٥٣٠).

الزَّكَاةَ انْتَقَلَتْ إِلَى مِلْكِ سَيِّدِهِ، وَلِأَنَّ نَفَقَتَهُ تَلْزَمُ سَيِّدَهُ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ: المُكَاتَبُ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِن الزَّكَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِن الزَّكَاةِ مَا يَقْضِي بِهِ دَينَ كِتَابَته، وَالعَامِلُ عَلَى الزَّكَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعُوزُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. عَامِلًا عَلَى الزَّكَاةِ أُعْطِيَ مِنْهَا لِأَنَّهُ كَالأَجِيرِ، وَالْعَبْدُ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. فَمَنْ دَفَعَهَا لَهُمْ، فَهُو آثِمٌ. فَمَنْ دَفَعَهَا لَهُمْ، فَهُو آثِمٌ.

المَسأَلَّةِ الثَّالِثْةِ: هَلْ يُشْتَرَطُ استيعابِ الأصنافِ الثَّمَانِيَةِ الْمَدْكُورَةِ عِنْدَ تفريق الزَّكَاة؟

لا يُشْتَرَطُ اسْتِيعَابُ الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ عِنْدَ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ عَلَى القَولِ الصَّحِيحِ، بَلْ يُجْزِئُ دَفْعُهَا لِأَيِّ صِنْفٍ مِن الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا الثَّمَانِيَةِ، لَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمُ مَّ ﴾.

[الْبَقَرُة: ٢٧١]

وَقُولِهِ ﷺ: « تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» مُتَّفَتُ عَلَيهِ، وَلِقَولِهِ ﷺ لِقَبِيصَةَ: «أَقِمْ عِنْدَنَا حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا»(١).

فَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ الْآيَة [التَّوبَة: ٦٠]، بَيَانُ المُسْتَحِقِّينَ عِنْدَ تَفْرِيقِهَا.

المَسْأَلَةَ الرَّابِعَةِ: فِي نقل الزَّكَاةِ مِنْ بلدها إِلَى بلد آخر:

يَجُوزُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِهَا، إِلَى بَلَدٍ آخَرَ قَرِيبٍ، أَو بَعِيدٍ لِلْحَاجَةِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ الْبَلَدُ البَعِيدُ الْشَدَّ فَقْرًاءُ فِي بَلَدٍ بَعِيدٍ مِثْلَ: فُقَرَاءُ فِي بَلَدٍ بَعِيدٍ مِثْلَ: فُقَرَاءُ البَعِيدُ أَشَدَّ الْمَعْدَةِ، وَهِيَ الصَّدَقَةُ وَالصِّلَةُ. بَلَدِهِ، فَإِنَّ فِي دَفْعِهَا إِلَى أَقَارِبِهِ تَحْصِيلَ المَصْلَحَةِ، وَهِيَ الصَّدَقَةُ وَالصِّلَةُ.

وَهَذَا القَولُ بِجَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ هُو الصَّحِيحُ؛ لِعُمُومِ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا الصَّحَيثُ الفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فِي كُلِّ مَكَانٍ. الفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فِي كُلِّ مَكَانٍ.

(١) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (١٠٤٤).

#### رَابِعًا: كِتَابِ الصِّيَامِ

## ويَشْتَمِل عَلَى خَمْسَمَّ أبواب:

## الْبَابُ الْأُوَّلِ: فِي مُقَدِّمَاتَ الصِّيامِ، وَفِيهِ مَسَائِلِ:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: تَعْرِيفِ الصِّيَامِ، وبيان أَرْكَانه:

١ - تَعْرِيفُهُ: الصِّيَامُ فِي اللَّغَةِ: الإِمْسَاكُ عَن الشَّيء.

وَفِي الشَّرْعِ: الإِمْسَاكُ عَن الأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَسَائِرِ المُفْطِرَاتِ، مَعَ النَّيِّةِ، مِنْ طُلُوعِ الفَّجْرِ الصَّادِقِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

٢ - أَرْكَانُهُ: مِنْ خِلَالِ تَعْرِيفِ الصِّيَامِ فِي الاصْطِلَاحِ، يَتَّضِحُ أَن لَـهُ رُكْنَينِ
 أَسَاسِيَّين، هُمَا:

الْأُوَّلُ: الإِمْسَاكُ عَنِ المُفْطِرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

وَ دَلِيلٌ هَذَا الرُّكُن، قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَلْنَنَ بَكُشُرُوهُنَ وَٱبْتَعُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ وَكُلُواْ وَ وَلِيلٌ هَذَا الرُّكُن بَاللَّهُ لَكُمُ وَكُلُواْ وَالْسَرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُوا لَخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُواْ الصِّيَامَ إِلَى الَيْلِ \* وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُوا لَخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ \* فَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اللَّهُ

[الْبُقَرُة: ١٨٧]. وَالمُرَادُ بِالخَيطِ الأَبْيَضِ وَالخَيطِ الأَسْوَدِ: بَيَاضُ النَّهَارِ وَسُوادُ اللَّيلِ.

الثَّانِيُ: النَّيِّةُ، بِأَنْ يَقْصِدَ الصَّائِمُ بِهَذَا الإِمْسَاكِ عَنِ المُفْطِرَاتِ عِبَادَةَ اللهِ عَنْ وَالمُفْطِرَاتِ عِبَادَةَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ، فَبِالنَّيَّةِ تَتَمَيَّزُ الأَعْمَالُ المَقْصُودَةُ لِلْعِبَادَةِ عَن غَيرِهَا مِن الأَعْمَالِ، وَبِالنَّيَّةِ تَتَمَيَّزُ الْعِبَادَات بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ، فَيَقْصِدُ الصَّائِمُ بِهَ ذَا الصِّيَامِ: إِمَّا صِيامَ رَمَضَانَ، أَو غَيرَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الصِّيَام.

وَدَلِيلُ هَذَا الرُّكْن قَولُهُ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى»(١).

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: حِكم صِيام رَمَضَانَ ودَلَيلُ ذَلِكَ:

فَرْضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ صِيَام شَهْرِ رَمَضَانَ، وَجَعَلَهُ أَحَدَ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ؛ وَذَلِكَ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى

<sup>.</sup> (١) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٩٠٧).

الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ [الْبَقَرُة: ١٨٣]. وقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْ فِيهِ الْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ النَّذِي أَنْ فِيهِ الْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِن اللَّهُ دَىٰ وَالْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِن اللَّهُ وَالْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِن اللَّهُ وَالْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ مُثَةً ﴾ [الْبَقَرُة: ١٨٥].

وَٰلِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عِنْفُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَومٍ رَمَضَانَ، وَحَجِّ بَيتِ اللهِ الحَرَامِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا (۱).

وَلِمَّا رَوَاهُ طَلْحَهُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّ قَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِن الصِّيَامِ؟ قَالَ: «شَهْرَ رَمَضَانَ». قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهُ؟ قَالَ: «لا، إلّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيئًا...» الْحَدِيث (٢).

وَقَدْ أَجْمَعَت الأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ صِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ الَّتِي عُلِمَتْ مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ، وَأَنَّ مُنْكِرَهُ كَافِرٌ، مُرْتَدُّ عَن الْإِسْلَام.

فَثَبَتَ بِذَلِكَ فَرْضِيَّةُ الصَّومِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، وَأَجْمَعَ المُسْلِمونَ عَلَى كُفْرِ مَنْ أَنْكَرَهُ.

#### المَسْأَلَةَ الثَّالِثَةِ: أَقْسَامُ الصّيامِ:

الصِّيامُ قِسْمَانِ: وَاجِبٌ، وَتَطَوُّعٌ؛ وَالْوَاجِبُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

١ - صَومُ رَمَضَانَ. ٢ - صَومُ الكَفَّارَاتِ. ٣ - صَومُ النَّذرِ.

وَالكَلَامُ هُنَا يَنْحَصِرُ فِي صَومِ رَمَضَانَ، وَفِي صَومِ التَّطَوَّعِ، أَمَّا بَقِيَّةُ الأَقْسَامِ فَتَأْتِي فِي مَوَاضِعِهَا، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

المَسْأَلَمْ الرَّابِعَمْ: فضل صِيَام شَهْر رَمَضَانَ، والْحِكْمَمْ مِنْ مَشْرُوعِيَّمْ صومه:

١ - فَضْلُهُ: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيلَةَ القَدْرِ ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ؛ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ بِرَقَم (٨)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٦).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٤٦)، وَمُسْلِمَ بِرَقَم (١١).

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١).

وَعَنْهُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَينَهُنَّ إِذَا اجْتُنِيَت الْكَبَائِرُ » (٢).

هَذَا بَعْضُ مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَفَضَائِلُهُ كَثَيرَةٌ.

٢ - الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ صَومِهِ: شَرَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ الصَّوم لِحِكَمٍ عَدِيدَةٍ
 وَفَوَائِدَ كَثِيرَةٍ، فَمِنْ ذَلِكَ:

١ - تَزْكِيَةُ النَّفْسِ، وَتَطْهِيرُهَا، وَتَنْقِيَتُهَا مِن الأَخْلَاطِ الرَّدِيئةِ وَالأَخْلَاقِ
 الرَّذِيلَةِ؛ لَأَنَّ الصَّومَ يُضِيِّقُ مَجَارِي الشَّيطَان فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ.

٢- فِي الصَّوم تَزْهِيدٌ فِي الدُّنْيَا وَشَهَوَاتِهَا، وَتَرْغِيبٌ فِي الآخِرَةِ وَنَعِيمِهَا.

٣- الصَّومُ يَبْغَتُ عَلَى العَطْفِ عَلَى المَسَاكِينِ، وَالشُّعُورِ بِ اللَّمِهِمْ؛ لَأَنَّ الصَّائِمَ يَذُوقُ أَلَمَ الجُوعِ وَالعَطَشِ.

إلى غَير ذَلِكَ مِن الحكُّمِ البَلِيغَةِ، وَالفَوَائِدِ العَدِيدَةِ.

المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: شُرُوط وُجُوب صِيَام رمضان:

يَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ تَوَافَرَتْ فِيهِ الشُّرُوط التَّالِيَة:

١ - الْإِسْلَام: فَلَا يَجِبُ، وَلَا يَـصِحُّ الـصِّيَام مِـن الكَـافِرِ؛ لَأَنَّ الـصِّيَامَ عِبَـادَةٌ، وَالعِبَادَةُ لَا تَصِحُّ مِن الكَافِر، فَإِذَا أَسْلَمَ لَا يُلْزَمُ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ.

٢ - البُلُوغُ: فَلَا يَجِبُ الصِّيامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّكْلِيفِ؛ لِقَولِهِ عَيْكَةَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ "" فَذَكَر مِنْهُمُ: الصَّبِيَّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلِكِنَّهُ يَصِحُّ الصِّيامُ مِنْ غَيرِ البَلِغِ لَو صَامَ، إِذَا كَانَ مُمَيِّزًا، وَيَنْبَغِي لِوَلِيِّ أَمْرِهِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالصِّيامِ؛ لِيَعْتَادَهُ وَيَأْلُفَهُ.

٣ُ - الْعَقْلُ: فَلَا يَجِبُ الصِّيَامُ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالمَعْتُوهِ؛ لِقَوَٰلِهِ ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ...» فَذَكَرَ مِنْهُم المَجْنُون حَتَّى يَفِيقَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٩٠١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَحْمَد (٦/ ١٠٠)، وأبو داود (٤/ ٥٥٨)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيِّ (الإرواء بِرَقَم ٢٩٧).

٤ - الصِّحَّةُ: فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا لَا يُطِيقُ الصِّيامَ لَمْ يَجِبْ عَلَيهِ، وَإِنْ صَامَ صَحَّ صِيَامُهُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مُنَ أَسَامٍ أُخَرُ ﴾ [الْبقَرُة: ١٨٥]. فَإِنْ زَالَ المَرَضُ وَجَبَ عَلَيهِ قَضَاءُ مَا أَفْطَرَهُ مِنْ أَيَّام.

٥- الْإِقَامَةُ: فَلَا يَجِبُ الصَّومُ عَلَى الْمُسَافِر؛ لِقَولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِنْ أَكَامٍ أُخَرَّ ﴾ الآية ؛ فَلَو صَامَ الْمُسَافِرُ صَحَّ صِيَامُهُ، وَيَجِبُ عَلَيهِ قَضَاءُ مَا أَفْطَرَهُ فِي السَّفَرِ.

7 - الخُلُوُ مِن الحَيضِ وَالنِّفَاسِ: فَالحَائِض وَالنُّفَسَاء لَا يَجِبُ عَلَيهِمَا الصِّيَامُ، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيهِمَا؛ لِقَولِهِ ﷺ: «أَلَيسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكِ مِنْ يُعْرَمُ عَلَيهِمَا؛ لِقَولِهِ ﷺ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مِنْ فَقُصَانِ دِينِهَا» (١). وَيَجِبُ القَضَاءُ عَلَيهِمَا؛ لِقَولِ عَائِشَة عِنْكَ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» (١).

المَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ: ثُبُوتُ دخول شَهْر رَمَضَانَ وانقضائه:

يَثْبُتُ دُخُولُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِرُؤيةِ الهِلَالِ، بِنَفْسِهِ أَو بِشَهَادَةِ غَيرِهِ عَلَى رُؤيتِهِ، أَو إِخْبَارِهِ بِذَلِكَ؛ فَإِذَا شَهِدَ مُسْلِمٌ عَدْلٌ بِرُؤيةِ هِلَالِ رَمَضَانَ ثَبَتَ بِهَذِهِ الشَّهَادَة دُجُولُ شَهْر رَمَضَانَ ثَبَتَ بِهَذِهِ الشَّهَادَة دُخُولُ شَهْد رَمَضَانَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُ مُهُ ﴾ [البُقَرُة: دُخُولُ شَهْر رَمَضَانَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُ مُهُ ﴾ [البُقَرُة: ١٨٥]، ولِقَولِهِ عَيَاهِ عَيَةٍ: ﴿إِذَا رَأَيتُمُوهُ فَصُومُوا ﴾ (٣)، ولِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هِنْفَ : ﴿أَخْبَرْتُ النَّاسَ بِصِيامِهِ ﴾ (١٤).

فَإِنْ لَمْ يَرَ الهِلَالَ، أَو لَمْ يَشْهَدْ مُسْلِمٌ عَدْلٌ بِرُوْيَتِهِ، وَجَبَ إِكْمَالُ عِدَّة شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَومًا. وَلَا يَثْبُتُ دُخُولُ الشَّهْرِ بِغَيرِ هَذَينِ الأَمْرَينِ -رُوْيَةُ الهِلَال، أَو إِتْمَامُ شَعْبَان ثَلَاثِينَ يَومًا-؛ لِقَولِهِ عَلَيْقٍ: «صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيِ (\*) شَعْبَان ثَلَاثِينَ يَومًا-؛ لِقَولِهِ عَلَيْقٍ: «صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّي (\*)

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ برَقَم (٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم برَقَم (٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (١٩٠٠)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٠٨٠) - ٨.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٢٣٤٢)، والحاكم في المستدرك (١/٤٢٣) وَصَحَّحَهُ.

<sup>(</sup>٥) وفي بعض الرِّوَايَاتِ: (غُمِّي) وبعضها (غُمَّ) والمعنىٰ: غطي وخفي ولم يظهر.

# عَلَيكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ»(١).

وَيَثْبُتُ انْقِضَاءُ، رَمَضَانَ بِرُؤيَةِ هِلَال شَهْرِ شَوَّال، بِشَهَادَةِ مُسْلِمَينِ عَدْلَينِ، فَإِنَّ لَمْ يَشْهَدْ مُسْلِمَانِ عَدْلَانِ بِرُؤيَةِ الهِلَالِ، وَجَبَ إِكْمَالُ عِدَّةِ رَمَضَانَ ثَلَاثِين يَومًا.

#### المَسْأَلَةِ السَّابِعَةِ: وقت النية فِي الصَّومِ وحُكُمُهَا:

يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ أَنْ يَنْوِي الصِّيَامَ، وَهِيَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ كَمَا مَضَى؛ لِقَولِهِ يَجِبُ عَلَى الطَّعْرَانُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». وَيَنْويهَا مِن اللَّيل فِي الصِّيَامِ الْوَاجِبِ؛ كَصَومِ رَمَضَانَ وَالكَفَّارَةِ وَالقَصْاءِ وَالنَّذْرِ، وَلَو قَبْلَ الفَجْرِ بِدَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِقَولِهِ عَلَى الْفَجْرِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلا صِيَامَ لَهُ "').

فَمَنْ نَوَى صَومًا فِي النَّهَارِ، وَلَمْ يَطْعَمْ شَيئًا، لَمْ يُجْزِئهُ إِلَّا فِي صَيَامِ التَّطَوَّعِ، فَيَجُوزُ وَرُ بِنِيَّةٍ مِن النَّهَارِ، إِذَا لَمْ يَطْعَمْ شَيئًا مِنْ أَكُلِ أَو شُرْبٍ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَة عِنْ قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيَّ النَّيِّ مِن النَّهَارِ، إِذَا لَمْ يَطْعَمْ شَيئًا مِنْ أَكُلِ أَو شُرْبٍ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَة عِنْ قَالَتْ: لاَ قَالَ: «فَإِنِّي عَلِيَّ النَّبِي عَلِيَّ النَّبِي عَلِيَّ النَّبِي عَلِيَّ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ الْ عَنْدَ كُمْ مِنْ شَيءٍ؟» فَقُلْنَا: لاَ قَالَ: «فَإِنِي إِذَنْ صَائِمٌ الْوَاجِبِ فَلا يَنْعَقِدُ بِنِيَّةٍ مِن النَّهَارِ، وَلا بُدَّ فِيهِ مِنْ نِيَّةِ اللَّيلِ.

وَتَكْفِي نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي بِدَايَةِ رَمَضَانَ؛ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ، وَيُسْتَحَبُّ تَجْلِيدُهَا فِي كُلِّ يَوم.

الْبَابُ الثَّانِي: فِي الأَعْدَار المبيحة للفطر ومُفْطِرَات الصائم وفِيهِ مسألتان:

المَسْأَلَةَ الأُولَى: الأَعْدَارِ المُبِيحَةَ لِلفِطْرِ فِي رَمَضَانَ:

يُبَاحُ الفِطْرُ فِي رَمَضَانَ لِأَحَدِ الْأَعْذَارِ التَّالِيَةِ:

الْأُوَّلُ: المَرَضُ وَالكِبَرُ، فَيَجُوزُ لِلْمَرِيضِ الَّذِي يُرجَى بُرْؤُهُ الفِطْرُ، فَإِذَا بَرِئَ وَجَبَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٩٠٩)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٠٨١).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٧٣٣)، والنَّسَائِيّ (١٩٦/٤)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٧٠٠)، واللَّفْظ للنسائي، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التِّرْمِذِيّ رقم ٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (١١٥٤) - ١٧٠.

عَلَيهِ قَضَاءُ الأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَيَّامًا مَعَدُودَتِ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّهُ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [الْبَقَرُة: ١٨٤]، وقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَكِيامٍ أُخَرَّ ﴾.

الْبَقَرُة: ١٨٥]

وَالْمَرَضُ الَّذِي يُرَخَّصُ مَعَهُ فِي الْفِطْرِ هُوَ الْمَرَضُ الَّذِي يَشُقُّ عَلَى الْمَرِيضِ الصِّيَامُ بِسَبَهِ. الصِّيَامُ بِسَبَهِ.

أَمَّا الْمَرِيْضُ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، أَو العَاجِز عَنِ الصِّيَامِ عَجْزًا مُسْتَمِرًّا كَالكَبِيرِ: فَإِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيهِ القَضَاءُ، وَإِنَّمَا تَلْزَمُهُ فِدْيَةٌ، بِأَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ كَالكَبِيرِ: فَإِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيهِ القَضَاءُ، وَإِنَّمَا تَلْزَمُهُ فِدْيَةٌ، بِأَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوم مِسْكِينًا؛ لَأَنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَ الإطْعَامَ مُعَادِلًا لِلصِّيَامِ حِينَ كَانَ التَّخْيِيرُ بَينَهُمَا فِي أَوَّلِ مَا فَرَضَ الصِّيَامَ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا عَنْهُ عِنْدَ العُذْرِ.

يَقُولُ الْإِمَامُ البُخَارِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: «وَأَمَّا الشَّيخُ الكَبِيرُ إِذَا لَـمْ يُطِق الصِّيَام، فَقَدْ أَطَعْمَ أَنَسٌ بَعْدَمَا كَبُرَ عَامًا أَو عَامَينِ عَنْ كُلِّ يَوم مَسْكِينًا. وَقَـالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ أَطَعْمَ أَنَسٌ بَعْدَمَا كَبُر عَامًا أَو عَامَينِ عَنْ كُلِّ يَوم مَسْكِينًا. وَقَـالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ أَطَعْمَ اللَّيْخِ الكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الكَبِيرَةِ، لَا يَسْتَطِيعانِ أَنْ يَصُومَا: فَلْيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوم مِسْكِينًا»(۱).

فَيُطِعِمُ العَاجِزُ عَن الصِّيَامِ عَجْزًا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ، بِمَرَضٍ كَانَ أَو كِبرٍ، عَنْ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ، أَو تَمْرِ، أَو أُرْزِ، أَو نَحْوِهَا مِنْ قُوتِ البَلَدِ، وَمِقْدَارُ الصَّاعِ كِيلُوان وَرُبْع تَقْرِيبًا (٢٥, ٢) فَيَكُونُ الإطْعَام عَنْ كُلِّ يَومٍ: كِيلُو جَرَام وَمِائَة وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ جِرَامًا (١١٢٥ جرام) تَقْرِيبًا.

هَذَا وَإِنْ صَامَ المَرِيضُ صَحَّ صِيَامُهُ وَأَجْزَأَهُ.

الثَّانِيُ: السَّفَرُ؛ فَيُبَاحُ لِلْمُسَافِرِ الفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَيَجِبُ عَلَيهِ القَضَاءُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنَ كَانَ مِنكُمُ مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [الْبُقَرُة: ١٨٤]. وقُولِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُ لَهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ وَقُولِهِ تَعَالَىٰ مَرْيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ

<sup>(</sup>١) صَحِيح البُخَارِيّ بِرَقَم (٥٠٥)، كِتَاب الصيام.

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَكِامٍ أُخُرُّ ﴾ [الْبَقَرُة: ١٨٥].

وَلِقَولِهِ عَيْ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ: « إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَطُرَ فَأَفْطِرُ » (١). وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ، فَلَمَّا بَلَغَ الكَدِيدَ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ (١).

وَيُبَاحُ الفِطْرُ فِي السَّفَرِ الطَّويلِ الَّذِي يُبَاحُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ (٣)، وَهُـوَ مَا يُقَـدَّرُ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِيلًا، أَي: حَوَالِي تَمَانِينَ كِيلُو مِتْرًا.

وَالسَّفَرُ المُبِيحُ لِلْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ هُوَ السَّفَرُ المُبَاحُ، فَإِنْ كَانَ سَفْرَ مَعْصِيَةٍ أَو سَفَرًا يُرادُ بِهِ التَّحَايُل عَلَى الفِطْرِ، لَمْ يُبحْ لَهُ الفِطْرُ بِهَذَا السَّفَرِ.

وَإِنْ صَامَ الْمُسَافِرُ صَحَّ صَومُهُ وَأَجْزَأَهُ؛ لِحَدِيثِ أَنس عِشَف : «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى المُفطِرِ، وَلاَ المُفطِرُ عَلَى الصَّائِمِ» . وَلكِنْ النَّبِيِّ عَلَى الصَّائِمِ فَكَى الصَّائِمِ عَلَى المُفطِرِ، وَلاَ المُفطِرُ عَلَى الصَّائِمِ فَي وَلكِنْ وَلكِنْ النَّبِي عَلَيهِ الصَّوم فِي السَّفَر، فَإِن شقَّ عَليهِ، أَو أَضَرَّ بِهِ، فَالفِطْرُ فِي حَقِّهِ بِشَرْطِ أَلَّا يَشُو عَلَيهِ الصَّوم فِي السَّفَر، فَإِن شقَّ عَليهِ، أَو أَضَرَّ بِهِ، فَالفِطْرُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ ؛ أَخْذًا بِالرُّخْصَةِ ؛ لأَنَّ النَّبِي عَيْفَ رَأَى فِي السَّفَرِ رَجُلاً صَائِمًا قَدْ ظُلِّلَ عَليهِ مِنْ أَفْقَالَ عَليهِ مِنْ البِرِّ الصِّيامُ فِي السَّفَر» . فَقَالَ عَلَيهِ فَقَالَ عَليهِ فَقَالَ عَليهِ مِنْ البِرِّ الصِّيامُ فِي السَّفَر» .

الثَّالِثُ: الحَيضُ وَالنِّفَاسُ، فَالمَرْأَةُ الَّتِي أَتَاهَا الْحَيضُ أَو النَّفَاسُ تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ وُجُوبًا، وَيَحْرُمُ عَلَيهَا الصَّوم، وَلَو صَامَتْ لَمْ يَصِحَّ مِنْهَا؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ حِينَ النَّبِيَ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: «أَلَيسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا (٢٠).

وَيِجِبُ عَلَيهِمَا القَضَاء؛ لِقُولِ عَائِشَة عِنْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُـ قُمَرُ بِقَضَاء

١) صَحِيح البُخَارِيِّ بِرَقَم (١٩٤٣).

٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٩٤٤).

٣) انظر: المغنى (٣/ ٣٤).

<sup>؛)</sup> أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٩٤٧).

٥) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٩٤٦).

ت) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٣٠٤).

الصَّوم، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (١).

الرَّابِعُ: الحَمْلُ وَالرَّضَاعُ؛ فَالمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا أَو مُرْضِعًا، وَخَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَو وَلَدِهَا بِسَبَبِ الصَّومِ جَازَ لَهَا الفِطْرِ، لِمَا رَوَاهُ أَنَسُ حَيْفُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفٍ (إنَّ اللَّهُ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّكَلَةِ وَالصَّومَ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّومَ» (٢)، وَتَقْضِي الحَامِلُ وَالمِرْضِعُ مَكَانَ الأَيَّامِ الَّتِي أَفَطَرَتَاهَا، وَذَلِكَ إِنْ خَافَتَا عَلَى نَفْسَيهِمَا، فَإِنْ خَافَت الحَامِلُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى جَنِينِهَا، أَو وَذَلِكَ إِنْ خَافَتا عَلَى نَفْسَيهِمَا، فَإِنْ خَافَت الحَامِلُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى جَنِينِهَا، أَو المُرْضَعُ عَلَى رَضِيعِهَا؛ أَطَعَمَتْ مَعَ القَضَاءِ عَنْ كُلِّ يَوم مِسْكِينًا؛ لِقَولِ ابْنِ المُرْضَعُ عَلَى رَضِيعِهَا؛ أَطَعَمَتْ مَعَ القَضَاءِ عَنْ كُلِّ يَوم مِسْكِينًا؛ لِقَولِ ابْنِ عَبَّاسِ حَيْنِينَا: (وَالْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى إِذَا خَافَتَا عَلَى أَو لَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا» (٣). عَبَّاسٍ حَيْنِينَا: السَّفَرُ، وَالمَرَتَا وَأَطْعَمَتَا» (٣). فَتَلَخَّصَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَسْبَابَ المُبِيحَةَ لِلْفِطْرِ أَرْبَعَةٌ: السَّفُرُ، وَالمَرَضَى، وَالنَّفَاسُ، وَالخَوفُ مِنْ الهَلَاكِ، كَمَا فِي الحَامِلِ وَالمُرْضِعِ.

#### المَسْأَلَة الثَّانِيَة: مُفْطِرَات الصائم:

وَهِيَ الْأَشْيَاءُ الَّتِي تُفْسِدُ عَلَى الصَّائِمِ صَومَهُ وَتُفْطِره. وَيُفْطِرُ الصَّائِمُ بِفِعْلِ أَحَدِ الْأُمُورِ التَّالِيَةِ:

الْأَوَّلُ: الأَكْلُ أَو الشُّرْبُ عَمْدًا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُوهُ اللَّاقَ وَالنَّرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُوهُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِثُمَ أَيْسَاوُ إِلَى الْيَسْلُ ﴾ [الْبَقَرُة: ١٨٧].

فَقَدَ بَيَّنَتِ الْآيَةُ أَنَّهُ لَا يَبَاحُ لِلصَّائِمِ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ حَتَّى اللَّيل -غُرُوبُ الشَّمْس - أَمَّا مِنْ أَكَلَ أَو شَرِبَ نَاسِيًا فَصِيَامُهُ صَحِيحٌ، وَيَجِبُ عَلَيهِ الإِمْسَاكُ إِذَا تَذَكَّر، أَو ذُكِّر أَنَّهُ صَائِمٌ؛ لِقَولِهِ ﷺ « مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ عَلَيهِ الإِمْسَاكُ إِذَا تَذَكَّر، أَو ذُكِّر أَنَّهُ صَائِمٌ؛ لِقَولِهِ ﷺ «

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٣٣٥).

<sup>(</sup>٢)رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ بِرَفَّم (٧١٥) وحسنه، والنَّسَائِيّ (٢/ ١٠٣)، وابْنُ مَاجَه بِرَفَم (١٦٦٧)، وحسَّنه الأَلْبَانِيّ (صَحِيح سنن النَّسَائِيّ بِرَفَّم (٢١٤٥).

<sup>(</sup>٣)أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٢٣١٧، ٢٣١٨) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ في الإرواء (١٨/٤، ٢٥)، وروي مثله عن ابن عمر أيضًا.

أُو شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَومَهُ، فَإِنَّهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»(١).

وَيَفْسُدُ الصَّومُ بالسَّعُوطِ (٢)، وَبِكُلِّ مَا يَصِلُ إِلَى الجَوفِ، وَلَـو مِـنْ غَيـر الفَـمِ مِمَّا هُوَ فِي حُكْمِ الأَكْل وَالشُّربِ كَالإِبَرِ المُغَذِّيَةِ.

الثَّانِيُ: الجِمَاعُ، يَبْطُلُ الصِّيَامُ بِالجِمَاعِ، فمَنْ جَامَعَ وَهُو صَائِمٌ بَطُلَ صِيامُهُ، وَعَلَيهِ التَّوبَة وَالاَسْتِغْفَار، وَقَضَاء الْيُومِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ، وَعَلَيهِ مَعَ القَضَاءِ كَفَّارَةٌ، وَهِي عِثْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَحِدْ صَامَ شَهْرَينِ مُتتَابِعَينِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع أَطْعَمَ سِتِينَ مِسْكِينًا؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَة حَيْفُ ، قَالَ: بَينَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِي عَيْهَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ، فقَالَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْقِقُهَا؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى مُرَاتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْقِقُهَا؟» قَالَ: لا، قَالَ: اللهِ عَلَيْهُ فَيَالًا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَيَالًا إلَّ عَلَى ذَلِكَ أَتِي النَّبِي عَيْهُ مِسْتِينَ عَلَى ذَلِكَ أَتِي النَّبِي عَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَفِي مَعْنَى الجِمَاعِ: إِنْزَالُ المَنِيِّ اخْتِيَارًا؛ فَإِذَا أَنَوْلَ الصَّائِمُ مُخْتَارًا بِتَقْبِيل، أو خُسٍ، أو اسْتِمْنَاءٍ، أو غَير ذَلِكَ فَسَدَ صَومُهُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مِن السَّهُوَةِ الَّتِي تُنَاقِضُ صَوم، وَعَلِيهِ القَضَاء دُونَ الكَفَّارَة؛ لأَنَّ الكَفَّارَة لاَ تَلْزَمُ إِلَّا بِالجِمَاعِ فَقَط، حُرُودِ النَّصِّ خَاصًا بِهِ.

أَمَّا إِذَا نَامَ الصَّائِمُ فَاحْتَلَمَ، أَو أَنْزَلَ مِنْ غَير شَهْوَةٍ كَمَنْ بِهِ مَرَضٌ، فَلَا يَبْطُلُ

رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (١٩٣٣)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١١٥٥) من حديث أبي هريرة رَاكَ . وهو دواء يُصَبُّ في الأنف.

رَوَاهُ البُّخَارِيِّ بِرَقَم (١٩٣٦)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١١١١).



صِيَامُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِي ذَلِكَ.

النَّالِثُ: التَّقَيُّؤُ عَمْدًا، وَهُوَ إِخْرَاجُ مَا فِي المَعِدَةِ مِنْ طَعَامَ أَو شَرَابٍ عَنْ طَرِيقِ الفَمِ عَمْدًا، أَمَّا إِذَا غَلَبَهَ القَيءُ وَخَرَجَ مِنْهُ بِغَيرِ اخْتِيَارِهِ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِي صِيَامِهِ؛ لِقَولِهِ لِفَمِ عَمْدًا، أَمَّا إِذَا غَلَبَهَ القَيءُ، فَلَيسَ عَلَيهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» (١).

الرَّابِعُ: الحِجَامَةُ، وَهِيَ إِخْرَاجُ الدَّم مِن الجِلْدِ دُونَ العُرُوقِ، فَمَتَى احْتَجَمَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْسَدَ صَومَهُ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» (٣)، وَكَذَا يَفْسُدُ صَومُ الحَاجِمِ أَيضًا، إِلَّا إِذَا حَجَمَهُ بِآلَاتٍ مُنْفَصِلَةٍ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى مَصِّ الدَّمِ، فَإِنَّهُ -وَاللهُ أَعْلَمُ - لَا يُفْطِرُ.

وَفِي مَعْنَى الْحِجَامَةِ: إِخْرَاجُ الدَّمِ بِالفَصْدِ (')، وَإِخْرَاجُهُ مِنْ أَجْلِ التَّبَرُّعِ بِهِ. أَمَّا خُرُوجُ الدَّم بِالجَرْحِ، أَو قَلْعِ الضِّرْسِ، أَو الرَّعَافِ فَلَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ لَيسَ بِحِجَامَةٍ، وَلَا فِي مَعْنَاهَا.

الخَامِسُ: خُرُوجُ دَمِ الحَيضِ وَالنِّفَاسِ، فَمَتَى رَأَتِ الْمَرْأَةُ دَمَ الْحَيضِ أَو النَّفَاسِ أَفْطَرَتْ، وَوَجَبَ عَلَيهَا القَضَاءُ؛ لِقَولِهِ عَلِيهٍ فِي الْمَرْأَةِ: « أَلَيسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (٥).

السَّادِسُ: نِيَّةُ الْفِطْرِ، فَمَنْ نَوَى الفِطْرَ قَبْلَ وَقْتِ الإِفْطَارِ وَهُوَ صَائِمٌ، بَطُلَ صَومُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْ مُفْطِرًا، فَإِنَّ النَّيِّةَ أَحَدُ رُكْنَي الصِّيَامِ، فَإِذَا نَقَضَهَا قَاصِدًا الفِطْر، وَمُتَعَمِّدًا لَهُ، انْتَقَضَ صِيَامُهُ.

<sup>(</sup>١) أي: سبقه وغلبه في الْخُرُوجِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٢٣٨٠)، والتَّرْمِذِيِّ بِرَقَم (٧٢٠)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٦٧٦)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيِّ (صَحِيح ابْنُ مَاجَه بِرَقَم ١٣٦٨).

<sup>(</sup>٣/ رَوَاهُ أَبُو دَاُودَ بِرَقَم (٢٣٦٧)، وابن خزيمة بِرَقَم (١٩٨٣)، وصحح الأَلْبَانِيّ إسناده (التعليق علىٰ ابن خزيمة ٣/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) الفصد: شق العِرْق.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٣٠٤).

السَّابِعُ: الرِّدَّةُ، لِمُنَافَاتِهَا لِلْعِبَادَةِ، وَلِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿لَبِنَ أَشَرَّكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾.

[الزمر: ٦٥]

## البَابُ الثالِث: مُسْتحَبّات الصّيام ومكروهاته

وَفِيهِ مسألتان:

المَسْأَلَةَ الأُولَى: مُسْتَحَبّاتَ الصِّيَامِ:

يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُرَاعِي فِي صِيَامِهِ الْأُمُورِ التَّالِيَة:

١ - السُّحُورُ: لَقُولِهِ عَلَيْهِ: «تَستَحُرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»(١). وَيَتَحَقَّتُ السُّحُورِ بِكَثِيرِ الطَّعَامِ وَقَلِيلِهِ، وَلَو بَجُرْعَةِ مَاءٍ. وَوَقْتُ السُّحُورِ مِنْ مُنْتَصَفِ اللَّيلِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ.

﴿ حَالَجُورُ السُّحُورِ: لِحَدِيثِ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ مَا اللهِ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُول اللهِ عَلَى ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ » قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَينَهُمَا ؟ قَالَ: خَمْسِينَ آيَةً (٢).

٣- تعجيل الفِطْر: فيُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ تَعْجِيلُ الفِطْر مَتَى تَحَقَّقَ غُرُوب الشَّمْس، فَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حِيْنَ النَّبِيِّ عَيَيْ قَالَ: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»(٣).

٤ - الإِفْطَارُ عَلَى رُطَبَاتٍ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَتَمَرَاتُ، وأَنْ تَكُونَ وترًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَتَمَرَاتُ، وأَنْ تَكُونَ وترًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَمَرَاتُ، وأَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَعَلَى جَرَعَاتٍ مِنْ مَاءٍ ولِحَدِيثِ أَنْسٍ عِيْنَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَعَلَى جَرَعَاتٍ مِنْ مَاءٍ» لَيْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتُ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ (أَنْ لَمْ يَجِدْ شَيئًا نَوَى الفِطْر بِقَلْبِهِ، وَيَكْفِيهِ ذَلِكَ.

١) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ بِرَقَم (١٩٢٣)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٠٩٥).

٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٥٧٥)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٠٩٧)، واللَّفْظ لمسلم.

٣) رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (١٩٥٧)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٠٩٨).

<sup>؛)</sup> رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَمُ (٢٣٥٦)، والتِّرْمِلِيِّ بِرَقَم (٦٩٦). وحسنه، وأُخْرَجَهُ البغوي في شرح السُّنَّة (٢٦٦٦) وحسَّنه، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التَّرْمِلِيّ بِرَقَم ٥٦٠)، وقوَّىٰ إسناده الأرناؤوط في التعليق علىٰ (شرح السُّنَّة).



٥- الدُّعَاء عِنْدَ الفِطْر، وَأَثْنَاءَ الصِّيَامِ: لِقَولِهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ ﴾ (١).

7 - الإكْثَارُ مِن الصَّدَقَةِ، وَتِلَاوَةِ القُرْآنِ، وَتَفْطِيرِ الصَّائِمِينَ، وَسَائِرِ أَعْمَالِ البِرِّ: فَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْمَ أَجُودَ النَّاسِ بِالخَيرِ، وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيلَةٍ فِي رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَرَسُولُ اللهِ عَيْمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ اللهِ عَيْمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ اللهِ عَيْمَ حِينَ اللهِ اللهِ عَيْمَ عَينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَيْمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ »(٢).

٧- الاجْتِهَادُ فِي صَلَاةِ اللَّيلِ: وَبِالأَخَصِّ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ؛ فَعَنْ عَائِشَةَ عِنْ الاَجْتِهَادُ فِي النَّبِيُ عَيْنَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيلَهُ، وَأَيقَظَ عَائِشَةَ عِنْكَ النَّبِيُ عَيْنَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيلَهُ، وَأَيقَظَ أَهْلَهُ اللهُ الْعَمُومِ قَولِهِ عَيْنَ إِنَّ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ('').

٨ - الاعِتِهَارُ: لِقَولِهِ ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»(٥).

٩ - قولَ: «إِنِّي صَائِمٌ» لِمَنْ شَتَمَهُ: وَذَلِكَ لِقَولِهِ ﷺ: « وَإِذَا كَانَ يَـومُ صَـومِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَو قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُقٌ صَائِمٌ»(٢٠).

المَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ: مكروهات الصِّيَامِ:

يُكْرَهُ فِي حَقِّ الصَّائِمِ بَعْض الْأُمُورِ الَّتِي قَدْ تُؤَدِّي إِلَى جَرْحِ صَومِهِ، وَنَقص بُره، وَهِيَ:

١ - المُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ: وَذَلِكَ خَسْيَةَ أَنْ يَـذْهَبَ المَـاءُ إِلَـى

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِـذِيِّ بِرَقَم (٢٥٢٦) وحسنه، وأَخْرَجَهُ البيهقي (٣/ ٣٤٥) وغيره عن أنس مَرْفُوعًا بلفظ: «ثـلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة الْمُسَافِر». وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيِّ (الصَحِيحة ١٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٦)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٢٠٢٤)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١١٧٤).

<sup>(</sup>٤) أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (٧٥٩).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِرَقَم (١٧٨٢)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيِّ بِرُقَم (١٩٠٤)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١١٥١) واللَّفظ للبخاري.

جَوفِهِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: ﴿ وَبَالِغُ فِي الْاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ﴾(١).

٢ - القُبْلَةُ: لِمَنْ تُحِرِّكُ شَهْوتَهُ، وَكَانَ مِمَّنْ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ: فَيُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَبِّلَ زَوجَتَهُ، أَو أَمَتَهُ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تُؤدِّي إِلَى إِثَارَةِ الشَّهْوَةِ الَّتِي تَجُرُّ إِلَى فَسَادِ السَّومِ بِالإِمْنَاءِ أَو الْجِمَاعِ، فَإِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ فَسَادِ صَومِهِ فَلَا بَأْسَ؛ لَأَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، قَالَتْ عَائِشَةُ عِنْفَ : «وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» (٢) - النَّبِي عَلَيْهِ كَانَ يُقبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، قَالَتْ عَائِشَةُ عِنْفَ : «وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» (٢) - النَّبِي عَلَيْهِ تَجَنَّبُ كُلِّ مَا مِنْ شَأْنِهِ إِثَارَةُ شَهْوَتِهِ وَتَحْرِيكَهَا؛
 أي: حَاجَتُهُ -. وَكَذَلِكَ عَلَيهِ تَجَنَّبُ كُلِّ مَا مِنْ شَأْنِهِ إِثَارَةُ شَهْوَتِهِ وَتَحْرِيكَهَا؛
 كَإِذَامَةِ النَّظَرِ إِلَى الزَّوجَةِ، أَو الأَمَةِ، أَو التَّفَكُّرِ فِي شَأْنِ الْجِمَاعِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُؤدِّي كَانَ الْمِمَاعِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُؤدِّي إلَى الإِمْنَاءِ، أَو الْجِمَاعِ.

٣- بَلْعُ النَّخَامَةِ: لَأَنَّ ذَلِكَ يَصِلُ إِلَى الجَوفِ، وَيَتَقَوَّى بِهِ، إِلَى جَانِبِ
 الاسْتِقْذَارِ وَالضَّرَرِ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ هَذَا الفِعْل.

3 - ذَوقُ الطَّعَام لِغَيرِ الحَاجَةِ: فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى ذَلِكَ -كَأَنْ يَكُونَ طَبَّاخًا يَحْتَاجُ لِذَوقِ مِلْحِهِ وَمَا أَشْبَهَهُ - فَلَا بَأْسَ، مَعَ الحَذَرِ مِنْ وُصُولِ شَيء مِنْ ذَلِكَ إِلَى حَلْقِهِ.
 إلى حَلْقِهِ.

#### الْبَابُ الرَّابع؛

فِي القَضَاء، والصِّيَامِ المُسْتَحَبّ، وَمَا يُكْرَهُ وَيَحْرُمُ مِن الصِّيَامِ

وَفِيهِ مَسائِل،

المَسْأَلَةِ الأُولَى: قضاء الصِّيَامِ:

إذَا أَفْطَرَ الْمُسْلِمُ يَومًا مِنْ رَمَضَانَ بِغَيرِ عُذْرٍ، وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللهِ، وَيَسْتغْفَارِ وَيَحِبُ عَلَيهِ مَعَ التَّوبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ القَضَاءُ بِقَدْرِ مَا أَفْطَرَ بَعْدَ رَمَضَانَ، وَوُجُوبُ القَضَاءُ بِقَدْرِ مَا أَفْطَرَ بَعْدَ رَمَضَانَ، وَوُجُوبُ القَضَاءُ هُنَا عَلَى الفَورِ عَلَى

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التَّرْمِذِيِّ بِرَقَم (٧٨٨) وَصَحَّحَهُ، والنَّسَائِيِّ (١/ ٦٦)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٤٠٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيِّ (صَحِيح النَّسَائِيِّ برَقَم ٨٥).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ البُّخَارِيِّ بِرَقَم (١٩٢٧)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١١٠٦) - ٦٤.

الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ، لِأَنَّهُ غَيرُ مُرَخَّصٍ لَهُ فِي الفِطْرِ، وَالأَصْلُ أَنْ يُؤدِّيه فِي وَقْتِهِ.

أمَّا إِذَا أَفْطَرَ بِعُذْرٍ كَحَيضٍ أَو نَفَاسٍ أَو مَرَضٍ أَو سَفَرٍ أَو غَير ذَلِكَ مِن الْأَعْ ذَارِ المُبِيحَةِ لِلْفِطْرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيهِ القَضَاءُ، غَيرَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الفَورِ، بَلْ عَلَى النَّرَاخِي إِلَى رَمَضَانَ الآخر، لَكِنْ يُنْدَبُ لَهُ، وَيُسْتَحَبُّ التَّعْجِيلُ بالقَضَاءِ، لأَنَّ فِيهِ التَّرَاخِي إِلَى رَمَضَانَ الآخر، لَكِنْ يُنْدَبُ لَهُ، وَيُسْتَحَبُّ التَّعْجِيلُ بالقَضَاءِ، لأَنَّ فِيهِ التَّرَاخِي إِبْرَاءِ الذِّمَّةِ، وَلِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِلْعَبْدِ؛ فَقَدْ يَطْرَأُ لَهُ مَا يَمْنَعهُ مِن الصَّومِ إِسْرَاعًا فِي إِبْرَاءِ الذِّمَّةِ، وَلِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِلْعَبْدِ؛ فَقَدْ يَطْرَأُ لَهُ مَا يَمْنَعهُ مِن الصَّومِ كَمَرَضٍ وَنَحْوِهِ. فَإِنْ أَخْرَهُ حَتَّى رَمَضَانَ الثَّانِي، وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِهِ، كَأَنَ الشَّانِي، وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِهِ، كَأَنَ الشَّامِيّ عُذْرَهُ، فَعَلَيهِ القَضَاءُ بَعْدَ رَمَضَانَ الثَّانِي.

أَمَّا إِنْ أَخَّرَهُ إِلَى رَمَضَانَ الثَّانِي بِغَيرِ عُذْرٍ، فَعَلَيهِ مَعَ القَضَاءِ إطْعَامُ مِسْكِين عَنْ كُلِّ يَوم.

وَلا أَيُشْتَرَطُ فِي القَضَاءِ التَّتَابُع، بَلْ يَصِحُّ مُتَتَابِعًا وَمُتَفَرِّقًا، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَا ﴾ [الْبَقَرُة: ١٨٤] فَلَدُمْ يَدشُرِطْ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الأَيّام التَّتَابُع، وَلَو كَانَ شَرْطًا لبيَّنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: الصِّيَامِ المُسْتَحَبِّ:

مِنْ حِكْمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ: أَنْ جَعَلَ لَهُمْ مِنْ التَّطَوَّعِ مَا يُمَاثِلُ الْفَرَائِضَ، وَجَبْرًا لِلنَّقْصِ وَالخَلَلِ الْفَرَائِضَ، وَجَبْرًا لِلنَّقْصِ وَالخَلَلِ الْفَرَائِضَ، وَجَبْرًا لِلنَّقْصِ وَالخَلَلِ اللَّذِي قَدْ يَطْرَأُ عَلَى الْفَرِيضَةِ، فَقَدْ سَبَقَ مَعَنَا: أَنَّ الْفَرَائِضَ ثُكْمَلُ مِن النَّوَافِلِ يَومَ الْقِيَامَةِ. وَالأَيَّامُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ صِيَامُهَا هِيَ:

١ - صِيَامُ سِنَّة أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ: لِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبِ الأَنْصَارِي هِيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيُهُ يَقُولُ: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَثْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (١).

٢- صِيَامُ يَوم عَرَفَةَ لِغَيرِ الحَاجِّ: لِحَدِيثِ أَبِي قَتَـادَةَ ﴿ يَكُ فَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (١١٦٤).

عَيْفَةُ: «صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»(۱). أَمَّا الحَاجُّ فَلَا يُسَنُّ لَهُ صِيَامُ يَوم عَرَفَةَ؛ لَأَنَّ النَّبِيَّ عَيْفَةٍ أَفْطَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوم وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيهِ، وَلِأَنَّهُ أَقْوَى لِلحَاجِّ عَلَى العِبَادَةِ وَالدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ اليَوم.

"- صِيامُ يَوم عَاشُورَاء: فَقَدْ سُعِلَ النَّبِيُ عَلَيْ عَن صَومِ عَاشُورَاء؟ فقال: «أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» (٢). وَيُسْتَحَبُّ صِيامُ يَوم قَبْلَهُ أَو يَوم بَعْدَهُ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهِ: «لَعَنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِع» (٣)، ولِقَولِهِ عَلَيْهِ: «صُومُوا بَعْدَهُ؛ لِقُوا اليَهُودَ» (٤).

3 - صَومُ الاثنينِ وَالخَمِيسِ مِنْ كُلِّ أُسْبُوع: لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ كَانَ النَّبِيُ عَيْدٍ يَتَحَرَّى صِيَامُ الاثنينِ وَالخَمِيسِ ( ) ، وَلِقَولِهِ عَيْدٍ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَومَ الأَعْمَالُ يَومَ الأَعْمَالُ يَومَ الإَثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ( ) .

٥- صِيَامُ ثَلَاثَة أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْر: لِقَولِه ﷺ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: «صُمْ مِن الشَّهْرِ ثَلَاثَة أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرِ القَولِهِ ﷺ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: «صُمْ مِن الشَّهْرِ ثَلَاثَة أَيَّام وَ فَإِنَّ الْحَسَنَة بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَام الدَّهْرِ " ( ). وَعَنْ أَبِي هُرَيرَة مُولِئَة قَالَ: أوصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاَثٍ: «صِيَام ثَلاثَة أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، هُرَيرَة مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَى الضَّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَام " ( ) .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الأَيَّامَ البيضَ، وَهِيَ الثَّالِث عَشَرَ، وَالرَّابِع عَشَرَ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (١١٦٢). وهو جزء من حديث طويل.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (١١٣٣) - ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١/ ٢٤١)، وابن خزيمة بِرَقَم (٢٠٩٥) وفي سنده ضعف، لكنه صح عن ابْن عَبَّاس بنحوه موقوفًا من قوله.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَحْمَد (٥/ ٢٠١)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٧٤٥)، وقال التَّرْمِذِيّ: حسن صَحِيح، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (التعليق علىٰ ابن خزيمة رقم ٢١١٦).

<sup>(</sup>٦) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٧٥١)، والنَّسَائِيّ (١/ ٣٢٢)، وأبو داود بِرَقَم (٢٤٣٦) وحسنه التَّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التَّرْمِذِيّ رقم ٥٩٦).

<sup>(</sup>٧) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٩٧٦).

<sup>(</sup>٨) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٩٨١).

وَالْخَامِس عَشَرَ؛ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرِّ حَلَيْكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ صَائِمًا مِنْ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْ الثَّلَاثَ البِيض»(١).

٦ - صَومُ يَومَ وَإِفْطَارُ يَوم: لِقَولِهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ،
 كَانَ يَصُومُ يَومًا وَيُفْطِرُ يَومًا ﴿ ). وَهَذَا مِنْ أَفْضَل أَنْوَاعِ التَّطَوّع.

٧- صِيَّامُ شَهْرِ الله المُحَرَّم: لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ صَيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَدَالُهُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ»(٣).

٨- صِيامُ تِسْع ذِي الحِجَّةِ: وَتَبْدَأُ مِنْ أَوَّلِ يَوم مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ، وتنتهي باليوم التاسع، وَهُو يَوم عرفة؛ وَذَلِكَ لِعُمُومِ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي فَضْلِ العَمَلِ فِيهَا؛ فَقَدْ قَالَ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامِ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ العَشْر»(١). وَالصَّومُ مِن العَمَلِ الصَّالِحِ.

#### المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: مَا يُكْرَهُ وَيَحْرُهُ مِنْ الصِّيَامِ:

١- يُكْرَهُ إِفْرَادُ شَهْرِ رَجَبِ بِالصِّيَامِ؛ لَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّة، وَقَدْ كَانُوا يعظمون هَذَا الشَّهْرَ، فَلُو صَامَهُ مَعَ غَيرِهِ لَمْ يُكْرَه؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ مُخَصِّطًا لَهُ بِالصِّيَامِ. روى أحمد بن خَرَشَة بْنِ الْحُرِّ قَالَ: رَأَيْت عُمَرَ بن الخطاب يَضْرِبُ لَهُ بِالصِّيَامِ. وَيَقُولُ: «كُلُوا، فَإِنَّمَا هُـوَ شَـهُرٌ كَانَتْ تُعَظِّمُهُ الْجَاهِلِيَّةُ» (٥).
 تُعَظِّمُهُ الْجَاهِلِيَّةُ» (٥).

٢ - يُكْرَهُ إِفْرَادُ يَوم الجُمُعَة بِصِيَامٍ؛ لِقُولِهِ عَيْدٌ: «لَا تَصُومُوا يَومَ الْجُمُعَةِ إِلَّا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَد (٥/ ١٥٢)، والنَّسَائِيّ (٤/ ٢٢٢)، واللَّفْظ لأَحْمَد. وحسنه الأَلْبَانِيّ (صَحِيح سنن النَّسَائِيّ بِرَقَم ٢٢٧٧-٢٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٩٧٦).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (١١٦٣).

<sup>(</sup>٤) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٩٦٩).

<sup>(</sup>٥) عزاه الأَلْبَانِيّ لابن أبي شيبة، وقال: صَحِيح. (إِرْوَاء الغَلِيل ٤/ ١١٣).

أَنْ تَصُومُوا يَومًا قَبْلَهُ أَو يَومًا بَعْدَهُ»(١). فَإِنْ صَامَهُ مَعَ غَيرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، لِلْحَدِيثِ المَاضِي.

٣- يُكْرَهُ إِفْرَادُ يَوم السَّبْتِ بِصِيَامٍ؛ لِقَولِهِ عَيْقَةٍ: « لَا تَصُومُوا يَومَ السَّبْتِ إِلَّا فِيهَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ» (٢). وَالمَقْصُودُ: النَّهُيُ عَنْ إِفْرَادِهِ، وَتَخْصِيصِهِ بِالصِّيَامِ، أَمَّا إِذَا ضُمَّ إِلَى غَيرِهِ فَلَا بَأْسَ، لِقَولِهِ عَيَّةٍ لِأُمِّ المُؤمِنِينَ جُويرِيَّة وَقَدْ دَخَلَ عَلَيهَا يَومَ ضُمَّ إِلَى غَيرِهِ فَلَا بَأْسَ، لِقَولِهِ عَيَّةٍ لِأُمِّ المُؤمِنِينَ جُويرِيَّة وَقَدْ دَخَلَ عَلَيهَا يَومَ الجُمُعَةِ وَهِي صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟»، قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «فَقَالَ: «فَا أَصُمْتِ أَمْسِ؟»، قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «فَقَالَ: «فَا فُطِرِي» (٣). فَذَلّ قُولُهُ عَيَّةٍ: « تُريدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «فَأَفْطِرِي» (٣). فَذَلّ قَولُهُ عَيَّةٍ: « تُريدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» عَلَى جَوَازِ صِيَامِ يَومَ السَّبْتِ مَعَ غَيرِهِ. قَالَ الْإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- عَلَى جَوَازِ صِيَامٍ يَومَ السَّبْتِ مَعَ غَيرِهِ. قَالَ الْإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- عَقِبَ إِخْرَاجِه حَدِيثَ النَّهُي المَاضِي: «وَمَعْنَى الكَرَاهِيَة فِي هَذَا: أَنْ يَخْتَصَّ عَقِبَ إِخْرَاجِه حَدِيثَ النَّهْيِ المَاضِي: «وَمَعْنَى الكَرَاهِيَة فِي هَذَا: أَنْ يَخْتَصَّ اللَّهُ عَلَى بَومَ السَّبْتِ بِصِيَام؛ لَأَنَّ اليَهُودَ يُعَظِّمُونَ يَومَ السَّبْتِ».

٤ - تَحْرِيمُ صِيَامِ يَومِ النَّسَكِّ، وَهُو يَومِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ، إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ مَا يَمْنَعُ رُوْيَةَ الهِلَالِ، فَإِنْ كَانَت السَّمَاءُ صَحْوًا فَلَا شَكَّ. وَدَلِيلُ تَحْرِيمِهِ: حَدِيث عَمَّارٍ مَمْنَ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ»(١).

ولِقَولِهِ ﷺ: « لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ»(٥). وَالمَعْنَى: لَا يَتَقَدَّمُ أَحَدٌ رَمَضَانَ بِصَومِ يَومٍ يُعَدُّ مِنْهُ بِقَصَدِ الاحْتِيَاطِ، فَإِنَّ صَومَهُ مُرْتَبِطٌ بِالرُّوْيَةِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٩٨٥)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١١٤٤).

 <sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٢٤٢١)، والتَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٧٤٤)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٧٢٦)، والحاكم (١/ ٤٣٥).
 وحسنه التَّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الحاكم علىٰ شرط البُخَارِيّ، ووافقه الذهبي. وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التَّرْمِذِيّ بَرَقَم ٩٤٥).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (١٩٨٦).

<sup>(</sup>٤) علقه البُّخَارِيّ في صَحِيحه بصيغة جزم (الفتح ٢٣/٤) ك الصيام، ب قول النَّبِيّ ﷺ: "إذا رَأَيتُم الهلال فصوموا». ووصله التُّرْمِذِيّ بِرَقَم (٦٨٩) وغيره، وقال: حديث حسن صَحِيح. وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التَّرْمِذِيّ بِرَقَم ٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيِّ بِرَقَم (١٩١٤).



التَّكَلُّفِ، أَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ وِرْدٌ يَصُومُهُ فَلَا شَيءَ عَلَيهِ؛ لَأَنَّ ذَلِكَ لَـيسَ مِـن اسْـتِقْبَالِ رَمَضَانَ. ويُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أيضًا: القَضَاءُ وَالنَّذْرُ لِوُجُوبِهِمَا.

٥ - يَحْرُمُ صَومُ يَومَي العِيدَينِ، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدَ الخُدْرِيِّ عِيشَنه: "نَهَى النَّبِيُّ عَيْنَةٍ عَن صَومِ يَومِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ" (١)، وَلِحَدِيثِ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ عِيشَنه قَالَ: "هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةٍ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَاليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ "(٢).

٣- يُكْرَهُ صَومُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَهِي ثَلَاثَةُ أَيَّامِ بَعْدَ يَومَ النَّحْرِ: الحَادِي عَشَرَ، وَالثَّانِي عَشَر، وَالثَّالِث عَشَرَ، لِقَولِهِ عَيْقٍ عَنْهَا: «أَيَّامُ أَكُلِ، وَشُـرْب، وَذِكْرِ للهِ عَزَّ وَالثَّانِي عَشَر، وَالثَّالِث عَشَر، لِقَولِهِ عَيْقٍ: « يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَجَلَّ »(1). ولِقُولِهِ عَيْقٍ: « يَوْمُ عَرَفَة، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ (1). ورُخِصَ فِي صِيامِهَا لِلْمُتَمَتِّعِ وَالقَارِنِ إِذَا لَمْ يَجِدا ثَمَنَ الهَدي؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ هِفَيْهِ ، قَالًا: « لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُعِد الهَدْي (2)
 الهَدي؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ هِفَيْهِ ، قَالًا: « لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ لُمْ يَجِدِ الهَدْي ) (9).

## الْبَابُ الخَامِسِ: فِي الْاعْتِكَاف

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: تَعْرِيفُ الاعْتِكَافُ وحكمه:

١ - تَعْرِيفه: الاعْتِكَافُ فِي اللَّغَةِ: لُزُومُ الشَّيءِ، وَحَبْسُ النَّفْسِ عَلَيهِ.

وَفِي الشَّرْعِ: لُزُومُ الْمُسْلِمِ المُمَيِّزِ مَسْجِدًا لِطَاعَةِ اللهِ غَزَّ وَجَلَّ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (١٩٩١).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٩٩٠).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ مُسْلِمَ بِرَقَمَ (١١٤١).

<sup>(؛)</sup> أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيّ بِرَقَم (٧٧٧)، وقال: حسن صَحِيح. وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح التَّرْمِذِيّ بِرَقَم ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيّ بِرَقَم (١٩٩٧، ١٩٩٨).

مَـشْرُوعِيَّتهِ حَتَّى فِي الأُمَـمِ الـسَّابِقَةِ. وقَولِـهِ تَعَـالَى: ﴿وَلَا تُبَكِيْرُوهُنَ وَأَنتُمُ

وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ١٤٠٠.

وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ، وَأَنَّهُ سُنَّةٌ، لَا يَجِبُ عَلَى المَرْءِ إِلَّا أَنْ يُوجِبَهُ عَلَى المَرْءِ إِلَّا أَنْ يُوجِبَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَأَنْ يَنْذُرَهُ.

فَتُبَتَتْ سُنِّيَّةٌ الاعْتِكَاف وَمَشْرُ وعِيَّتُهُ، بِالكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: شُرُوط الْاعْتِكَاف:

الاعْتِكَافُ عِبَادَةٌ لَهَا شُرُوطٌ لَا تَصِح إِلَّا بِهَا، وِهِيَ:

١ - أَنْ يَكُونَ المُعْتَكِفُ مِسْلِمًا مُمَيِّزًا عَاقِلًا: فَلَا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ مِن الكَافِرِ، وَلَا المَجْنُونِ، وَلَا الصَّبِيِّ غَير المُمَيِّزِ؛ أَمَّا البُلُوغُ وَالذُّكُورِيَّةُ فَلَا يُشْتَرطَانِ، فَيَصِحُّ الاعْتِكَافُ مِنْ غَيرِ البَالِغ إِذَا كَانَ مُمَيِّزًا، وَكَذَلِكَ مِن الأُنْثَى.

٢ - النَّسِيَّةُ: لِقَولِهِ ﷺ: «إِنَّا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» (٢). فَيَنْوِي المُعْتَكِفُ لُـزُوم مُعْتَكَفِهِ؛ قُرْبَةً وَتَعَبُّدًا للهِ عَزَّ وَجَلَّ.

٣- أَنْ يَكُونَ الاعْتِكَافُ فِي مَسْجِدٍ: لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يُنْقَلْ الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْكِفُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ اعْتَكَفَ فِي غَيرِهِ.

٤- أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدُ الَّذِي يَعْتَكِفُ فِيهِ تُقَامُ فِيهِ صَلاَةُ الْجَهَاعَةِ: وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُدَّةُ الاعْتِكَافِ تَتَخَلَّلَهَا صَلاَةٌ مَفْرُوضَةٌ، وَكَانَ المُعْتَكِفُ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيهِ كَانَتْ مُدَّةُ الاعْتِكَافِ تَتَخَلَّلَهَا صَلاَةٌ مَفْرُوضَةٌ، وَكَانَ المُعْتَكِفُ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيهِ الْجَمَاعَة، لأَنَّ الاعْتِكَافَ فِي مَسْجِدٍ لا تُقَامُ فِيهِ صَلاَةُ الْجَمَاعَة يَقْتَضِي تَرَكَ الْجَمَاعَة وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيهِ، أَو تِكْرَارُ خُرُوجِ المُعْتَكِفِ كُلَّ وَقْتٍ، وَهَذَا يُنَافِي الْجَمَاعَة وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيهِ، أَو تِكْرَارُ خُرُوجِ المُعْتَكِفِ كُلَّ وَقْتٍ، وَهَذَا يُنَافِي

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٢٠٢٠)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١١٧١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٩٠٧).

المَقْصُود مِن الاعْتِكَافِ، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَصِحُّ اعْتِكَافُهَا فِي كُلِّ مَسْجِدٍ سَوَاءً أُقِيمَتْ فِيهِ الْجَمَاعَةُ أَمْ لَا. هَذَا إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى اعْتِكَافِهَا فِتْنَةٌ، فَإِنْ تَرْتَّبَ عَلَى ذَلِكَ فِتْنَـةٌ مُنِعَتْ. وَالأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ المَسْجِدُ الَّذِي يُعْتَكَفُ فِيهِ تُقَامُ فِيهِ الجُمُعَة، لَكِنَّ ذَلِكَ لَيسَ شَرْطًا لِلْاعْتِكَافِ.

٥ - الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ: فَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافُ الجُنُبِ، وَلَا الحَائِضِ، وَلَا النُّفَسَاءِ؛ لِعَدَم جَوَازِ مُكْثِ هَوُّ لَاءِ فِي المَسْجِدِ.

أُمَّا الصِّيَامُ فَلَيسَ بِشَرْطٍ فِي الاعْتِكَافِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الْمَعْفَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَام، فقَالَ: «أوف بنذرك»(١). فَلَو كَانَ الصَّومُ شَرْطًا لَمَا صَحَّ اعْتِكَافُهُ فِي اللَّيل، لِأَنَّهُ لَا صِيَامَ فِيهِ. وَلِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مُنْفَصِلَتَانِ، فَلَا يُشْتَرَطُ لِإِحْدَاهمَا وُجُود الأُخْرَى.

المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: زمان الاعْتِكَاف ومُسْتَحَبَّاتِه وَمَا يباح للمُعْتَكِف:

١ - زَمَنُ الاعْتِكَافِ وَوَقْتُهُ: المُكْثُ فِي المَسْجِدِ مِقْدَارًا مِـن الـزَّمَنِ هُـوَ رُكْـنُ الاعْتِكَافِ، فَلَو لَمْ يَقَع المُكْثُ فِي المَسْجِدِ لَمْ يَنْعَقِد الاعْتِكَافِ، وَفِي أَقَلَّ مُدَّةٍ الاعْتِكَافِ خِلَافٌ بَينَ أَهْلِ العِلْمِ. وَالصَّحِيحُ -إِنْ شَاءَ اللهُ- أَنْ وَقْتَ الاعْتِكَافِ لَيسَ لِأَقَلِّهِ حَدٌّ، فَيَصِحُّ الأَعْتِكَافُ مِقْدَارًا مِن الزَّمَنِ، وَإِنْ قَلَّ، إِلَّا أَنَّ الأَفْضَلَ أَلَّا يَقِلَّ الاعْتِكَافُ عَنْ يَوم أَو لَيْلَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَـلْ عَـنِ النَّبِـيِّ ﷺ وَلَا عَـنْ أَحَـدٍ مِـنْ أَصْحَابِهِ الاعْتِكَافُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ.

وَأَفْضَلُ أَوْقَاتِ الاعْتِكَافِ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ عِيْنَ السَّابِقِ: «أَنَّ النَّبِيَّ عِيَّكِيَّةٍ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ »(٢). فَإِن اعْتَكَفَ فِي غَيرِ هَذَا الوَقْت، جَازَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ خِلَافُ الأُولَى وَالأَفْضَل.

وَمَنْ نَوَى اعْتِكَافَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ صَلَّى الفَجْرَ مِنْ صَلْبِيحَةِ الْيَـوم

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ بِرَقَم (٢٠٣٢)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٦٥٦). (٢) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ بِرَقَم (٢٠٢٠)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١١٧٢).

الحَادِي وَالعِشْرِينَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي يَنْوِي الاعْتِكَافَ فِيهِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الْحَادِي وَالعِشْرِينَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي يَنْوِي الاعْتِكَافِهِ، وَيَنْتَهِي بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوم مِنْ رَمَضَانَ.

٢- مُسْتَحَبَّاتُهُ: وَالْاعْتِكَافُ عِبَادَةٌ يَخْلُو فِيهَا الْعَبْدُ بِخَالِقِهِ، وَيَقْطَعُ العَلَائِقَ عَمَّا سِوَاهُ، فيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَتَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ، فَيُكْثِرُ مِن الصَّلَاةِ، وَالذِّكْرِ، وَالدُّعْزَءَ وَالنَّوبَةِ، وَالْاسْتِغْفَارِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِن الطَّاعَاتِ الَّتِي وَالدُّعَاءِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ، وَالتَّوبَةِ، وَالْاسْتِغْفَارِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِن الطَّاعَاتِ الَّتِي تُقَرِّبُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى.

٣- مَا يُبَاحُ لِلْمُعْتَكِف: وَيُبَاحُ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجُ مِنْ المَسْجِدِ لِمَا لَا إَبْدَّ مِنْهُ ؟ كَالْخُرُوجِ لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، إِذَا لَمْ يَكُن لَهُ مَنْ يُحْضِرُهُمَا، وَالْخُرُوجُ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ، وَالوُضُوءُ مِن الحَدَثِ، وَالاغْتِسَالُ مِن الجَنَابَةِ.

وَيُبَاحُ لَهُ التَّحَدُّثُ إِلَى النَّاسِ فِيمَا يُفِيدُ، وَالسُّوَالُ عَنْ أَحْوَالِهِمْ، أَمَّا التَّحَدُّثُ فِيمَا لَا يُفِيدُ، وَفِيمَا لَا ضُرُورَةَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُنَافِي مَقْصُودَ الاعْتِكَافِ وَمَا شُرعَ مِنْ فِيمَا لَا يُفِيدُ، وَفِيمَا لَا ضُرُورَةَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُنَافِي مَقْصُودَ الاعْتِكَافِ وَمَا شُرعَ مِنْ أَجْلِهِ. وَيُبَاحُ لَهُ أَنْ يَزُورَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ، وَأَنْ يَتَحَدَّثَ إِلَيهِ سَاعَةً مِنْ زَمَانٍ، وَالْخُرُوجُ مِنْ مُعْتَكِفِهِ لِتَودِيعِهِمْ؛ لِحَدِيثِ صَفِيَّةَ هِنْ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ وَالْخُرُوجُ مِنْ مُعْتَكِفِهِ لِتَودِيعِهِمْ؛ لِحَدِيثِ صَفِيَّةَ هِنْ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ وَالْخُرُوجُ مِنْ مُعْتَكِفِهِ لِتَودِيعِهِمْ؛ لِحَدِيثِ صَفِيَّةَ هِنْ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ وَالْخُرُوجُ مِنْ مُعْتَكِفِهِ لِتَودِيعِهِمْ؛ لِحَدِيثِ صَفِيَّةَ هِنْ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ وَالْخُرُوبُ مِنْ مُعْتَكِفِهِ لِيَقْلِبَنِي: يَرُدُّ ثُنُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي: يَرُدُّ نِي إِلَى بَيتِي. الْحَدِيثِ ... وَمَعْنَى لِيَقْلِبَنِي: يَرُدُّنِي إِلَى بَيتِي.

وَلِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَأْكُلَ، وَيَشْرَبَ، وَيَنَامَ فِي المَسْجِدِ، مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى نَظَافَةِ المَسْجِدِ، وَصِيَانَتِهِ.

المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: مُبْطِلاتُ الاعْتِكَافِ:

يَبْطُلُ الاعْتِكَافُ بِمَا يلي:

١ - الْخُرُوجُ مِن المَسْجِدِ لِغَيرِ حَاجَةٍ عَمْدًا، وَإِنْ قَلَّ وَقْتُ الْخُرُوجِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَالْخُرُوجِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَا كَانَ مُعْتَكِفًا» (٢)، وَلِأَنَّ عَائِشَةَ وَلَا نَكُ مُعْتَكِفًا» (٢)، وَلِأَنَّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٢٠٣٥)، وَمُسْلِم بِرَقَم (٢١٧٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (٢٠٢٩).

الْخُرُوجَ يُفَوِّتُ المُكْتَ فِي المُعْتَكَفِ، وَهُوَ رُكْنُ الاعْتِكَافِ.

٢ - الجِمَاعُ، وَلَو كَانَ ذَلِكَ لَيلًا، أَو كَانَ الجِمَاعُ خَارِجَ المَسْجِدِ؛ لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُبَيْشِرُوهُ نَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ ﴾ [الْبَقَرُة: ١٨٧].

وَفِي حُكْمِهِ الإِنْزَالُ بِشَهْوَةٍ بِدُونِ جِمَاعٍ كَالاسْتِمْنَاءِ، وَمُبَاشَرَةِ الزَّوجَة فِي غَيـر

٣- ذَهَابُ العَقْلِ، فَيَفْسُدُ الاعْتِكَافُ بِالجُنُونِ وَالسُّكْرِ، لِخُرُوجِ المَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ عَنْ كَونِهِمَا مِنْ أَهْلِ العِبَادَةِ.

٤ - الحَيضُ وَالنَّفَاسُ؛ لِعَدَم جَوَازِ مُكْثِ الحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ فِي المَسْجِدِ.
 ٥ - الرِّدَّةُ؛ لِمُنَافَاتِهَا العِبَادَة، ولِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَإِنَ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾.

[الزمر: ٦٥]

### خَامِسًا: كِتَابِ الحج

وَيَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعَةِ أَبْوَابٍ:

الْبَابُ الْأُوَّلِ: فِي مُقَدِّمَاتِ الْحَجِّ، وَفِيهِ مَسَائِلٍ:

المَسْأَلَةَ الأُولَى: فِي تَعْرِيفَ الحج:

الحَبُّ فِي اللَّغَةِ: القَصْدُ.

وَفِيَ الشَّرْعِ: التَّعَبُّدُ للهِ بِأَدَاءِ المَنَاسِكِ فِي مَكَانٍ مَخْصُوصٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ، عَلَى مَا جَاءَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

المَسْأَلَمَّ الثَّانِيَمَّ: حكم الْحَجَّ وفضله:

١ - حُكْمُ الحَبِّ : الْحَبُّ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ وَفُرُ وضِهِ العِظَامِ، لِقَولِهِ تَعَالَى:
 ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾
 [آل عمران: ٩٧]. ولِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [الْبَقَرُة: ١٩٦].

وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِينَ فَ مَرْ فُوعًا: «بُنِي الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ...»، وَذَكَرَ مِنْهَا

عجع. وَقَدْ أَجْمَعَت الأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى المُسْتَطِيعِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي العُمْرِ. ٢- فَضْلُهُ: وَرَدَ فِي فَضْل الْحَجِّ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةً ﴿ فِي اللَّهُ مَرْ فُوعًا: ﴿ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَبُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ﴾ (١). وَقَالَ ﷺ: ﴿ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كِيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ﴾ (٢). إِلَى غَير ذَلِكَ مِن الْأَحَادِيثِ.

المَسْأَلَةَ الثَّالِثَةِ: هَلْ يَجِبُ الْحَجَّ فِي العمر أكثر مِنْ مرة؟

لَا يَجِبُ الْحَبُّ فِي العُمُرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُ وَ تَطُوُّعُ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ عِيْنَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرَقَم (١٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (١٥٢١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٣٥٠).

الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلُ: أَكُلَّ عَام يَا رَسُولَ اللهِ؟ فقَالَ: « لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَّ اسْتَطَعْتُمْ "' ، و لأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَمْ يَحُجَّ بَعْدَ هِجْرَتِهِ إِلَى المَدِينَةِ إِلَّا مَرَّةً حَجَّةً وَاحِدَةً. وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ لَا يَجِبُ عَلَى المُسْتَطِيعِ إِلَّا مَرَّةً

وَعَلِيهِ أَنْ يُبَادِرَ بِأَدَائِهِ إِذَا تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهُ، وَيَأْثُمُ بِتَأْخِيرِهِ لِغَيرِ عُـذْرٍ؛ لِقَولِهِ وَعَلِيهِ أَنْ يُبَادِرَ بِأَدَائِهِ إِذَا تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهُ، وَيَأْثُمُ بِتَأْخِيرِهِ لِغَيرِ عُـذْرٍ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهُ: «تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» (٢). وَقَدْ رُوي مَرْفُوعًا وَمُوقُوفًا، مِنْ طُرُقٍ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا: «مَن اسْتَطَاعَ الْحَجِ فَلَمْ يَحُجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا "" .

## المَسْأَلَٰتُ الرَّابِعَةِ: شُرُوط الحج:

يُشْتَرَطُ لِوجُوبِ الْحَجِّ خَمْسَةُ شُرُوطٍ:

١ - الْإِسْلَام: فَلَا يَجِبُ الْحَبُّ عَلَى الكَافِرِ وَلَا يَصِتُّ مِنْهُ؛ لَأَنَّ الإِسْلَامَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ العِبَادَةِ.

رِصِحَهِ العِبَدهِ. Y - العَقْلُ: فَلَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى المَجْنُونِ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ فِي حَالِ جُنُونِهِ؛ لَأَنَّ العَقْلَ شَرْطٌ لِلتَّكْلِيفِ، وَمَرْفُوعٌ عَنْهُ القَلَم، العَقْلَ شَرْطٌ لِلتَّكْلِيفِ، وَالمَجْنُونُ لَيسَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ، وَمَرْفُوعٌ عَنْهُ القَلَم، حَتَّى يَفِيقَ، كَمَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ هِلْنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيٍّ قَالَ: « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَن المَجْنُونِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَن المَجْنُونِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَن المَجْنُونِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَن المَجْنُونِ حَتَّى يَبْلُغَ،

٣- البُلُوغُ: فَلَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَيسَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ وَمَرْفُوعٌ عَنْهُ القَلَم حَتَّى يَبْلُغَ لِلْحَدِيثِ المَاضِي: « رَوْفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ... »، لَكِنْ لَو حَجَّ فَحَجُّهُ صَحِيحٌ، وَيَنْوِي لَهُ وَلِيَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُمِيِّزًا، وَلَا يَكْفِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، بِلَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم برَقَم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَد (١/ ٣١٤)، وحسنه الأَلْبَانِيّ (الإرواء بِرَقَم ٩٩٠). ومعنىٰ (ما يعرض له): أي ما يطرأ ويحدث له.

<sup>(</sup>٣) انظر: نيل الأوطار (٤/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (٤٤٠١)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٢٠٤١)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيِّ (الإرواء بِرَقَم ٢٩٧).

خِلَافٍ بَينَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِمَا رَوَاهُ ابْنِ عَبَّاسِ عِنْ أَنَّ امْرَأَة رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهَذَا حَبُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجُرٌ» (١). ولقولِه ﷺ: «أَيُّهَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ وَسُولَ اللهِ أَخْرَى وَأَيُّهَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» (١).

الحُرِّيَّةُ: فَلَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى العَبْدِ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، لَكِنْ لَو حَجَّ صَحَّ حَجُّهُ إِنْ كَانَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المَمْلُوكَ إِذَا حَجَّ فِي حَالِ رِقِّهِ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيهِ حَجَّةُ الْإِسْلَام، إِذَا وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، وَلَا يُحْجَ فِي حَالِ رِقِّهِ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيهِ حَجَّةُ الْإِسْلَام، إِذَا وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، وَلَا يُحْجَ فِي حَالَ رِقِّهِ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهٍ فِي الْحَدِيثِ المَاضِي ذِكْرُهُ: «وَأَيَّمَا عَبْدٍ يُحَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى».

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (١٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الشافعي في مسنده بِرَقَم (٧٤٣) بترتيب السندي، والبيهقي (٥/ ١٧٩) وَصَحَّحَهُ الشَّيخ الأَلْبَانِيّ (الإرواء برَقَم ٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (١٣٤٠).

امْرَأَتِكَ »(١). فَإِذَا حَجَّتْ بِدُونِ مَحْرَمِ فَحَجُّهَا صَحِيحٌ، وَتَكُونُ آثِمَةً.

المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: حكم العُمْرَةُ وأدلة ذلك:

َ وَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ: الْإِحْرَامُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ.

المَسْأَلَمْ السَّادِسَمْ: مَوَاقِيتُ الْحَجَ والعُمْرَة:

المِيقَاتُ لُغَةً: هُوَ الحَدُّ. وَشَرْعًا: هُو مَوضِعُ العِبَادَةِ أَو زَمَنهَا، فَتَنْقَسِمُ المَوَاقِيتُ إلى: زَمَانِيَّةٍ ومَكَانِيَّةٍ.

أَمَّا المَوَاقِيتُ الزَّمَانِيَّةُ لِلْحَجِّ وَالعُمْرَةِ:

فَالْعُمْرَةُ يَجُوزُ أَدَاؤُهَا فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ السَّنَةِ.

وَأَمَّا الْحَجُّ فَلَهُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ لَا يَصِحُّ شَيءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ إِلَّا فِيهَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشُهُ رُمَّعْ لُومَاتُ ﴾ [الْبَقَرُة: ١٩٧]، وَهِيَ شَوَّالُ، وَذُو القِعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ. الحِجَّةِ.

وَأَمَّا الْمَوَاقِيتُ الْمَكَانِيَّةُ لِلْحَجِّ والعُمْرَةِ: فَهِي الحُدُودُ الَّتِي لَا يَجُوزُ لِلْحَاجِّ وَالعُمْرَةِ: فَهِي الحُدُودُ الَّتِي لَا يَجُوزُ لِلْحَاجِّ وَالمُعْتَمِرِ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا إِلَّا بِإحْرَامٍ. وَقَدْ بيَّنها رَسُول اللهِ عَلَيْهِ فِي حَدِيث ابْن عَبَّاسٍ عِيْنَ قَالَ: «وَقَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَم هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَم هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَم هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٨٦٢)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٣٤١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَد (٦/ ١٦٥)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٢٩٠١)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح سنن ابْنُ مَاجَه بِرَقَم ٣٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقَم (١٨١٠)، والنَّسَائِيّ (٥/ ١١١)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (٢٩٠٤، ٢٩٠٥)، وأَخْمَد (١/ ٢٤٤)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح النَّسَائِيّ برَقَم ٣٧٤٧).

مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ الْأَنْ . فَمَنْ تَعَدَّى هَذِهِ المَوَاقِيت بِدُونِ إِحْرَامٍ وَجَبَ عَلَيهِ الرُّجُوعِ إَلَيهَا إِنْ أَمْكَنَ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنَ مِن الرُّجُوعِ فَعَلَيهِ فِدْيَةٌ، وَهِي شَاةٌ يَـ ذْبَحُهَا فِي مَكَّةَ، وَيُوزِّعُهَا عَلَى مَسَاكِينِ الحَرَمِ.

ُ أَمَّا مَنْ كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ دُونَ المَوَاقِيتِ، فَإِنَّهُمْ يُحْرِمُونَ مِنْ أَمَاكِنِهِمْ؛ لِقَولِهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: « وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ».

#### الْبَابُ الثَّانِي: فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ، وواجباتِه

#### وَفِيهِ مسألتان:

### المَسْأَلَمْ الأُولَى، فِي أَرْكَانِ الحج:

أَرْكَانُ الْحَجِّ أَرْبَعَةٌ، هِيَ:

١ - الْإِحْرَامُ: وَهُوَ نِيَّةُ الْحَجِّ وَقَصْدُهُ؛ لَأَنَّ الْحَجَّ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ فَلا يَصِحُّ بِغَيرِ نِيَّةٍ بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ، وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَولُ النَّبِيِّ عَيَيَةٍ: « إِنَّمَ الأَعْمَالُ فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ: « إِنَّمَ الأَعْمَالُ فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ: « إِنَّمَ الأَعْمَالُ فِي النَّيْاتِ» (٢)، وَالنَّيَّةُ مَحَلُّهَا القلْبُ، لَكِنَّ الأَفْضَلَ فِي الْحَجِّ النُّطْقُ بِهَا، مُعَيِّنًا النَّسُك الَّذِي نَوَاهُ، لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ عَيَيْهٍ.

٧- الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ: وَهُوَ رُكُنُ بِالْإِجْمَاعِ، وَدَلِيلُهُ قَولُهُ ﷺ: «الحَبُّج عَرَفَة»(٣)، وَوَقْتُ الوُقُوفِ: مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ يَوم عَرَفَةَ، إِلَى طُلُوعٍ فَجْرِ يَوم النَّحْرِ.

٣- طَوَافُ الزِّيَارَة: وَيُسَمَّى طَوَافَ الإِفَاضَةِ، لِأَنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ مِنْ
 عَرَفَة، وَيُسَمَّى طَوَافَ الفَرْضِ، وَهُوَ رُكْنٌ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لَيَقَضُواْ
 تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩].

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١٥٢٤)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١١٨١). وفي لفظ: «ومهل أهل العراق ذات عرق).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيّ بِرَقَم (١)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ بِرَقَم (٨٨٩)، وأبو داود بِرَقَم (١٩٤٩)، والنَّسَائِيِّ (٥/٢٥٦)، والحاكم في المستدرك (٢/٢٧٨) وَصَحَّحَهُ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيِّ (صَحِيح النَّسَائِيِّ بِرَقَم ٢٨٢٢).



اللَّهُ حَجَّ امْرِي، وَلاَ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ (١)، وَقُولِهِ ﷺ: «اسْعَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ "(٢).

وَهَذِهِ الْأَرْكَانُ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهَا، فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْهَا لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ، حَتَّى

#### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: وَاجِبَاتُ الْحَجُّ:

١ - الْإحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ الْمُعْتَبَرِ لَهُ شَرْعًا.

٢- الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى اللَّيل لِمَنْ أَتَاهَا نَهَارًا؛ لَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَفَ إِلَى

الغُرُوبِ - كَمَا سَيَأْتِي فِي صِفَةِ حَجَّتِهِ -، وقَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ». ٣- المَبِيتُ بِمُزْ دَلِفَةَ لَيلَةَ النَّحْرِ إِلَى مُنْتَصَفِ اللَّيلِ، إِنْ وَافَاهَا قَبْلَهُ؛ لِفِعْلِهِ

- ٤ المَبِيتُ بِمِنَّى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
  - ٥- رَمْيُ الجَمَرَاتِ مُرَتَّبًا.
- ٦- الْحَلْقُ أَو التَّقْصِيرُ، لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ مُعَلِقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، وَلِفِعْلِهِ ﷺ، وَأَمْرِهِ بِذَلِكَ.
- ٧- طَوَافُ الوَدَاعَ لِغَيرِ الحَائِضِ وَالنُّفَ سَاءِ؛ لِحَدِيثِ ابْن عَبَّاسِ عَيَّسَف : «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ (٣).

فَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ هَذِهِ الْوَاجِباتِ عَامِدًا أَو نَاسِيًا جَبَرَهُ بِدَمٍ وَصَحَّ حَجُّهُ، لِمَا ثَبَتَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ نَسِي مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَو تَرَكَهُ فَلْيُرِقْ دَمًا» (١٠).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم برَقَم (١٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَد (٦/ ٤٢١)، وابن خزيمة بِرَقَم (٢٧٦٤)، والبيهقي (٩٨ /٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (التعليق علىٰ صَحِيح ابن خزيمة ٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ برَقَم (١٧٥٥)، وَمُسْلِم برَقَم (١٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الدارقطني (٢/ ١٩١) بِرَقَم (٢٥١٢)، والبيهقي (٥/ ١٥٢) وغيرهما، وهو ثابت عن ابْن عَبَّاس من قوله، كما قَالَ ابن عبد البر (الاستذكار ١٢/ ١٨٤) والأَلْبَانِيّ (الإرواء ٤/ ٢٩٩).

وَمَا سِوَى مَا ذُكِر مِن الأَعْمَالِ فَهُوَ سُنَّةٌ. وَمِنْ أَهَمٌ هَذِهِ السُّنَن:

١ - الاغْتِسَالُ لِلْإِحْرَامِ وَالتَّطِيُّبُ وَلُبْسِ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَينِ.

٧ - تَقْلِيمُ الأَظَافِرِ وَأَخْذُ شَعْرِ العَانَةِ وَالإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَمَا يَلْزَمُ أَخْذُهُ.

٣- طَوَافُ القُدُومِ لِلْمُفْرِدِ وَالقَارِنِ.

٤ - الرَّ مَلُ فِي الثَّكَرَثَةِ الأَشْوَاطِ الأُولَى مِنْ طَوَافِ القُدُوم.

٥- الاضْطِبَاعُ فِي طَوَافِ القُدُومِ، وَهُوَ: أَن يَجْعَلَ وَسُطَّ الرِّدَاءِ تَحْتَ عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ، وَطَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ.

٦- المَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَةَ عَرَفَةً.

٧- التَّلْبِيَةُ مِنْ حِينِ الْإِحْرَامِ إِلَى رَمِي جَمْرَةِ العَقَبَةِ.

٨- الجَمْعُ بَينَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْ دَلِفَةَ تَقْدِيمًا.

٩ - الوُقُوفُ بِمُزْ دَلِفَةَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ مِن الفَجْرِ إِلَى الشُّرُوقِ إِنْ تَيَسَّرَ،
 وَإِلَّا فَمُزْ دَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

### الْبَابُ الثَّالِث: فِي المَحْظُورات والفدين والهدي

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: فِي محظورات الْإحْرَامِ:

وَهِيَ مَا يَمْتَنِعُ عَلَى المُحْرِمِ فِعْلُهُ شَرْعًا، وَهِيَ تِسْعَةٌ:

١- أَبْسُ المَخِيطِ، وَهُوَ المُفَصَّلُ عَلَى قَدْرِ البَدَنِ أَو العُضْوِ مِن السَّرَاوِيلِ وَالثَّيَابِ وَغَيْرِهِمَا، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَيَجُوزُ لَهُ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ. وَهَذَا المَحْظُورُ خَاصٌ بالرِّجَالِ، أَمَّا الْمَرْأَةِ فَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِن الثِّيَابِ إِلَّا النَّقَابَ وَالقُفَّازَينِ، كَمَا سَيَأْتِي.
 وَالقُفَّازَينِ، كَمَا سَيَأْتِي.

٢- اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ فِي بَدنِهِ أَو ثِيَابِهِ، وَكَذَلِكَ تَعَمُّدُ شَمّهِ، وَيَجُوزُ لَهُ شَمُّ مَا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، وَلَهُ الاكْتِحَال بِمَا لا طِيبَ فِيهِ.

٣- إِزَالَةُ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ، ۚ ذَكَرًا كَانَ أَو أُنْثَى، وَيَجُوزُ لَهُ غَسْلُ رَأْسِهِ بِرِفْقٍ، وَإِن

انْكَسَرَ ظُفْرُهُ جَازَ لَهُ رَمْيُهُ.

٤ - تَغْطِيَةُ رَأْسِ الرَّجُلِ بِمُلَاصِقٍ لَهُ، وَلَهُ الاسْتِظْلَالُ بِالخَيمَةِ وَنَحْوِهَا
 كَشَجَرَةٍ.

وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَظِلَّ بِالشَّمْسِيَّةِ عِنْدَ الحَاجَةِ، وَالْمَرْأَةُ مَمْنُوعَةٌ مِنْ تَغْطِيةِ وَجْهِهَا وَجُهِهَا بِمَا عُمِلَ عَلَى قَدْرِهِ كَالنِّقَابِ وَالبُرْقُعِ، وَيَجِبُ عَلَيهَا تَغْطِية وَجْهِهَا بِالخُمَارِ عِنْدَ وُجُودِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، وَمَمْنُوعَةٌ مِنْ لُبْسِ القُفَّازَينِ، وَتَلْبَسُ مَا بِالخُمَارِ عِنْدَ وُجُودِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، وَمَمْنُوعَةٌ مِنْ لُبْسِ القُفَّازَينِ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِن الثِّيَابِ مِمَّا يُنَاسِبُهَا. فَمَنْ تَطَيَّبَ، أَو غَطَّى رَأْسَهُ، أَو لَبِسَ مَخِيطًا، جَاهِلًا أَو نَاسِيًا أَو مُكْرَهًا، فَلَا شَيء عَلَيهِ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهِ: «عُفِيَ لِأُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكُوهُوا عَلَيْهِ».

فَمَتَى عَلِمَ الجَاهِلُ، أَو ذَكَر النَّاسِي، أَو زَالَ الإِكْرَاهُ، فَعَلَيهِ مَنْعُ اسْتِدَامَة هَـذَا المَحْظُور.

٥- عَقْدُ النِّكَاحِ لَهُ ولِغَيرِهِ.

٦ - الوَطْءُ فِي الفَرْجِ، وَهُوَ مُفْسِدٌ لِلْحَجِّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ، وَلَو بَعْدَ الوُقُـوفِ بِعَرَفَةَ.

ُ ٧- المُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَ الفَرْجِ، وَلَا تُفْسِدُ النُّسُك، وَكَذَا القُبْلَةُ وَاللَّمْسُ وَالنَّظَرُ شَهْوَةٍ.

٨- قَتْلُ صَيْد البرِّ وَاصْطِيادُهُ، وَيَجُوزُ لَهُ قَتْلُ الفَواسِقِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ عَيَيْ الْمَعْرِمِ، وَغَيرِهِ، وَهِي: الغُرَابُ وَالفَأْرَةُ وَالعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْحَدَّمِ، لِلْمُحْرِمِ وَغَيرِهِ، وَهِي: الغُرَابُ وَالفَأْرَةُ وَالعَقْرَبُ وَالْحَدْرَةِ وَالْحَدْرَةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِ صَيدِ البَرِّ، لَا بِالإِشَارَةِ وَلَا بغيرِهَا، وَلَا يَجُوزُ أَكُل مَا صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ.

٩- لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَلَا غَيْرِهِ قَطْعُ شَجَرِ الحَرَمِ أَو نَبَاتِهِ الرَّطِب غَير المُؤذِي،
 وَيَجُوزُ قَطْع الأَوْصَالِ المُؤذِيَة فِي الطَّريقِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ شَجِرِ الحَرَمِ الإِذْخِرُ،
 وَمَا أَنْبَتَهُ الآدَمِيُّونَ بالْإِجْمَاعِ.

المَسْأَلَمْ الثَّانِيَمْ: فديمُ المَحْظُوراتُ:

- بِالنِّسْبَةِ لِحَلْقِ الشَّعْرِ، وَتَقْلِيمِ الأَظَافِرِ، وَلُبْسِ المَخِيطِ، وَالطِّيبِ، وَتَغْطِيةِ الرَّأْسِ، وَالإِمْنَاءِ بِنَظْرَةٍ، وَالمُبَاشَرَةِ بِغَيرِ إِنْزَالِ المَنِي: الفِدْيَةُ فِيهَا عَلَى التَّخْييرِ بَينَ أَصْنَافِ ثَلَاثَةٍ:

١ - صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام.

٢ - أَوْ إطْعَامُ سِتَّةِ مَّسَاكِينَ.

٣- أو ذَبْحُ شَاةٍ.

لِقَولِهِ عَيَظِيَّهُ لِكَعْب بْنِ عُجْرَةَ حِينَ آذَاهُ هَوَامُّ رَأْسِهِ: «احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ شَاةً» (١٠). وَقِيسَتْ عَلَيهِ بَقِيَّةُ الأَفْعَالِ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ بِالْإِحْرَام، وَلَا تُفْسِدُ الْحَجِّ.

- وَأَمَّا بِالنَّسْبَةُ لِقَتْلِ الصَّيدِ: فَيُخَيَّرُ قَاتِلُ الصَّيدِ بَينَ ذَبْحِ المِثْلِ مِن النَّعَم، أو تَقُويم المِثْلِ بِمَحِلِّ التَّلَفِ، وَيَشْتَرِي بِقِيمَتِهِ طَعَامًا يُجْزِئُ فِي الفِطْرَةِ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مِدّ بُرِّ، أو نِصْف صَاع مِنْ غَيرِه، كَتَمْرٍ أو شَعِير، أو يَصُوم عَنْ إطْعَام كُلِّ مِسْكِينٍ مَدّ بُرِّ، أو نِصْف صَاع مِنْ غَيرِه، كَتَمْرٍ أو شَعِير، أو يَصُوم عَنْ إطْعَام كُلِّ مِسْكِين يَومًا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن قَنلَهُ مُونِكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآةٌ مِتْلُ مَا قَنلَ مِنَ النَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عَنْ إَعْدَلُ ذَلِكَ صِيامًا ﴾. ذوا عَذْلِ مِنكُمْ هَذَيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَنرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَذَلُ ذَلِكَ صِيامًا ﴾.

[المائدة: ٥٥].

- وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْوَطْءِ فِي الْحَجِّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ، وَإِنْزَال المَني بِمُبَاشَرَةٍ، أَو اسْتِمْنَاءٍ، أَو تَقْبِيل، أَو لَمْسِ بِشَهْوَةٍ، أَو تِكْرَارِ نَظَرٍ: فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الْحَجِّ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ المُجَامِعُ سَاهِيًا أَو جَاهِلًا أَو مُكْرَهًا. وَيَجِبُ فِي ذَٰلِكَ بَدَنَة، وَقَضَاءُ الْحَجِّ، وَالتَّوبَةُ. المُجَامِعُ سَاهِيًا أَو جَاهِلًا أَو مُكْرَهًا.

وَأَمَّا بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْحَبُّ، وَيَجِبُ فِي ذَلِكَ شَاةٌ.

- وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِعَقْدِ النِّكَاحِ: فَلَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ فِدْيَـةٌ، وَإِنَّمَا يَكُـونُ العَقْـدُ فَاسِدًا.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (١٨١٥)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٢٠١).

- وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِقَطْعِ شَجَرِ الحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الَّذِي لَمْ يَزْرَعْهُ الآدَمِيُّ: فَتُضْمَنُ الشَّاتُ وَالوَرِقُ بِقِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ الشَّجَرَةُ الصَّغِيرَةُ عُرْفًا بِشَاةٍ وَمَا فَوْقَهَا بِبَقَرَةٍ، وَيُضْمَنُ النَّبَاتُ وَالوَرِقُ بِقِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَقَدَّمٌ.

مَذَا إِذَا كَانَ مُرْتَكِبُ المَحْظُور مُتَعَمِّدًا، أَمَّا الجَاهِلُ وَالنَّاسِي فَلَا شَيءَ عَلَيهِمَا.

#### المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: فِي الهدي وأحْكَامه:

الهَدْيُ: مَا يُهْدَى إِلَى الْبَيتِ الحَرَامِ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ -الإِبْلِ وَالْبَقَرِ وَالغَنَمِتَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى.

#### أُنْوَاعُ الـهَدي:

فَإِنْ عَدِمَ الهَدْي أَو ثَمَنَهُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَيَجُوزُ صَيَامُهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَ التَّشْرِيقِ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَةِ إِذَا رَجَعَتُمُ ﴾ [الْبَقَرُة: ١٩٦] وَيُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَن يَأْكُلَ مِنْ هَدْي التَّمَتُّعِ وَالقِرَان لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَتَّرَ ﴾ [الحج: ٣٦].

٢ - هَدْيُ الجُبْرَان: وَهُوَ الفِدْيَةُ الْوَاجِبةُ لِتَرْكِ وَاجِبٍ، أَو ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإحْرَامِ، أَوْ بِسَبَبِ الإحْصَارِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ مَحْظُورَاتِ الْإحْرَامِ، أَوْ بِسَبَبِ الإحْصَارِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ، أَوْ بِسَبَبِ الإِحْصَارِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ الْمَعْرَامِ الْمَعْرَامِ الْمَعْرَامِ الْمَعْرَامِ الْمَعْرَمِنَ اللَّهِ مَنْ نُسُكِهِ أَخْصِرْتُمْ فَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ نَسِي مِنْ نُسُكِهِ شَيْعًا أَو تَرَكَهُ فَلْيُرِقْ دَمًا» (١).

وَهَذَا النَّوعُ لَا يَجُوزُ الأَكْلُ مِنْهُ، بَلْ يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ الحَرَمِ.

٣- هَدْيُ التَّطَوّعِ: وَهُوَ مُسْتَحَبُّ لِكُلِّ حَاجٍّ وَلِكُلِّ مُعْتَمِرٍ؛ اقْتِـدَاءً بِـالنَّبِيّ ﷺ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البيهقي (٥/ ١٥٢)، وتقدم الكلام عليه في ص (١٩٥).

فَقَدْ أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.

وَيُسْتَحَبُّ الأَكْلُ مِنْهُ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالَةٍ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ، فَطُبِخَتْ،

وَأَكَلَ مِنْهَا، وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا. (١) وَالْبَضْعَةُ: القِطْعَةُ مِن اللَّحْمِ. وَأَكَلَ مِنْهَا، وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا. (١) وَالْبَضْعَةُ: القِطْعَةُ مِن اللَّحْمِ. وَيَجُوزُ لِغَيرِ المُحْرِمِ أَنْ يَبْعَثَ هَدَايَا إِلَى مَكَّةَ لِتُذْبَحَ بِهَا؛ تَقَرُّبًا إِلَى الله تَعَالَى،

وَلَا يحرم عَلَيهِ شَيء مِمَّا يحرم عَلَى المحرم.

٤ - هَذْيُ النَّذْرِ: وَهُو مَا يَنْذِرُهُ الْحَاجُّ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ عِنْدَ الْبَيتِ الْحَرَامِ، وَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَذَا النَّذْرِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نَذُورَهُمْ ﴾ الوَفَاءُ بِهَذَا النَّذْرِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نَذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩]. وَلَا يَجُوزُ الأَكْلُ مِنْ هَذَا الهَدِي.

وَقْتُ ذَبْحِ الْهَدْيِ:

هَدْيُ التَّمَتُّعِ وَالقِرَانِ يَبْدَأُ وَقْتُهُ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ العِيدِ يَومِ النَّحْرِ، إِلَى آخِرِ أَيَّامِ

أَمَّا ذَبْحُ فِدْيَة الأَذَى وَاللَّبْسِ فَحِينَ فعله، وَكَذَلِكَ الفِدْيَة الْوَاجِبة لِتَرْكِ وَاجِبٍ. وَأَمَّا دَمُ الإِحْصَارِ فَعِنْدَ وُجُودِ سَبَبه، وَهُو شَاةٌ أَو سُبْعُ بَدَنَةٍ أَو سُبْعُ بَقَرَةٍ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ أُخْصِرْتُمُ فَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْهَدُيُ ﴾ [الْبقَرُة: ١٩٦].

هَدْيُ التَّمَتُّ عَ وَالقِرَانِ: السُّنَّةُ أَنْ يَذْبَحَهُ بِمِنِّي، وَإِنْ ذَبَحَهُ فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْـزَاءِ

وَكَذَلِكَ فِدْيَةُ تَرْكِ الْوَاجِبِ وَفِعْلِ المَحْظُورِ فَلَا تُدْبَحُ إِلَّا فِي الحَرَم، عَدَا هَدْي الإِحْصَارِ، فَيَذْبَحُهُ فِي مَوْضِعِهِ. أَمَّا الصِّيَامُ فَيُجْزِئُهُ فِي كُلِّ مَكَادٍ.

وَالمُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيَ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [الْبَقَرُة: ١٩٦].

<sup>&#</sup>x27;) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (١٢١٨).

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَ الحَاجُّ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ أَنَابَ غَيْرَهُ فَلَا بَأْسَ بِـذَلِكَ، وَيُـسْتَحَبُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الذَّبْحِ: بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك.

أَمَّا شُرُوطُ الْهَدِّي: فَهِي شُرُوطُ الْأُضْحِيَة نَفْسَهَا:

١ - أَنْ يَكُونَ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ (الإِبْلُ وَالْبَقَرُ وَالغَنَمُ).

٢- أَنْ يَكُونَ خاليًا مِن العُيُوبِ الَّتِي تَمْنَعُ الإِجْزَاءِ، كَالْمَرَضِ وَالْعَورِ وَالْعَرجِ اللهُ الهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣- أَنْ تَتَوَافَرَ فِيهِ السِّنُّ المَشْرُوعَةُ: فَالإِبْلُ خَمْسُ سَنَوَاتٍ، وَالْبَقَرُ سَنتَانِ،
 وَالمَعْزُ سَنَةٌ، وَالضَّأْنُ سِتَّةُ أَشْهُرِ.

### الْبَابُ الرَّابِعِ: فِي صفَّتِ الْحَجُّ والعُمْرَةِ:

الأَصْلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي صِفَةِ الْحَجِّ حَدِيث جَابِرِ المَشْهُور(١).

وَقَدْ تَتَبَعْنَا الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَة الثَّابِتَة عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْثُهُ فَتَلَخَّصَ لَنَا مِنْ مَجْمُوعِهَا ' ذَةُ التَّااتُهُ:

إذَا وَصَلَ مُرِيدُ النَّسُكِ إِلَى المِيقَاتِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَـهُ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيَأْخُـذَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى أَخْذِهِ مِنْ شَعْرٍ، يَحلُّ أَخْذُهُ، كَشَعْرِ الإِبْطِ وَالعَانَةِ وَالسَّارِبِ، وَيُقلِّمَ يَحْتَاجُ إِلَى أَخْذِهِ مِنْ شَعْرٍ، يَحلُّ أَخْذُهُ، كَشَعْرِ الإِبْطِ وَالعَانَةِ وَالسَّارِب، وَيُقلِّمَ أَظَافِرَهُ، وَيَتَجَرَّدَ الرَّجُلُ مِن المَخِيطِ، وَيَتَطَيَّبَ فِي بَدَنِهِ قَبْلَ نِيَّةِ الدُّخُولِ فِي النَّسُكِ، وَيَلْبَسَ الرَّجُلُ إِزَارًا وَرِدَاءً نَظِيفَينِ أَبْيَضَينِ. وَتُحْرِم الْمَرْأَةُ فِيمَا شَاءَتْ مِنْ ثَيَابٍ.

وَيُغَطِّي الرَّجُلُ كَتِفَيهِ بِرِدَائِهِ، وَيُهِلُّ بِنُسُكِهِ الَّذِي يُرِيدُ. وَالأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ إِهُلَالُهُ إِذَا اسْتَوَى عَلَى دَابَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ المُحْرِمُ يَخَافُ مِنْ عَائِق يَمْنَعُهُ مِنْ إِتْمَامِ أَهُلَالُهُ إِذَا اسْتَوَى عَلَى دَابَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ المُحْرِمُ يَخَافُ مِنْ عَائِق يَمْنَعُهُ مِنْ إِتْمَامِ نُسُكِهِ كَمَرَضٍ أَو قَطْعِ طَرِيقٍ أَو نَحْو ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ أَنَّ مَحِلِّي حَيثُ حَبَسْتَنِي.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ إِهْلَالِهِ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ وَيَقُول: اللَّهُمَّ هَذِهِ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةَ، ويَشْرَعُ فِي التَّلْبِيَةِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْك، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَك. وَكَانَ الصَّحَابَةُ يَزِيدُونَ: لَبَيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ، لَبَيْكَ ذَا الْفَوَاضِلِ. وَيُسَنُّ أَنْ يَرْفَعَ صَوِتهُ بِالتَّلْبِيةِ، فَإِذَا وَصَلَ مَكَّة اسْتَحِبَّ لَهُ أَنْ يَعْتَسِلَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطُوفَ اضْطَبَعَ الرَّجُلُ بِأَنْ يَكُشِفَ عَنْ كَتِفِهِ اسْتَحِبَّ لَهُ أَنْ يَعْتَسِلَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطُوفَ اضْطَبَعَ الرَّجُلُ بِأَنْ يَكُشِفَ عَنْ كَتِفِهِ الْأَيْمَن، وَيُعْظِي كَتِفَهُ الأَيْسَرَ بِرِدَائِهِ. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ حَالَ الطَّوَافِ مُتَوضًى عَنْ كَتِفِهِ الأَيْمَن، وَيُعَمِّلُهُ اللَّيْمَن عَنْ كَلُ الطَّوَافِ مُتَوضًى عَنْ كَلُ اللَّيْمَن عَلْمَ اللَّوقِ فَيَقَلِّلُهُ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ اسْتَلَمَهُ بِيدِهِ، وَقَبَّلَ وَيُعْبَلُهُ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ اسْتَلَمَهُ بِيدِهِ، وَقَلَّ يُشِيرُ إِلَيهِ بِيدِهِ، وَلَا يُقَبِّلُهَا، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ اسْتَلَمَهُ بِيدِهِ، وَإِن ابْتَكَلِيهِ بِيدِهِ، وَلَا يُقَبِّلُهَا، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ شَوطٍ وَيَسُلُ وَلِنَا السَّلَمَةُ وَلَمْ يَقِبُلُهُ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السَّيَلُمهُ وَلَمْ يَعِبُوهُ وَإِنَا الْبَعْدَةِ اللَّوْوَافَ بِيسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبُرُ وَحَسَنُ، وَإِذَا أَتَى وَيَدُولُ بَينَ الرُكْنِينِ وَإِنَ ابْتَكَا الرَّكُنُ اليَمَانِيُّ وَالْحَجَرُ الأَسْوَدُ -: رَبَّنَا آتِنَا فِي النَّذِي حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

وَيَدْعُو فِي بَقِيَّةِ الطَّوَافِ بِمَا شَاءَ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْمُلَ فِي الأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الأُولَى -وَالرَّمَلُ فَوقَ المَشْي وَدُونَ العَدْوِ- وَيَمْشِي فِي الأَرْبَعَةِ، فَإِذَا أَتَـمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ غَطَّي كَتِفَيهِ بِرِدَائِهِ، ثُـمَّ نَفَـذَ إِلَى مَقَـام إبْـرَاهِيمَ فَقَـرَأَ: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ﴾ [الْبَقَرُة: ١٢٥] وَيُصَلِّي رَكْعَتَينِ خَلْفَ المَقَام يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِسُورَةِ (الكَافِرون) وَفِي الثَّانِيَة بِسُورَةِ (الإِخْلَاصِ) فَإِنَّ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الصَّلَاة خَلْفَ المَقَام لِزِحَام وَنَحْوِهِ، صَلَّى فِي أَيِّ مَكَانٍ مِن المَسْجِدِ، وَهَذَا الطُّوَافُ هُوَ طَوَافُ القُدُومَ لِلْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ وَطَوَاف العُمْرَةِ لِلْمُتَمَتِّع، ثُمَّ يُشْرَعُ لَهُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ زَمْزَم، وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَيَسْتَلِمَهُ إِنْ تَيَسَّرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا، وَيَقْرَأُ قَولَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآمِرِٱللَّهِ ﴾ [ لْبَقَرُة: ١٥٨] ثُمَّ يَرْقَى الصَّفَا حَتَّى يَـرَى الْبَيـتَ، وَيَـسْتَقْبِلَ الْقِبْلَـةَ، وَيَرْفَحُ يَدَيـهِ، زَيَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ، لَـهُ الْمُلْـكُ وَلَـهُ الْحَمْـدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَـصَرَ عَبْدَهُ، وَهـزَمَ ُ لأَحْزَابَ وَحْدَهُ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو بَينَهَا طَوِيلًا، ثُمَّ يَنْزِلُ مَاشِيًا إِلَى

المَرْوَةِ، وَيَسْعَى بَينَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ سَعْيًا شَدِيدًا، وَذَلِكَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَرْقَى المَرْوَة، فَيَصْنَعُ عَلَيهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَ، النِّسَاءِ، ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَرْقَى المَرْوَة إِلَى الصَّفَا شُوطٌ آخَرَ حَتَّى يَتِمَّ السَّعْيَ سَبْعَة أَشُواطٍ. وَهَذَا شَعْيُ الْحَجِّ لِلْمُفْرِدِ وَالقَارِنِ، وَلَا يَتَحَلَّلَانِ بَعْدَهُ، بَلْ يَبْقَيَانِ بإِحْرَامِهِمَ. وَهُوَ سَعْيُ الْحُمْرَةِ لِلْمُتَمَتِّع.

وَيَتَحَلَّلُ المُتَمَتَّعُ مِنْ عَمْرَتِهِ بِتَقْصِيرِ شَعْرِهِ ثُمَّ يَلْبَسُ مَلَابِسَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَومِ التَّرْوِيةِ -وَهُوَ يَومِ الثَّامِنِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ - أَحْرَمَ المُتَمَتِّعُ بِالحَجِّ مِنْ مَكَانِهِ، وَكَذَ غَيرُهُ مِن المُحَلِّينَ بِمَكَّةَ وَقُرْبِهَا. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا فَعَلَهُ عِنْدَ المِيقَاتِ مِن غَيرُهُ مِن المُحَلِّينَ بِمَكَّةً وَقُرْبِهَا. وَيَتَوجَّهُ جَمِيعُ الحُجَّاجِ إِلَى مِنَى مُلَبِينَ، وَيُصَلُّونَ الاغْتِسَالِ وَالتَّطَيُّبِ وَالتَّنظُّفِ. وَيَتَوجَّهُ جَمِيعُ الحُجَّاجِ إِلَى مِنَى مُلَبِينَ، وَيُصَلُّونَ فِي مِنِى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ وَالفَجْرَ بِقَصْرِ الرُّبَاعِيَّة مِنْ غَير جَمْعٍ، وَي مِنِى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ وَالفَجْرَ بِقَصْرِ الرُّبَاعِيَّة مِنْ غَير جَمْعٍ، وَي مَبِيحَةِ الْيَومِ التَّاسِعِ يَسِيرُ الحَاجُّ إِلَى عَرَفَةَ. فإنْ تيسَّر لَهُ أَن يَنْزِلَ بِنَمِرَةَ إِلَى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالعَصْرَ وَالْمَعْرَ وَالْعَصْرَ الرَّالَةِ الشَّهُ مَلَّ الطُّهْرِ، ثُمَّ يَدُخُلُ عَرَفَةً. وَالْعَصْرَةً وَالْعَصْرَةً وَصِيرَةً، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ قَصْرًا وَجَمْعًا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَرَفَةَ.

وَيَجِبُ عَلَى الحَاجِّ أَنْ يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ فِي دَاخِلِ حُدُودِ عَرَفَةَ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَيَرْفَعُ يَكَيهِ يَدْعُو وَيُلَبِّي، وَيَحْمَدُ اللهَ، وَيَجْتَهِدُ فِي التَّضَرُّعِ وَالنِّكْرِ وَالنَّعْاءِ فِي ذَلِكَ اليومِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ذَلِكَ اليومِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الْيومِ لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الْيومِ لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الْيومِ الْعَلَاءُ إِلَّا اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ عَلَى الْعَبَادَةِ، وَلا يَزَالُ وَاقِفًا مُتَضَرِّعًا مُتَذَلِّلًا، إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِذَا غَرَبَتْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ بِسَكِينَةٍ، وَيَسِيرُ مُلَبِيًّا حَتَّى يَأْتِي مُزْدَلِفَةَ الشَّمْسُ، فَإِذَا غَرَبَتْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ بِسَكِينَةٍ، وَيَسِيرُ مُلَبِيًّا حَتَّى يَأْتِي مُزْدَلِفَةَ فَي اللهَّعْرَ، مُلْ يَعْمَلُ الْقِبْلَة فَيُصَلِّي الفَجْرَ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِلَيل، وَيَنْقَى القَوِيُّ فِي مُزْدَلِفَةَ حَتَّى يُصَلِّي الفَجْرَ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيَحْمَدُ اللهَ وَيُكَبِّرُهُ وَيُهُلِلُهُ حَتَّى يُسْفِرَ جِدَّا، ثُمَّ يَدْفَعُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ وَيَحْمَدُ اللهَ وَيُكَبِّرُهُ وَيُهُلِلُهُ حَتَّى يُسْفِرَ جِدَّا، ثُمَّ يَدْفَعُ مِنْ مُؤْدِونَةَ وَبُلَ طُلُوعِ وَيَعْمَدُ اللهَ وَيُكَبِّرُهُ وَيُهَلِلُهُ حَتَّى يُسْفِرَ جِدَّا، ثُمَّ يَدْفَعُ مِنْ مُؤْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ وَيَعْمُ اللهَ عَلَيْهِ السَّكِينَة، مُلْبَيًّا، وَيَلْتَقِطُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ مِن الطَّرِيقِ، حَتَّى إِذَا أَتَى

جَمْرَةَ العَقَبَةِ رَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبَّر مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ، ثُمَّ يَنْحَرُ هَدْيَهُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، ثُمَّ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَطُوفُ طَوَافَ الإِفَاضَةِ، وَيَسْعَى سَعْيَ الْحَجِّ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا، أَو كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا وَلَـمْ يَـسْعَ مَـعَ طَـوَافِ القُدُوم. وَالسُّنَّةُ تَرْتِيبُ هَذِهِ الأَعْمَالِ: الرَّمْيُ، فَالذَّبْحُ، فَالحَلْقُ، أَو التَّقْصِيرُ، فَإِنْ قَدَّمَ وَأَحِدًا مِنْهَا عَلَى آخَر فَلَا حَرَجَ، وَإِذَا فَعَلَ اثْنَينِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْمَال -رَمي جَمْرَةِ العَقَبَةِ، وَالحَلْق أُو التَّقْصِيرِ، وَالطَّوَاف مَعَ السَّعْيِ، إِنْ كَانَ عَلَيهِ سَعْي - تَحَلَّلَ التَّحَلَّلَ الْأَوِّلَ وَحَلَّ لَهُ كُلَّ شَيءٍ حَرُمَ عَلَيهِ بِالْإِخْرَامِ إِلَّا النِّسَاء. فَإِذَا فَعَلَ الثَّلَاثَـةَ تَحَلَّلَ التَّحَلَّلَ الأَكْبَرَ فَيَحِلَّ لَهُ كُلُّ شَيءٍ حَتَّى النِّسَاءُ، وَيَبِيتُ بِمِنَّى لَيْلَةَ الحَادِي عَشَر وَالثَّانِي عَشَر وُجُوبًا، وَيَرْمِي الجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ يَـومَ الحَـادِي عَـشَر بَادِئًـا بِالصُّغْرَى ثُمَّ الوُسْطَى ثُمَّ الكُبْرَى وَكَذَلِكَ فِي الْيَـوم الثَّـانِي عَـشَرَ، وَيَبْـدَأُ وَقْـتُ الرَّمْي مِن الزَّوَالِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ، وَإِذَا رَمَى الجَمرَةَ الصُّغْرَى سُنَّ لَـهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ قَلِيلًا عَنْ يَمِينِهِ، وَيَقُومَ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيهِ يَـدْعُو. وَإِذَا رَمَى الجَمْـرَةَ الوُسْطَى سُنَّ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَيَأْخُذَ ذَات الشِّمَالِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَيَقَومَ طَويلًا يَدْعُو رَافِعًا يَدَيهِ، وَلَا يَقِف بَعْدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مِنْي يَوم الثَّانِي عَشَر قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَإِنْ غَرُبَتْ عَلَيهِ الـشَّمْس فِي مِنِّى مُخْتَارًا، وَجَبَ عَلَيهِ مَبِيت لَيلَة الثَّالِث عَشَر. ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الوَدَاعِ، وَيَجْعَلِ آخِرَ عَهْ دِهِ بِالْبَيتِ الطُّواف، وَيَسْقُط هَذَا الطُّوَاف عَن الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ.

## الْبَابُ الخَامِسِ: فِي الأماكن الَّتِي تشرع زيارتها فِي المدينة

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسألَةِ الأولَى: زيارة مسجد النَّبِيِّ ﷺ:

تُسَنُّ زِيَارَةُ مَسْجِد النَّبِيِّ عَلَيْ وَشَدُّ الرَّحْلِ إِلَيهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْ أَيَّامِ السَّنةِ، مَوَاءً أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْحَجِّ أَمْ بَعْدَهُ، وَلَيسَ لَهَا وَقْتُ جَاصٌ، وَلَا دَخَلَ لَهَا فِي

الْحَجِّ، وَلَيسَتْ مِنْ شُرُوطِهِ وَلَا مِنْ وَاجِبَاتِهِ، لَكِن يَنْبَغِي لِمَنْ قَدِمَ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يَزُورَ مَسْجِدَهُ ﷺ قَبْلَ أَدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ أَو بَعْدَهَا، وَبِخَاصَّةٍ مَنْ يَشُقُّ عَلَيهِ السَّفَر إِلَى هَذِهِ الأَمَاكِنِ. فَلُو مَرَّ الحُجَّاجُ بالمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ وَصَلُّوا فِيهِ، لَكَانَ أَرْفَقَ بِهِــهُ وَأَعْظُمَ لِأَجْرِهِم وَلَجَمَعُوا بَينَ الحُسْنيَينِ: أَدَاء فَرِيضَةِ الْحَجِّ، وَزِيَـارَة المَسْجِدِ النَّبُوِيِّ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، مَعَ العِلْمِ -كَمَا سَبَقَ- بِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَارَة لَيسَتْ مِنْ مُكَمِّلَاتِ الْحَجِّ، وَلَا دَخْلَ لَهَا فِيهِ، فَالْحَجُّ كَامِلُ وَتَامُّ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَارَةِ، وَلَا ارْتِبَاطَ بَينَهَ وَبَينَ الْحَجِّ أَلْبَتَّة.

وَالْأَدِلَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ شَدِّ الرِّحَالِ لِمَسْجِدِهِ ﷺ وَالصَّلَاةِ فِيهِ كَثِيرَة مِنْهَا: ١ - قَولُهُ ﷺ: « لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى » (١).

٢- وَقَولُهُ ﷺ وصَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيهَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ» (٢).

فَهَذِهِ النَّصُوصُ تَدُلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ زِيَارَةِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ لِلصَّلَاةِ فِيهِ لفَضْلِهَا وَمُضَاعَفَةِ أَجْرِهَا، وَتَدُلُّ أَيضًا عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ شَـدُّ الرِّحَال لِغَيـرِ هَـذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لِقَصْدِ العِبَادَةِ، فَلَا تُشْرَعُ الزِّيَارَةُ وَالسَّفَرُ لِأَيِّ مَكَانٍ فِي أَنْحَاءِ المَعْمُورَةِ، إِلَّا إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ. وقَصْدُ المَدِينَةِ لِلصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عِيَلِيَّةٍ مَشْرُوعٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ عُمُومِ الأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ.

أُمَّا كَيفِيَّةُ الزِّيَارَةِ: فَإِذَا وَصَلَ الْمُسَافِرُ إِلَى المَسْجِدِ اسْتُحِبَّ لَـهُ أَنْ يُقِـدِّمَ رِجْله اليُمْنَى حَالَ دُخُولِهِ المَسْجِد، وَيَقُولُ الدُّعَاءَ المَشْرُوعِ عِنْدَ دُخُولِ أَيِّ مَسْجِدٍ: بِسْم اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

وَلَيْسِ لِمَسْجِدِهِ ﷺ ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ فِي أَيِّ

<sup>(</sup>١) مُتَّقَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُّخَارِيّ بِرَقَم (١١٨٩)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٣٩٧) من حديث أبي سَعِيد الخُدْرِيّ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيِّ بِرَقَم (٩٠)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٣٩٤).

مَكَانٍ مِن المَسْجِدِ، وَإِنْ صَلَّاهَا فِي الرَّوْضَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ ﴿''.

وَمَنْ زَارَ مَسْجِده عَيَيْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ فِيهِ، وَأَنْ يُحْفِر وَالدُّعَاءِ وَصَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الرَّوضَةِ الشَّرِيفَةِ؛ احْتِسَابًا لِلأَجْرِ وَأَنْ يُكْثِرَ فِيهِ مِن الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَصَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الرَّوضَةِ السَّرِيفَةِ؛ احْتِسَابًا لِلأَجْرِ وَالثَّوَابِ الجَزِيل، أَمَّا صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ فَالأَولَى لِلزَّائِرِ وَغَيرِهِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَيهَا، وَيَحْرِصَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولِ المُرَغَّبِ فِيهَا مَا اسْتَطَاعَ؛ لِأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى الرَّوضَةِ.

المسَّالَة الثَّانِيَة: زيارة قبره ﷺ:

إِذَا زَارَ الْمُسْلِمُ الْمَسْجِدَ النَّبُوِيَّ اسْتُحِبَّ لَهُ زِيَارَةُ قَبْرِهِ عَلَيْ وَقَبُرِي صَاحِبَيهِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ عَضَ ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِزِيَارَةِ مَسْجِدِهِ عَلَيْ ، وَلَيسَتْ هِيَ أَصْلَ القَصْدِ. وَهَذِهِ هِيَ الزِّيَارَةُ الْمَشْرُوعَة، وَلَا يُشْرَعُ شَدُّ الرَّحْل إلَيهَا، بَلْ شَدُّ الرَّحْل لِزِيَارَةِ فَهُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالأَمَاكِنِ الأُخْرَى غَير الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ -المَسْجِد الثَّلَاثَةِ مَا الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ -المَسْجِد الحَرَام، وَالمَسْجِد النَّبُويِّ، وَالمَسْجِد الأَقْصَى - انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَمَنْ فَعَلَهُ فَهُو عَاصٍ بِنِيَّتِهِ، آثِمٌ بِقَصْدِه؛ لِمُخَالَفَتِه لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ الوَارِدِ فِي شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ.

أُمَّا كَيفِيَّةُ الزَّيَارَة: فَعَلَى الزَّائِرِ أَنْ يَقِفَ تِجَاهَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَدَبٍ وَخَفْضِ صَوتٍ، ثُمَّ يُسَلِّم عَلَيهِ قَائِلًا: «السَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ»؛ لِقَولِهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ» .

وَإِنْ قَالَ الزَّائِرُ: السَّلَامُ عَلَيكَ يَا خِيرَةَ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّيتَ الأَمَانَةَ، وَنَصَحْتَ الأُمَّةَ، وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللَّهُمَّ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّيتَ الأَمَانَةَ، وَابْعَثْهُ المَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَه، اللَّهُمَّ اجْزِهِ عَنْ أَيْهِ الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ المَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَه، اللَّهُمَّ اجْزِهِ عَنْ أَمَّتِهِ خَيرَ الجَزَاءِ، فَلَا بأسَ. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُسَلِّم عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ عِسَسَه وَيَدْعُو

' ﴾ رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١١٩٦)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٣٩١).

 <sup>﴿</sup> رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَبِرَقَم (٢٠٤١)، وأَحْمَد (٢/ ٢٧) من حديث أبي هريرة، وصحح النووي إسناده (الأذكار رقم ٣٤٩)، وابن القيم (جلاء الأفهام رقم ٣٢)، وحسَّنه الألْبَانِيّ (صَحِيح الترغيب بِرَقَم ١٦٦٦).



لَهُمَا، وَيَتَرَحَّم عَلَيهِمَا؛ لِمَا أُثِرَ عَن ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ وَصَاحِبَيهِ، لَا يَزِيدُ عَلَى قَولِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَـ أَبَا بَكْرِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبْتَاهُ » ثُمَّ يَنْصَرِف.

وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّائِرِ وَغَيرِهِ التَّمَسُّحُ بِالحجرَةِ أَو تَقْبيلُهَا أَو الطَّوَافُ بِهَا، أَو السَّعَ السَيَقْبَالُهَا حَالَ الدَّعُاءِ، أَو سُؤَال الرَّسُول ﷺ قَضَاءَ الحَاجَاتِ، وَتَفْرِيجَ الكُرُبَاتِ، وَشِفَاءَ المَرَضِ وَنَحْو ذَلِكَ؛ لَأَنَّ ذَلِكَ كُله للهِ، وَلَا يُطْلَبُ إِلَّا مِنْهُ.

وَلَيسَتْ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ وَقَبْرِي صَاحِبَيهِ وَاجِبَةً، وَلَا شَرْطًا فِي الْحَجِّ كَمَا يُظُنُّ بَعْضِ الجُهَّال مِن العَامَّةِ، بَلْ هِي مُسْتَحَبَّةٌ فِي حَقِّ مَنْ زَارَ مَسْجِد النَّبِي عَيَّةٍ وَلَا ارْتِبَاط بَينَهَا وَبَينَ الْحَجِّ بَتَاتًا، وَمَا وَرَدَ فِي هَذَا البَابِ مِن الْأَحَادِيثِ النَّتِي عَيَّةٍ مَنْ وَلَا الْبَابِ مِن الْأَحَادِيثِ النَّتِي عَيَّةٍ مَنْ وَمَا وَرَدَ فِي هَذَا البَابِ مِن الْأَحَادِيثِ النَّتِي عَيَّةٍ اللَّهُ الرَّحْلِ إِلَى قَبِرِ النَّبِي عَيَّةٍ، وَأَنَّهَا مِنْ مُكَمِّلاتِ يَحْبَعُ بِهَا مَنْ يَقُول بِمَشْرُوعِيَّةٍ شَدِّ الرَّحْلِ إِلَى قَبِرِ النَّبِي عَيَّةٍ، وَأَنَّهَا مِنْ مُكَمِّلاتِ الْحَجِّ فَهِي أَحَادِيثُ سَاقِطَةٌ، لَا أَصْلَ لَهَا، إِمَّا ضَعِيفَة أَو مَوضُوعَة، كَجِدِيثِ: «مَنْ النَّبِي عَيَّةٍ مُو مَوضُوعَة، كَجِدِيثِ: «مَنْ وَكَمْ مَا كَثِيرُهُ مَا كَثِيرٌ، وَكُلُّهَا لَمْ يَثْبُثُ مِنْهَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ، بَلْ جَزَمَ بَعْضُ وَعَدُ مَكْدُوبَةٌ مَكْذُوبَةٌ.

المَسَائِلَةَ الثَّالِثَةِ: الأماكن الأخرى الَّتِي تشرع زيارتها فِي المدينة النَّبويَّة:
يُسْتَحَبُّ لِزَائِرِ المَدِينَةِ -رَجُلًا كَانَ أَو امْرَأَةً - أَنْ يَخْرُجَ مُتَطَهِّرًا إِلَى مَسْجِدِ قِبَاء وَيُصَلِّي فِيهِ؛ لِفِعْلِهِ عَيَّكِيَّهِ حَيثُ كَانَ يَزُورُ مَسْجِدَ قُبَاء رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَين (۱).

وَقَوَلِهِ ﷺ: « مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأَجُرِ عُمْرَةٍ» (٢).

وَيُسَنُّ لِلِّجَالِ فَقَط زِيَارَةُ قُبُورِ البَقِيعِ وَقُبُورِ الشُّهَدَاءِ فِي أُحُدٍ كَقَبرِ حَمْزَة

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ بِرَقَم (١١٩٤)، وَمُسْلِم بِرَقَم (١٣٩٩) (٥١٦).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَد (٣/ ٤٨٧)، وابْنُ مَاجَه بِرَقَم (١٤١٢)، والنَّسَائِيّ (٢/ ٣٧) وغيرهم، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ (صَحِيح الترغيب بِرَقَم ١١٨١)، وانظر: الْأَحَادِيث الْوَارِدَة في فضائل المدينة (ص ٥٤٧).

وَ غَيرِهِ، وَيُسَلَّم عَلَيهِمْ، وَيَدْعُو لَهُمْ؛ لِفِعْلِهِ ﷺ إِذْ كَانَ يَـزُورُهُمْ وَيَـدْعُو لَهُمْ، وَلِعُمْ وَيَـدْعُو لَهُمْ، وَلِعُمُوم قَولِهِ ﷺ: «زُورُوا القُبُور فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ المَوت»(١).

وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ إِذَا زَارُوا القُبُورِ أَنْ يَقُولُوا: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اللَّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ اللَّيَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ اللَّيَافِيَةَ »(٢).

هَذِهِ هِيَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي تُشْرَعُ زِيَارَتَهَا فِي المَدِينَةِ.

أمَّا الأَمَاكِنُ الأُخْرَى الَّتِي يَظُنُّ بَعْضُ العَامَّة أَنَّ زِيَارَتَهَا مَشْرُوعَة: كَمَبْرَكِ النَّاقَة، وَمَسْجِدِ الجُمُعَة، وَبِعْرِ الخَاتَمِ، وَبِعْرِ عُثْمَانَ، وَالْمَسَاجِدِ السَّبْعَة، وَمَسْجِدِ الغَبْلَتينِ، فَهَذِهِ لَا أَصْلَ لَهَا، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْهِ أَنَّهُ زَارَ هَذِهِ الأَمَاكِن أَو أَمَر القِبْلَتينِ، فَهَذِهِ لَا أَصْلَ لَهَا، وَلَمْ يَرِدُ عَنْ أَحَدٍ مِن السَّلْفِ الصَّالِحِ أَنَّهُ زَارَهَا. وَلَيسَ لِأَيِّ مَسْجِدٍ فِي بِزِيَارَتِهَا، وَلَمْ يَرِدُ عَنْ أَحَدٍ مِن السَّلْفِ الصَّالِحِ أَنَّهُ زَارَهَا. وَلَيسَ لِأَيِّ مَسْجِدٍ فِي المَدينَة فَضْلُ خَاصُّ، إِلَّا مَسْجِدَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَمَسْجِد قُبَاء. وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ: «مَنْ عَمَلً كَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّهُ" ، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ إِذَا زَارَ المَدِينَة أَنْ يَتَقَيَّدَ عَمَلًا كَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّهُ" ، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ إِذَا زَارَ المَدِينَة أَنْ يَتَقَيَّدَ بِالأَمَاكِنِ الَّتِي تُشْرَعُ زِيَارَتُهَا، وَيَتَجَنَّبَ الأَمَاكِنِ الَّتِي لَا تُشْرَعُ زِيَارَتُهَا، وَيَتَجَنَّبَ الأَمَاكِن الَّتِي لَا تُشْرَعُ زِيَارَتُهَا.

### الْبَابُ السَّادِسِ: فِي الْأَضْحِيَّـٰتَ

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسألَة الأولَى: فِي تَعْرِيفِ الأَضْحِيَةِ وحُكْمِهَا وأَدلة مَشْرُوعِيَّتها وشُرُوطِهَا:

١ - تَعْريف الأُضْحِيَة:

الأُضْحِيَةُ لُغَةً: هِيَ ذَبْحُ الأُضْحِيَةِ وَقْتَ الضَّحَى.

وَشَرْعًا: هِيَ مَا يُذْبَحُ مِنَ الْإِبِلِ أَو الْبَقَرِ أَو الغَنَمِ أَو المَعْزِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى يَوم العِيدِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٩٧٦) - ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (٩٧٥).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِم بِرَقَم (١٧١٨).

٢ - حُكْمُهَا وَأَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّتَهَا:

الأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢] وَلِحَدِيثِ أَنْسٍ حِيْنُ فَ: ﴿ أَنَّ النَّبِي عَيْقَةٍ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ

ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» (٢).

٣- شُرُوطُ مَشْرُوعِيَّةِ الأُضْحِيَةِ:

تُسَنُّ الأَضْحِيَةُ فِي حَقِّ مَنْ وُجِدَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ الآتِيةُ:

١ - الْإِسْلَامُ: فَلَا يُخَاطَبُ بِهَا غَير المُسْلِم.

٢ - البُلُوغُ وَالعَقْلُ: فمن لَمْ يَكُن بَالِغًا عَاقِلًا فَلَا يُكَلَّفُ بِهَا.

٣- الاسْتِطَاعَةُ: وَتَتَحَقَّقُ بِأَنْ يَمْلِكَ قِيمَة الأُضْحِيَة زَائِدَةً عَن نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ مَنْ
 تَلْزَمهُ نَفَقَتُه، خِلَالَ يَومِ الْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

المَسْأَلَٰمُ الثَّانِيَةِ: مَا تَجُوزُ الأَضْحِيَةَ بِهِ:

لا تَصِحُّ الأُضْحِيَةُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ:

١ - الْإِبِل. ٢ - الْبَقَر. ٣ - الغَنَم وَمِنْهُ المَاعِزُ.

لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذَكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يَمَةِ ٱلْأَنْعَالَمُ لَا تَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الثَّلَاثَة.

وَلِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِن الصَّحَابَةِ التَّضْحِية بغيرِها.

وَتُجْزِئُ الشَّاةُ فِي الأُضْحِيَةِ عَن الوَاحِدِ وَأَهْلِ بَيتِهِ؛ فَفِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبٍ وَتُجْزِئُ الشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيتِهِ، فَفِي الشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيتِهِ، فَيَا كُلُونَ وَيَطْعَمُونَ » (٣).

وَيَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِالبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ الوَاحِدَةِ عَنْ سَبْعَةٍ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ عِينَ فَالَ:

<sup>(</sup>١) الأملح: ما فِيهِ سواد وبياض، والأقرن: ما له قرن.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٥٣ ٥٥)، ومسلم برقم (١٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابن ماجه برقم (٣١٤٧)، والتَّرْمِذِيّ وصححه برقم (١٥٠٥)، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم ٣٢٥٧)

«نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (١١).

المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرةِ فِي الْأَضْحِيَةٍ:

١ - السِّنِّ:

أ) الْإِبِلُ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَكْمَلَ خَمْسَ سِنِين.

ب) الْبَقَرُ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَكْمَلَ سَنتَينِ.

ج) المَعْزُ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَكْمَلَ سَنَةً. لِحَدِيثِ جَابِرٍ وَيُسُفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ

وَحَوِيبِ بَهِ بِرِ رَحِي الصَّانِ» ٢٠ . وَالْمُسِنَّةُ مِن الْإِبِلِ مَا لَهَا خَمْسُ سِنِين، عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» ٢٠ . وَالْمُسِنَّةُ مِن الْإِبِلِ مَا لَهَا خَمْسُ سِنِين،

وَمِنَ الْبَقَرِ مَا لَهُ سَنَتَان، وَمِنَ المَعْزِ مَا لَهُ سَنَةٌ، وَتُسَمَّى المُسِنَّة بِالشَّنِيَّةِ.

د) الضَّأْنُ: وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الجَذعَ، وَهُوَ مَا أَكْمَلَ سَنَةً، وَقِيلَ: سِتَّة أَشْهُرٍ؛ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَلِئُكُ قَالَ: «ضَحِّ بهِ»، عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَلِئُكُ قَالَ: «ضَحِّ بهِ»، وَلَحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَيضًا: «ضَحَّينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَالَةِ بِجَذْعٍ مِنْ الضَّأْنِ»؛ .

٢ - السَّلامَة.

يُشْتَرَطُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالغَنَمِ أَنْ تَكُونَ سَالِمَة مِن العُيُوبِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَكُونَ سَالِمَة مِن العُيُوبِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُكُونَ سَالِمَة مِن العُيُوبِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُسَبِّبَ نُقْصَانًا فِي اللَّحْمِ، فَلَا تُجْزِئُ العَجْفَاءُ، وَالعَرْجَاءُ، وَالعَوْرَاءُ، وَالمَرِيضَةُ؛ لِلسَّيِّ قَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ، الْبَيِّيُ عَلَيْ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالعَجْفَاءُ الْهَزِيلَةُ، وَمَعْنَى (لَا تُنْقِي): أَيْ لَا مُخَ لَهَا وَالعَجْفَاءُ الْهَزِيلَةُ، وَمَعْنَى (لَا تُنْقِي): أَيْ لَا مُخَ لَهَا

١) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٣١٨).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٩٦٣).

٣) أُخْرَجَهُ البُخَارِيِّ برقم (٥٥٥٧)، ومسلم برقم (١٩٦٥) - ١٦. واللفظ لمسلم.

٤١) رَوَاهُ النَّسَائِيّ (٧/ ٢١٩)، وقوّى الحافظ ابن حجر إسناده (الفتح ١١/ ١٥)، وصححه الشَّيخ الألباني (صحيح النَّسَائِيّ برقم ٢٠٨٠).

٥) رَوَاهُ مالك في الموطأ (ص ٢٤٨)، وأحمد (٤/ ٢٨٩)، والتَّرْمِذِيّ برقم (١٤٩٧) وقال: «حسن صحيح»، وأبو داود برقم (٢٨٠٢)، والنَّسَائِيّ (٧/ ٢٤٤) وما بعدها، وابن ماجه برقم (١٤٤)، وصححه الألباني (صحيح



لِهُزَالِهَا. وَيُقَاسُ عَلَى هَذِهِ العُيُوبِ الأَرْبَعَةِ مَا فِي مَعْنَاهَا: كَالهَتْمَاءِ الَّتِي ذَهَبَتْ ثَنَايَاهَا، وَالعَضْبَاء الَّتِي ذَهَبَ أَكْثُرُ أُذُنَهَا أَو قَرْنِهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِن العُيوبِ.

المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: وقت ذبح الأضْحِيَةِ:

يَبْتَدِئُ وَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ العِيدِ لِمَنْ صَلَّاهَا، وَمِنْ بَعْدِ طُلُوعِ شَمْسِ يَومِ عِيدِ الأَضْحَى بِمِقْدَارِ مَا يَتَسِعُ لِرَكْعَتَينِ وَخُطْبَتَينِ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا، لِحَدِيثِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ عِيْنُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ عَازِبِ عِيْنُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابُ النَّسُكَ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَن يُصَلِّي فَلْيُعِد مَكَانَهَا أُخْرَى» (۱). وَيَسْتَمِرُ وَقْتُهَا إِلَى غُرُوبِ آخِرِ آيًا مِ التَّشْرِيقِ؛ لِحَدِيثِ جُبَير بْنِ مُطْعِم عِينَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْع» (۲).

وَالأَفْضَلُ ذَبُحُهَا بَعْدَ الفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ العِيدِ؛ لِحَدِيثِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ عِيْكَ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّيَةٍ قَالَ: «أَوَّلُ مَا نَبْدَأَ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ ذَلِكَ فَإِنَّا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسكِ فِي شَيْءٍ» "".

المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: مَا يصنع بالأَضْحِيَةِ، وَمَا يلزم المضحي إذًا دخلت العشر:

١ - مَا يُصْنَعُ بِالأَضْحِيَةِ:

يُسَنُّ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ، وَيُهْدِي لِلْأَقَارِبِ وَالجِيرَانِ وَالأَصْدِقَاءِ، وَيَهْدِي لِلْأَقَارِبِ وَالجِيرَانِ وَالأَصْدِقَاءِ، وَيَتَصَدَّق عَلَى الفُقَرَاءِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَاطَعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾.

[الحج: ٢٨]

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهَا أَثْلَاثًا: ثُلُثٌ لِأَهْلِ بَيتِهِ، وَثُلُثٌ يُطْعِمُهُ فُقَرَاء جِيرَانِهِ، وَيُهْ دِي

سنن النَّسَائِيِّ برقم ٤٠٧٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ (٦/ ٢٣٨)، ومسلم (٣/ ١٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ أُحَمَد (٤/ ٨٢)، والبيهقي (٩/ ٢٩٥)، وابن حبان (١٠٠٨)، والدارقطني (٤/ ٢٨٤)، قال الهيثمي: «ورجال أحمد وغيره ثقات» (مجمع الزوائد ٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيِّ برقم (٥٦٠ه)، ومسلم برقم (١٩٦١).

الثَّلُث، لِحَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ عِسَضَ فِي صِفَةِ أُضْحِيَة النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «وَيُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى السُّؤَّالِ بِالثُّلُثِ»(١).

وَيَجُوزُ ادِّخَارُ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّام؛ لِحَدِيثِ بُرَيدَةَ ﴿ النَّبِيَ عَيَّا النَّبِيَ عَيَّا النَّبِيَ عَيَّا النَّبِيَ عَيَّا اللَّهُمُ النَّبِيَ عَيَّا اللَّهُمُ عَنِ الدِّخُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللْمُ

٢ - مَا يَلْزُمُ مُرِيد التَّضْحِيَةُ إِذَا دَخَلَتْ عَشر ذِي الحِجَّةِ:

إذَا دَخَلَتْ عَشَر ذِي الحِجَّةِ، حَرُمَ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ، أَو أَظْفَارِهِ شَيْئًا، حَتَّى يُضَحِّى؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ عِشْكُ مَرْ فُوعًا: "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعَانَهُ أَضْحِيَةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّى، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا». وَفِي رِوَايَةٍ: "وَعَنْدَهُ أُضْحِيَةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّى، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا». وَفِي رِوَايَةٍ: "فَلَا يَمْشُ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» (٣).

### الْبَابُ السَّابِعِ، فِي العقيقة

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: تَعْرِيفِ العقيقةِ وحُكْمُهَا ووَقَتْهَا:

١ - تَعْريفُ العَقِيقَة:

العَقِيقَةُ لَغَةً: مُشْتَقَّةٌ مِن العَقِّ وَهُوَ القَطْعُ، وَهِيَ تُطْلَقُ فِي الْأَصْلِ عَلَى الشَّعْرِ التَّذِي يَكُونُ عَلَى رَأْسِ المَولُودِ حِينَ الوِلَادَةِ.

وَشَرْعًا: مَا يُذْبَحُ لِلْمَولُودِ يَوم سَابِعِهِ عِنْدَ حَلْقِ شَعْرِهِ.

وَهِيَ مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ.

٧ - حُكْمُ العَقِيقَة:

العَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤكَّدَةٌ، لِحَدِيثِ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّي عِيْنُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى»(٤٠)،

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الحافظ أَبُو موسىٰ في الوظائف وحسنه (انظر: المغني ٨/ ٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٣/ ١٥٦٤) رقم (١٩٧٧).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (١٩٧٧) ٣٩-٤٠.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ (٦/ ٢١٧).

وَلِحَدِيثِ سَمُرَةَ عِلِنَّكُ أَنَّ النَّبِي عَلِيْهُ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ»(۱)، وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ عِنْكُ أَنَّ النَّبِي عَيْدٍ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ عِنْكُ أَنَّ اللهِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ عِنْكُ أَنَّ اللهِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ عِنْكُ أَنَّ اللهِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ عِنْكُ أَنَّ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ »(۱). وَمَعْنَى يَنْسُك: النَّبِي عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ »(۱). وَمَعْنَى يَنْسُك عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ وَلَدُ لَهُ وَلَدُ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ »(۱). وَمَعْنَى يَنْسُك عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَنْسُك عَنْهُ فَلْيَنْسُك عَنْهُ فَلْيَنْسُك عَنْهُ فَلْيَنْسُك عَنْهُ فَلْيَنْسُك عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَنْسُك عَنْهُ فَلْيَنْسُك عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ فَلْ يَسْعَلُ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَعْسُلُو يُسْتُونُ وَلِكُ لَهُ وَلَدُ فَا يَنْدِ اللهِ إِنْ عَمْرِو اللهِ اللهُ اللهِ الللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

٣- وَقْتُ العَقِيقَة:

يَدْخُلُ وَقْتُ جَوَازِ ذَبْحِ الْعَقِيقَة بِانْفِصَالِ جَمِيعِ الْمَولُودِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، وَيَسْتَمِرُّ وَقْتُ الْاسْتِحْبَابِ إِلَى الْبُلُوغ، إِلَّا أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يُعَقَّ عَنْهُ يَوم السَّابِع مِنْ وِلَادَتِهِ ؛ لِحَدِيثِ سَمُرَةَ ﴿ الْعُلامُ مُرْتَهِنُ بِعقِيقَتِهِ تُلْبِحُ عَنْهُ لِحَدِيثِ سَمُرَةَ ﴿ فَيُسَعُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «الغُلامُ مُرْتَهِنُ بِعقِيقَتِهِ تُلْبِحُ عَنْهُ لِحَدِيثِ سَمُرَةَ ﴿ فَيُسَعِ مَا لَكُ اللهِ عَلَيْهِ : «الغُلامُ مُرْتَهِنُ بِعقِيقَتِهِ تُلْبِحُ عَنْهُ يَوْم السّابِع، ويُسمّى، ويُحْلَقُ رأسُهُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: مقدارمًا يذبح فِي العقيقة:

يُسَنُّ أَنْ يُذْبَحَ عَن الغُلَامِ شَاتَانِ وَعَن الجَارِيةِ شَاة، لِحَدِيثِ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ فَيَسَنُّ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّةِ يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئتَانِ، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئتَانِ، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئتَانِ، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئتَانِ، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتًا فَيُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمَ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَالْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الل

المَسْأَلَمْ الثَّالِثُمْ: تسميتُ المولودِ ، وحلقُ رأسِهِ ، وتحنيكُهُ ، والأَذَان فِي أَذَنِهِ:

١ - تَسْمِيَةُ المَولُودِ:

يُسَنُّ تَسْمِيَّةُ المَولُودِ فِي الْيَوم السَّابِعِ مِنْ وِلاَدَتِهِ، لِحَدِيثِ سَمُرَةً عِيْنُكُ أَنَّ النَّبِيّ

(١) رَوَاهُ أحمد (٥/ ٧، ٨، ١٢)، وأبو داود بسرقم (٢٨٣٧) وما بعدها، والتَّرْمِيذِيّ بسرقم (١٥٢٢)، والنَّسَائِيّ (١/ ٢٦٦) وما بعدها، وصححه الألباني (صحيح النَّسَائِيّ برقم ٢٣٣٧)، وصححه الألباني (صحيح النَّسَائِيّ برقم ٣٩٣٦).

(٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بَرقم (٢٨٤٢) وما بعدها، والنَّسَائِيّ (٧/ ١٦٢)، وأحمد (٢/ ١٨٢) وما بعدها، وصححه الألباني (صحيح النَّسَائِيّ برقم ٣٩٢٨).

(٣) تَقَدَّمَ تخريجه (انظر حاشية رقم ٢ من هذه الصفحة).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أحمد (٦/ ٣٨١)، وأبو داود (٣/ ٢٥٧)، والنَّسَائِيّ (٧/ ١٦٥)، وصححه الألباني (صحيح النَّسَائِيّ برقم ٣٩٣١).

عَيْدَ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ» (١).

وَيُسَنُّ أَنْ يَخْتَارُّ لَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ، مَا كَانَ حَسَنًا؛ فَقَدْ غَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الأَسْماءَ القَبِيحَةَ، وَأَمَرَ بِذَلِكَ (٢).

وَأَحْسَنُهَا: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَسَضَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْقَ ﴿ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ » (٣).

٢ - كُلْقُ رَأْس المَولُود:

وَيُسَنُّ حَلْق رَأْسِهِ - ذَكَرًا كَانَ أَو أُنْثَى - يَومَ سَابِعِهِ بَعْدَ ذَبْحِ العَقِيقَةِ، وَيَتَصَدَّق بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّة؛ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ عَلِيٍّ قَالَ: عَقَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً» ('').

٣- تَحْنِيكُ المَولُودِ:

وَيُسَنُّ تَحْنِيكُ المَولُودِ بِتَمْرِ سَوَاءً أَكَانَ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى.

وَالتَّحْنِيكُ: هُوَ مَضْغُ التَّمْرِ وَدَلْكُ حَنَكِ المَولُودِ بِهِ حَتَّى يَنْزِل شَيءٌ مِنْهُ إِلَى جَوفِه؛ لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى عِشْفُ قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيتُ بِهِ النَّبِي عَلَيْهُ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيم وَحَنَّكَ هُ بِتَمْر (°)، وَحَدِيث عَائِشَةَ عِشْطُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُوتَى بِالطِّبْيَانِ وَيُحَنَّكُهُمْ (<sup>1</sup>).

٤ - الْأَذَانُ فِي أَذُنِ المَولُودِ:

يُسَنُّ الْأَذَانُ فِي أُذُنِ المُولُودِ حِينَ وِلَادَتِهِ، وَقِيلَ: يُؤذَّنُ فِي أُذُنِهِ اليُّمْنَي، وَتُقَامُ

١) تَقَدَّمَ تخريجه في الصفحة السَّابِقَة.

٢)انظر: «فتح الباري ١٠/ ٥٧٧).

٣)أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٣/ ١٦٨٢).

<sup>؛ )</sup> أُخْرَجَــهُ أحمــد (٦/ ٣٩٠، ٣٩٢)، ومالــك في الموطــأ (ص ٢٥٩)، والتَّرْمِــذِيّ بــرقم (١٥١٩)، والحــاكم (٤/ ٢٣٧)، والبيهقي (٩/ ٣٠٤)، وحسنه الشَّيخ الألباني (صحيح التَّرْمِذِيّ رقم ١٢٢٦).

٤)رَوَاهُ البُّخَارِيِّ (٦/ ٢١٦)، ومسلم برقم (٢١٤٥).

<sup>﴿</sup> رَوَاهُ مُسْلِم برقم (٢١٤٧).

الصَّلَاةُ فِي أُذُنِهِ اليُسْرَى، لِحَدِيثِ أَبِي رَافِع صَيْنَ قَالَ: « رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالصَّلَاةِ السَّكَةِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّةُ الللللِّهُ الللللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللللللِّلْمُ اللللللللللْمُ اللللللِّلْمُ اللللللِمُ اللللللِلْمُ الللللِمُ الللللللِّلْمُ اللللللِمُ اللللللِم

\* \* \*

### سَادِسًا: كِتابِ الجِهَاد

ويَشْتَمِل عَلَى ثَلاثَتَ أبواب:

# الْبَابُ الأُوَّل: تَعْرِيف الجِهَاد وفضله وحكمه وشُرُوطه ومسقطاته

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةَ الأُولَى: تَعْرِيفُه، وفضله، والْحِكْمَة منه، وحكمه، ومتى يتعين؟

الجِهَاذُ لُغَةً: بَذْلُ الجُهْدِ وَالطَّاقَةِ وَالوُسْعِ. وَفِي الاصْطِلَاحِ: بَذْلُ الجُهْدِ وَالوُسْعِ فِي قِتَالِ الأَعْدَاءِ مِن الكُفَّارِ

ب- فَضْلُهُ وَالْحِكْمَةُ مِنْهُ:

الجِهَادُ ذُرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ، كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ الْعُلَاهُ، وَسُمِّي بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَعْلُو بِهِ الْإِسْلَامِ وَيَرْتَفِعُ وَيَظْهَرُ، وَقَدْ فَضَّلَ اللهُ المُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ بأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَوَعدهمْ الجَنَّة، كَمَا سَيَأْتِي فِي آيَةِ سُورَةِ النِّسَاءِ بَعْدَ قَلِيلِ، وَالآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِ الجِهَادِ وَالمُجَاهِدِينَ كَثِيرَة.

أَمَّا الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْجِهَادِ: فَقَـدْ شَـرَّعَهُ اللهُ سُـبْحَانَهُ لِأَهْـدَافٍ سَـامِيةٍ وَغَايَاتٍ نَبيلَةٍ، مِنْ ذَلِكَ:

 ١ - شُرَعَ الجِهَادُ لِتَخْلِيصِ النَّاسِ مِنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ وَالطَّوَاغِيتِ وَإِخْرَاجِهِمْ
 إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةُ اللهِ عَبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ مَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةُ اللهِ عَبَادَةً اللهِ عَبَادَةً اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ مَتَى لَا تَكُونَ فِتَانَةُ اللهِ عَبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ مَتَى لَا تَكُونَ فَا لَا عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهَا عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللْعَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَل وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩].

٢ - كَمَا شُرِعَ لِإِزَالَةِ الظُّلْمِ وَإِعَادَةِ الحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَانَتَكُونَ إِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩].

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ التُّرْمِذِيّ برقم (٢٦١٦)، وقال: حسن صحيح. وأحمد في مسنده (٥/ ٢٣١)، وصححه الألباني (صحيح سنن التُّرْمِذِيّ رقم ٢١١٠) وهو جزء من حديث طويل. (م٤١ ـ الفقه الميسر)

٣-كَمَا شُرِعَ الجِهَادُ؛ لِإِذْلَالِ الكُفَّارِ، وَإِرْغَامِ أَنُوفِهِمْ، وَالانْتِقَامِ مِنْهُمْ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ [التَّوبَة: ١٤].

ج- حُكْمُهُ ودَلَيلُ ذَلِكَ:

الجِهَادُ بِمَعْنَاهُ الخَاصِ - وَهُو جِهَادُ الكُفَّارِ - فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكُفِي سَقَطَ الْإِثْمُ عَنِ البَاقِينَ وَصَارَ فِي حَقِّهِمْ سُنَّةً؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي النَّهِ رَالمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ فَضَلَ اللهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى اللّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى اللّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْخَسْنَى وَفَضَلَ اللهُ المُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ المُجَاهِدِينَ وَالقَاعِدِينَ عَلَى اللهُ المُجَهِدِينَ عَلَى اللهُ وَعَدَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ وَالقَاعِدِينَ عَنِ الجِهَادَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، لَا وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ فَاضَلَ بَينَ المُجَاهِدِينَ وَالقَاعِدِينَ عَنِ الجِهَادِ بِدُونِ عُذْرٍ، وَكُلّا وَعَدَ الحُسْنَى وَهِيَ الجَنَّة. وَلُو كَانَ الجِهَادُ فَرْضَ عَينٍ لَا سَتَحَقَّ القَاعِدُونَ وَلُو كَانَ الجِهَادُ فَرْضَ عَينٍ لَا سَتَحَقَّ القَاعِدُونَ وَلُو كَانَ الجِهَادُ فَرْضَ عَينٍ لَا سَتَحَقَّ القَاعِدُونَ اللّهِ الوَعِيدَ لَا الوَعِيدَ لَا الوَعْد.

وَلِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلُولَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمُ طَآبِفَةٌ لِيَكَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ [التَّويَة: ١٢٢]. وَهَذَا مشُرُوطٌ بِمَا إِذَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ قُوَّةٌ وَقَدْرَةٌ لِيَكَفَ قَلَا قُدْرَةٌ سَقَطَ عَنْهُمْ كَسَائِرِ وَقُدْرَةٌ عَلَى قِتَالِ أَعْدَائِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُن لَدَيهِمْ قَوَّةٌ وَلَا قُدْرَةٌ سَقَطَ عَنْهُمْ كَسَائِرِ الْوَاجِباتِ، وَأَصْبَحَ قِتَالُهُمْ لِعَدُوِّهِمْ - وَالحَالَةُ هَذِهِ - إِلْقَاءً بِأَنْفُسِهِمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

د- متى يتعين؟

لَكِن هُنَاكَ حَالَات يَتَعَيَّن فِيهَا الجِهَادُ فَيَصِيرُ فَرْضَ عَينِ عَلَى الْمُسْلِم وَهِيَ: الحَالَةُ الأُولَى: إِذَا هَاجَمَ الأَعْدَاءُ بِلَادَ المُسْلِمِينَ، وَنَزَلُوا بِهَا، أَو حَصَرُوهَا، تَعَيَّنَ قِتَالِهُمْ، وَدَفْعُ ضَرَرِهِمْ، عَلَى جَمِيع أَفْرَادِ المُسْلِمِينَ.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا حَضَرَ القِتَالُ، وَذَلِكَ إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ، وَتَقَابَلَ الصَّفَّانِ، تَعَيَّنَ الجِهَادُ، وَحَرُمَ عَلَى مَنْ حَضَرَ القِتَالَ الانْصِرَاف، وَالتَّوَلِّي مِنْ أَمَامِ العَدُوِّ؛ لِقَولِ مِنْ أَمَامِ العَدُوِّ؛ لِقَولِ مَعْ تَعَسَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ

ٱلْأَدَبَارَ ﴾ [الأنفال: ١٥]، وَلِعَدِّهِ ﷺ التَّولِّي يَوم الزَّحْفِ مِنْ الكَبَائِرِ المُوبِقَاتِ (١٠). وَلَكِنْ يُسْتَثْنَى مِن التَّوَلِّي المُتَوَعَّدِ عَلَيهِ حَالتَانِ: الأُولَى: إِذَا كَانَ المُتَوَلِّي مُتَحَرِّفًا لِقَيَالٍ، أَيْ: يَذْهَبُ لِكَي يَأْتِي بِقُوَّةٍ أَكْثَرَ. وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مُتَحِيِّزًا إِلَى فِئَةٍ مِن المُسْلِمِينَ تَقْوِيَةً وَنُصْرَةً لَهَا.

الحَالَةُ النَّالِثَةُ: إِذَا عَيْنَهُمُ الْإِمَامِ وَاسْتَنْفَرَهُمْ لِلْجِهَادِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الْخِينِ اللّهِ النَّالِهُ النَّالَةُ الْأَرْضِ أَلَا لِينَ عَالَى اللَّهِ النَّالَةُ اللَّهُ الْأَرْضِ أَلْدِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَاقَلْتُمْ إِلَى اللَّرْضِ أَرْضِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

الحَالَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا احْتِيجَ إِلَيهِ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّن عَلَيهِ الجِهَاد.

المَسْأَلَمْ الثَّانِيَمْ: شُرُوط الجِهَاد:

يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الجِهَادِ سَبْعَةُ شُرُوطٍ، وَهِيَ: الْإِسْلَامُ، وَالبُلُوغُ، وَالعَقْلُ، وَالنَّدُوعَةُ، وَالحَرِّيَّةُ، وَالحَرِّيَّةُ، وَالحَرِّيَّةُ، وَالحَرِّيَّةُ، وَالحَرِّيَّةُ، وَالحَرِّيَّةُ، وَالسَّلَامَةُ مِن الأَمْرَاضِ وَالأَضْرَادِ.

- فَلَا يَجِبُ الجِهَادُ عَلَى الكَافِر؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالعِبَادَةُ لَا تَجِبُ عَلَيهِ، وَلَا تَصِحُ مِنْهُ، وَلِأَنَّهُ لَا يَتَوَافَرُ فِيهِ الإِخْلَاصُ وَالأَمَانَةُ وَالطَّاعَةُ، فَلَا يُؤْذَنُ لَـهُ بِالْخُرُوجِ مَعَ جَيشِ المُسْلِمِينَ؛ لِقَولِهِ ﷺ لِلرَّجُلِ المُشْرِكِ الَّذِي تَبِعَـهُ فِي بَـدْرٍ: «تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ "".

- وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ غَير البَالِغِ؛ لِأَنَّهُ غَير مُكَلَّفٍ، وَلِحَـدِيثِ ابْـنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوم أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَـعَ عَـشْرَةَ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (٢٧٦٦)، ومسلم برقم (١٤٥).

<sup>(</sup>٢) مُتَفَقٌّ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (١٨٣٤)، ومسلم برقم (١٣٥٣) من حديث ابْن عَبَّاس ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٨١٧) من حديث عَائِشَة سَطِيًّا .



سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْهُ فِي المُقَاتَلَةِ (١).

- وَكَذَلِكَ المَجْنُونُ لَا يَجِبُ عَلَيهِ الجِهَاد؛ لِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ القَلَم، وَلَيسَ مِنْ أَهل التَّكْلِيفِ.

- وَلَا يَجِبُ عَلَى العَبْدِ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْمَرْأَة لِحَدِيثِ عَائِشَةَ عِيْكَ التَّنَاتُ: يَا رَسُول اللهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ فقَالَ: «جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ؛ الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ» (٢). وَفِي لَفْظٍ: نَرَى الجِهَاد أَفْضَلَ العَمَل، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ فقَالَ: «لَكِنَّ وَالْعُمْرَةُ» أَفْضَلَ الجِهَاد حَبُّ مَبْرُورٌ ".).

- وَغَيْرُ الْمُسْتَطِيعِ، وَهُو الَّذِي لَا يَسْتَطِيعِ حَمْـل السِّلَاحِ لِـضَعْفٍ أَو كِبَرٍ، وَكَذَلِكَ الفَقَيرُ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ فِي طَرِيقِهِ فَاضِلًا عَـنْ نَفَقَـةِ عِيَالِـهِ لَا يَجِـبُ عَلَيْهِم الجِهَاد؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ ﴾.

[التَّوبَة: ٩١]

وَكَذَلِكَ مَنْ بِهِ ضَرَراً و مَرَضاً و غَير ذَلِكَ مِن الْأَعْذَارِ لَا يَجِبُ عَلَيهِ الجِهَاد؛ لَأَنَّ العَجْزَيَنْفِي الوُجُوب، ولِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَعَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ مَحَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْمَىٰ عَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْمَىٰ عَلَى ٱلضَّعَلَاعِ وَلَاعَلَى عَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَكَالَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ . ﴿ لَهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَاسُولُ اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ اللّهُ

[التَّوبَة: ٩١]

المسائلة الثَّالِثة، مسقطات الجِهَاد،

هُنَاكَ أَعْذَارٌ تُسْقِطُ عَن صَاحِبِهَا الجِهَاد إِذَا كَانَ فَرْض عَينٍ أَو فَرْض كِفَايَةٍ 'هَيَ:

١ - ٢ - الجُنُونُ وَالصِّبَا: لِقَولِهِ عَلَيْهِ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيِّ برقم (٢٦٦٤)، ومسلم برقم (١٨٦٨).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابن ماجه برقم (٢٩٠١)، والبيهقي (٤/ ٣٥٠) وغيرهما، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١١٨٥).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٧٩٤).

يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ "(١).

٣- الأُنُونَةُ: فَلَا يَجِبُ الجِهَادُ عَلَى الأُنْثَى. وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ.

٤ - الرِّقُ: لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالحَبُّ وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا كَالُوكٌ» (٢).

٥-٦- الضَّعْفُ البَدَنِيُّ، وَالعَجْزُ المَالِيُّ، وَالمَرَضُ، وَعَدَمُ سَلَامَةِ بَعْضِ الأَعْضَاءِ: كَالْعَمى وَالعَرَج الشَّدِيدِ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرِهَا.

٧- عَدَمُ إِذْنِ الأَبُوينِ أَو أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ الجِهَادُ تَطَوُّعًا؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍ و بَالْبَيِّ قَالَ: ﴿ أَحَيُّ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ أَحَيُّ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ أَحَيُّ اللَّهِ اللَّهِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: ﴿ أَحَيُّ وَالْجِهَادُ وَالْجِهَادُ وَالْكِهَ فَاللَّهُ فَي الْجِهَادُ وَالْجِهَادُ وَالْجِهَادُ وَالْجِهَادُ وَالْجَهَادُ وَالْجَهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَيْقَدَّمُ فَرْضُ الْعَينِ. فَإِذَا تعيَّنَ الْجِهَاد فَلَيسَ لَهُمَا مَنْعه، وَلَا إِذْنَ لَهُمَا.

٨- الدَّينُ الَّذِي لَا يَجِدُ لَهُ وَفَاءً إِذَا لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبهُ، وَكَانَ الجِهَادُ تَطَوّعًا، لِقَولِهِ ﷺ: «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا الدَّيْنَ»(١٠)، فَإِذَا تَعَيَّنَ الجِهَاد فَلَا إِذْنَ لِغَرِيمِهِ.
 فَلَا إِذْنَ لِغَرِيمِهِ.

٩- العَالِمُ الَّذِي لَا يُوجَدُ غَيرهُ فِي البَلَدِ؛ لِأَنَّهُ لَو قُتِلَ لَا فْتَقَرَ النَّاسُ إلَيهِ؛ إذ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يِحِلَّ مَحَلَّهُ، فَإِذَا كَانَ لَا يُوجَدُ مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْخُرُوجُ لِلْجِهَادِ نَظَرًا لِحَاجَةِ المُسْلِمِينَ لَهُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُّو دَاوُدَ برقم (٤٤٠١)، والنَّسَائِيّ (٦/ ١٥٦)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٥٤٨)، وَقَولُهُ: (والذي نفسي بيده) الصحيح أنه مدرج من كلام أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٣٠٠٤)، ومسلم برقم (٢٥٤٩).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٨٨٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَافِيُّكَا.

### الْبَابُ الثانِي: فِي الأسرى والغنائم

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَمْ الأولَى: حكم أسرى الكفار:

ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلُ العِلْمِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ -: أَنَّ أَسْرَى الكُفَّار مِن الرِّجَالِ أَمْرُهُمْ إِلَى الإِمَامِ، فَيُخَيَّرُ فِيهِمْ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةُ الإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ بِيْنَ: القَتْل، وَالاَسْتِرْقَاق، وَالمَنْ بِغَيرِ عِوَض، وَالفِدَاء إِمَّا بِمَالٍ أَو مَنْفَعَةٍ أَو أَسِير مُسْلِم، أَمَّا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَإِنَّهُمْ يُسْتَرَقُّونَ بِمُجَرَّدِ السَّبْيِ، وَيصِيرُونَ كَجُمْلَةِ الْمَالِ يُضَمُّونَ إِلَى الغَنِيمَةِ، وَلا يُجُوزُ قَتْلُهُمْ، لِنَهْيهِ عَنَى فَلِكَ.

- وَالدَّلِيلُ عَلَى القَتْلِ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَقْنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾ [التَّوبَة: ٥]. وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كَاكَ لِنَيِيّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّى يُثَخِلَ فِي التَّوبَة: ٥]. وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كَاكَ لِنَيْ إِنَا يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّى يُثَخِلَ فِي التَّهُ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنْ قَتَلَ الْمُشْرِكِينَ يَومَ بَدْرٍ كَانَ أَوْلَى مِنْ أَسْرِهِمْ وَفِدَائِهِمْ.

وَلِحَدِيثِ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ عِيْنَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ فَقَالَ (الْتَعُلُوهُ اللهِ عَلَيْ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ فَقَالَ (الْتَعُلُوهُ اللهِ عَلَيْ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ فَقَالَ (الْتَعُلُوهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهِي

- وَالدَّلِيلُ عَلَى الاسْتِرْقَاقِ: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ عِيْنَ فِي قِصَّةِ بَنِي قُريَظَةَ لَمَّا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عِيشَٰ ، فَحَكَمَ أَنْ تُقْتَلَ المُقَاتِلَة، وَتُسْبَى الذُّرِّيَة (٢).

- وَالدَّلِيلُ عَلَى المَنِّ وَالفِدَاءِ: قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ الرِّقَابِ حَقَّى إِذَا أَنْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ الْخَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴿ وَمَدَد: ٤] . وَيَنْبَغِي إِذَا أَنْخَنَتُمُوهُمْ فَشُولُ الْأَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ الخَصَالِ؛ لَأَنَّ تَصَرُّفَهُ لِغَيرِهِ، فَلَزَمَ أَنْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ الأَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ الخَصَالِ؛ لَأَنَّ تَصَرُّفَهُ لِغَيرِهِ، فَلَزَمَ أَنْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيِّ برقم (١٨٤٦)، ومسلم برقم (١٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٣٠٤٣).

يَكُونَ تَخْيِيرهُ لِلْمَصْلَحَةِ.

المَسْأَلَىٰ الثَّانِيَىٰ: تقسيم الغنيمين بَينَ الغانمين:

الغَنِيمَةُ: اسْمٌ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ الكَفَرَةِ قَهْرًا بِقِتَالٍ، عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ فِيهِ إِعْلَاءُ كَلِمَة اللهِ تَعَالَى، وَتُسَمَّى أَيضًا: الأَنْفَالُ -جَمْعُ نَفْلٍ - لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ فِي أَمْوَالِ المُسْلِمِينَ.

وَالأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبَا وَاتَقُواْ اللهُ إِلَى اللهُ الغَنَائِمَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَيَّهُ دُونَ اللهُ الغَنَائِمَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَيَّهُ دُونَ اللهُ الغَنَائِمُ اللهُ الغَنَائِمَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَيَّهُ دُونَ اللهُ الغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي » (١). الأُمَمِ السَّابِقَةِ، قَالَ عَيَّهُ «وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي » (١).

وَتَشْمَلُ الغَنَائِمُ: الْأَمْوَالِ المَنْقُولَةِ، وَالأَسْرَى، وَالْأَرْضِ.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَهَاءِ إِلَى أَنَّ الغَنِيمَةَ تُقَسَّمُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمِ:

السَّهُمُ الْأَوَّلُ: سَهْمُ الإِمَامِ، وَهُوَ خُمْسُ الغَنِيمَةِ يُخْرِجُهُ الْإِمَامُ أَو نَائِبُهُ.

وَيُقَسَّمُ هَذَا الخُمس عَلَى مَا بَيَّنَ اللهُ فِي قَولِهِ: ﴿وَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّينَ وَٱلْمَسَنَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [الأنفال: ٤١] فَيُقَسَّمُ هَذَا الخُمْسِ خَمْسَةً أَقْسَام:

١ - اللهُ وَرَسُولُهُ: وَيَكُونُ هَذَا القِسْمُ فَيتًا يَدْخُلُ فِي بَيتِ الْمَالِ وَيُنْفَقُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ، لِقَولِهِ عَلَيْهُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَالِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ» (٢). فَجَعَلَهُ عَلَيْهُ لِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ.

٢ - ذَوِي القُرْبَى: وَهُمْ قَرَابَةُ الرَّسُولِ ﷺ وَهُمْ: بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِبِ،
 وَيُقَسَّمُ هَذَا الخُمس بَينَهُمْ حَسَبَ الحَاجَةِ.

٣- اليَتَامَى: وَهُوَ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، ذَكَرًا كَانَ أَمْ أَنْتَى، وَيَعُمَّ ذَلِكَ الغَنِيَّ مِنْهُمْ وَالفَقِيرَ.

<sup>(</sup>١)أَخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (٥٢١).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٢٦٩٤)، والنَّسَائِيّ برقم (١٣٨٤) في حديث طويل، وصححه الألباني (إرواء الغليل برقم

٤ - المَسَاكِينُ: وَيَدْخُلُ فِيهِم الفُقَرَاءُ هُنَا.

٥- ابْنُ السَّبِيلِ: وَهُوَ الْمُسَافِرِ الَّذِي انْقَطَعَتْ بِهِ السَّبِيل، فَيُعْطَى مَا يُبَلِّغه إِلَى تَقْصِدِهِ.

وَأَمَّا بَاقِي السِّهَامِ الأَرْبَعَةِ -أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ - فَتَكُونُ لِكُلِّ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ: مِن الرِّجَالِ البَالِغِينَ، الأَحْرَارِ، العُقَلَاءِ، مِمَّنْ اسْتَعَدَّ لِلْقِتَالِ سَوَاءً بَاشَرَ القِتَالَ أَو لَمْ يُبَاشِرْ، قَوِيًّا كَانَ أَو ضَعِيفًا، لِقَولِ عُمَرَ عِينَكُ : «الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ»(١).

وَكَيفِيَّةُ التَّقْسِيمَ: أَنْ يُعْطَى الرَّاجِلُ -الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَى وَجُلَهِ- سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ؟ وَيُعْطَى الفَارِسُ -الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَى فَرَسِهِ- ثَلَاثَة أَسْهُم، سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ؟ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هِنْ فَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَاتِهُ قَسَّمَ فِي النَّفْلِ: لِلْفَرَسِ سَهْمَينِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هِنْ فَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَاتِهُ قَسَّمَ فِي النَّفْلِ: لِلْفَرَسِ سَهْمَينِ، وَلِلْأَاجِلِ سَهْمًا (٢)، وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَيَاتِهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي خَيْبَرَ «جَعَلَ لِلرَّاجِلِ سَهْمًا وَلِيلَ اللَّهُ إِنَّ النَّبِي عَيَاتِهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي خَيْبَرَ «جَعَلَ لِلرَّاجِلِ سَهْمًا وَلَا اللهُ عَلَيْهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي خَيْبَرَ «جَعَلَ لِلرَّاجِلِ سَهْمًا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَ ذَلِكَ فِي خَيْبَرَ «جَعَلَ لِلرَّاجِلِ سَهْمًا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَ ذَلِكَ فِي خَيْبَرَ «جَعَلَ لِلرَّاجِلِ سَهُمًا وَلَا اللهُ عَلَى ذَلِكَ فِي خَيْبَرَ الْفَارِسِ وَنَفْعَهُ أَكْثَرُ مِنْ غِنَاءَ الفَارِسِ وَنَفْعَهُ أَكْثُرُ مِنْ غِنَاءَ الفَارِسِ وَنَفْعَهُ أَكْثُرُ مِنْ غِنَاءَ الفَارِسِ وَنَفْعَهُ أَكْثُورُ مِنْ غِنَاءَ الفَارِسِ وَنَفْعَهُ أَكْثُرُ مِنْ غِنَاء القَارِسِ وَنَفْعَهُ أَكْثُورُ مِنْ غِنَاء القَارِسِ وَنَفْعَهُ أَكْثُرُ مِنْ غِنَاء الفَارِسِ وَنَفْعَهُ أَكْثُورُ مِنْ غِنَاء القَارِسِ وَنَفْعَهُ أَكْثُورُ مِنْ غِنَاء القَارِسِ وَنَفْعَهُ أَكْثُورُ مِنْ غِنَاء القَارِسِ وَنَفْعَهُ أَكْثُولُ مِنْ عِنَاء القَارِسِ وَنَاء الفَارِسِ وَنَفْعَهُ أَكْثُولُ مِنْ عِنَاء الفَارِسُ وَنَاء الفَارِسُ وَنَاء اللهَا لِي اللهَا لِلْ اللهَا لِلْ اللهِ اللهُ الْعَلَاقِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُلْولِي الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ

وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالعَبِيدُ وَالصِّبْيَانُ إِذَا حَضَرُوا الوَقْعَةَ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُرْضَخُ (') لَهُمْ وَلَا يُقَسَّمُ لَهُمْ؛ لِقَولِ ابْنِ عَبَّاسِ عِنْ الْمَنْ سَأَلَهُ: إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ، هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَيْءٌ؟ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا (').

وَفِي لَفْظٍ: وَأَمَّا المَمْلُوكُ فَكَانَ يُحْذَى (٦).

وَإِذا كَانَت الغَنيِمَةُ أَرْضًا خُيِّرَ الْإِمَامُ بَينَ قِسْمَتِهَا بَينَ الغَانِمِينَ، وَوَقْفِهَ الِمَ صَالِحِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البيهقي بإسناد صحيح (٩/ ٥٠) كِتَابِ الجِهَاد بابِ الغنيمة، وعبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٢٢٨)، ومسلم برقم (١٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (٢٨٧٣).

<sup>(</sup>٤) الرَّضْخ: إعطاء الشَّيء ليس بالكثير.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٨١٢). ويُحذيا: يعني يُعطيا.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٢٧٢٧).

المُسْلِمِينَ وَيَضْرِبُ عَلَيهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًا يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ، سَوَاءً أَكَانَ مُسْلِمًا أَمْ ذِمِّيًّا، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ كُلِّ عَام، وَهَذَا التَّخْيِير يَكُونُ تَخْيِير مَصْلَحَةٍ.

#### المَسألَة الثَّالِثَّة: مصرفَ الفيء:

الفَيْءُ: مَا أُخِذَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الحَرْبِ بِحَقِّ مِنْ غَيرِ قِتَالٍ، كَالْأَمْوَالِ الَّتِي يَهْرُبُ الكُفَّارُ وَيَتْرُكُونَهَا فَزَعًا عِنْدَ عِلْمِهِمْ بِقُدُومِ المُسْلِمِينَ.

أُمَّا مَصْرِفُهُ: فَهُو فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ بِحَسَّبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ كَرِزْقِ القُضَاةِ، وَالمُعَلِّمِينَ وَغِيرِ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ؛ وَالمُعَلِّمِينَ وَغِيرِ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ؛ لِمَا ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ وَلِيُّكُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِ لِمَا ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ وَلِيُكُ فَالَ: كَانَتْ أَمْوالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَمْول كَانِتْ عَنْ عُمَرَ مَا بَقِي فِي الكُراعِ اللهِ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الكُراعِ وَالسِّلاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. (٢)

وَلِهَذَا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى كُلَّ فِتَاتِ المُسْلِمِينَ فِي مَعْرضِ بَيَانِ مَصَارِفِ الفَيءِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ و تَعَالَى: ﴿ مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنَ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرِّفَ وَالْلَهِ عَلَا لَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرِّفَ وَالْلَهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ اللَّهُ عَلَى وَالْمَامُ عَلَى وَالْمَامُ عَلَى وَالْمَامُ الْإَمَامُ وَلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ﴾ [الحشر: ٧]، فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْإِمَامُ مِنْ غَيرِ تَقْدِيرٍ، وَيُعْطِي القَرَابَةَ بِاجْتِهَادٍ، وَيَصْرِفُ البَاقِي فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.

## الْبَابُ الثالِث: فِي الهدنة والذمة والأمان

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسأَلَةِ الْأُولَى: عَقْد الهدنةِ مَعَ الكِفارِ:

١ - تَعْرِيفُهَا: الهُدْنَةُ لُغَةً: السُّكُونُ. وَشَرْعًا: عَقْدُ الْإِمَامِ أَو نَائِبِهِ لِأَهْلِ الحَرْبِ عَلَى تَرْكِ القِتَالِ مُدَّة مَعْلُومَة بِقَدْرِ الحَاجَةِ وَإِنْ طَالَتْ، وَتُسَمَّى: مُهَادَنَةٌ، وَمُوَادَعَةٌ، وَمُعَاهَدَةٌ.

<sup>(</sup>١) الإيجاف: الإسراع، أي: لم يعدوا في تحصيله خيلًا ولا إبلًا، وانما حصل بِغَيرِ قتال.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٢٩٠٤)، ومسلم برقم (١٧٥٧). والكُرَاع: الخيل.

٢- مَشْرُ وعِيَّتُهَا وَدَلَيلُ ذَلِكَ: يَجُوزُ لِإِمَامِ المُسْلِمِينَ عَقْدُ الهُدْنَةُ مَعَ الكُفَّارِ عَلَى تَرْكِ القِتَالِ مُدَّة مَعْلُومَة بِقَدْرِ الحَاجَةِ، إِذَا كَانَ فِي عَقْدِهَا مَصْلَحَة لِلْمُسْلِمِينَ.
 كَضَعْفِهِمْ أُو عَدَمِ اسْتِعْدَادِهِمْ، أُو غَير ذَلِكَ مِن المَصَالِحِ، كَطَمَع فِي إسْلامِ الكُفَّارِ وَنَحْوِهِ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلَمِ فَاجْنَحَ لَمَا ﴾ [الأنفال: ٦١]. وقد عَقد النَّبِيُّ وَنَحْوِهِ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلَمِ فَاجْنَحَ لَمَا ﴾ [الأنفال: ٦١]. وقد عَقد النَّبِيُّ الهُدْنَةَ مَعَ الكُفَّارِ فِي صُلْحِ الحُدَيبِيَّةِ عَشر سِنِين، وَصَالَحَ اليَهُودَ فِي المَدِينَةِ.

٣- لزومُ الهَدنة

- تَكُونُ الهُدْنَةُ الَّتِي عَقَدَهَا الْإِمَامُ أَو نَائِبُهُ لَازِمَةً، لَا يَجُوزُ نَقْضُهَا وَلَا إِبْطَالُهَا، مَا اسْتَقَامُوا لَنَا، وَلَـمْ يَخُونُوا، وَلَـمْ نَخْشَ مِنْهُمْ خِيَانَةً؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُوا هَكُمُ ﴿ التَّوبَة: ٧] وقولِهِ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودُ ﴾.

[المائدة: ١]

- فَإِنْ نَقَضُوا العَهْدَ: بِقِتَالٍ، أَو مُظَاهَرَةِ عَدُوِّنَا عَلَينَا، أَو قَتْلِ مُسْلِم، أَو أَخْذِ مَالٍ، انْتَقَضَ العَهْدُ الَّذِي بَينَنَا وَبَينَهُمْ وَجَازَ قِتَالُهُمْ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن ثَكَّمُوا أَيْمَنَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوا أَيِمَةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَمُ مَنَا لَهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ [التَّوبَة: ١٢].

- وَإِنْ خِيفَ مِنْهُمْ نَقْضُ العَهْدِ بِأَمَارَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، جَازَ أَنْ نَنْبِذَ إِلَيهِمْ عَهْدَهُمْ وَلَا يَلْزَمُ البَقَاءُ عَلَى عَهْدِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا تَعَافَكَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً وَلَا يَلْزَمُ البَقَاءُ عَلَى عَهْدِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا تَعَافَكَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً وَالْمَهُمْ وَلَا يَهُمْ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ [الأنفال: ٥٥] . أي: أَعْلِمْهُمْ بِنَقْضِ عَهْدِهِمْ، حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ وَهُمْ سَوَاء فِي الْعِلْمِ، وَلَا يَجُوزُ قِتَالُهُمْ قَبْلَ إِعْلَامِهِمْ بِنَقْضِ العَهْدِ.

المَسْأَلَمْ الثَّانِيَمْ: عَقْدُ الدّمةِ، ودفع الجزيمُ:

١ - تَعْرِيفُهُ: الذِّمَّةُ لُغَةً: العَهْدُ، وَهُوَ الأَمَانُ وَالضَّمَانُ.

وَعَقْدُ الذِّمَّةِ اصْطِلَاحًا: هُوَ إِقْرَارُ بَعْضِ الكُفَّارِ عَلَى كُفْرِهِمْ، بِشَرْطِ بَذْكِ الجِزْيَةِ، وَالتِزَامِ أَحْكَامِ المِلَّةِ الَّتِي حَكَمَتْ بِهَا الشَّرِيعَة الْإِسْلَامِيَّة عَلَيهِمْ. ٢- مَشْرُوعِيَّتُهُ: الْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ عَقْدِ الذِّمَّةِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللّهِ وَلَا يَكُونُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُ اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهِ مِنْ اللّهُ مُ اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهُ مُن اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهِ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهِ مُن اللّهُ مُن اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهِ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهِ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّ

" - مَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الجِزْيَةُ؟ تُؤْخَذُ الجِزْيَةُ مِن الرِّجَالِ، المُكَلَّفِينَ، الأَحْرَادِ، المُكَلَّفِينَ، الأَحْرَادِ، المَّغْنِيَاءِ القَادِرِينَ عَلَى الأَدَاءِ، فَلَا تُؤْخَذُ مِن العَبْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْأَغْنِيَاءِ القَادِرِينَ عَلَى الْأَدَاءِ، فَلَا تُؤْخَذُ مِن الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ؛ لِأَنَّهُمْ لَيسُوا مِنْ أَهْلِ القِتَالِ، وَلَا تُؤْخَذُ مِن المَرْيضِ المُزْمِنِ، وَالشَّيخِ الكَبِيرِ؛ لأَنَّ دِمَاءَهُمْ مَحْقُونَة، فَأَشْبَهُوا النِّسَاءَ. تُؤْخَذُ مِن المَرِيضِ المُزْمِنِ، وَالشَّيخِ الكَبِيرِ؛ لأَنَّ دِمَاءَهُمْ مَحْقُونَة، فَأَشْبَهُوا النِّسَاءَ.

\$ - مُوجِبُ عَقْد الذِّمَّةِ: يُوجِبُ هَذَا الْعَقْد مَعَ الكُفَّارِ: حُرْمَة قِتَالهمْ، وَالحِفَاظَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَعِيَانَة أَعْرَاضِهمْ، وَكَفَالَة حُرِّيَتِهمْ، وَعَدَم إِينَدَائِهمْ، وَمُعَاقَبَة مَنْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَصِيَانَة أَعْرَاضِهمْ، وَكَفَالَة حُرِّيَتِهمْ، وَعَدَم إِينَ الْهُمْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ قَصَدَهُمْ بِأَذًى، لِقَولِهِ عَيَاتِيْ (وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ - فَأَيّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ » (٢).

#### المَسْأَلَةِ الثَّالِثِّةِ: عَقْد الأمان:

١ - تَعْريفُهُ:

الأَمَانُ لُغَةً: ضِدُّ الخَوفِ.

وَاصْطِلَاحًا: هُوَ عِبَارَةٌ عَن تَأْمِينِ الكَافِرِ عَلَى مَالِهِ وَدَمِهِ مُدَّةً مَحْدُودَةً.

٢ - مَشْرُوعِيَّتُهُ وَأَدِلَّهُ ذَلِكَ:

الأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ عَقْدِ الأَمَانِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱلشَّرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُۥ ﴾ [التَّوبَة: ٦].

٣- مِحَّنْ يَصِحُّ وَشُرُوطُهُ: يَصِحُّ عَقْدُ الأَمَانِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ مِن المُسْلِمِينَ، بِـشَرْطِ أَنْ يَكُونَ:

- عَاقِلًا بَالِغًا: فَلَا يَصِحُّ مِن المَجْنُونِ وَالطِّفْل.

<sup>(</sup>١)أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (١٧٣١).

<sup>(</sup>٢)المصدر السَّابِقِ.

- مُحْتَارًا: فَلَا يَصِحُّ مِن المُكْرَهِ، وَلَا السَّكْرَانِ، وَلَا المُغْمَى عَلَيهِ.

فَيَصِحُّ مِن الْمَرْأَةِ لِقَولِهِ ﷺ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيً »(١). وَيَصِحُّ مِن العَبْدِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ»(٢).

وَيَكُونُ الأَمَانُ عَامًا: مِن الْإِمَامِ لِجَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ، أَو مِن الأَمِيرِ لِأَهْلِ بَلَدِهِ، وَخَاصًا: مِنْ آحَادِ الرَّعِيَّةِ المُسْلِمِينَ لِوَاحِدٍ مِن الأَعْدَاءِ. وَالأَمَانُ العَامُ مِنْ تَصَرُّفَاتِ إِمَامِ المُسْلِمِينَ؛ لأَنَّ وِلاَيَتَهُ عَامَّةٌ، وَلَيسَ لِأَحَدٍ أَن يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا بَمُوافَقَتِهِ. بمُوافَقَتِهِ.

وَيَقَعُ الأَمَانُ بِكُلِّ مَا يَدُلُّ عَلَيهِ مِنْ قَوْلٍ مِثْلُ: (أَنْتَ آمِنٌ)، أَو: (أَجَرْتُكَ)، أَو (لَا بَأْسَ عَلَيكَ)، أَو إِشَارَةُ مُفْهِمَةٌ.

وَالمُسْتَأْمَنُ: هُوَ الَّذِي يَطْلُبُ الأَمَانَ لِيَسْمَعَ كَلَامَ الله وَيَعْرِف شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ، فَتَلْزَمُ إِجَابَتُهُ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى مَأْمَنِهِ.

\$ - حُكْمُ الأَمَانِ وَمَا يَلْزَمُ بِهِ: يَلْزَمُ الوَفَاءُ بِعَقْدِ الأَمَانِ، فَيَحْرُمُ قَتْلُ المُسْتَأْمَنِ
 أو أَسْرُهُ أو اسْتِرْ قَاقُهُ، وَكَذَا الالْتِزَامُ بِسَائِرِ الْأُمُورِ المُتَّفَقِ عَلَيهَا فِي عَقْدِ الأَمَانِ.
 وَيَجُوزُ نَبْذُ الأَمَانِ إِلَى الأَعْدَاءِ، إِنْ خِيفَ شَرُّهُمْ وَخِيَانَتُهُمْ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (٣٣٦) - ٨٢

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (٣١٧٢)، ومسلم برقم (١٣٧٠).

#### سَابِعًا: كِتَابِ المعاملات

ويَشْتَمِل عَلَى ثَلاثة وَعِشْرِين بابًا:

الْبَابُ الْأُوَّلِ: فِي البيوع، وَفِيهِ مَسَائِل،

المَسألَةِ الأولَى: تَعْريفُ البّيعِ وحكمه:

أ- تَعْريفه:

البَيعُ فِي اللَّغَةِ: أَخْذُ شَيْءٍ، وَإِعْطَاءُ شَيْءٍ.

وَفِي الشَّرْعِ: مُبَادَلَةُ مَالَ بِمَالٍ وَلَو فِي الذِّمَّةِ، أَو مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ، غَيـر رِبًا وَقَرْض.

ب- حُكْمُهُ

البَيعُ جَائِزٌ. لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٧٥].

وَلِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ﴿ فِينَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا تَبَـايَعَ الـرَّجُلاَنِ، فَكُـلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا ﴾ (١).

وَأَجْمَعَ المُسْلِمونَ عَلَى جَوَازِ البَيعِ فِي الجُمْلَةِ.

وَحَاجَةُ النَّاسِ دَاعِيَةٌ إِلَى وُجُودِهِ ؟ لَأَنَّ الإِنْسَانَ يَحْتَاجُ إِلَى مَا فِي يَدِ غَيرِهِ، وَتَعَكَّتُهُ النَّاسِ دَاعِيَةٌ إِلَى وُجُودِهِ ؟ لَأَنَّ الإِنْسَانَ يَحْتَاجُ إِلَى مَصْلَهِ بِطَرِيتٍ صَحِيحٍ، وَتَحْصِيلِهِ بِطَرِيتٍ صَحِيحٍ، إلَّا بِالبَيعِ، فَاقْتَضَت الْحِكْمَةُ جَوَازَهُ، وَمَشْرُ وعِيَّتُهُ ؛ لِلْوُصُولِ إِلَى الغَرَضِ المَطْلُوب.

المَسْأَلُمْ الثَّانِيَمْ: أَنْكَانُ البيع:

أَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ: عَاقِدٌ، وَمَعْقُودٌ عَلَيهِ، وَصِيغَةٌ.

فَالعَاقِدُ يَشْمَلُ البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ، وَالمَعْقُ ودُ عَلَيهِ المَبِيع، وَالصِّيغَةُ هِيَ الإيجَابُ وَالقَبُولُ.

وَالْإِيجَابُ: اللَّفْظُ الصَّادِرُ مِن البَائِعِ، كَأَنْ يَقُولَ: بِعْتُ.

(١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢١١٢)، ومسلم برقم (١٥٣١).

والقبول: اللَّفْظُ الصَّادِرُ مِن المُشْتَرِي، كَأَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيتُ.

وَهَذِهِ هِيَ الصِّيغَةُ القَولِيَّةُ.

أَمَّا الصِّيغَةُ الفِعْلِيَّةُ فَهِي المُعَاطَاةُ، وَهِيَ الأَخْذُ وَالإِعْطَاءُ، كَأَنْ يَدْفَعَ المُشْتَرِي تَمَنَ السِّلْعَةِ إِلَى البَائِعِ، فَيُعْطِيهُ إِيَّاهَا بِدُونِ قُولٍ.

#### المَسْأَلَةِ الثَّالِثْةِ: الإشهاد عَلَى البيع:

الإشْهَادُ عَلَى البَيعِ مُسْتَحَبُّ وَلَيسَ بِوَاجِبٍ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا لَا شُهَادِ عِنْدَ البَيعِ ، غَير أَنَّ هَذَا الأَمْرَ لَلهُ تَعَالَى بِالإِشْهَادِ عِنْدَ البَيعِ ، غَير أَنَّ هَذَا الأَمْرَ لِلاسْتِحْبَافِي وَالْمِشْهَادِ عِنْدَ البَيعِ ، غَير أَنَّ هَذَا الأَمْرَ لِلاسْتِحْبَابِ ، بِدلِيلِ قَولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُوَدِّ الَّذِى اَوْتُمِنَ لِلاسْتِحْبَابِ ، بِدلِيلِ قَولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُودِ اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ فَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللْ

وَعَنْ عِمَارَةَ بْنِ خُزَيمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ - وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَيْهِ - أَنَّهُ عَلَيهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ابْتَاعَ فَرَسَا مِنْ أَعْرَابِيِّ، وَاسْتَتْبَعَهُ لِيَقْبِضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ عَيَيْهِ وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ، وَطِفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْأَعْرَابِيِّ فَيَسُومُونَهُ النَّبِي عَيَيْهِ ابْتَاعَهُ (۱). وَمَعْنَى «يَسُومُونَهُ»: يَطْلُبُونُ شِرَاءَهُ مِنْهُ.

وَوَجْهُ الدِّلَالَة: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّ اشْتَرَى الفَرَسَ مِن الأَعْرَابِيِّ، وَلَمْ يَكُن بَينَهُمَا بَيِّنَهُ مَا بَيِّنَهُ مَا بَيِّنَة، وَلَو كَانَتْ وَاجِبَة فِي البَيع لَمْ يَشْتَر النَّبِيِّ عَيَّلِيًّ إِلَّا بَعْدَ الإِشْهَادِ.

وَلِأَنَّ الشِّرَاءَ وَالبَيعَ مِن الْأُمُورِ الَّتِي تَكْثُرُ بَينَ النَّاسِ فِي الأَسْوَاقِ فِي حَيَاتِهِم اليَومِيَّةِ، فَلَو أَشْهَدُوا عَلَى كُلِّ شَيءٍ، لِأَدَّى إِلَى الحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أحمد (٥/ ٢١٥)، وأبو داود برقم (٣٦٠٧)، والنَّسَائِيّ (٧/ ٣٠١)، وصححه الشَّيخ الألباني (صحيح سنن النَّسَائِيّ برقم ٤٣٣٢).

لَكِنْ إِنْ كَانَ المَعْقُودُ عَلَيهِ مِنْ الصَّفَقَاتِ الكَبِيرَةِ المُؤَجَّلَةِ الثَّمَنَ، مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى تَوثِيقٍ، فَيَنْبَغِي كِتَابَةُ ذَلِكَ، وَالإِشْهَادُ عَلَيهِ؛ لِلرُّجُوعِ إِلَى الوَثِيقَةِ إِذَا وَقَعَ خِلَافٌ بَينَ الطَّرَفَينِ.

المَسْأَلَةَ الرَّابِعَةِ: الخِيَارِفِي البيع:

الخِيَارُ: أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِن البَائِعِ وَالمُشْتَرِي الحَقُّ فِي إمْضَاءِ عَقْدِ البَيعِ، أُو فَسْخه.

فَالأَصْلُ فِي عَقْدِ البَيعِ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا، مَتَى انْعَقَدَ مُسْتَوفِيًا أَرْكَانَـهُ وَشُـرُوطَهُ، وَلا يَحِقُ لِأَيِّ مِن المُتَعَاقِدَينِ الرُّجُوعِ عَنْهُ.

ولا يَكِوْ يَكِيْ الْمُسْلَامِيَّ دِين السَّمَاحَةِ وَالنُسْرِ، يُرَاعِي المَصَالِحَ وَالظُّرُوفَ إِلَّا أَنَّ الدِّينَ الْإِسْلَامِيَّ دِين السَّمَاحَةِ وَالنُسْرِ، يُرَاعِي المَصَالِحَ وَالظُّرُوفَ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اشْتَرَى سِلْعَةً أَو بَاعَهَا لِسَبَبِ مَا، ثُمَّ نَدِمَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ أَبَاحَ لَهُ الشَّرْعِ الخِيَارِ حَتَّى يُفَكِّرَ فِي أَمْرِهِ، وَيَنْظُرَ فِي مَصْلَحَتِهِ، فَيُقَدْم عَلَى البَيعِ أَو يَتَرَاجِع عَنْهُ، عَلَى مَا يَرَاهُ مُنَاسِبًا لَهُ.

اقسام الخِيار:

لِلْخِيَارِ أَقْسَامٌ، أَهَمُّهَا:

أَوَّلًا: خِيَارُ المَجْلِسِ: وَهُوَ المَكَانُ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ التَّبَايُع، فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِن العَاقِدَينِ الخِيَارِ مَا دَامَا فِي مَجْلِسِ العَقْدِ وَلَمْ يَتَفَرَّقَا مِنْهُ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هِن العَقْدِ وَلَمْ يَتَفَرَّقَا مِنْهُ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَر هِن العَقْدِ وَلَمْ يَتَفَرَّقَا هُذَا لَهُ يَتَفَرَّقَا هُذَا .

ثَانِيًا: خِيَارُ الشَّرْط: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ المُتَعَاقِدَانِ، أَو أَحَدُهُمَا الخِيَار إِلَى مُدَّة مَعْلُومَةٍ، لِإِمْضَاءِ العَقْدِ أَو فَسْخِهِ، فَإِذَا انْتَهَت المُدَّة المُحَدَّدَة بَينَهُمَا مِنْ بِدَايَةِ العَقْدِ، وَلَمْ يُفْسَخْ صَارَ لَازِمًا.

مِثَّالُهُ: أَنْ يَشْتَرِي رَجُلٌ مِنْ آخَرَ سَيَّارَة، وَيَقُولُ المُشْتَرِي: لِيَ الخِيَارُ مُدَّة شَهْرٍ كَامِلٍ، فَإِنْ تَرَاجَعَ عَن الشِّرَاءِ خَلالَ الشَّهْرِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا لَزِمَهُ شِرَاءُ السَّيَارَة

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيِّ برقم (٢١١٠)، ومسلم برقم (١٥٣٢).

بِمُجَرَّدِ انْتِهَاءِ الشَّهْرِ.

تَالِثًا: خِيَارُ العَيبِ: وَهُوَ الَّذِي يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا وَجَدَ عَيبًا فِي السِّلْعَةِ، لَمْ يُخْبِرْهُ بِهِ البَائِع، أَو لَمْ يَعْلَم البَائِعُ بِهِ، وَتَنَقَّصَ بِسَبِ هَـذَا العَيبِ قِيمَةُ السِّلْعَةِ، وَيُخْبِرْهُ بِهِ البَائِع، أَو لَمْ يَعْلَم البَائِعُ بِهِ، وَتَنَقَّصَ بِسَبِ هَـذَا العَيبِ قِيمَةُ السِّلْعَةِ، وَيُرْجَعُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ الخِبْرَةِ مِن التَّجَّارِ الْمُعْتَبَرِينَ، فَمَا عَـدُّوهُ عَيبًا ثَبُت بِهِ الخِيَار، وَإِلَّا فَلَا.

وَيَثُبُتُ هَذَا الخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَى البَيعَ، وَأَخَذَ عِوضَ العَيبِ، وَهُوَ الفَرْقُ بَينَ قِيمَةِ السِّلْعَةِ صَحِيحَة وَقِيمَتِهَا وَهِيَ مَعِيبَة، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ السِّلْعَة، وَاسْتَرَدَّ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَى البَائِع.

رَابِعًا: خِيَارُ التَّدْلِيسِ: وَهُوَ: أَنْ يُدَلِّسَ البَائِعُ عَلَى المُشْتَرِي مَا يَزِيدُ بِهِ الشَّمَن، وَهَذَا الفِعْلِ مُحَرَّم؛ لِقَولِهِ ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيسَ منَّا»(١).

مِثَالُهُ: أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ سِيَّارَةٌ، فِيهَا عُيُوبٌ كَثِيرَةٌ فِي دَاخِلِهَا، فَيَعْمَدُ إِلَى إظْهَارِهَا بِلَونٍ جَمِيل، وَيَجْعَلُ مَظْهَرَهَا الخَارِجِيَّ بَرَّاقًا حَتَّى يَخْدَعَ المُشْتَرِي بِأَنَّهَا سَلِيمَة فَيَشْتَرِيهَا. فَفِي هَذِهِ الحَالَةِ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الحَقُّ فِي رَدِّ السِّلْعَةِ عَلَى البَائِعِ وَاسْتِرْ جَاعِ الثَّمَنِ.

# المَسْأَلَةَ الخَامِسَةِ، شُرُوط البيع،

يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ البَيعِ الشُّرُوطُ الآتِيَةُ:

أُوَّلًا: التَّرَاضِي بَينَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي. قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُونَ لِيَا أَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَ

[النساء: ٢٩]

وَعَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ ﴿ لِللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ ۗ قَالَ: ﴿ إِنَّهَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ١٠٠٠. فَلَا يَصِحُّ البَيعُ إِذَا أُكْرِهَ أَحَدُهُمَا بِغِيرِ حَقِّ، فَإِنْ كَانَ الإِكْرَاهُ بِحَقِّ، كَأَنْ يُكْرِهُ فَلَا يَصِحُّ البَيعُ إِذَا أُكْرِهَ أَحَدُهُمَا بِغِيرِ حَقِّ، فَإِنْ كَانَ الإِكْرَاهُ بِحَقِّ، كَأَنْ يُكْرِهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٠١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابن ماجه برقم (٢١٨٥)، وابن حبان (١١/ ٣٤٠)، والبيهقي (٦/ ١٧). وصححه الألباني، انظر إرواء الغليل (٥/ ١٢٥).

الحَاكِمُ شَخْصًا عَلَى بَيع شَيءٍ لِسَدَادِ دَينِهِ، صَحَّ.

ثَانِيًا: كُونُ العَاقِد جَائِزَ التَّصَرُّفِ، بأَنْ يَكُونَ بِالِغًا عَاقِلًا حُرًّا رَشِيدًا.

ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ البَائِعُ مَالِكًا لِلْمَبِيعِ، أَو قَائِمًا مَقَامَ مَالِكِهِ، كَالوَكِيلِ وَالوَصِيِّ وَالوَلِيِّ وَالنَّاظِرِ. فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ شَخْصٌ شَيئًا لَا يَمْلِكُهُ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهُ لِحَكِيم بْنِ حِزَام عِيْنَهُ : «لَا تَبِعْ مَا لَيسَ عِنْدَكَ ﴿ ).

رَابِعًا: أَنْ يَكُونَ المُبَاعُ مِمَّا يُبَاحُ الانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ غَيرِ حَاجَةٍ، كَالمَأْكُولِ، وَالمَشْرُوبِ، وَالمَشْرُوبِ، وَالمَشْرُوبِ، وَالمَشْرُوبِ، وَالمَشْرُوبِ، وَالمَشْرُوبِ، وَالمَسْتَةِ، وَالْكِ ذَلِكَ، فَلَا يَصِحُّ بَيع مَا يَحْرُمُ الانْتِفَاعُ بِهِ، كَالخَمْرِ، وَالحَنْزِيرِ، وَالْمَيِّتَةِ، وَالَاتِ اللَّهْوِ، وَالمَعَازِفِ.

لِحَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ فِيلُنُكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ، وَالْخَبْزِيرَ، وَالْأَصْنَامَ ﴿ ٢ ﴾ .

وَعَن ابْن عَبَّاس مِينَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّهِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَومٍ أَكْـلَ شَـي، حَرَّمَ ثَمَنَهُ ١٤٠٠ .

وَٰ لَا يَجُوزُ بَيعُ الكَلْبِ، لِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عِيئَكَ ، قَالَ: «نَهَى رَسُول اللهِ عَيَيَةٍ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ... »(٤).

خَامِسًا: أَنْ يَكُونَ المَعْقُود عَلَيهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ؛ لأَنَّ غَير المَقْدُور عَلَيهِ كَالمَعْدُومِ، فَلاَ يَصِحُّ بَيعه؛ إذْ هُو دَاخِلٌ فِي بَيعِ الغَرَرِ<sup>(٥)</sup>، فَإِنَّ المُشْتَرِي قَدْ يَدْفَعُ الثَّمَنَ وَلاَ يَحْصُلُ عَلَى المَبِيعِ، فَلاَ يَجُوزُ بَيعِ السَّمَك فِي المَاءِ، وَلاَ النَّوَى فِي الثَّمْرِ، وَلاَ الطَّيرِ فِي الهَوَاءِ، وَلاَ اللَّبن فِي الضَّرْعِ، وَلاَ الحَمْل الَّذِي فِي بَطْنِ أُمِّهِ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أحمد (٣/ ٤٠٢)، وأبو داود (٣٥٠٣)، والنَّسَائِيّ (٧/ ٢٨٩)، والتَّرْمِذِيّ برقم (١٢٣٢) وابن ماجه، برقم (٢١٨٧) وصححه الألباني، انظر إرواء الغليل (٥/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) مُتَفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيِّ برقم (٢٣٣٦)، ومسلم برقم (١٥٨١).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أحمد (١/ ٢٤٧)، وأبو داود برقم (٣٤٨٨)، وصححه الأرناؤوط في حاشية المسند (٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٢٣٧)، ومسلم برقم (١٥٦٧).

<sup>(</sup>٥) بيع الغرر: ما كان له ظاهر يَغُرُّ المُشْتَرِي، وباطن مجهول.



## وَلَا الحَيَوان الشَّارِدِ.

لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ وَلِينِهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيْظِيْهُ عَنْ بَيعِ الغَرَرِ»(١).

سَادِسًا: أَنْ يَكُونَ المَعْقُودُ عَلَيهِ مَعْلُومًا لِكُلِّ مِنْهُمَا بِرُؤَيَتَهِ وَمُشَاهَدَتِهِ عِنْدَ العَقْدِ، أَو وَصْفِهِ وَصْفًا يُمِيّزُهُ عَنْ غَيرِهِ؛ لَأَنَّ الجَهَالَةَ غَرَر، وَالغَرَرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِي شَيئًا لَمْ يَرَهُ، أَو رَآهُ وَجَهِلَهُ، وَهُو غَائِبٌ عَنْ مَجْلِسِ العَقْدِ.

سَابِعًا: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، بِتَحْدِيدِ سِعْرِ السِّلْعَةِ المَبِيعَةِ، وَمَعْرِفَةِ قِيمَتِهَا.

#### المَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ: البيوع المنهي عنها:

١ - البَيعُ وَالشِّرَاء بَعْدَ الْأَذَانِ الثَّانِي يَوم الجُمُعَة.

لا يَصِحُّ البَيعُ وَلَا الشِّرَاءُ مِمَنْ تَلْزَمهُ صَلَاةُ الجُمُعَةِ بَعْدَ الْأَذَانِ الثَّانِي؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوَّا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ﴾ [الجُمُعَة: ٩].

فَقَدْ نَهَى اللهُ تَعَالَى عَن البَيع فِي هَذَا الوَقْتِ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيم، وَعَـدَم صِحَّةِ البَيعِ.

٢- بَيعَ الأَشْياء لِمَنْ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى مَعْصِيةِ الله، أَوْ يَسْتَخْدِمهَا فِي المُحَرَّمَاتِ. فَلَا يَصِحُ بَيع العَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، وَلَا الأَوَانِي لِمَنْ يَشْرَب بِهَا الخَمْرَ، وَلَا بَيع السَّلَاح فِي وَقْتِ الفِتْنَةِ بَينَ المُسْلِمِينَ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَثُوا عَلَى الْمِدْوَنَ ﴾ [المائدة: ٢].
 عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُونَ وَلَا نَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

٣- بَيعُ الْمُسْلِم عَلَى بَيع أَخِيهِ.

مِثَالُهُ: أَن يَقُولَ لِمَن اشْتَرَى شَيئًا بِعَشَرَةٍ: أَنَا أَبِيعُكَ مِثْلَهُ بِأَرْخَص مِنْهُ، أَو

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٥١٣).

أَبِيعُكَ أَحْسَنَ مِنْهُ بِنَفْسِ الثَّمَنِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى

٤ - الشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ.

مِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ لِمَنْ بَاعَ شَيئًا: افْسَخ البَيعَ، وَأَنَا أَشْتَرِيهُ مِنْكَ بِأَكْثَرَ، بَعْدَ أَن اتَّفَقَ البَائِعُ وَالمُشْتَرِي عَلَى الثَّمَنِ. وَهَذِهِ الصُّورَةُ دَاخِلَةٌ فِي النَّهْي الوَارِدِ فِي الْحَدِيثِ السَّابة.

٥ - بَيعُ العِينَة

وَصُورَتُهُ: أَنْ يَبِيعِ شَخْصٌ سِلْعَةً لِآخَرِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ البَائِعِ بِثَمَنٍ حَاضِرٍ أَقَلَ، وَفِي نِهَايَةِ الأَجَلِ يَدْفَعُ المُشْتَرِي الثَّمَنَ الْأَوَّلَ. كَأَنْ يَبِيعَ البَائِعِ بِثَمَنٍ حَاضِرٍ أَقَلَ، وَفِي نِهَايَةِ الأَجَلِ يَدْفَعُ المُشْتَرِي الثَّمَنَ اللَّوَّ لَلْهَا يَدْفَعُهَا بَعْدَ سَنَة، ثُمَّ يَشْتِريهَا البَائِعُ مِنْهُ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا يَدْفَعُهَا بَعْدَ سَنَة، ثُمَّ يَشْتِريهَا البَائِعُ مِنْهُ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا نَقْدًا، وَيَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ الخَمْسُونَ أَلْفًا يَدْفَعُهَا المُشْتَرِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ؛ وَسُمِّيتُ عِينَة لَأَنَّ المُشْتَرِي يَأْخُذُ مَكَانَ السِّلْعَةِ عَينًا، أَيْ: نَقْدًا حَاضِرًا.

وحُرِّم هَذَا البيع، لِأَنَّهُ حيلةٌ يتوصل بِهَا إِلَى الربا، فعن ابن عمر هِيَّكُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لاَيْرُ فعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ » (٢٠).

٦ - بَيعُ المَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِه.

مِثَالُهُ: أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً مِنْ شَخْصٍ، ثُمَّ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَيَحُوزَهَا.

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ لِللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (٣)، وَعَن زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ لَئُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّالُ إِلَى رِحَالِهِمْ » (٤).

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢١٦٥)، ومسلم برقم (١٤١٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أحمد (٢/ ٢٨)، وأبو داود برقم (٣٤٦٢). وصححه الشَّيخ الألباني (السلسلة الصحيحة برقم ١١).

<sup>(</sup>٣)مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٢١٣٦)، ومسلم برقم (١٥٢٥).

<sup>(</sup>٤)رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٤٩٩)، وصحح الْإِمَام النَّووي إسناده. (اللؤلؤ المصنوع برقم: ١٦٩١).



فَلَا يَجُوزُ لِمَن اشْتَرَى شَيئًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَبْضًا تَامًّا.

٧- بَيعُ الثِّهَارِ قَبْلَ بِدُقِّ صَلَاحَهَا.

لَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحِهَا؛ خَوفًا مِنْ تَلَفِهَا أَو حُدُوثِ عَيب بِهَا قَبْلَ أَخْدِهَا، فَعَنْ أَنَسٍ حِيْثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ »(١).

ُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ» (٢).

٨- النَّجْشَ.

وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ شَخْصٌ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ المَعْرُوضَةِ لِلْبَيعِ، وَلَا يُرِيدَ شِرَاءَهَا، وَإِنَّمَا لِيغرَّ غَيرَهُ بِهَا، وَيُرَغِّبِهُ فِيهَا، وَيَرْفَعَ سِعْرَهَا.

عَن ابْنِ عُمَرَ وَلِسَعْفَ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهَى عَن النَّجَشِ ﴾ "".

# المَسْأَلَةِ السَّابِعَةِ: الإقالةِ فِي البيع:

الإِقَالَةُ: رَفْعُ العَقْدِ الَّذِي وَقَعَ بَينَ المُتَعَاقِدَينِ وَفَسْخه بِرِضَاهُمَا. وَتَحْصُلُ بِسَبَبِ نَدَمٍ أُحِدِ العَاقِدَينِ عَلَى العَقْدِ، أَو يَتَبَيَّنَ لِلْمُشْتَرِي أَنَّـهُ لَيسَ مُحْتَاجًا لِلسِّلْعَةِ، أَو لَمْ يَسْتَطِعْ دَفْعَ ثَمَنِهَا، فَيَرْجِعُ كُلُّ مِن البَائِعِ وَالمُشْتَرِي بِمَا كَانَ لَهُ مِنْ غَير زِيَادَةٍ وَلَا يَشْتَطِعْ دَفْعَ ثَمَنِهَا، فَيَرْجِعُ كُلُّ مِن البَائِعِ وَالمُشْتَرِي بِمَا كَانَ لَهُ مِنْ غَير زِيَادَةٍ وَلَا يَقْصٍ.

وَ الإِقَالَةُ مَشْرُوعَةٌ، وَحَتَّ عَلَيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَولِهِ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيعَتَـهُ

<sup>(</sup>١) مُثَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢١٩٨)، ومسلم برقم (١٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢١٩٤)، ومسلم برقم (١٥٣٤).

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٦٩٦٣)، ومسلم برقم (١٥١٦).

# أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوم الْقِيَامَة »(١).

#### المَسْأَلَةَ الثَّامِنةِ: عَقْدِ المُرَابِحَةِ:

المُرَابَحَةُ: بَيعُ السِّلْعَةِ بِثَمَنِهَا المَعْلُومِ بَينَ المُتَعَاقِدَينِ، بِرِبْحِ مَعْلُوم بَينَهُمَا. مِثَالُهَا: يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ: رَأْسُ مَالِي فِيهَا مِائَةُ رِيَالٍ، أَبِيعُكَ إِيَّاهَا بِالمِائَةِ، وَرِبْحُ عَشْرَةِ رِيَالَاتٍ.

فَالبَيعُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ صَحِيحٌ، إِذَا عَلِمَ البَائِعُ وَالمُشْتَرِي مِقْدَارَ الثَّمَن، وَمِقْدَارَ الرِّبْح.

وَ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْمِيْعَ ﴾ [الْبُقَرُة: ٢٧٥]، وَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿إِلَّا أَنتَكُونَ تِجِكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُ ﴾ [النساء: ٢٩].

وَالمُرَابَحَةُ بَيعٌ تَحَقَّقَ فِيهِ رِضَا المُتَعَاقِدَينِ، وَالحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى جَوَازِهِ؛ لَأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَا يُحْسِنُ الشِّرَاء ابْتِدَاءً، فَيعْتَمِدُ عَلَى غَيرِهِ فِي الشِّرَاءِ، وَيَزيدُهُ رِبْحًا مُحَدَّدًا مَعْلُهُ وَالنَّامِ لَا يُحْسِنُ الشِّرَاء ابْتِدَاءً، فَيعْتَمِدُ عَلَى غَيرِهِ فِي الشِّرَاءِ، وَيَزيدُهُ رِبْحًا مُحَدَّدًا مَعْلُهُ وَالنَّهُ وَالَهُ مُعَالِمًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ مُحَدَّدًا مَعْلُومًا بَينَهُمَا.

#### المَسْأَلَةُ التَّاسِعةُ: البِّيع بِالتَّقْسِيطِ:

هَو بَيعُ السِّلْعَةِ إِلَى أَجَلٍ مُحَدَّدٍ، يُقَسَّطُ فِيهِ الثَّمَنُ أَقْسَاطًا مُتَعَدِّدَةً، كُلُّ قِسْطٍ لَـهُ \* يهُ هُورِهِ عَلَى السِّلْعَةِ إِلَى أَجَلٍ مُحَدَّدٍ، يُقَسَّطُ فِيهِ الثَّمَنُ أَقْسَاطًا مُتَعَدِّدَةً، كُلُّ قِسْطٍ لَـهُ أَجْلُ مَعْلُومٌ يَدْفَعُهُ المُشْتَرِي.

اجل معلوم يدفعه المسري. مِثَالُهُ: أَنْ تَكُونَ عِنْدَ البَائِع سِيَّارَةٌ، قِيمَتُهَا نَقْدًا أَرْبَعُونَ أَلْفَ رِيَالٍ، وَمُؤَجَّلَة سِتُّونَ أَلْفَ رِيَالٍ، فَيَتَّفِقُ مَعَ المُشْتَرِي عَلَى أَنْ يُسَدِّدَهُ المَبْلَغ عَلَى اثْنَي عَشَر قِسْطًا، يَدْفَعُ فِي نِهَايَةِ كُلِّ شَهْرِ خَمْسَةَ آلَافِ رِيَالٍ.

حُكْمُهُ: الجَوَازُ، عَنْ عَائِشَةً ﴿ فَالَتْ: ﴿ الشَّتَرَى رَسُولَ اللهِ عَيْنِ اللَّهِ عَنْ يَهُ ودِيٍّ

طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ -أي بِالأَجَل- وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ »(٢). وَالبَيعُ بِهَذِهِ الطَّرِيقَة فِيهِ فَائِدَةٌ لِكُلِّ مِن البَائِعِ وَالمُشْتَرِي، فَإِنَّ البَائِعَ يَزِيدُ فِي

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أحمد (٢/ ٢٢٥)، وأبو داود برقم (٣٤٦٠)، وابن ماجه برقم (٢١٩٩)، وابن حبان (١١/ ٤٠٥)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم ١٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٠٦٨)، ومسلم برقم (١٦٠٣). ﴿

مَبِيعَاتِهِ، وَيُعَدِّدُ مِنْ أَسَالِيهِ فِي تَسْوِيقِ بِضَاعَتِهِ، فَيَبِيعُ نَقْدًا وَتَقْسِيطًا، وَيَسْتَفِيدُ فِي حَالَ التَّقْسِيطِ مِنْ زِيَادَةِ الثَّمَنِ مُقَابِلِ الأَجَلِ. كَمَا أَنَّ المُشْتَرِي يَحْصُلُ عَلَى السِّلْعَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ قِيمَاتُهَا، وَيُسَدَّدُ ثَمَنهَا فِيمَا بَعْدُ أَقْسَاطًا.

شُرُوطُ صِحَّةِ بَيعِ التَّقْسِيطِ:

يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ بَيعِ التَّقْسِيطِ إضَافَةً إِلَى شُرُوطِ البَيعِ المُتَقَدِّمَةِ مَا يَلِي:

١ - أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ بِحَوزَةِ البَائِعِ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ عَِنْدَ العَقْدِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا الاَّفَاقُ عَلَى ثَمَنِهَا، وَتَحْدِيدُ مَوَاعِيد السَّدَاد وَالأَقْسَاط، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَـشْتَريهَا

الا تفاق على نميها، وتحدِيد مواعِيد السداد والا فساط، تم بعد دَبِك يسريه البَائِعُ وَيُسَلِّمُهَا لِلْمُشْتَرِي، فَإِنَّ هَذَا مُحَرَّمٌ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «لَا تَبِعْ مَا لَيسَ عِنْدَكَ» (١).

٢ - لا يَجُوزُ إِلْزَامُ المُشْتَرِي -عِنْدَ العَقْدِ أَو فِيمَا بَعْد - بِدَفْعِ مَبْلَغِ زَائِدٍ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيهِ عِنْدَ العَقْدِ فِي حَالِ تَأَخُّرِهِ عَنْ دَفْعِ الأَقْسَاطِ؛ لَأَنَّ ذَلِكَ رِبًا مُحَرَّم.

٣- يَحْرُمُ عَلَى المُشْتَرِي المَلِيء المُمَاطَلَة فِي سَدَادِ مَا حَلَّ مِن الأَقْسَاطِ.

٤ - لَا حَقَّ لِلْبَائِعِ فِي الاحْتِفَاظِ بِمِلْكِيَّةِ المَبِيعِ بَعْدَ البَيعِ، وَلَكِنْ يَجُوزُ لَـهُ أَن يَشْتَرِطَ عَلَى المُشْتَرِي رَهْنَ المَبِيعِ عِنْدَهُ ؛ لِضَمَانِ حَقِّهِ فِي اسْتِيفَاءِ الأَقْسَاطِ المُؤَجَّلَةِ.
 المُؤَجَّلَةِ.

# البَابُ الثَّانِي: فِي الربا

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةُ الأُولَى: تَعْرِيفِ الرِّبَا وحكمه:

١ - تَعْرِيفُهُ: الرِّبَا فِي اللَّغَةِ: الزِّيَادَةُ.

وَشَرْعًا: زِيَادَةُ أَحَد البَدَلَينِ المُتَجَانِسَينِ مِنْ غَير أَنْ يُقَابِلَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ عِوَضٌ. ٢ - حُكْمُهُ: الرِّبَا مُحَرَّمٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، قَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبِوَأَ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٧٥]. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أحمد (٣/ ٤٠٢)، وأبو داود برقم (٣٠٥٣)، والتَّرْمِذِيّ برقم (١٢٣٢)، والنَّسَائِيّ (٧/ ٢٨٩)؛ وابن ماجه برقم (٢١٨٧)، وصححه الألباني (صحيح سنن النَّسَائِيّ برقم ٤٢٩٩).

مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوْأُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٧٨].

وَتَوَعَّدَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى المُتَعِامِلَ بِالرِّبَا بِأَشَدِّ الوَعِيدِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ٱلَّذِينَ الْمُتَعِامِلَ بِالرِّبَا بِأَشَدِّ الوَعِيدِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ٱلَّذِينَ الْمُنْوَالِهُ اللَّمَةُ اللَّمَيْطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ [الْبُقَلَ رُونَ الْبُقَلَ مُورَهِمْ عِنْدَ البَعْثِ، إِلَّا كَقِيَامِ المَصْرُوعِ حَالَةً صَرَعِهِ ، وَذَلِكَ لِتَضَخُّم بُطُونِهِمْ بِسَبَبِ أَكْلِهِم الرِّبَا فِي الدُّنْيَا.

وَعَدَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِن الكَبَائِرِ، وَلَعَنَ كُلَّ المُتَعَامِلِينِ بِالرِّبَا، عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانُوا، فَعَنْ جَابِر عِلْفَ قَالَ: لَعَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَتَانُوا، فَعَنْ جَابِر عِلْفَ قَالَ: «هُمْ سَوَاءُ» (١). وَقَدْ أَجْمَعَت الأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ.

#### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: الْحِكْمَةِ فِي تحريمه:

التَّعَامُلُ بِالرِّبَا يَحْمِلُ عَلَى حُبِّ الذَّاتِ، وَالتَّكَالُب عَلَى جَمْعِ الْأَمْوَالِ وَتَحْمِيلِهَا مِنْ غَيرِ الطُّرُقِ المَشْرُوعَةِ، وَتَحْرِيمُهُ رَحْمَةٌ بِالعِبَادِ، فَإِنَّ فِيهِ أَخْذًا لِأَمْوَالِ الآخرِينَ بِغَيرِ عِوَضٍ؛ إذ المُرَابِي يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ دُونَ أَنْ يَسْتَفِيدُوا شَيئًا فِي مُقَابِلِهِ، كَمَا أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَضَخَّمِ الْأَمْوَالِ وَزِيَادَتِهَا عَلَى حِسَابِ سَلْبِ شَيئًا فِي مُقَابِلِهِ، كَمَا أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَضَخَّمِ الْأَمْوَالِ وَزِيَادَتِهَا عَلَى حِسَابِ سَلْبِ أَمْوَالِ الفُقَرَاءِ، وَيُعَوِّدُ المُرَابِي الكَسَلَ وَالخُمُولَ، وَالاَبْتِعَادَ عَن الاَشْتِغَالِ بِالمَكَاسِبِ المُبَاحَةِ النَّافِعَةِ.

كَمَا أَنَّ فِيهِ قَطْعًا لِلْمَعْرُوفِ بَينَ النَّاسِ، وَسَدًّا لِبَابِ القَرْضِ الحَسَنِ، وَتَحَكَّم طَبَقَةٍ مِن المُرَابِينَ بِأَمْوَالِ الأُمَّةِ وَاقْتِصَادِ البِلَادِ، وَهُ وَ مَعْصِيَةٌ عَظِيمَةٌ للهِ تَعَالَى، وَهُو وَ مَعْصِيةٌ عَظِيمَةٌ للهِ تَعَالَى، وَهُو وَإِنْ زَادَ مَالُ المُرَابِي فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَمْحَقُ بَرَكَتَهُ، وَلَا يُبَارِكُ فِيهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَمْحَقُ اللهَ الرَّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ ﴾ [البُقَرُة: ٢٧٦].

المساللة الثَّالِثة، أنْوَاع الرباء

أُوَّلًا: رِبَا الفَضْل:

هُوَ الزِّيَادَةُ فِي أَحَدِ البَكلينِ الرِّبَويينِ المُتَّفِقَينِ جِنْسًا.

١) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٥٩٨).

مِثَالُهُ: أَنْ يَشْتَرِي شَخْصٌ مِنْ آخَرَ أَنْف صَاعٍ مِن القَمْحِ بِأَنْفٍ وَمِاتَتِي صَاعٍ مِن القَمْحِ، وَيَتَقَابَضُ المُتَعَاقِدَانِ العِوَضَينِ فِي مَجْلِسِ العَقْدِ. فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ، وَهِيَ مِائَتَا صَاعِ مِن القَمْح، لَا مُقَابِل لَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ فَضْلُ.

حُكْمُهُ أَ حَرَّمَت الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامَيةُ رِبَا الفَضْل فِي سِتَّةِ أَشْيَاءَ: الذَّهَبُ، وَالفِضَّةُ، وَالبُّرُ، وَالشَّعِيرُ، وَالتَّمْرُ، وَالمِلْحُ. فَإِذَا بَيعَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ السِّتَّةِ بِحِنْسِهِ حُرِّمَت الزِّيَادَةُ وَالتَّفَاضُلُ بَينَهُمَا؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيد الخُدْرِي هِنَّفَ أَنَّ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ، وَالشَّعِيرُ، وَالْفِضَةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ، وَالشَّعِيرُ، وَالشَّعِيرُ، وَالشَّعِيرُ، وَالْفِضَةِ بِالْفِضَةِ، وَالْبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ الشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مَثَلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيدٍ، فَمَنْ زَادَ أَو اسْتَزَادَ فَقَدْ الشَّعِيرِ، وَالمُعْطِي سَوَاءٌ "(). ويُقَاسُ عَلَى هَذِهِ الأَشْيَاء السِّتَةِ مَا شَارَكَهَا فِي العَلْقِ، فَيَحْرُمُ فِيهِ التَّفَاضُل.

فَعِلَّة الرِّبَا فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ: الكَيلُ وَالوَزْنُ، فَيَحْرُمُ التَّفَاضُل فِي كُلِّ مَكِيلٍ مَوزُونِ.

ثَانِيًا: رِبَا النَّسِيئَة:

هُوَ الزَّيَادَةُ فِي أَحَدِ العِوَضَينِ مُقَابِلِ تَأْخِيرِ الدَّفْعِ، أَو تَأْخِيرِ القَبْضِ فِي بَيعِ كُلِّ جِنْسَينِ اتَّفَقَا فِي عِلَّةِ رِبَا الفَضْل، لَيسَ أَحَدُهُمَا نَقْدًا.

مِثَالُهُ: أَنْ يَبِيعَ شَخْصٌ أَلْف صَاعٍ مِنَ القَمْحِ، بِأَلْفٍ وَمِاتَتِي صَاعٍ مِن القَمْحِ لِمُثَالُهُ: أَنْ يَبِيعَ شَخْصٌ أَلْف صَاعٍ مِن القَمْحِ لِمُدَّةِ سَنَةٍ، فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ مُقَابِلَ امْتِدَادِ الأَجَلِ، أَو يَبِيع كِيلُو شَعِيرٍ بِكِيلُو بُـرّ وَلَا يَتَقَابَضَان.

خُكْمُهُ: التَّحْرِيم، فَإِنَّ النُّصُوصَ الْوَارِدَةَ فِي القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ المُحَرِّمَة لِلرِّبَا وَكُمُهُ: وَالمُحَدِّرَة مِن التَّعَامُلِ بِهِ، يَدْخُلُ فِيهَا هَذَا النَّوعُ مِنْ الرِّبَا دُخُولًا أَوَّلِيًّا، وَهَذَا هُوَ اللَّذِي كَانَ مَعْرُوفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ الَّذِي تَتَعَامَلُ بِهِ البُنُوكُ الرِّبَوِيَّةُ فِي هَذَا العَصْر.

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢١٧٥، ٢١٧٦)، ومسلم برقم (١٥٨٤) واللفظ لمسلم.

عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ ﴿ عَيْنَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ -: ﴿ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ﴾ وَالنَّاجِزُ: الحَاضِرُ. وَفِي لفظٍ: ﴿ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا ﴾ (١).

## المَسْأَلَةَ الرَّابِعَةِ: صور لبعض المَسَائِل الربويةِ:

يَتَبَيَّنُ لَنَا مِنْ خِلَالِ تَطْبِيقِ القَاعِدَة الآتِيَة وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيهِ، مَعْرِفَةُ إِنْ كَانَت المَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِلِ الرِّبَا، أَو هِيَ مِن الصُّورِ المُبَاحَةِ. وَهَذِهِ القَاعِدَةُ هِيَ: إِذَا بِيعَ الرِّبَوِيُّ (٢) بِجِنْسِهِ، اشْتُرِطَ فِيهِ شَرْطَان:

١ - التَّقَابُضُ مِن الطَّرَفَينِ فِي مَجْلِسِ العَقْدِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.

٢ - التَّسَاوِي بَينَهُمَا بِالمِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ، المَكِيل بِالمَكِيل، وَالمَوزُونُ بِالمَوزُونِ.

أَمَّا إِذَا بِيعَ الرِّبَوِيُّ بِرِبَوِيٍّ مِنْ غَيرِ جِنْسِهِ فَلَيسَ بِشَرْطٍ، وَإِذَا بِيعَ الرِّبَوِيُّ بِغَيرِ رِبَوِيٍّ جَازَ التَّفَاضُلُ وَالتَّفَرُّقُ قَبْلَ القَبْضِ.

وَفِيهَا يَلِي بَعْضُ الصُّور وَأَحْكَامُهَا:

١) بَاعَ مِائَةَ جِرَامٍ مِن الذَّهَبِ، بِمَائَةِ جِرَامٍ مِن الذَّهَبِ بَعْدَ شَهْرٍ. هَذَا مُحَرَّمٌ، وَهُوَ مِن الذَّهَبِ الْمَجْلِسِ.

٢) اشْتَرَى كَيلُو جَرَامٍ مِن الشَّعِيرِ بِكِيلُ و جَرام مِنْ البُّرِّ، جَازَ لاخْتِلَافِ. الجِنْس، وَيُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ فِي المَجْلِس.

٣) إِذَا بَاعَ خَمْسِينَ كِيلُو جَرَامًا مِنْ النبرِّ بِشَاةٍ جَازَ مُطْلَقًا، سَوَاءً تَقَابَضَا فِي المَجْلِسِ أَو لَا.

٤) بَاعَ مِائَةَ دُولَارٍ، بِمَائَةٍ وَعَشْرَة دُولَارَاتٍ. لَا يَجُوزُ.

٥) اقْتَرَضَ أَلْفَ دُولَارٍ عَلَى أَنْ يُعِيدَهَا بَعْدَ شَهْرٍ أَو أَكْثَرَ بِأَلْفٍ وَمِائَتَي دُولَار. لَا يَجُوزُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) المُرَاد به: إن كان واحدًا من الأصناف الستة المُتَقَدِّم ذكرها في حديث أبي سَعِيد الخُدْرِيّ رَ اللَّهُ او ما في معناها.



٢) بَاعَ مِائَةَ دِرْهَمٍ مِن الفِضَّةِ بِعَشْرَةِ جُنيهَاتٍ مِنَ الذَّهَبِ، يَدْفَعُهَا بَعْدَ سَنَةٍ.

لَا يَجُوزُ؛ إِذْ لَابُدَّ مِن التَّقَابُضِ يَدًا بِيَدٍ.

٧) لَا يَجُوزُ بَيعُ أَو شِرَاءُ أَسْهُمِ البُنُوكِ الرِّبَوِيَّةِ، لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ بَيعِ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ بِالنَّقْدِ بَالنَّقْدِ تَسَاوٍ وَلَا تَقَابُضٍ.

# الْبَابُ الثَّالِث: فِي القرض

وَفِيهِ مسألتان:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: فِي تَعْرِيفُه، وأدلةٍ مَشْرُوعِيَّتُه:

القَرْضُ: دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ ويَرُدُّ بَدَلَهُ.

وَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَيَدُلُّ عَلَيهِ عُمُومُ الآيَاتِ القُرْآنِيَةِ وَالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةُ عَلَى فَضْلِ المُعَاوَنَةِ، وَقَضَاءِ حَاجَةِ المُسْلِمِ، وَتَفْرِيجِ كُرْبَتِهِ، وَسَدِّ فَاقَتِهِ، وَأَجْمَعَ المُسْلِمونَ عَلَى جَوَازِهِ.

رَوَى أَبُو هُرَيرَةَ عِشِف أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَلَفَ مِنْ رَجُل بَكْرًا (۱)، فقدِمت عَلَيْهِ إِيلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِع أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُل بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِع فَقَالَ: ﴿ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِن خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ لَمْ أَجِدُ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا (۱)، فقالَ: ﴿ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِن خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ﴾ (٣).

وَمِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى فَضْلِهِ: حَدِيثُ ابْن مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمً وَنَّ مَنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمً قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً» (١٠).

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: فِي شُرُوطه وبعض الأحْكَامِ المتعلقةِ به:

١ - لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُقْرِضَ أَخَاهُ بِشَرْطِ أَنْ يُقْرِضَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا رَدَّ عَلَيهِ قَرْضَهُ؛ لَأَنَّ المُقْرِضَ اشْتَرَطَ نَفْعًا، وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَة فَهُـوَ رِبًا، كَأَنْ يُـسْكِنَهُ

<sup>(</sup>١)البَكْر: الفتيُّ من الْإِبِل.

<sup>(</sup>٢) هو ما استكمل ست سنوات ودخل في السَّابِعَة.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (٢٣٩٣)، ومسلم برقم (١٦٠١) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابن ماجه برقم (٢٤٣٠) وهو حديث حسن. انظر إرواء الغليل (٧٢٦/٥).

دَارَهُ مَجَّانًا أَو رَخِيصَةً، أَو يُعِيرَهُ دَابَّتَهُ، أَو أَيِّ شَيءٍ آخَرَ، أَو غَير ذَلِكَ مِن المَنَافِعِ. فإنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَفْتُوا بِمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ، وَأَجْمَعَ نَفْقَهَاءُ عَلَى مَنْعِهِ.

٧- أَنْ يَكُونَ المُقْرِضُ جَائِز التَّصَرُّفِ، بَالِغًا عَاقِلًا رَشِيدًا، يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ.

٣- لَيسَ لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَشْتَرَطَ زِيَادَةً فِي مَالِهِ الَّذِي أَقْرَضَهُ؛ لَأَنَّ ذَلِكَ مِن الرِّبَا،
 فَلا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا، بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى المَبْلَغ الَّذِي دَفَعَهُ لِلْمُقْتَرِضِ أَوَّلًا.

إذَا رَدَّ المُقْتَرِضُ عَلَى المُقْرِضِ أَحْسَنَ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ، أَو أَعْطَاهُ زِيَادَةً دُونَ مَرَّ المُقْتَرِضِ وَحُسْن قَضَاء، وَيَدُلُّ عَلَيهِ مَرْطٍ أَو قَصْدٍ، صَحِّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مِن المُقْتَرِضِ وَحُسْن قَضَاء، وَيَدُلُّ عَلَيهِ حَدِيثُ أَبِي رَافِع السَّابِقِ.

٥- أَنْ يَكُونَ المُقْرِضَ مَالِكًا لِمَا يُقْرِضُهُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقْرِضَ مَا لَا يَمْلُكُ.

6- ال يكول المقرص مالكا لِما يقرصه، ولا يجور له ال يقرص ما لا يملك. 7- مِن المُعَامَلاتِ الرِّبُويَّةِ المُحَرَّمَةِ: مَا تَقُومُ بِهِ البُنُوكُ فِي وَقْتِنَا الحَاضِرُ مِنْ عَقْدِ قُرُوضِ بَينَهَا وَبَينَ ذَوِي الحَاجَاتِ، فَتَدْفَعُ لَهُمْ مَبَالِغ مِن الْمَالِ نَظِيرَ فَائِدةٍ مُحَدَّدَةٍ تَأْخُذُهَا زِيَادَةً عَلَى مَبْلَغِ القَرْضِ، أَوْ يَتَفِقُ البَنْك مَعَ المُقْتَرِضِ عَلَى قِيمَةِ المَّدْضِ، ثُمَّ يَدْفَع لَهُ البَنْك أَقل مِن القِيمَةِ المُتَّفَقِ عَلَيهَا، عَلَى أَنْ يَردَّهَا المُقْتَرِضُ كَامِلَةً، فَمَثَلًا: يَطْلُبُ المُقْتَرِضُ مِن البَنْكِ مَبْلَغَ مِائَة أَلْفٍ، فَيُعْطِي لَهُ البَنْكُ ثَمَانِينَ كَامِلَةً، وَهَذَا مِن الرِّبَا المُحَرَّمِ أَيضًا.

# الْبَابُ الرَّابِعِ: فِي الرَّهْنِ

وَفِيهِ مسألتان:

المَسْأَلَمْ الأُولَى: معناه وأدلمٌ مَشْرُوعِيَّته:

الرَّهْنُ: جَعْلُ عَينٍ مَالِيةٍ، وَثِيقَةٍ بِدَينٍ؛ ليُسْتَوفَى مِنْهَا أَو مِنْ ثَمَنِهَا، إِذَا تَعَذَّرَ وَفَاء.

وَالأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الرَّهْنِ، قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُ مُقَبُوضَةً ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٨٣]. وَالتَّقْيِيدُ بِالسَّفَرِ فِي الْآيَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالِبِ فَلا مَفْهُوم لَهُ؛ لِدَلَالَةِ السُّنَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ فِي الحَضَرِ. فَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّبِيَّ النَّبِيَّ وَلَمَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (١).

#### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: الأحْكَامِ المتعلَّقةِ به:

١ - لَا يَصِحُّ رَهْنُ مَا لَا يَجُوزُ بَيعُهُ كَالوَقْفِ وَالكَلْبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إيفاء الدَّينِ مِنْهُ، وَلَا رَهْن مَا لَا يَمْلِكُ.

٧ - وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الرَّهْنِ وَجِنْسِهِ وَصِفَتِهِ.

٣- أَنْ يَكُونَ الرَّاهِنُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ، مَالِكًا لِلْمَرْ هُونِ أَو مَأْذُونًا لَهُ فِيهِ.

٤ - لَيسَ لِلرَّاهِنِ التَّصَرُّف فِي الرَّهْنِ بِغَيرِ رِضَى المُرْتَهِن، وَلَا يَمْلِكُ المُرْتَهِنُ ذَلِكَ بِغَيرِ رَضَى المُرْتَهِن، وَلَا يَمْلِكُ المُرْتَهِنُ ذَلِكَ بِغَيرِ رَضَى الرَّاهِن.

٥- لا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الانْتِفَاعِ بالرَّهْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أَو مَحْلُوبًا فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ المَرْكُوبِ أَو يَحْلِبَ المَحْلُوبَ إِذَا أَنْفَقَ عَلِيهِ.

٦- المَرْهُونُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ المُرْتَهِنِ، لَا يَضْمَنُهُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي، فَإِذَا حلَّ الدَّينُ النَّينَ الْمَرْهُونُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ المُرْتَهِنِ سَدَادُهُ، فَإِن امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ الحَاكِمُ، فَإِنْ امْتَنَعَ اللَّهِنِ وَهُنٌ، وَجَبَ عَلَى المَدِينِ سَدَادُهُ، فَإِن امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ الحَاكِمُ، فَإِنْ امْتَنَعَ حَبَسَهُ، وَعَزَّرَهُ، حَتَّى يَوَفِّي مَا عَلَيهِ مِن الدَّينِ، أَو يَبِيعَ الرَّهْن، وَيُسَدَّدَ مِنْ قِيمَتِهِ.

#### البَابُ الخَامِسِ: فِي السلمِ، وَفِيهِ مسألتان:

المَسْأَلَةَ الأُولَى: فِي معناه وأدلةٍ مَشْرُوعِيَّتِه والْحِكْمَةِ مِنْ ذلك:

تَعْرِيفُهُ: السَّلَمُ وَالسَّلَفُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَهُوَ: بَيعُ سِلْعَةٍ آجِلَةٍ مَوصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ بِثَمَنِ مُقَدَّم.

دَلِيلُ مَشَّرُوعِيَّته: وَهُوَ مَشْرُوعٌ، فَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَىٰ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «من أسلف، فليسلف فِي كيل مَعْلُوم ووزن مَعْلُوم إلَى أجل معلوم» (٢٠).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٠٦٨)، ومسلم برقم (١٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) مُتَّمَّقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيِّ برقم (٢٢٤٠)، ومسلم برقم (١٦٠٤).

الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهِ: وَأَجَازَتُهُ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ تَوسِيعًا عَلَى أَفْرَادِهَا، فَالمُزَارِعُ مَثَلًا قَدْ لَا يَمْلِكُ نَقْدًا يُنْفِقُهُ فِي إِصْلَاحٍ أَرْضِهِ وَزِرَاعَتِهِ، وَلَا يَجِدُ مَنْ يُقْرِضْهُ، فَأْبِيحَ لَهُ السَّلَمِ حَتَّى لَا تَفُوتُهُ مَصْلَحَةُ اسْتِثْمَارِ أَرْضِهِ.

المَسْأَلَمْ الثَّانِيَمْ: فِي شُرُوطه:

السَّلَمُ نَوعٌ مِنْ أَنْوَاعِ البَيعِ؛ وَلِذَلِكَ يُشْتَرَطُّ لِصِحَّتِهِ الشُّرُوط المُتَقَدِّمَة فِي عَقْدِ البَيع، وَيُضَافُ عَلَيهَا الآتِي:

بَيِ تَبِي اللهُ المُسْلَمُ فِيهِ مِمَّا يُمْكِنُ انْضِبَاط صِفَاتِهِ بِكَيلٍ أَو وَزْنٍ أَو ذَرْعٍ، حَتَّى لَا يُؤدِّي إِلَى التَّنَازُعِ.

٢) مَعْرِفَةُ قَدْرِ المُسْلَمِ فِيهِ بِمِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ، فَلَا يَصِحُّ فِي مَكِيلٍ وَزْنًا، وَلَا فِي مَوزُونِ كَيلًا.

٣) أَنْ يَذْكُرَ جِنْسَ الْمُسْلِم فِيهِ، وَنَوعَهُ، بِصِفَاتِهِ المُمَيِّزة لَهُ.

٤) أَنْ يَكُونَ دينًا فِي الذِّمَّةِ.

٥) أَنْ يَكُونَ مُؤَجَّلًا.

٦) أَنْ يَكُونَ الأَجَلُ مَعْلُومًا وَمُحَدَّدًا مِن الطَّرَفَينِ.

٧) أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ كَامِلًا مَعْلُومًا فِي مَجْلِسِ العَقْدِ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا.

٨) كَونُ المسلَم فِيهِ مِمَّا يَغْلِبُ وُجُوده عِنْدَ خُلُولِ الأَجَلِ، حَتَّى يُسَلِّمَهُ لَـهُ فِي وَقْتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوجُودًا -كَالرُّطَبِ فِي الشِّتَاءِ- لَمْ يَصِح؟ لِأَنَّهُ غَرَرٌ.

#### الْبَابُ السَّادِسِ: فِي الحِوَالَتِ

#### وَفِيهِ مسألتان:

المَسألَةِ الأُولَى: معناها وأدلة مَشْرُوعِيَّتها:

الحِوَالَةُ: نَقْلُ الدَّينِ مِنْ ذِمَّةِ المُحِيلِ إِلَى ذِمَّةِ المُحَالِ عَلَيهِ.

وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ لِمَا فِيها مِن الإِرْفَاقِ، وَتَبَادُلِ المَصَالِحِ بَينَ أَفْرَادِ الأُمَّةِ، وَالتَّسَامُحِ وَتَسْهِيلِ المُعَامَلَاتِ.



عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ لِللَّهِ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ

وَمَعْنَاهُ: إِذَا أُحِيلَ بِالدَّينِ الَّذِي لَهُ، عَلَى مُوسِرٍ فَلَيَحْتَلْ، وَلْيَقْبل الحِوَالَة. فَإِذَا أَحَالَ المَدِينُ دَائِنَهُ عَلَى مُفْلِسٍ رَجعَ بِحَقِّهِ عَلَى مَنْ أَحَالَهُ؛ لِأَنَّ الفَلَس عَيبٌ وَلَـمْ يَرْضَ بِهِ، فَلَهُ حَقَّ الرُّجُوعِ.

#### المَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ: فِي شُرُوط صحتها:

يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا الآتِي:

١ - رِضَا المُحِيلُ؛ لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي جِهَاتِ قَضَاءِ الدَّينِ، فَلَا تَتَعَيَّنُ عَلَيهِ جِهَةٌ

٢ - كُونُ المَالَينِ المُحَال بِهِ وَعَلَيهِ، مُتَّفِقَينِ قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً.

٣- أَنْ يَكُونَ المُحَالُ بِهِ دَينًا مُسْتَقِرًا فِي ذِمَّةِ المُحَالِ عَلَيهِ. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى انْعِقَادِ الحِوَالَةِ الصَّحِيحَةِ حَسَبَ مَا ذُكِرِ؛ انْتِقَالُ الحَقّ مِنْ ذِمَّةِ المَحِيل إِلَى ذِمَّةِ المُحَالُ عَلَيهِ.

وَمِنَ الصُّورِ المُعَاصِرَةِ لِلْحِوَالَةِ:

- الحِوَالَةُ المَصْرِفِيَّةُ: وَهِيَ وَسِيلَةٌ لِسَدَادِ مَبَالِغَ نَقْدِيةٍ مُقَابِل تَسْدِيد مُقَابِلِهَا فِي جِهَةٍ أُخْرَى. وَصُورَتُهَا: أَنْ يَقُومَ الشَّخْصُ بِدَفْعِ مَبْلَغِ نَقْدِيٍّ إِلَى بَنْكٍ مِن البُنُوكِ، طَالِبًا مِنْهُ سَدَادَ قِيمَةِ هَذَا المَبْلَغِ لِشَخْصٍ آخَر فِي بَلَدٍ آخَرَ نَظِير عُمُولَة يَتَقَاضَاهَا

- السُّفْتَجَةُ: وَهِيَ مِمَّا يَلْحَقُ بالحِوَالَةِ أَيضًا، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَن كِتَابِ أَو رُقْعَةٍ يَكْتُبُهَا المُسْتَقْرِضُ لِلْمُقْرِضِ أَو نَائِبُهُ إِلَى نَائِبِهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ لِيُوفِّيه المُقْرِض، أَو أَنْ يُقْرِضَ إِنْسَانٌ آخَرَ قَرْضًا فِي بَلَدٍ؛ لِيُوفِّيه المُقْتَرِضُ أَو نَائِبُهُ إِلَى المُقْرِضَ أَو نَائِبِهِ فِي بَلَدٍ المُقْتَرِضُ بِذَلِكَ تُسَمَّى سُفْتَجَة -وَهِي كَلِمَةٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ. فَالوَرَقَةُ الَّتِي يَكْتُبُهَا المُقْتَرِضُ بِذَلِكَ تُسَمَّى سُفْتَجَة -وَهِي كَلِمَةٌ

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٢٨٧)، ومسلم برقم (١٥٦٤).

فَارِسِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ -. وَقَدْ مَنَعَهَا قَومٌ، وَالصَّحِيحُ جَوَازَهَا؛ إذْ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لِلطَّرَفَينِ، مِنْ غَير ضَرَرٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَا مَحْظُورٍ شَرْعِيٍّ.

# الْبَابُ السَّابِعِ: فِي الْوَكَالَٰتِ

وَفِيهِ مسألتان:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: تَعْرِيفَهَا ، وحُكُمُهَا ، وأَدلَةً مَشْرُوعِيَّتَهَا:

١ - تَعْرِيفُهَا: الوَكَالَةُ تَفْوِيضُ شَخْصِ غيرَه؛ لِيَقُومَ مَقَامَهُ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ.

٢ - حُكْمُهَا وَأَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّتها: وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَا ٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ [الكهف: ١٩]، وَقَالَ جَلَّ شَانُهُ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلَّفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [التَّوبَة: ٦٠]. فَجَوَّزَ سُبْحَانَهُ العَمَلَ عَلَيهَا، وَذَلِكَ بِحُكْمِ النِّيَابَةِ عَنِ المُسْتَحِقِّينَ.

وَعَنْ جَابِرٍ عَلِيْكُ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيّ عَيَاكِيَّةٍ: « إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذُ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا ... (١٠) وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: عَرَضَ لِلنَّبِيِّ فَخُدُ مَنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ لَنَا شَاةً... للنَّبِيِّ عَيَاتٍ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً... (لِلنَّبِيِّ عَيَاتٍ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً... (١٤)

وَأَجْمَعَ المُسْلِمونَ عَلَى جَوَازِ الوَكَالَةِ فِي الجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ الحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيهَا، فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يُمْكِن لِكُلِّ وَاحِدٍ فِعْلُ كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيهِ بِنَفْسِهِ، دَعَت الحَاجَةُ إِلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا.

المَسْأَلَةَ الثَّانِيَةِ: شُرُوطُهَا، والأحْكَامِ المتعلقة بها: ١ - يُشْتَرَطُ فِي كُلِّ مِن الْوَكِيلِ وَالْمُوكِّلِ أَنْ يَكُونَ جَائِز التَّصَرُّفِ، بَالِغًا، عَاقِلًا، رَشِيدًا.

٢ - تَصِحُّ الوَكَالَةُ فِي كُلِّ مَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، كَالبَيع وَالشِّرَاءِ وَسَائِرِ العُقُودِ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٦٣٢)، والدارقطني (٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (٣٦٤٢).

وَالفُسُوخِ كَالطَّلَاقِ وَالخُلْعِ، وَكَذَلِكَ تَصِحُّ فِي كُلِّ مَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِن الْعِبَادَاتِ، كَإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، وَالكَفَّارَةِ، وَالنَّذْرِ، وَالحَجِّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

٣- لَا تَصِحُّ الوَكَالَةُ فِيمَا لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنْ حُقُوقِ اللهِ تَعَالَى، كَالطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ.

٤ - يَمْلِكُ الوَكِيلُ مِن التَّصَرُّفِ مَا يَقْتَضِيهِ إِذْنُ الْمُوَكِّل، أَو مَا تَعَارَفَ عَلَيهِ النَّاس، بشَرْطِ أَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَى هَذَا الإِذْن ضَرَرٌ بِالْمُوكِّل.

٥ - لا يَصِحُّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوكِّلَ غَيرَهُ، إِلَّا إِذَا أَجَازَ لَـهُ المُوكِّـلُ ذَلِـكَ، أَو عَجَـزَ الوَكِيلُ عَن العَمَل، أَو كَانَ لَا يُحْسِنُهُ، فَيُوكِّلُ أَمِينًا يَقُومُ مَقَامَهُ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ.

٦ - الوَكِيلُ أَمِينٌ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ، لَا يَضْمَن، إِلَّا إِذَا فَرَّطَ أَو تَعَدَّى.

٧- الوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ، لِكُلِّ مِن الطَّرَفَينِ فَسْخُهُ.

٨- تَبْطُلُ الوَكَالَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ الطَّرَفَينِ، أَو جُنُونِهِ، أَو فَسْخِهِ لَهَا، أَو عَزَلِهِ مِنْ
 قِبَل الموكل، أَو الحَجْرِ عَلَيهِ لِسَفَهِهِ.

# الْبَابُ الثَّامِنِ: فِي الْكَفَّالَمْ والضمان

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: فِي مَعْنَى الكَمَّالَةِ وأدلةٍ مَشْرُوعِيَّتها:

١ - تَعْرِيفُهَا: الكَفَالَةُ هِيَ الْتِزَامُ إحْضَار مَنْ عَلَيهِ حَقٌّ مَالِيٌّ لِرَبِّهِ، إِلَى مَجْلِسِ حُكْم.

٢- أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا: وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

فَمِن الكِتَابِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلَمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَاْ بِهِ وَزَعِيمُ ﴾ [يوسف: ٧٧] أَيْ كَفِيلٌ ضَامِنٌ، وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ سَلَهُمْ أَيَّهُم بِلاَلِكَ زَعِيمُ ﴾ [القلم: ٤٠] أَيْ كَفِيلٌ. وَمِنَ السُّنَّةِ قَولُهُ ﷺ: «العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ »(١).

فَالزَّعِيمُ هُوَ الكَفِيلُ، وَالزَّعَامَةُ الكَفَالَةُ (٢).

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الكَفَالَةِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَن

رَبِي المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: أَرْكَانِ الْكَفَالَةِ وَشُرُوطُهَا: أَرْكَانُ الكَفَالَةِ خَمْسَةٌ: الصِّيغَةُ، وَالكَفِيلُ، وَالمَكْفُولُ لَـهُ، وَالمَكْفُولُ عَنْهُ، وَالمَكْفُولُ بهِ.

وَصِيغَتُهَا تَتِمُّ بِإِيجَابِ الكَفِيلِ وَحْدَهُ، وَلَا تَتَوَقَّف عَلَى قُبُولِ المَكْفُولِ لَهُ. أَمَّا الكَفِيلُ: فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ سَوَاءً كَانَ رَجُلًا أَو امْرَأَة؛ لأَنَّ

الكَفَالَةَ مِنْ التَّبَرُّ عَات.

وَعَلَى ذَلِكَ لَا تَصِحُّ الكَفَالَةُ مِن المَجْنُونِ أَو المَعْتُوهِ أَو الصَّبِيِّ، وَكَذَلِكَ المَحْجُورِ عَلَيهِ لِسَفَهِ، فَلَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ، وَلَا ضَمَانُهُ.

وَأَمَّا المَكْفُولِ عَنْهُ: فَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ لِصِحَّةِ الكَفَالَةُ، بِخِلَافِ الكَفِيلِ فَإِنَّ رِضَاهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الكَفَالَةِ.

أُمَّا مَحَلُّ الكَفَالَة: فَقَدْ تَكُونُ الكَفَالَةُ بِالمَالِ، وَيُطْلَقُ عَلَيهَا الضَمَان، وَقَدْ تَكُونُ بِالنَّفْسِ، وَيُطْلَقُ عَلَيهَا كَفَالَةُ البَدَنِ وَالوَجْهِ.

المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: فِي بَعْض أَحْكَامِ الكَفَّالَةِ:

١ - تَصِحُّ الكَفَالَةُ ببَدَنِ كُلِّ إِنْسَانٍ عَلَيهِ حَقُّ مَالِيٌّ.

٢ - لَا تَصِحُّ الكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيهِ حَدًّ.

٣- لَا تَصِحُّ الكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيهِ قَصَاص.

٤ - يَبْرَأُ الكَفِيلُ بِمَوتِ المَكْفُولِ المُتَعَذَّرِ إحْضَارُهُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٥٦٥)، والتُّرْمِذِيّ برقم (١٢٦٥) وقال: حديث حسن، وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة برقم ٦١٠).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٣/ ١٧٧).

٥- الكَفِيلُ الغَارِمُ ضَامِنٌ إِذَا مَاطَلَ الأَصِيل، وَلَمْ يُسَدِّدْ، أَو أَفْلَس. ٦- الكَفِيلُ غَير الغَارِمِ -الحُضُورِيّ- لَا يَضْمَن؛ لَأَنَّ كَفَالَتَهُ كَفَالَةُ تَعْرِيفٍ وَإِحْضَارٍ لِلْمَكْفُولِ أَو لِلْكَفِيلِ الغَارِمِ.

٧- تَلْصِحُ الكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ، وَهِيَ التَزَامُ الكَفِيلِ بِإِحْضَارِ المَكْفُول إِلَى المَكْفُولِ لَهُ، أَو إِلَى مَجْلِسِ الحُكْم، أَو نَحْو ذَلِكَ.

#### المسألة الرَّابِعَة: فِي الضَّمَان:

الضَّهَانُ: هُوَ التّْزَامُ مَا وَجَبَ عَلَى غَيرِهِ، وَهُوَ جَائِزٌ؛ لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ، زَعِيتُ ﴾ [يوسف: ٧٧] أَيْ ضَامِنٌ.

وَقُولِهِ ﷺ: « الزَّعِيمُ غَارِمٌ » (١).

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِهِ؛ لأَنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إلَّيهِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ قَضَاءِ الحَاجَاتِ وَالتَّعَاوُنِ المَأْمُورِ بِهِ شَرْعًا.

أَحْكَامُ الضَّمَانِ وَشُرُوطُهُ:

١ - لَا يَجُوزُ أَخْذُ العِوَضِ عَلَيهِ.

٢ - يَجُوزُ تَعدد الضَّامِنِينَ، فَيَجُوزُ أَنْ يَضْمَنَ الحَقِّ اثْنَان فَأَكْثَرَ.

رَّ يَبْرُرُ وَ عَنْهُ مَعْرِفَةُ الضَّامِنِ لِلْمَضْمُونِ عَنْهُ. ٣- لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ مَعْرِفَةُ الضَّامِنِ لِلْمَضْمُونِ عَنْهُ. ٤- يَصِحُّ ضَمْانُ المَعْلُومِ وَالمَجْهُولِ إِذَا كَانَ يَؤُولُ إِلَى العِلْمِ، وَكَذَلِكَ يَصِحُّ ضَمَان عُهْدَة المَبِيع.

مان عهده المبيع. ٥ - يَصِحُّ الضَّمَانُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُؤدِّي مَعْنَاهُ: كَأَنَا ضَامِنٌ، أَو ضَمِين، أَو زَعِيمٌ أَو

ِ ٣- لَا تَبْرَأُ ذِمَّةُ الضَّامِن، إِلَّا إِذَا بَرِئَتْ ذِمَّةُ المَضْمُونِ عَنْهُ مِن الـدَّينِ، بِإِبْرَاءٍ أَو

٧- يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ: رِضَا الضَّامِنِ، فَإِن أُكْرِهَ عَلَى الضَّمَانِ لَمْ يَصِحَّ، وَلَا

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تخريجه في الصفحة السَّابِقَة.

يُشْتَرَطُ رِضَا المَضْمُونِ عَنْهُ، وَلَا رِضَا المَضْمُونِ لَهُ.

كَمَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ: أَنْ يَكُونَ الضَّامِنُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ، بِأَنْ يَكُونَ: بَالغًا عَاقِلًا رَشِيدًا.

# الْبَابُ التَّاسِعُ: فِي الحجر

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةَ الأُولَى: معناه وأدلةَ مَشْرُوعِيَّتُهُ وأَنْوَاعِهُ:

١ - تَعْرِيفُ الحَجْرِ: الحَجْرُ لُغَةً: المَنْعُ.

وَفِي الشُّرْع: مَنْعُ إِنْسَانٍ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ.

٢- أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّتِهِ: وَالأَصْلُ فِيهِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُؤَتُّواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمَوَالكُمُ

النساء: ٥]

أَيْ: أَمْوَالَهُمْ، لَكِنْ أُضِيفَ إِلَى الْأَوَلِياءِ؛ لِأَنَّهُمْ قَائِمُونَ عَلَيهَا مُدَبِّرُونَ لَها. وقولُ وَقولُ مَا تَعَالَى: ﴿ وَاَبْنَلُوا اللَّيْكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَهُمُ رُشُدًا فَادَفَعُواْ إِلَيْهِمْ وَقُولُ وَاللَّهُمُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

فَدَلَّتُ هَذِهِ الآيات عَلَى جَوَازِ الحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ وَاليِتَيمِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمَا - كَالْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ - فِي أَمْوَالِهِمْ، لِئَلَّا تَتَعَرَّض لِلِضَّيَاعِ وَالفَسَادِ، وَلَا تُدْفَع إِلَى السَّفِيهِ ، إِلَّا إِذَا تَحَقَّقَ رُشْدُهُمْ، وَلِلْ وَلِيِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَمْوَالِهِمْ، إِذَا دَعَت الْمَصْلَحَة لِذَلِكَ.

٣- أُنْوَاعُهُ: الحَجْرُ عَلَى نَوعَينِ:

النَّوعُ الْأَوَّلُ: الحَجْرُ لِمَصْلَحَةِ المَحْجُورِ عَلَيهِ، كَالحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ وَالسَّفِيهِ وَالمَجْنُونِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا الشَّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ﴾ [النساء: ٥] .

النَّوعُ الثَّانِيُ: الحَجْرُ عَلَى الإِنْسَانِ لِمَصْلَحَةِ غَيرِهِ، كَالحَجْرِ عَلَى المُفْلِسِ،

فَيُمْنَعُ مِن التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ لِئَلَّا يَضُرَّ بِأَصْحَابِ الدُّيُون. وَالحَجْرُ عَلَى المَرِيضِ مَرَضَ الْمَوتِ فِيمَا زَادَ عَلَى التُّلُثِ مِنْ مَالِهِ لِحَقِّ الوَرَثَةِ. وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يُحْجَرُ عَلَيهِ لِحَقِّ سَيِّدِهِ، فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِغَيرِ إذْنِ سَيِّدِهِ.

المَسْأَلَة الثَّانِيَة: الأحْكَامِ المتعلقة بالنَّوعُ الْأَوَّل مِنْ الحجر، وَهُوَ الحَجْرُ عَلَى الإنْسَان لمصلحة نفسه:

١ - إِذَا تعدَّى الْمَحْجُورُ عَلَيهِ لِصِغَرِهِ وَنَحْوِهِ، عَلَى نَفْسٍ أَو مَالٍ بِجِنَايَةٍ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَيَتَحَمَّلُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَرَامَةٍ؛ لَأَنَّ المُتَعَدَّى عَلَيهِ لَمْ يُفَرِّطْ، وَلَمْ يَأْذَنْ بِذَلِكَ، وَأَمَّا إِذَا دَفَعَ مَالَهُ إِلَى صَغِيرٍ أَو سَفِيهٍ أَو مَجْنُونٍ، فَأَتْلَفَهُ، لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَيهِ بِرِضَاهُ، فَهُو مُفَرِّطٌ.

٧ - يَزُولُ الحَجْرُ عَنِ الصَّغِيرِ بِأَمْرَينِ:

الأَمْرُ الْأَوَّلُ: البُلُوغُ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِعَلَامَاتٍ، وَهِيَ: إِنْزَالُهُ المَنِيّ، أَو إِنْبَاتُ الشَّعْرِ الخَشِيرِ مَولَ القُبُلِ، أَو بُلُوغُهُ الخَامِسَةَ عَشرَةَ، أَو الْحَيضُ فِي حَقِّ الجَارِيَةِ. الجَارِيَةِ.

الأمر الثَّانِيُ: الرُّشْدُ، وَهُوَ الصَّلَاحُ فِي المَالِ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱبْنَالُواْ ٱلْيَنَمَى حَتَّى الْأَمْرِ الثَّانِيُ اللَّهِ مَ الْمُواَلُمُ ۗ ﴿ [النساء: ٦].

وَيُعْرَفُ رُشْدُهُ بِالامْتِحَانِ، فَيُمْنَحُ شَيئًا مِن التَّصَرُّفِ، وَيُتْرَكُ يَتَصَرَّفُ مِرَارًا فِي المَالِ، فَإِنَّ لَمْ يُغْبَنُ غُبْنًا فَاحِشًا، وَلَمْ يُنْفِقْ مَالهُ فِي حَرَامٍ أَو فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ، كَانَ ذَلِكَ دَلِيل رُشْدِهِ.

٣- يَزُولُ الحَجْرُ عَنِ المَجْنُونِ بِأَمْرِينِ أَيضًا:

الْأَوَّلُ: زَوَالُ الجُنُونِ وَرُجُوعٍ عَقْلِهِ إِلَيَّهِ.

وَالثَّانِيُ: الرُّشْدُ. أَمَّا السَّفِيهُ: فَيَزُولُ عَنْهُ بِزَوَالِ السَّفَهِ وَالطَّيشِ وَاتِّصَافِهِ بِالصَّلَاحِ فِي التَّصَرُّ فَاتِ المَالِيَّةِ. ٤- يَتَوَلَّى أَمْر المَحْجُورِ عَلَيهِمْ الأَبُ إِذَا كَانَ عَدْلاً رَشِيدًا، ثُمَّ وَصِيُّهُ. وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَتَولَّى أَمْرَهُمْ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِمَا فِيهِ الأَحَظُّ وَالأَنْفَعُ لَهُمْ، لِقَولِهِ تَعَالَى:
 ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِأَلِيَى هِى آحَسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. وَالآيَةُ نصَّتْ عَلَى اليَتِيم، وَيُقَاسُ عَلَيهِ غَيره مِمَّنْ هُوَ فِي مَعْنَاهُ.

ُهُ - عَلَى وِلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يُحَافِظُ عَلَى مَالِهِ، وَلَا يَأْكُلَهُ، أَو يَتَصَرَّفَ فِيهِ ظُلْمًا وَبُهْتَانًا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصْلَوْكَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠].

المَسْأَلَة الثَّالِثَة: الأحْكَامِ المتعلقة بالنَّوعَ الثاني مِنْ الحجر، وَهُوَ الحَجْرُ عَلَى الْإِنْسَان لمصلحة غيره:

١ - لا يُحْجَرُ عَلَى المَدِينِ بِدَينِ لِمَ يَحِلَ أَجَلُهُ، لِأَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ الأَدَاءُ قَبْلَ حُلُولِهِ، لِأَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ الأَدَاءُ قَبْلَ حُلُولِهِ، لَكِن لَو أَرَادَ سَفَرًا طَويلًا يَحِلُّ الدَّين قَبْلَ قُدُومِهِ مِنْهُ، فَلِلْغَرِيمِ مَنْعه مِنْ السَّفَرِ، حَتَّى يُوثقَهُ بِرَهْنٍ أَو كَفِيلٍ مَلِيءٍ.
 السَّفَرِ، حَتَّى يُوثقَهُ بِرَهْنٍ أَو كَفِيلٍ مَلِيءٍ.

٧- إِذَا كَانَ مَالُ الْمَحْجُورِ عَلَيهِ أَكْثَرَ مِن الْدَين الَّذِي عَلَيهِ، فَهَ ذَا لَا يُحْجَرُ عَلَيهِ فِي مَالِهِ وَلَكِنْ يُؤْمَرُ بِالوَفَاءِ عِنْدَ الْمَطَالَبَةِ، فَإِن امْتَنَعَ حُبِسَ وَعُزِّرَ حَتَّى يَوفِّي الدَّين الدَّين، فَإِنْ امْتَنَعَ تُدُخِّلَ فِي مَالِهِ بِوَفَاءِ دُيُونِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَالُهُ أَقَل مِمَّا عَلَيهِ الدَّين الدَّين، فَإِنْ امْتَنَعَ تُدُخِّلُ فِي مَالِهِ بِوَفَاءِ دُيُونِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَالُهُ أَقِل مِمَّا عَلَيهِ الدَّين الدَّين الحَال، فَهذَا يُحْجَرُ عَلَيهِ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ عِنْدَ المُطَالَبَةِ؛ لِئَلَّا يَضُرّ بِالغُرَمَاءِ. وَلَا يُمَكِّنُ المَدِينُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِتَبَرَّعٍ أَو غَيرِهِ إِذَا كَانَ هَذَا الأَمْرُ يَضُرُّ لِيمَالِهِ بِتَبَرَّعٍ أَو غَيرِهِ إِذَا كَانَ هَذَا الأَمْرُ يَضُرُ بِأَصْحَابِ الدُّيُونِ.

ُ ٣- مَنْ بَاعَ المَحْجُورَ عَلَيهِ أَو أَقْرَضَهُ شَيئًا بَعْدَ الحَجْرِ، فَلَا يَحِقُّ لَـهُ المُطَالَبَةُ إِلَّا بَعْدَ فَكِّ الحَجْرِ عَنْهُ.

كَ - لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبِيعَ مَالَهُ وَيُقَسِّمَ ثَمَنهُ بِقَدْرِ دُيُونِ غُرَمَائِهِ الحَالَّة؛ لَأَنَّ هَـذَا هُـوَ المَقْصُودُ مِن الحَجْرِ عَلَيهِ، وَفِي تَأْخِيرِ ذَلِكَ مَطْلٌ وَظُلْمٌ لَهُمْ، وَيتْرَكُ لَـهُ الحَـاكِمُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيهِ كَالنَّفَقَةِ وَالسَّكَنِ.

# الْبَابُ الْعَاشِرِ: الْشَّرِكَةِ

وَفِيهِ مسألتان:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: تَعْرِيفُ الشَّركَةِ وحُكْمُهَا وأدلةٍ مَشْرُوعِيَّتها:

١ - تَعْرِيفُ الشَّرِكَة:

الشَّرِكَةُ لُغَةً: الاَخْتِلَاطُ، أي: خَلْطُ أَحَد المَالَينِ بِالآخَرِ بِحَيثُ لَا يَتَمَيَّزَانِ عَن بَعْضِهِمَا.

وشَرْعًا: هِيَ الاجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقٍ أَو تَصَرُّفٍ.

فَالاجْتِمَاعُ فِي الاسْتِحْقَاقِ: كَشَركَةِ الإِرْثِ وَالوَصِيَّةِ وَالهِبَةِ فِي عَينٍ أَو مَنْفَعَةٍ، وَتُسَمَّى هَذِهِ أَيضًا: «شَرِكَةُ الأَمْلَاك».

وَالاجْتِمَاعُ فِي التَّصَرُّفِ: وَهُو مَا يُعْرَفُ بـ «شَرِكَة العُقُود»، وَهِيَ المَقْصُودَةُ هُنَا بِالبَحْثِ. فَهَذَانِ قِسْمَانِ لِلشَّرِكَةِ وِفْقَ هَذَا التَعْرِيفِ.

أُدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا: الشَّرِكَةُ مَشْرُوعَةٌ، وَجَاءَتُ الآيَاتُ القُرْآنِيَّةُ الكَرِيمَةُ،
 وَالْأَحَادِيثُ النَّبُوِيَّةُ الشَّرِيفَةُ، بِجَوَازِهَا.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءَ لِتَبْغِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [ص: ٢٤]. وَالخُلَطَاءُ: الشُّرَكَاءُ. وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ ﴾ [النساء: ١٢].

وَهِيَ مِن العُقُودِ الجَائِزَةِ، وَالْمُجْتَمَعُ بِحَاجَةٍ مَاسَّةٍ إِلَيهَا وَلَا سِيِّمَا فِي المَشْرُوعَاتِ الضَّخْمَةِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ الشَّخْصِ الْقِيَامِ بِهَا بِمُفْرَدِهِ.

#### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: أَنْوَاعِ شركة العقود:

أَوَّلًا: شَرِكَةُ العِنَانِ: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانَ فَأَكْثَرَ فِي مَالٍ يَتَّجِرَانِ فِيهِ، وَسُمِّيتُ بِذَلِكَ؛ لِاسْتِوَاءِ الشَّرِيكَينِ فِيهَا فِي الْمَالِ وَالتَّصَرُّ فِ، كَاسْتِوَاءِ عِنَانِ فَرَسَيهِمَا إِذَا اسْتَوَيَا فِي السَّيرِ، وَيُشْترطُ فِي صِحَّتِهَا كُونُ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا أُو مِنْهُمْ نَقُدًا مَعْلُومًا حَاضِرًا، وَأَنْ يُحَدَّدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ مِنْ الرِّبح.

ثَانِيًا: شَرِكَةُ المُضَارَبَة: وَهِيَ أَنْ يَدْفَعَ أَحَدُ الشَّريكِينِ لِلْآخُرِ مَالَّ يَتَّجِرُ بِهِ،

بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِن الرِّبْحِ.

تَالِثًا: شَرِّكَةُ الوُجُوَه: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي رِبْحِ مَا يَـشْتَرِيَانِ بِجَاهَيهِمَا، دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا رَأْسُ مَالٍ، اعْتِمَادًا عَلَى ثِقَةِ التُّجُّارِ بِهِمَا.

رَابِعًا: شَرِكَةُ الْأَبْدَان: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا مِن المُبَاحِ، كالاحْتِشَاشِ، وَالاصْطِيادِ، وَالمَعْدَنِ، وَالاحْتِطَابِ، أَو يَشْتَرِكَا فِيمَا يَتَقَبَّلَانِ فِي كَالاحْتِشَاشِ، وَالاَعْمَل، كَنِسْج وَخِيَاطَةٍ وَنَحْوِهِمَا.

يُوَزَّعُ الرِّبْعُ بَينَ الشُّرَكَّاءِ عَلَى حُسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيهِ، وَكَذَلِكَ الخَسَارَةُ تَكُونُ بَينَهُمَا عَلَى قَدْرِ مَالَيهِمَا، وَهَذَا فِي غَير المُضَارَبَةِ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا فَسْخُ عَقْدِ الشَّرِكَةِ مَتَى شَاءَ، كَمَا تَنْفَسِخُ بِمَوتِ أَحَدِهِمَا أَو جُنُونِهِ.

#### الْبَابُ الحَادِي عشر: الإِجَارَة

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةِ الأولَى؛ مَعْنَاهَا وأدلَّة مَشْرُوعِيَّتها:

١ - مَعْنَى الإِجَارَة وتَعْرِيفُهَا:

لُغَةً: مُشْتَقَّةٌ مِن الأَجْرِ، وَهُوَ العِوَضُ، وَمِنْهُ تَسْمِيَةُ النَّوَابُ أَجْرًا.

وَشَرْعًا: عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ تُؤْخَذُ شَيئًا فَشَيئًا، مُدَّة مَعْلُومَة، مِنْ عَينٍ مَعْلُومَةٍ أَو عَلَى عَمَلِ مَعْلُومٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ.

٢- أَدِلَّةُ مَشْرُ وعِيَّتَهَا: وَدَلِيلُ مَشْرُ وعِيَّتِهَا قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَانُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [الطَّلاق: ٦]، وَقَولُهُ جَلَّ شَائُهُ: ﴿ فَالَتَ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسۡتَعْجِرَهُ ۚ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسۡتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦].

وَقَدْ ثَبَتَ «أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْةٍ وَأَبَا بَكْرَ اسْتَأْجَرَا رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٢٢٦٣). والخِرّيت: الماهر بالطرق والمسالك الخفية في الصحراء.



وَجَاءَ الوَعِيدُ لِمَنْ لَمْ يُوفِّ الأَجِيرِ أُجْرَتَهُ، فَعَنْ أَبِي هُرَيـرَةَ وَلِيَسْنَهِ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَيْنَ قَالَ: « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ»... وَذَكر مِنْهُمْ: «رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ اللهِ وَعَن ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَقَ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ » (٢).

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: شُرُوطُهَا:

١ - لَا تَصِحُّ إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، عَاقِلًا، بَالِغًا، حُرَّا، رَشِيدًا.
 ٢ - أَنْ تَكُونَ المَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً؛ لَأَنَّ المَنْفَعَةَ هِيَ المَعْقُود عَلَيهَا، فَاشْتُرِطَ العِلْمُ

مَّ . يَ ٤ - أَنْ تَكُونَ الأُجْرَةُ مَعْلُومَةً؛ لِأَنَّهَا عِوَضٌ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ، فَوَجَبَ العِلْم بهَا كَالثَّمَنِ.

ع مسر. ٤ - أَنْ تَكُونَ المَنْفَعَة مُبَاحَةً، فَلَا تَصِحُّ الإِجَارَةُ عَلَى الزِّنَى، وَالغَنَاءِ، وَبَيعِ

الاتِ اللهوِ.

٥- كُونُ المَنْفَعَة قَابِلَة لِلاسْتِيفَاء، فَلَا تَصِحُّ الإِجَارَةُ لِشَيءٍ يُتَعَذَّرُ اسْتِيفَاءُ المَنْفَعَة مِنْهُ، كَإِجَارَةِ أَعْمَى لِحِفْظِ شَيء يَحْتَاجُ إِلَى الرُّوْيَةِ.
٢- أَنْ تَكُونَ المَنْفَعَةُ مَمْلُوكَة لِلْمُوَّجِّرِ أَو مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا؛ لَأَنَّ الإِجَارَةَ بَيعُ

المَنَافِع، فَاشْتُرِطَ ذَلِكَ فِيهَا كَالبَيع.

٧- أَنْ تَكُونَ المُدَّةُ مَعْلُومَةً، فَلَا تَجُوزُ الإِجَارَةُ لِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ؛ لِأَنَّهَا تُؤَدِّي إِلَى

المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: الأحْكَامِ المتعلقةِ بها:

وَيَتَعَلَّقُ بِعَقْدِ الإِجَارَةِ الأَحْكَامُ الآتِية:

١) لَا يَجُوزُ الاسْتِنْجَارُ عَلَى أَعْمَالِ القُرَبِ وَالْعِبَادَاتِ، كَالْأَذَانِ وَالحَجِّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابن ماجه برقم (٢٤٤٣)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم ١٩٩٥).

وَالفُتْيَا وَالقَضَاءِ وَالإِمَامَةِ وَتَعْلِيمِ القُرْآنِ؛ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مَنْ يَقُومَ بِذَلِكَ رِزْقًا مِنْ بَيتِ مَالِ المُسْلِمِينَ.

٢) عَلَى المُؤَجِّرِ أَنْ يَدْفَعَ العَينَ المُؤَجَّرَةَ لِلْمُسْتَأْجِرِ ويُمَكَّنُ مِن الانْتِفَاعِ بِهَا، وَيَجِبُ
 عَلَد المُسْتَأْجِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى العَين المُسْتَأْجَرَةِ، وَأَنْ يَدْفَعَ الأُجْرَةَ عِنْدَ حُلُولِهَا.

عَلَى المُسْتَأْجِرِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى العَينِ المُسْتَأْجَرَةِ، وَأَنْ يَدْفَعَ الأُجْرَةَ عِنْدَ حُلُولِهَا. ٣) لَا يَحُهِ زُ فَسْخُ عَقْد الاحَارَة مِنْ أَحَد الطَّرَفَينِ، الَّا يه ضَا الآخَو، وَ اذَا مَاتَ

٣) لَا يَجُوزُ فَسْخُ عَقْد الإِجَارَةِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَينِ، إِلَّا بِرِضَا الآخَرِ، وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَالعَينُ المُؤَجَّرَةُ بَاقِيةٌ لَمْ يَبْطُلُ العَقْدُ، وَيَقُومُ وَارِثه مَقامه.

إَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ إِذَا تَلِفَت العَينُ المُؤَجَّرَةُ، أَو انْقَطَعَ نَفْعهَا، كَدَابَّةٍ مَاتَتْ، أَو دَارِ انْهَدَمَتْ.

# الْبَابُ الثَّانِي عِشرِ: المُزَارَعَةِ والمُسَاقَاة

# وَفِيهِ مَسَائِل:

## المَسْأَلَٰمُ الأولَى: معناهما وحكمهما:

١ - مَعْنَاهُمَا: المُزَارَعَةُ: دَفْعُ أَرْض لِمَنْ يَزْرَعُهَا، أَو حَبِّ لِمَنْ يَزْرَعُهُ وَيَقُوم عَلَيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مَشَاع مِن الثَّمَرَةِ.
 عَليهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مَشَاع مِن الثَّمَرَةِ.

المُسَاقَاة: دَفْعُ شَجَرٍ مَغْرُوسٍ مَعْلُومٍ، لَهُ ثَمَرٌ مَـأْكُولٌ لِمَـنْ يَعْمَـل عَلَيـهِ بِجُـزْءٍ

مَشَاعٍ مَعْلُومٍ مِن الثَّمَرَةِ. وَالْعِلَاقَةُ بَينَ المُزَارَعَةِ وَالمُسَاقَاةِ: أَنَّ المُزَارَعَةَ تَقَعُ عَلَى الزَّرْعِ كَالحُبُوبِ،

والعِلاقة بَين المزارعة والمسافاةِ: أن المزارعة نصع على الررع بالحبوب، وَالمُسَاقَاة تَقَعُ عَلَى الشَّجَرِ كَالنَّخِيلِ، وَفِي كُلِّ مِنْهُمَا لِلْعَامِلِ جُزْءٌ مِن الإِنْتَاجِ.

٢ - حُكْمُهُمَا: مَشْرُوعَتَانِ، وَهُمَا مِن العُقُودِ الجَائِزَةِ، لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيهِمَا.

فَعَن ابْنِ عُمَرَ ﴿ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ مَرِ أَوْ زَرْع »(١).

#### المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةِ: شُرُوطُهُمَا:

١) أَنْ يَكُونَ عَاقِدُهُمَا جَائِزَ التَّصَرُّف، فَلَا يَقَعَان إِلَّا مِنْ بَالِغِ، حُرِّ، رَشِيدٍ.

<sup>(</sup>١) متقق عليه: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٣٢٩)، ومسلم برقم (١٥٥١).

- ٢) أَنْ يَكُونَ الشَّجَرُ مَعْلُومًا فِي المُسَاقَاةِ، وَالبَذْرُ مَعْلُومًا فِي المُزَارَعَةِ.
  - ٣) أَنْ يَكُونَ لِلشَّجَرِ ثَمَرٌ مَأْكُولٌ، مِنْ نَخْل وَغَيرِهِ.
- إَنْ يَكُونَ لِلْعَامِلِ جُزْءٌ مَشَاعٌ مَعْلُومٌ مِمَّا يَحْصُلُ مِنْ ثَمَرِ الشَّجَرِ، أو مِن الغَلَّةِ، كَالثَّلُثِ أو الرُّبْع أو نَحْوِ ذَلِكَ.

## المَسْأَلَةِ الثَّالِثةِ: الأُحْكَامِ المتعلقةِ بهما:

وَيَتَعَلَّقُ بِهِمَا الأَحْكَامُ الآتِيَة:

- ١) يَلْزَمُ العَامِلِ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ مَا يُؤدِّي إِلَى صَلَاحِ الثَّمَرَةِ، مِنْ حَرْثٍ، وَسَقْيٍ، وَنَظَافَةٍ، وَصِيَانَةٍ، وَتَلْقِيحِ النَّخْل، وَتَجْفِيفِ الثَّمَرِ، وَغَيرِ ذَلِكَ.
- ٢) عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ العَمَلُ عَلَى كُلِّ مَا يَحْفَظُ الأَصْلَ، كَحَفْرِ البِئْرِ، وَتَوفِيرِ المِيَاهِ، وَإِقَامَةِ الجُدْرَانِ وَالحَوَاجِزِ، وَجَلْبِ الآلَاتِ وَمَضَخَّاتِ المِيَاه.
  - ٣) يَمْلِكُ العَامِلُ حِصَّتهُ بِظُهُورِ الثَّمَرَةِ.
- ٤) لِكُلِّ عَاقِدٍ فَسْخُ العَقْدِ مَتَى شَاءَ؛ لِأَنَّهُمَا عَقْدٌ جَائِز غَير لَازِمٍ، فَإِن انْفَسَخَ العَقْدُ وَقَدْ ظَهَرَ الثَّمَرُ، فَهُو بَينَ العَاقِدَينِ عَلَى مَا شَرَطَا، فَإِنْ فَسَخَ العَامِلُ قَبْلَ طُلُوعِ الزَّرْعِ وَظُهُورِ الثَّمَرَةِ، فَلَا شَيء لَهُ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ كَعَامِلِ طُلُوعِ الزَّرْعِ وَظُهُورِ الثَّمَرَةِ، فَلَا شَيء لَهُ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ كَعَامِلِ المُضَارَبَةِ، أَمَّا إِنْ فَسَخَ رَبُّ الْمَال قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ وَبَعْدَ الشُّرُوعِ فِي العَمَلِ، فَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ.
- ) لَو سَاقَاهُ أَو زَارَعَهُ فِي مُدَّةٍ تَكْمُلُ فِيهَا الثَّمَرَة غَالِبًا، فَلَمْ تَحْمِل تِلْكَ السَّنَّة، فَلَا شَيءَ لِلْعَامِل.

# الْبَابُ الثَّالِث عَشَر الشُّفْعَتُ والجوار

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةَ الأُولَى: فِي معناها وأدلة مَشْرُوعِيَّتها:

١ - معناها: الشُّفْعَةُ هِيَ اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكِ انْتِزَاعِ حِصَّة شَريكِهِ مِمَّن انْتَقَلَتْ
 إلَيهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ. وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لأَنَّ صَاحِبَهَا ضَمَّ المَبِيعِ إلَى مِلْكِهِ، فَصَارَ

شَفْعًا، بَعْدَ أَنْ كَانَ نَصِيبهُ مُنْفَرِدًا فِي مِلْكِهِ. وَقِيلَ: هِيَ حَتُّ تَمَلُّكٍ قَهْرِيِّ يَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ القَدِيم عَلَى الشَّرِيكِ الحَادِثِ بِسَبَبِ الشَّرِكَةِ؛ لِدَفْع الضَّرَرِ.

 ٢- أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّتَهَا: الْأَصْلُ فِيهَا حَدِيث جَابِر ﴿ اللَّهِ عَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ يَتَكِيْةِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُـدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ» (١). وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةُ فِي كُـلِّ شَـرِكَةٍ لَـمْ تُقْسَم رَبْعَةٍ أَو حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ تَـرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (٢). وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ» (٣).

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى إِثْبَاتِ حَقِّ الشُّفْعَة لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ فِيمَا بِيعَ مِنْ أَرْضِ، أَو دَارٍ، أَو حَائِطٍ.

فَتَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ ثُبُوت مَشْرُوعِيَّة الشُّفْعَة بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

## المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: الأحْكَامِ المتعلقةِ بِالشُّفْعَةُ:

١- لَا يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ أَن يَبِيعَ نَصِيبَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ وَيَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَإِنْ بَاعَ، وَلَمْ يُؤذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بهِ.

٢-لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي غَير الْأَرْضِ وَالعَقَارِ، كَالمَنْقُولَاتِ مِن الأَمْتِعَةِ وَالْحَيُوانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

" وَالشُّفْعَةُ حَقُّ شَرْعِيٌّ لَا يَجُوزُ التَّحَيُّلِ لِإِسْقَاطِهِ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَت لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَن الشَّرِيكِ.

عَنَ السَّرِيكِ. 3 - تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ مَلِكِهِمْ، وَمَنْ ثَبَتَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي بِيعَتْ بِهِ سَوَاءً كَانَ مُؤَجَّلًا أَو حَالًا. ٥ - تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ بِكُونِ الحِصَّة المُنْتَقِلَة عَنِ الشَّرِيكِ مَبِيعَة بَيعًا صَرِيحًا أَو مَا

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٢٢٥٧) واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٢٩).

<sup>(</sup>٢)رَوَاهُ مُسْلِم (١٦٠٨) (١٣٤). والرَّبعَة والربع: الدار والمسكن ومطلق الْأَرْض.

<sup>(</sup>٣)رَوَاهُ التُّرْمِذِيّ برقم (١٣٦٨) وقال: «حسن صحيح». وأبو داود برقم (٧١٧ه)، واللفظ للترمذي، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٥٣٩).

فِي مَعْنَاهُ، فَلَا شُفْعَة فِيمَا انْتَقَلَ عَنْ مِلْكِ الشَّريكِ بِغَيرِ بَيعٍ: كَمَوهُـوبٍ بِغَيرِ عِوَضِ، وَمَورُوثٍ، وَمُوصًى بِهِ.

٦- لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ العَقَارُ الْمُنْتَقِلُ بِالبَيعِ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ، فَلَا شُفْعَة فِيمَا لَا يُقَسَّم: كَحَمَّام صَغِيرِ، وَبِئْرِ، وَطَرِيقٍ.

٧- الشُّفْعَةُ تَثُبُّتُ المُطَّالَبَةُ بِهَا فَوْرَ عِلْمِهِ بِالبَيعِ، وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ بِهَا وَقْتَ البَيعِ سَقَطَتْ، إِلَّا إِذَا لَمْ يَعْلَم فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ، كَذَلِكَ لَو أَخَّر طَلَبَهُ لِعُذْدٍ، كَالجَهْ لِ سَقَطَتْ، إِلَّا إِذَا لَمْ يَعْلَم فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ، كَذَلِكَ لَو أَخَّر طَلَبَهُ لِعُذْدٍ، كَالجَهْ لِ بِالحُكْم أُو غَير ذَلِكَ مِن الْأَعْذَارِ.

َ ٨- مَحَلُّ الشُّفْعَة الْأَرْضِ الَّتِي لَمْ تُقَسَّمْ، وَلَمْ تُحَدَّ، وَمَا فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ وَبِنَاءٍ فَهُو تَابِع لَهَا. فَإِذَا قُسِّمَتْ لَكِنْ بَقِي بَعْضُ المَرَافِقِ المُشْتَرَكَةِ بَينَ الجِيرَانِ كَالطَّريق وَالمَاءِ وَنَحْو ذَلِكَ، فَالشُّفْعَةُ بَاقِيَةٌ فِي أَصَحِّ قَولَى أَهْلِ العِلْم.

كَالطَّرِيقِ وَالمَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَالشُّفْعَةُ بَاقِيَةٌ فِي أَصَحِّ قَولَي أَهْل العِلْمِ. ٩ - وَلَابُدَّ لِلشَّفِيعِ مِنْ أَخْذِ جَمِيعِ المَبِيعِ، فَلَا يَأْخُذُ بَعْضَهُ وَيَثُرُك بَعْضَهُ، وَذَلِكَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَن المُشْتَرِي.

#### المَسْأَلَمْ الثَّالِثْمْ: فِي أَحْكَامِ الْجِوارِ:

الجَارُ لَهُ حَقٌّ عَلَى جَارِهِ، وَقَدْ أُوصَى النَّبِيُّ عَيْكِيْ بِالجَارِ حَتَّى كَادَ أَنْ يُورّثُهُ.

فَمَن احْتَاجَ إِلَى جَارِهِ كَأَنْ يَحْتَاجَ إِلَى إجْرَاءِ المَاءِ فِي أَرْضِهِ، أَو مَمَرِّ فِي مُلْكِهِ، أَو نَحْوِ ذَلِكَ، فَعَلَى جَارِهِ أَنْ يُحَقِّقَ لَهُ حَاجَتِهِ، سَوَاءً كَانَتْ بِعِوَضٍ أَو بِغَيرِ

عِوَضِ. - كَدَّ مُ الْمُنْ الذَّ أَنْ مُ مُن شَهِ مِنْ كُهُ مِن أَكُهُ مِن أَنْ مُ عَلَيْهِ مِنْ مَا أَنَّهُ عَلَى الْ

وَلاً يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُحْدِثَ فِي مُلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ، كَفَتْحِ نَافِذَةٍ تَطُلَّ عَلَى بَيتِهِ، أَو مَصْنَع يُقْلِقُ جَارَهُ بِأَصْوَاتِهِ، أَو نَحْو ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ بَينَهُمَا جِدَارٌ مُشْتَرَكٌ لا يَتَصَرَّف فِيهِ، وَيَضَعُ عَلَيهِ الخَشَب إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَة، كَأَنْ يَحْتَاجَ إِلَيهِ عِنْدَ التَّسْقِيفِ، فَلا يَمْنَعَنَّ مِنْ ذَلِكَ؛ لِقَولِهِ عَيْهِ: «لا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جَدَارِهِ»(۱).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٤٦٣)، ومسلم برقم (١٦٠٩)، واللفظ للبخاري.

#### المَسْأَلَةَ الرَّابِعَةَ: فِي الطرقات:

- ١ لَا يَجُوزُ مُضَايَقَةُ المُسْلِمِينَ فِي طُرُقَاتِهِمْ.
- ٢ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مِلْكِهِ مَا يُضَايِقُ الطَّريق.
- ٣- لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ مَوقِفًا لِدَاتَّتِهِ أَو سَيَّارَتِهِ بِطَرِيقِ المَارَّةِ.
- ٤- الطَّرِيقُ حَقُّ لِلْجَمِيعِ فَتَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَيهِ، مِنْ جَمِيع مَا يَـضُرُّ المَـارَّةَ عَلَيهِ، كُوضْعِ المُخَلَّفَاتِ وَالقَمَائِمِ فِيهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لأَنَّ إِمَاطَةَ الأَذَى عَن الطَّرِيقِ شُعْبَة مِنْ شُعَبِ الإِيمَانِ.

# الْبَابُ الرَّابِعِ عشرِ: الوديعيّ والإتلافات

وَفِيهِ مَسَائِل:

## المَسْأَلَةِ الأُولَى: تَعْرِيفِها وَأَدَلَّةً مَشْرُوعِيَّتُها:

١ - تَعْرِيفُهَا: الوَدِيعَةُ هِيَ عَينٌ يَضَعُهَا مَالِكُهَا أَو نَائِبُهُ عِنْدَ مَنْ يَحْفَظْهَا بِلَا عِوض.

رُوكَ ٢ - أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّتَهَا: الْأَصْلُ فِيهَا قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَيُوَدِّ ٱلَّذِى ٱ وَتُمِنَ آمَنَتَهُ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٨٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آهَلِهَا ﴾ .

[النساء: ٥٨]

وَقَالَ ﷺ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ لِمَن ائْتَمَنَك وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك»(١). وَلِأَنَّ الضَّرُورَةَ وَالحَاجَةَ دَاعِيةٌ لِلْإِيدَاع.

والتَّ اللهِ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ القُدْرَة عَلَى حَفْظِ الأَمَانَةِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ الوَدِيعَةَ؛ لِقَولِهِ عَيْلِيَّةٍ: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»(٢).

رِيعة. بِصُورِةِ عَيْجٍ اللهِ مَنْ نَفْسِهِ عَدَمَ القُدْرَةِ عَلَى حِفْظِ الوَدِيعَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ قُبُولها.

#### المَسْأَلَمْ الثَّانِيَمْ: شرط صحتها:

أَنْ تَكُونَ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ لِمِثْلِهِ، فَلَو أَوْدَعَ إِنْسَانٌ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَاكَهُ عِنْـدَ

(٢) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٥٣٥)، والتَّرْمِذِيّ برقم (١٢٦٤)، وصححه الألباني في الإرواء (٥/ ٣٨١).

صَغِيرٍ أَو مَجْنُونٍ أَو سَفِيهٍ، فَأَتْلَفَهُ فَلَا ضَمَانَ، لِتَفْرِيطِهِ. وَإِنْ أَوْدَعَ الصَّغِير وَنَحْوه مَاله عِنْدَ آخَر، صَارَ الوَدِيعُ ضَامِنًا؛ لِتَعَدِّيهِ بِأَخْذِهِ.

#### المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: فِي الأحْكَامِ المتعلقةِ بالوديعةِ:

الوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ المُسْتَودَعُ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيهِ إِنْ لَـمْ يُفَرِّطْ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ كَسَائِرِ الأَمَانَاتِ، وَالأَمِينُ لَا يَضْمَنُ إِنْ لَـمْ يَتَعَدَّ، لِقَولِهِ عَلَيْ «لَا ضَانَ عَلَى مُؤْتَمَن» (١).

موسي ٢ - إِذَا تَعَدَّى عَلَى الوَدِيعَةِ، أَو فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا إِذَا تَلِفَتْ؛ لِأَنَّهُ مُتْلِفٌ لِمَالِ غَيرِهِ. مُتْلِفٌ لِمَالِ غَيرِهِ.

٣- يَجِبُ عَلَى المُسْتَودَعُ حِفْظُ الوَدِيعَةِ فِي حِرْزِ مِثْلَهَا عُرْفًا؛ لَأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِأَدَاءِ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَلَا يُمَكِنُ ذَلِكَ إِلَّا بِحِفْظِهَا، وَلِأَنَّ المَقْصُودَ مِن الْإِيدَاعِ الحَفْظُ، وَالوَدِيعُ مُلْتَزِمٌ بِذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهَا لَمْ يَفْعَل مَا التَزَمَهُ.

٤- يَجُوزُ لِلْمُسْتَودَعِ أَنْ يَدْفَعَ الودَيعَةَ إِلَى مَنْ يَحْفَظ مَالَهُ عَادَةً، كَزَوجَتِهُ وَعَبْدِهِ
 وَخَازِنِهِ وَخَادِمِهِ، وَإِنْ تَلِفَتْ عَنْدَهُمْ مِنْ غَير تَعَدِّ وَلَا تَفْرِيطٍ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيهِمْ.

٥- لَا يَجُوزُ أَنْ يُودِعَهَا عِنْدَ غَيرِهِ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ، وَأَمَّا لِعُذْرٍ: كَسَفَرٍ أَو حُضُورِ مَوتٍ فَجَائِزٌ. وَعَلَيهِ: فَإِنْ أَوْدَعَهَا عِنْدَ الغَيرِ بِعُذْرٍ، فَتَلِفَتْ، لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ كَانَ بِغَيرِ عُذْرٍ ضَمِنَ؛ لِتَعَدِّيهِ وَتَفْريطِهِ.

7- إِذَا خَافَ المُسْتَودَعُ عَلَى الوَدِيعَةِ، أَو أَرَادَ السَّفَر، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيهِ رَدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا، أَو وَكِيلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَإِنَّهُ يَحْمِلُهَا مَعَهُ فِي السَّفَرِ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَحْفَظَ لَهَا، وَإِلَّا دَفَعَهَا إِلَى الحَاكِم، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ أَوْدَعَهَا عِنْدَ مَنْ يَثِق بِهِ؛ لَأَنَّ النَّبِي عَيْقِي قَبْلَ الْهِجْرَةِ إِلَى المَدِينَةِ أَوْدَعَ الوَدَائِعَ لِأُمِّ أَيمَنَ عِنْكَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ النَّبِي عَيْقِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إِلَى المَدِينَةِ أَوْدَعَ الوَدَائِعَ لِأُمِّ أَيمَنَ عِنْكَ، وَكَذَلِكَ إِذَا مَرِضَ المُسْتَودَعُ مَرَضًا مَخَوِّفًا، وَعِنْدَهُ وَدَائِعُ، يَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا (٢٠)، وَكَذَلِكَ إِذَا مَرِضَ المُسْتَودَعُ مَرَضًا مَخَوِّفًا، وَعِنْدَهُ وَدَائِعُ،

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ الدارقطني برقم (١١٣)، والبيهقي (٦/ ٢٨٩)، وحسَّنه الألباني بمجموع طرقه (الإرواء برقم ١٥٤٧). (٢)رَوَاهُ البيهقي (٦/ ٢٨٩) وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٨٤).

فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيهِ رَدُّهَا إِلَى أَصْحَابِهَا، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ أَوْدَعَهَا عِنْدَ الحَاكِمِ، أَوْ عِنْدَ مَنْ يَثِق بهِ.

٧- إِذَا كَانَتْ الوَدِيعَةُ دَابَّةً لَزِمَ المُسْتَودَع إعْلَافَهَا، وَتَغْذِيتَهَا، فَإِنْ أَهْمَلَهَا، وَتَلِفَتْ، ضَمِنَهَا، وَيَأْثُمُ بِهَذَا الإِهْمَال لِحُرْمَتِهَا، وَلِأَنَّ كُلِّ كَبَدٍ رَطِبٍ فِيهَا أَجْرٌ.

٨- المُسْتَودَعٌ أَمِينٌ يُقْبَلُ قَولُهُ، إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ رَدَّ الوَدِيعَةَ إِلَى صَاحِبِهَا، أَو مَنْ

يَقُومُ مَقَامهُ، وَيُقْبَل قَولُهُ مَعَ يَمِينِهِ، إِذَا ادَّعَى أَنَّهَا تَلِفَتْ مِنْ غَيرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ.

وَعَلَى المُسْتَودَعِ أَلَّا يُؤَخِّر الوَدِيَعَة عِنْدَ طَلَبِ صَاحِبِهَا لَهَا، فَإِنْ أَخَرَهَا مِنْ غَيرِ عُذْرِ، فَتَلِفَتْ، فَإِنَّهُ يَضْمَن.

٩ - مَن الصُّورِ المُعَاصِرَةِ لِلْوَدِيعَةِ: الوَدَائِعُ المَصْرِفِيَّة، وَهِيَ مَا يَقُومُ بِهِ الأَفْرَادُ مِنْ إِيدَاعِ مَبَالِغَ نَقْدِيَّةٍ فِي البُنُوكِ، إِلَى أَجَلِ مُحَدَّدٍ أَو مُطْلَقًا، وَيَقُومُ البَنْكُ بِالتَّصَرُّفِ فِي هَذِهِ المَبَالِغِ، وَيُدْفَعُ لِصَاحِبِهَا فَائِدَةً مَالِيَّةً ثَابِتَةً، وَهَذِهِ تَصِيرُ فِي بِالتَّصَرُّفِ فِي هَذِهِ المَبَالِغِ، وَيُدْفَعُ لِصَاحِبِهَا فَائِدَةً مَالِيَّةً ثَابِتَةً، وَهَذِهِ تَصِيرُ فِي مَعْنَى القَرْض، مِنْ حَيثُ تَمَلُّك البَنْك لِعَينِهَا، وَتَعَلُّقهَا بِذِهَّتِهِ، وَتَعَهُّدِهِ برَدِّ مِثْلِهَا عَنْدَ المُطَالَبَةِ، وَهِيَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مِن الرِّبَا المُحَرَّمِ، فَلْيَحْذَر المُسْلِمونَ مِن الرِّبَا المُحَرَّمِ، فَلْيَحْذَر المُسْلِمونَ مِن الوِّبَا المُحَرَّمِ، فَلْيَحْذَر المُسْلِمونَ مِن الوِّبَا المُحَرَّمِ، فَلْيَحْذَر المُسْلِمونَ مِن الوَّبَا المُحَرَّمِ، فَلْيَحْذَر المُسْلِمونَ مِن الوَّبَا المُحَرَّمِ، فَلْيَحْذَر المُسْلِمونَ مِن الوَّبِي فِيهِ.

أَمَّا الوَ دَائِعُ الَّتِي لَا يَتَقَاضَى صَاحِبُهَا عَلَيهَا فَائِدَة، كَالَّذِي يُعْرَفُ الْيَوم بِالحِسَابِ الجَارِي، فَلَا شَيءَ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذُ زِيَادَة عَلَى أَصْلِ مَالِهِ. أَمَّا إِذَا أُلْزِمَ الشَّخْص بِقَبْضِ الزِّيَادَةِ، وَكَانَ مُضَّطَرًا إِلَى الإيدَاعِ فِي مِثْلِ هَذِهِ البُنُوكِ بِحَيثُ يَلْحَقه ضَرَر مَحَقَّق بِتَرْكِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَقْبِضُ هَذِهِ الزِّيَادَة، وَيُنْفِقُهَا فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ العَامَّةِ.

#### المَسْأَلَة الرَّابِعَة: فِي الإتلافات:

يَحْرُمُ الاعْتِدَاءُ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ، وَأَخْذَهَا بِغَيرِ حَقِّ، وَمَن اعْتَدَى عَلَى مَالِ غَيرِهِ فَأَتْلَفَهُ، وَكَانَ هَذَا الْمَال مُحْتَرَمًا، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيهِ الضَّمَان، وَكَذَلِكَ مَنْ تَسَبَّبَ فِي إِتْلَافِ مَالِ غَيرِهِ، بِحَلِّ قَيدٍ، أَو بِفَتْحِ بِابٍ أَو نَحْو ذَلِكَ.

وإذا كَانَ لَهُ مَوَاشٍ وَجَبَ عَلَيهِ حِفْظُهَا فِي اللَّيلِ، مِنْ إِفْسَادِ زُرُوعِ النَّاسِ أَو إِفْسَادِ أَنفُسِهِمْ، فَإِنْ أَهْمَلَهَا وَحَصَلَ الفَسَادُ ضَمِن؛ لَأَنَّ النَّبِيَ عَلَي قَضَى أَنَّ عَلَى إَفْسَادِ أَنفُسِهِمْ، فَإِنْ أَهْمَلَهَا وَحَصَلَ الفَسَادُ ضَمِن؛ لَأَنَّ النَّبِي عَلَي قَضَى أَنَّ عَلَى أَهْلِ المَواشِي حِفْظهَا بِاللَّيلِ، وَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيلِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيهِمْ؛ لَأَنَّ أَمْوَالَ المُسْلِمِينَ وَأَرْوَاحَهُمْ مُحْتَرَمَة، فَيَحْرُمُ التَّعَدِّي عَلَيهَا، أَو التَّسَبُّب فِي إِفْسَادِهَا أَو هَلَاكِهَا.

وَالصَّائِلُ (١) مِن الْإِنْسَانِ أَو الحَيَوَانِ، إِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالقَتْلِ، فَقَتَلَهُ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيهِ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ دِفَاعًا عَنْ نَفْسِهِ؛ لِقَولِهِ عَيَيْدٍ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ فَقَاتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ» (٢).

وَمَنْ أَتْلَفَ مَا حَرَّمَ اللهُ كَآلَاتِ اللَّهْ وِ، وَالصَّلِيبِ، وَأُوانِي الخَمْرِ، وَكُتُبِ الضَّكَالِ وَالبِدْعَةِ، وَأَشْرِطَةِ وَمَجَلَّاتِ المُجُونِ، وَالخَلَاعَةِ، فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيهِ، الضَّكَالِ وَالبِدْعَةِ، وَأَشْرِطَةِ وَمَجَلَّاتِ المُجُونِ، وَالخَلَاعَةِ، فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيهِ، لَكِنْ لَا يَكُونُ لَا يَكُونُ الإِتْلَافُ عَلَى إطْلَاقِهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَقْييدِهِ بِأَمْرِ الحَاكِمِ، وَتَحْتَ رِقَابِيهِ؛ ضَمَانًا لِلْمَصْلَحَةِ، وَدَفْعًا لِلْمَفْسَدَةِ، وَدَرْءًا لِلْفِتَنِ.

#### الْبَابُ الخَامِس عشر: فِي الغصب

وَفِيهِ مسألتان:

#### المَسْأَلَمْ الأولَى، تَعْرِيفُه وحكمه،

١ - تَعْرِيفُه: الغَصْبُ لُغَةً: أَخْذُ الشَّيءِ ظُلْمًا.

وَشَرْعًا : الاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الغَيرِ، ظُلْمًا وَعُدْوَانًا بِغَيرِ حَقٍّ.

٧- حُكْمُهُ: وَهُوَ مُحَرَّمٌ بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالكُمُ

وَقُولِهِ عَيَا اللهِ عَلَيْ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ (٣) ، وَقَالَ عَيَا إِلَّهِ اقْتَطَعَ

<sup>(</sup>١) الصائل من الْإِنْسَان: هو الذي يسطو على غيره عاديًا، يريد نفسه، أو عرضه، أو ماله.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيّ برقم (١٤٢٠)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه برقم (٢٥٨٢)، وحسَّن البوصيري إسناده في «الزوائد»، وصححه الشَّيخ الألباني (صحيح التَّرْمِذِيّ برقم ١١٤٧).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أحمد (٥/ ٧٢)، والدارقطني (٣/ ٢٦) وصححه الألباني (الإرواء رقم ١٤٥٩).

شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ »(١).

فَعَلَى كُلِّ مَنْ عِنْدَهُ مَظْلَمَة لِأَخِيهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللهِ، وَيَتَحَلَّلَ مِنْ أَخِيهِ، وَيَطْلُبَ مِنْهُ العَفْوَ فِي الدُّنْيَا؛ لِقَولِهِ ﷺ: « مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ " (٢).

### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: فِي الأحْكَامِ المتعلقةِ بالغصبِ:

١ - يَجِبُ عَلَى الغَاصِبِ رَدّ المَغْصُوبِ بِحَالِهِ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ رَدَّ بَدَلًا مِنْهُ.

٢- يَلْزَمُ الغَاصِب رَدّ المَغْصُوبِ بِزَيَادَتِهِ، سَوَاءً كَانَتْ مُنْفَصِلَةً أَو مُتَّصِلَةً.

٣- الغَاصِبُ إِذَا تَصَرَّفَ فِي المَغْصُوبِ بِبِنَاءٍ أَو غَرْسٍ، أُمِرَ بِقَلْعِهِ إِذَا طَالَبَهُ المَالِكُ بذَلِكَ.

٤ - المَغْصُوبُ إِذَا تَغَيَّرَ، أَو قَلَّ، أَو رَخُصَ، ضَمِنَ الغَاصِبُ النَّقْصَ.

٥ - الاغْتِصَابُ قَدْ يَكُون بِالخُصُومَةِ وَالأَيمَانِ الفَاجِرَةِ.

٦ - جَمِيعُ تَصَرُّ فَاتِ الغَاصِبِ بَاطِلَةٌ، إِنْ لَمْ يَأْذَنْ بِهَا المَالِك.

#### الْبَابُ السَّادِس عشر: فِي الصلح

وَفِيهِ مَسَائِل:

· المَسألَتُ الأولَى: معناه، وأدلتُ مَشْرُوعِيَّته:

١ - معناه: الصُّلْحُ فِي اللُّغَةِ: التَّوفِيقُ، أَي: قَطْعُ المُنَازَعَة.

وَفِي الشَّرْع: هُوَ العَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ خُصُومَة المُتَخَاصِمَينِ.

٢ - أَدِلَّةُ مَشَّرُوعِيَّته: وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ الكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ.

فَمِنَ الكِتَابِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ۗ ﴾ [النساء: ١٢٨]، وقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَا إِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفۡنَـٰتَلُواْ فَأَصَّـلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ ﴾ [الحجرات: ٩]، وقَولُهُ تَعَالَى: ﴿لّاَخَيْرَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٤٥٧-٢٤٥٣)، ومسلم برقم (١٦١٠) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٤٤٩).



فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُوَلِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَيجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤].

ومن السُّنَّة قَولُهُ ﷺ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»(١). وكَانَ النَّبِيُّ عَيْنَ يَقُومُ بِالإصْلَاحِ بَينَ النَّاسِ.

وَقَدْ أَجْمَعَت الأُمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصُّلْحِ بَيَنَ النَّاسِ بِقَصْدِ رِضَا الله، ثُمَّ رِضَا المُتَخَاصِمَينِ.

فَدَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصُّلْحِ: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ.

المَسألَةِ الثَّانِيَةِ: فِي أَنْوَاعِ الصُّلْحُ العامةِ:

الصَّلْحُ بَينَ النَّاسِ عَلَى أَنْوَاع:

١ - الصُّلْحُ بَينَ الزَّوجَينِ إِذَا خِيفَ الشِّقَاقُ بَينَهُمَا. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدُآ إِصْلَحَا يُوقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ﴾ [النساء: ٣٥] ، أو خَافَتْ إعْرَاضَهُ، أي: تَرَفُّعهُ عَنْهَا وَعَدَم رَغْبَتِهِ فِيهَا؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَيْتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيِّنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨].

٢ - الصُّلْحُ بَينَ الطَّائِفَتَينِ المُتَقَاتِلتَينِ مِن المُسْلِمِينَ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا ﴾ [الحجرات: ٩].

٣- الصُّلْحُ بَينَ المُسْلِمِينَ وَالكُفَّارِ المُتَحَارِبِينِ.

٤ - الصُّلْحُ بَينَ المُتَخَاصِمَينِ فِي غَيرِ المَالِ.

٥ - الصُّلْحُ بَينَ المُتَخَاصِمَينِ فِي المَالِ، وَهُوَ المَقْصُودُ فِي بَحْثِنَا، وَهُو عَلَى

أ- الصُّلْحُ مَعَ الإِقْرَارِ، وَهُوَ عَلَى نَوعَين أَيضًا:

١- صُلْحُ الإِبْرَاء: وَهُوَ صُلْحٌ عَلَى جِنْسِ الحَقِّ المُقرِّ بِهِ، كَأَنْ يُقِرَّ رَشِيدٌ لِآخَر

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٥٩٤)، والتُّرْمِذِيّ برقم (١٣٥٢) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم (٣٣٥٢)، وصححه الشَّيخ الألباني (صحيح ابن ماجه برقم ١٩٠٥).

بِدَيْنٍ أَو عَيْنٍ، ثُمَّ يُسْقِطُ عَنْهُ المقرّ لَهُ بَعْضِ العَيْنِ أَو الدَّيْنِ، وَيَأْخُذُ البَاقِي، فَهُ وَ إِبْرَاءٌ عَنْ بَعْضِ الدَّيْنِ بِلَفْظِ الصَّلْح. وَهَذَا جَائِزٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الحَقِّ مِمَّنْ يَصِحُ تَبَرُّعه، وَأَلَّا يَكُونَ مشُرُوطًا فِي الإِقْرَارِ.

٢- صُلْحُ المُعَاوَضَة: وَهُو أَنْ يُصَالِحَ عَن الحَقِّ المقرِّ بِهِ بِغَيرِ جِنْسِهِ، كَمَا لَو اعْتَرَفَ لَهُ بِدَينٍ أَو عَينٍ ثُمَّ تَصَالَحَا عَلَى أَخْذِ العِوض مِنْ غَير جِنْسِهِ. فَهَذَا حُكْمُهُ حُكْمُ البَيع، وَإِنْ وَقَعَ عَلَى مَنْفَعَةٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الإِجَارَة.

ب- الصُّلْحُ مَعَ الإنْكَارِ، وَهُو أَنْ يَدَّعِي شَخْصٌ عَلَى آخَرَ بِعَينٍ لَهُ عِنْدَهُ أَو بِدَينٍ فِي ذِمَّتِهِ، فَيُنْكِرُ المُدَّعَى عَلَيهِ، أَو يَسْكُت وَهُ وَ يَجْهَلُ المُدَّعَى بِهِ، ثُمَّ يُصَالِحُ المُدَّعِي عَنْ دَعَوَاهُ بِمَالٍ حَالِّ أَو مُؤجَّل؛ فَيَصِحُّ الصُّلْحُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ، إِذَا كَانَ المُنْكِرُ مُعْتَقِدًا بُطْلَان الدَّعْوَى، فَيَدْفَعُ المَال؛ دَفْعَا لِلْخُصُومَةِ عَنْ نَفْسِه، وَافْتِدَاءً لِيَمِينِه، وَالمُدَّعِي يَعْتَقِدُ صِحَّة الدَّعْوَى، فَيَأْخُذُ الْمَال عِوضًا عَنْ حَقِّهِ الثَّابِت.

#### المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ، فِي الأَحْكَامِ المتعلقةِ بالصلح؛

١- يَصِحُّ الصُّلْحُ عَن الحَقِّ المَجْهُولِ، وَهُوَ مَا تَعَذَّرَ عِلْمُهُ مِنْ دَينٍ أَو عَينٍ، كَأَنْ يَكُونَ بَينَ شَخْصَينِ مُعَامَلَة وَحِسَابِ مَضَى عَلَيهِ زَمَن، وَلَا عِلْمَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا عَلَيهِ لِصَاحِبِهِ.

ُ ٢- يَصِّحُ الصُّلْحُ عَنْ كُلِّ مَا يَجُوزُ أَخْذُ العِوَض عَنْهُ، كَالصُّلْحِ عَن القَصَاصِ بِالدِّيَةِ المُحَدَّدَةِ شَرْعًا، أَو أَقَلَ، أَو أَكْثَرَ.

٣- لَا يَصِحُ الصَّلْحُ عَنْ كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ أَخْذ العِوَض عَنْهُ، كَالصَّلْحِ عَن الحُدُودِ، لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِلزَّجْرِ.

## الْبَابُ السَّابِعِ عشرِ: المُسَابَقَة

وَفِيهِ مَسَائِل:

#### المَسْأَلَةِ الأُولَى: معناها ، وحُكُمُهَا:

١ - مَعْنَاهَا: السَّبَقُ مَا يَتَرَاهَنُ عَلَيهِ المُتَسَابِقُونَ فِي الخَيلِ، وَالإِبْلِ، وَفِي



النِّضَالِ، فَمَنْ سَبَقَ أَخْذَهُ.

وَالمُسَابَقَةُ هِيَ المُجَارَاة بَينَ الحَيَوَانِ وَغَيرِهِ. وَالمُنَاضَلَةُ وَالنِّضَالُ: المُسَابَقَةُ بِالرَّمْي بِالسِّهَامِ وَنَحْوِهَا.

٢- خُكْمُهَا وَأُدِلَّتُهَا: وَالمُسَابَقَةُ جَائِزَةٌ بِالكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالإِجْمَاعِ.

أَمَّا الكِتَابُ: فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسۡ تَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأَنفال: ٦٠].

وَمِنَ السُّنَةِ: مَا رَوَاه ابْنُ عُمَرَ هِنَفِ : «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ (١) مِن الْحَفْيَاءِ إِلَى تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَبَيْنَ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ مِنْ تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ (٢)، وقُولُهُ عَلِيْهِ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ (٣). وَالخُفُّ: البَعِيرُ، وَالنَّصْلُ: السَّهُمُ ذُو النَّصْل، وَالحَافِرُ: الفَرَسُ.

وَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمونَ عَلَى جَوَازِ المُسَابَقَةِ فِي الجُمْلَةِ.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: الأحْكَامِ المتعلقةِ بها:

١ - تَجُوزُ المُسَابَقَةُ عَلَى الخَيلِ، وغَيرِهَا مِن الدَّوَابِّ وَالمَرَاكِبِ، وَعَلَى
 الأَقْدَام، وَكَذَا التَّرَامِي بِالسِّهَام، وَاسْتِعْمَالِ الأَسْلِحَةِ.

٧ - تَجُوزُ المُسَابَقَةُ عَلَى عِوضٍ فِي الْإِبِلِ، وَالخَيلِ، وَالسِّهَامِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «لَا سَبَقَ إِلَا فِي خُفِّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ »(١).

٣- كُلُّ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّةٌ، كَالتَّدَرُّبِ عَلَى الجِهَادِ، وَالتَّدَرُّبِ عَلَى مَسَائِلَةً وَالتَّدَرُّبِ عَلَى مَسَائِل العِلْم، فَالمُسَائِقَةُ فِيهِ مُبَاحَةٌ، وَيَجُوزُ أَخْذ العِوَضَ عَلَيهَا.

٤ - كُلُّ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ اللَّعِبِ وَالمَرَحِ الَّذِي لَا مَضَرَّةَ مِنْهُ، مِمَّا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ،

<sup>(</sup>١) تضمير الخيل: هو أن يظاهر عَلَيهَا بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتًا لتخف، وَيَكُون تضمير الخيل للغزو أو السباق.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٢٨٦٨)، ومسلم برقم (١٨٧٠).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٢٥٧٤)، والنَّسَائِيّ برقم (٣٦١٦)، والتَّرْمِـذِيّ برقم (١٧٠٠) وقـال: حسن، وصححه الألباني في الإرواء (٥/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) نَقَدَّمَ تخريجه (انظر الحاشية السَّابِقَة).

تَجُوزُ فِيهِ المُسَابَقَةُ، بِشَرْطِ أَلَّا يَشْغَلَ عَنْ أُمُورِ الدِّينِ الْوَاجِبةِ كَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا. وَهَذَا النَّوعُ لَا يَجُوزُ أَخْذِ العِوَضِ عَلَيهِ.

 و لِكُلِّ وَاحِدٍ مِن المُتَسَابِقَينِ فَسْخُ المُسَابَقَة مَا لَمْ يَظْهَر الفَضْلُ لِصَاحِبِهِ، فَإِنْ ظَهَرَ فَلِلْفَاضِلِ الفَسْخُ دُونَ المَفْضُولِ.

٦- تَبْطُلُ المُسَابَقَةُ بِمَوتِ أَحَدِ المُتَسَابِقَينِ، أَو أَحَدِ المَرْكُوبَينِ.

٧- يُكْرَهُ لِلْأَمِينِ أَو الحُضُورِ مَدْحُ أَحَدِ المُتَسَابِقَينِ، أَو عَيبُهُ.

المَسْأَلَةَ الثَّالِثَةِ: شُرُوط أَخْذِ العِوَضْ فِي المَسَابَقَةِ:

١ - تَعْيينُ الرُّمَاة فِي المُنَاضَلَةِ، أَو المَرْكُوبَينِ فِي المُسَابَقَةِ، وَذَلِكَ بِالرُّ وَيَةِ.

٧- اتِّحَادُ المَرَاكِب فِي المُسَابَقَةِ، أَو القَوسَينِ فِي المُنَاضَلَةِ، وَذَلِكَ بِالنَّوعِ؛ فَلَا تَصِحُّ بَينَ عَربِيٍّ وَهَجِينٍ، وَلَا بَينَ قُوسٍ عَربِيَةٍ وَفَارِسِيَّةٍ.

٣- تَحْدِيدُ المَسَافَة أَو الغَايَة، وَذَلِكَ إِمَّا بِالمُشَاهَدَةِ أَو بِالذَّرْع.

٤ - أَنْ يَكُونَ العِوَضُ مَعْلُومًا وَمُبَاحًا؛ لِأَنَّهُ مَالٌ فِي عَقْدٍ، فَوَجَبَ العِلْمُ بِهِ وَإِبَاحَتُهُ كَسَائِرِ العُقُودِ.

٥- أَنْ يَكُونَ العِوَضُ مِنْ غَير المُتَسَابِقَينِ؛ لِيَخْرُج بِذَلِكَ عَنْ شَبِّهِ القُمَارِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مِنْهُمَا، أَو مِنْ أَحَدِهِمَا، فَلَا تَصِحُّ المُسَابَقَة.

#### الْبَابُ الثَّامِن عشر: العازية

المَسألَةِ الأُولَى: معناها وأدلة مَشْرُوعِيَّتها:

 ١ - مَعْنَاهَا: الإِعَارَةُ: إِبَاحَةُ الانْتِفَاعِ بِالشَّيءِ مَعَ بَقَاءِ عَينِهِ.
 وَالعَارِيَةُ: هِيَ العَينُ المَأْخُوذَةُ لِلانْتِفَاعِ، كَأَنْ يَسْتَعِيرَ إِنْسَانٌ مِنْ آخَرَ سَيَّارَتَهُ لِيُسَافِرَ بِهَا ثُمَّ يُعِيدَهَا إِلَيهِ.

٢ - أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا: وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ؛ لِعُمُوم قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: ٧]، وَالمُرَادُ مَا يَسْتَعِيرُ الجِيرَانُ مِنْ بَعْضِهِمْ، كَالاً وَإِنِي وَالقُدُورِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَقَدْ ذَمَّهُم اللهُ سُبْحَانَهُ لِمَنْعِهِم اللهُ سُبْحَانَهُ لِمُنْعِهِم اللهُ سُبْحَانَهُ لِمُنْعُهُم اللهُ سُبْحَانَ أَنِي طَلْحَةً عِلْمُنْعُ » (١٠). وَعَنْ أَنْسُ عِلْنُعُهُ : «أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ السَّعَارَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةً عِلِيْنُهُ » (١٠).

#### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: شُرُوطُهَا:

١ - أَنْ يَكُونَ المُعِيرُ وَالمُسْتَعِيرُ أَهْ لَا لِلتَّبَرُّعِ شَرْعًا، وَالعَينُ المَعَارَةُ مِلْكًا لِلتَّبَرُّعِ شَرْعًا، وَالعَينُ المَعَارَةُ مِلْكًا لِللَّهُ عِيرِ.

بِ اللهِ عَارَةُ لِغِنَاءٍ وَنَحْوِهِ، وَلَا عَينُ المُعَارَةُ مُبَاحَة النَّفْع، فَلَا تَصِحُّ الإِعَارَةُ لِغِنَاءٍ وَنَحْوِهِ، وَلَا تَصِحُّ الإِعَارَةُ لِغِنَاءٍ وَنَحْوِهِ، وَلَا تَصِحُّ اسْتِعَارَةُ إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ لِلشُّرْبِ فِيهِ، وَكَذَا سَائِر مَا يَحْرُمُ الانْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا.

٣- أَنْ تَبْقَى العَينُ المُعَارَةُ بَعْدَ الانْتِفَاعِ بِهَا، فَإِنْ كَانَتْ مِن الأَعْيَانِ الَّتِي تُسْتَهْلَك كَالطَّعَام، فَلَا تَصِحُّ إِعَارَتها.

#### المَسْأَلَةِ الثَّالِثةِ: بَعْض الأحْكَامِ المتعلقةِ بها:

١ - لَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَعِيرِ إِعَارَةُ العَينِ الَّتِي اسْتَعَارَهَا، لِأَنَّهُ غَير مَالِكٍ لَهَا، وَكَـذَا
 لَا يَجُوزُ لَهُ تَأْجِيرُهَا، إِلَّا إِذَا أَذِنَ المَالِكُ فِي ذَلِكَ.

٢ - أَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِ المُسْتَعِيرِ، يَجِبُ أَنْ يُحَافِظَ عَلَيهَا، وَيَرُدَّهَا سَلِيمَة، كَمَا أَخَذَهَا، فَإِنْ تَعَدَّى أُو فَرَّطَ ضَمِنَهَا.

٣- الإِعَارَةُ عَفْدٌ غَير لَازِمٍ، فَلِلْمُعِيرِ الرُّجُوعِ فِيهِ مَتَى شَاءَ، مَا لَمْ يَضُرَّ بِالمُسْتَعِيرِ، فَإِنْ أَضرَّ بِهِ لَمْ يَجُزُ الرُّجُوعِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أحمد (٤/ ٢٢٢)، وأبو داود برقم (٦٣ ٥٩)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٥١٣).

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٦٢٧)، ومسلم برقم (٢٣٠٧).

- ٤ تَنْتَهِي الإِعَارَةُ، وَتُرَدُّ العَارِيَةُ بِأُمُورٍ:
- مُطَالَبَةُ المَالِكِ بِذَلِكَ، وَلَو لَمْ يَتَحَقَّقْ غَرض المُسْتَعِير مِنْهَا.
  - وَبِانْقِضَاءِ الغَرَضِ مِن العَينِ المُعَارَةِ.
  - انْقِضَاءُ الوَقْت إِذَا كَانَت العَارِيَةُ مُؤَقَّتَةً.
  - مَوتُ المُعِيرِ أَو المُسْتَعِيرِ، لِبُطْلَانِ الإِعَارَةِ بِذَلِكَ.
- ٥ المُسْتَعِيرُ فِي اسْتِيفَاءِ النَّفْع كَالمُسْتَأْجِر، لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَفْسِهِ، وَبِمَنْ يَقُومُ
   مَقَامهُ، وَذَلِكَ لِمِلْكِهِ التَّصَرُّف فِيهَا بِإِذْنِ مَالِكِهَا.

#### الْبَابُ التاسعُ عشر: إحياء الموات

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: فِي معناه وحكمه:

١ - مَعْنَاهُ: المَوَاتُ لُغَةً: هُوَ مَا لَا رُوحَ فِيهِ، وَالمُرَادُ بِهِ الْأَرْضِ الَّتِي لَـمْ تُعَمَّـرْ
 وَلَا مَالِكَ لَهَا.

وَفِي الاصْطِلَاحِ: هُوَ الْأَرْضُ المُنْفَكَّةُ عَنِ الاخْتِصَاصَاتِ وَمِلْكٍ مَعْصُومٍ، فَهُوَ الْأَرْضُ المُنْفَكَّةُ عَنِ الاخْتِصَاصَاتِ وَمِلْكٍ مَعْصُومٍ، فَهُوَ الْأَرْضُ الخَرَابُ الَّتِي لَمْ يَجْرِ عَلَيهَا مِلْكٌ لِأَحَدٍ، وَلَمْ يُوجَدْ فِيهَا أَثَرُ عِمَارَة، وَلَمْ يُعْلَمْ لَهَا مَالِك.

٢ - حُكْمُهُ وَأَدِلَّتُهُ: وَالأَصْلُ فِيهِ قَولُهُ ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ »(١). وَالعِرْقُ الظَّالِمُ: أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ إِلَى أَرْضٍ قَدْ أَحْيَاهَا غَيـرُهُ، فَيَغْرِسُ فِيهًا، أَو يَزْرَعُ؛ لِيَسْتَوجِبَ بِذَلِكَ الْأَرْض.

وَقَدْ يَكُونُ الإِحْيَاءُ مُسْتَحَبَّا لِحَاجَةِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَنَفْعِهِم؛ لِقَولِهِ ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَهُ العَوَافِي (٢) فَهُوَ لَهُ صَدَقَة»(٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٠٧٣)، والتَّرْمِذِيّ برقم (١٣٧٨)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٥٥١).

<sup>(</sup>٢) جَمْعُ العافية والعافي، وهو: كل طالب رزق من طير أو إنسان أو بهيمة.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الدارمي (٢/ ٢٦٧)، وأحمد (٣/ ٣١٣)، وصححه الألباني في الإرواء (٦/ ٤).

#### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: شُرُوطِه وَمَا يَحْصُلُ بِهِ:

يُشْتَرَطُ لِصِحَةِ إحْيَاءِ المَوَاتِ شَرْطَانِ:

١ - أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ عَلَى الْأَرْضِ مِلْكُ مُسْلم، فَإِنْ جَرَى ذَلِكَ حَرُمَ التَّعَرُّض لَهَا بالإِحْيَاءِ إِلَّا بِإِذْنٍ شَرْعِيِّ.

٢- أَنْ يَكُونَ المُحْيِي مُسْلِمًا، فَلَا يَجُوزُ إِحْيَاءُ الكَافِر مَوَاتًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.

وَيَحْصُلُ الإِحْيَاءُ بِأُمُورِ:

ري الله المرابع المرابع من المرابع مِمَّا جَرَت بِهِ العَادَة فَقَدْ أَحْيَاهُ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «مَنْ ا أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضِ فَهِيَ لَهُ» (١).

٢ - إِذَا حَفَرَ فِي الْأَرْضِ المَوَاتِ بِئُرًا، فَوَصَلَ إِلَى المَاءِ، فَقَدْ أَحْيَاهَا، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى المَاءِ فَهُوَ الأَحَقُّ مِنْ غَيرِهِ، وَكَذَلِكَ لَو حَفَرَ فِيهَا نَهْرًا.

٣- إِذَا أَوْصَلَ إِلَى الْأَرْضِ المَوَات مَاءً أَجْرَاهُ مِنْ عَينٍ أَو نَهْرٍ أَو غَير ذَلِكَ، فَقَدْ أَحْيَاهَا بِذَلِكَ.

٤ - إِذَا غَرَسَ فِيهَا شَجَرًا، وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ لَا تَصْلُح لِلْغِرَاسِ، فَنَقَّاهَا، وَغُرَسَهَا فَقُدْ أَحْيَاهَا.

و رو . ٥ - وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الإِحْيَاءَ لَا يَقِف عِنْدَ هَـذِهِ الْأُمُـور، وَيُرْجَعُ فِيـهِ إِلَى العُرْفِ، فَمَا عَدَّهُ النَّاسُ إِحْيَاءً فَهُوَ إِحْيَاءٌ، وَمَا لَا يُعَدُّ إِحْيَاءً فَلَا يُعْتَبَر

### الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ، بَعْضِ الأحْكَامِ المتعلقةِ به:

١ - مَنْ أَحْيَا شَيئًا مِنْ أَرْضِ المَوَاتِ فَقَدْ مَلكَهُ ؛ لِعُمُوم الْأَحَادِيثِ المُتَقَدِّمَةِ ، وَمِنْهَا قَولُهُ عَلَيْهُ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ».

٢ - حَرِيمُ (٢) المَعْمُور لَا يُمْلَكُ بِالإِحْيَاءِ ؟ لَأَنَّ مَالِكَ المَعْمُور يَسْتَحِقُّ مُرَافِقهُ.

٢ - لِإِمَام المُسْلِمِينَ إقْطَاعُ الْأَرْض المَوَاتِ لِمَنْ يُحْيِيهَا؛ لِحَدِيثِ وَائِل بْنِ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٠٧٧) عن سمرة بن جندب، وصححه الشَّيخ الألباني (الإرواء ١٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) حريمُ الشَّيء: هو ما حوله من حقوقه ومرافقه، سُمي بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يحرم علىٰ غير مالكه أن يستبدُّ بالانْتِفَاع به.

حُجْرِ: «أَنَّ النَّبِيَّ عِينَا اللَّهِ عَلَيْهِ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَموتَ (١١).

٤- يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَن يَحْمِي العُشْبِ فِي أَرْضِ المَوَاتِ لِإِبِلِ السَّدَقَةِ وَخَيلِ المُجَاهِدِين، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُن فِيهِ ضِيقٌ أَو مَضَرَّةٌ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَهُو مَشْرُوع لِلْمَصْلَحَةِ العَامَّةِ، فَفِي وَلَيسَ ذَلِكَ لِأَحَدِ سِوَى إِمَامِ المُسْلِمِينَ، وَهُو مَشْرُوع لِلْمَصْلَحَةِ العَامَّةِ، فَفِي وَلَيسَ ذَلِكَ لِأَحَدِ سِوَى إِمَامِ المُسْلِمِينَ، وَهُو مَشْرُوع لِلْمَصْلَحَةِ العَامَّةِ، فَفِي حَمَاهُ: حَديثِ الصَّعْبِ بْن جَثَّامَةَ مَرْفُوعًا: «لا حِمَى إِلّا لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ (٢٠). وَمَعْنَى حَمَاهُ: أي جَعَلَهُ حِمًى، أي: مَحْظُورًا لا يُقْرَب.

#### الباب العشرون: الجعالم

وَفِيهِ مسألتان:

المَسْأَلَمْ الأولَى: معناها وحُكُمُهَا:

١ - مَعْنَاهَا: الجِعَالَةُ: الْتِزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ، عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ فَاعِلِهِ.

مِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ: مَنْ وَجَدَ سِيَّارَتِي المَفْقُودَة فَلَهُ أَلْفُ رِيَالٍ.

٢ - حُكْمُهَا وَأَدِلَّتُهَا: وَهِيَ مِنَ العُقُودِ المُبَاحَة شَرْعًا، وَيَدُلَّ عَلَيهَا قَولُهُ تَعَالَى:
 ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ : زَعِيمُ ﴾ [بوسف: ٧٧].

وَعَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ عِيْفَ : أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ ، مَرُّوا بِحِيِّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سيِّدُ الحَيِّ، فَقَالُوا لِلصَّحَابَةِ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاق؟، قَالُوا: نَعَمْ، لَكِنْ لَا نَفْعَل إِلَّا أَنْ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعَ شِيَاهٍ، فَرَقًاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُل، فَأَتُوهُمْ فِلَتَّافِهُمْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُل، فَأَتُوهُمْ بِالشِّيَاهِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذَهَا حَتَّى نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ ، فَلَمَّا رَجَعُوا سَأَلُوهُ، فَقَالَ لَهُمْ بِسَهْمِ "".

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التَّرْمِذِيِّ برقم (١٣٨١)، وقال: حديث حسن، وصححه الشَّيخ الألباني (صحيح سنن التَّرْمِذِيِّ رقم ١١١٦).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) مُتَّقَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيِّ برقم (٢٢٧٦)، ومسلم برقم (٢٢٠١).

#### المَسْأَلَمْ الثَّانِيَمْ: الأَحْكَامِ المتعلقمْ بها:

### ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية:

م الله المُعْتَرِمِ بِالجُعْلِ أَنْ يَكُونَ صَحِيحَ التَّصَرُّفِ، وَفِي العَامِلِ أَنْ اللهُ اللهُ المَالمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلمُ المِلمُ المُلمُ المُلمُ المُلمُ المُلمُ المُلمُ المُل يَكُونَ قَادِرًا عَلَى العَمَل.

بِ عَنَى الْعَمَلُ مُبَاحًا، فَلَا تَصِحُّ عَلَى مُحَرَّمٍ كِغِنَاءٍ، أَو صِنَاعَةِ خَمْرٍ، أَو ٢- أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مُبَاحًا، فَلَا تَصِحُّ عَلَى مُحَرَّمٍ كِغِنَاءٍ، أَو صِنَاعَةِ خَمْرٍ، أَو

رِ اللهِ عَلَى الْمُعْمُلِ بِوَقْتٍ مُحَدَّدٍ، فَلَو قَالَ: مَنْ ردَّ جَمَلِي إِلَى نِهَايَةِ الأُسْبُوعِ ٣- أَلَّا يُوَقِّت العَمْلِ بِوَقْتٍ مُحَدَّدٍ، فَلَو قَالَ: مَنْ ردَّ جَمَلِي إِلَى نِهَايَةِ الأُسْبُوعِ

قله دِينَار؛ لَم يَضِح. ٤ - أَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ، لِكُلِّ مِن الطَّرَفَينِ فَسْخُهَا، فَإِنْ فَسَخَهَا الجَاعِلُ فَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ المِثْلِ، وَإِنْ فَسْخَهَا العَامِلُ فَلَا شَيءَ لَهُ. الْبَابُ الْحَادِي وَالْعَشْرُونَ: اللَّقَطَة واللَّقِيط

## المَسْأَلَةِ الأُولَى؛ مَعْنَى اللُّقَطَةِ وحُكُمُهَا؛

١ - مَعْنَاهَا: اللُّقَطَةُ لُغَةً: الشَّيءُ المَلْقُوط، وَهِيَ اسْمُ الشَّيءِ الَّذِي تَجِدهُ مُلْقًى

وَفِي الشَّرْعِ: هِيَ أَخْذُ مَالٍ مُحْتَرَمٍ مِنْ مَضْيَعةٍ؛ لِيَحْفَظَهُ، أَو لِيَتَمَلَّكَهُ بَعْدَ

٢- حُكْمُهَا وَأَدِلَّتُهَا: وَالأَصْلُ فِيهَا حَدِيث زِيدِ بْنِ خَالَدٍ الْجُهَنِيِّ عِيْنَكَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شُئل عن لُقَطَةِ النَّاهَبِ أَو الوَرِقِ (الفِضَّة) فقَالَ: « اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ عِنْدَكَ وَدِيعَةً، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِل، فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا، دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْهَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّبَجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»،

وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّهَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّنْبِ»(١).

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: أقسامِ اللُّقَطَّةِ:

١ - مَا لَا تَتَبِعهُ هِمَّةُ النَّاسِ: كَالسَّوْطِ وَالرَّغِيفِ، وَالثَّمَرَةِ وَالعَصَا، وَهَذَا يَجُوزُ التِقَاطُةُ، وَلِلْمُلْتَقِطِ الانْتِفَاعُ بِهِ، وَتَمَلُّكُهُ بِلَا تَعْرِيفٍ.

٢ - مَا يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَغَيرِهَا: كَالإِبلِ، وَالخَيلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْبَقَرِ، وَالْبَغَالِ، وَهَذَا يَحْرُمُ التِقَاطُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ مُلْتَقِطُهُ بتَعْرِيفِهِ، لِقَولِهِ عَلَيْ فِي حَدِيثِ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ المُتَقَدِّم: «مَا لَكَ وَلَهَا، دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْهَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا».

٣- مَا يَجُوزُ التِقَاطُهُ، وَيَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهُ: كَاللَّهُ مَا يَجُوزُ التِقَاطُهُ، وَالمَتَاعِ، وَمَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ كَالغَنَمِ وَالدَّجَاجِ وَنَحْوِهِمَا، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ المُتَقَدِّم. هَذَا لِمَنْ وَثَقَ فِي نَفْسِهِ، وَقَدِرَ عَلَى تَعْرِيفِهَا.

المَسْأَلَمْ الثَّالِثْمْ: بَعْض الأحْكَامِ المتعلقمْ بها:

١- إِذَا كَانَ الْمَلْقُوطُ حَيَوَانًا مَأْكُولًا، فَهُ وَ مُخَيَّرٌ بَينَ أَكْلِهِ وَدَفِعِ قِيمَتِهِ فِي الحَالِ، أَو بَيعِهِ، وَالاحْتِفَاظِ بِقِيمَتِهِ لِصَاحِبِهِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَوْصَافِهِ، أَو حِفْظِهِ، وَالإِنْفَاقِ عَلَيهِ مِنْ مَالِهِ، وَلا يَمْلِكُهُ، وَيَرجِعُ بِنَفَقَتهِ عَلَى مَالِكِهِ إِذَا جَاءَ وَاسْتَلَمَهُ، وَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْكُلُهَا المُلْتَقِطُ فَلَهُ أَخْذها.

٢- إِذَا كَانَ المَلْقُوطُ مِمَّا يُخْشَى فَسَادُهُ كَالفَاكِهَةِ، فَلِلْمُلْتَقِطِ أَكْلهُ وَدَفْع قِيمَته لِمَالِكِهِ، أَو بَيعه وَحِفْظ ثَمَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَ مَالِكُهُ.

٣- أَمَّا النُّقُودُ وَالأَوَانِي وَالمَتَاعُ فيَلْزَمُهُ حِفْظُ الجَمِيعِ أَمَانَةً بِيدِهِ وَالتَعْرِيفُ بِهَا فِي مَجَامِعِ النَّاسِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٣٧٢)، ومسلم برقم (١٧٢٢)، والوكاء: الخيط الذي تُشَدُّ به الصُرة والكيس وغيرهما، والعِفَاص: الوعاء تكُون فِيهِ النَّفَقَة، من جلد أو غير ذلك. والمَقْصُود: معرفة المُلْتَقِط بالعلامات حتىٰ يَعْلَم صدق واصفها إذا وصفها.

٤ - لَا يَجُوزُ أَخْذَ اللَّقَطَة إِلَّا إِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا وَاسْتَطَاعَ أَنْ يُعَرِّفَ بِهَا؛ لَأَنَّ التَعْرِيفَ بِاللَّقَطَةِ وَاجِبٌ، فَإِذَا الْتَقَطَهَا يعرف صِفَاتهَا، ثُمَّ يُعَرِّفهَا سَـنَةً كَامِلَـةً،

وَذَلِكَ بِالمُنَادَاةِ عَلَيهَا فِي مَجَامِعِ النَّاسِ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَوَصَـفَهَا بِمَا يَطَابِق صِفَتَهَا دَفَعَهَا إِلَيهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ صَاحِبُهَا بَعْدَ تَعْرِيفِهَا عَامًا كَامِلًا تَكُونُ مِلْكًا لَهُ.

٥ - المُلْتَقِطُ يَتَمَلَّكُ اللَّقَطَة، بَعْدَ تَعْرِيفِهَا وَمُرُورِ الحَولِ، لَكِنْ لَا يَتَصَرَّف فِيهَا إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَوْصَافِهَا. فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهَا بِمَا يَنْطَبِقُ عَلَى تِلْكَ الأَوصَافِ دَفَعَهَا إِلَيهِ بِلا بَيِّنَةٍ وَلا يَمِينٍ؛ لِأَمْرِهِ ﷺ بِذَلِكَ فِي حَدِيث زَيدِ بْنِ خَالِدٍ المُتَقَدِّمِ.

٦ -لُقَطَةُ الصَّبِيِّ وَالسَّفِيه يَتَصَرَّفُ فِيهَا وَلِيُّ أَمْرِهِمَا، بِمَا سَبَقَ بَيَانُهُ.

٧-لُقَطَةُ الحَرَمِ لَا تُمْلَكُ بِحَالٍ، وَيَجِبُ التَعْرِيفُ بِهَا طُولَ الدَّهرِ.

#### المَسْأَلَةَ الرَّابِعَةِ: فِي اللَّقِيط:

إللَّقِيظُ: هُوَ الطِّفْلُ الَّذِي يُوجَدُ مَنْبُوذًا فِي شَارِعِ، أَو بَابِ مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ، أَو يَضِلُّ عَنْ أَهْلِهِ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ نَسَبٌ وَلَا كَفِيلٌ.

و لا يَنْبَغِي تَرَكَ اللَّقِيطِ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾ [المائدة: ٢] فَعُمُومِ الْآيَة يَدَلُّ عَلَى وُجُوبِ أَخْذِ اللَّقِيطِ، فَالْتِقَاطُهُ وَالإِنْفَاقُ عَلَيهِ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ، وَلِأَنَّ فِي أَخْذِهِ إِحْيَاءً لِنَفْسِهِ.

وَمَا وُجِدَ مَعَهُ مِنْ الْمَالِ فَهُوَ لَهُ، عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، وَلِأَنَّ يَدَهُ عَلَيهِ؛ وَيُنْفِقُ عَلَيهِ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُن مَعَهُ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيهِ مِنْ بَيتِ المَالِ.

وَالْلَقِيطُ حُرٌّ مُسْلِمٌ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ، إِلَّا إِذَا وُجِدَ بِبَلَدِ الكُفْرِ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ. وَيَثْبُتُ نَسَبُ اللَّقِيط بِإِقْرَارِ مَنْ يَدَّعِيهِ مِمَّنْ يُمْكِنُ كُونُهُ مِنْهُ، فَإِنْ تَنَازَعَ فِيهِ أَكْتَـرُ

مِنْ وَاحِدٍ وَلَا بَيِّنةَ عُرِضَ عَلَى القَافَةِ (١).

وَالْأَحَقُّ بِحَضَانَةِ اللَّقِيطِ وَاجِدُهُ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا أَمِينًا عَدْلًا رَشِيدًا، وَلَا

<sup>(</sup>١) جَمْعُقَائِف، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرفْ شبه الرجل بأخيه وأبيه. (النهاية: قوف).

حَضَانَةَ لِكَافِرٍ وَلَا فَاسِقٍ عَلَى مُسْلِمٍ.

وَيُشْتَرَطُّ فِي المُلْتَقِطِ: العَقْلُ، وَالبُلُوغُ، وَالحُرِّيَّةُ، وَالْإِسْلَامُ، وَالعَدَالَةُ، وَالرُّشْدُ. فَلَا يَصِحُّ الْتِقَاطُ الصَّبِيِّ، وَالمَجْنُونِ، وَالعَبْدِ، وَالكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ، وَالفَاسِقِ، وَاللَّفِيهِ.

## الْبَابُ الثَّانِي وَالعَشْرُونَ: الوقف

وَفِيهِ مسألتان:

#### المَسألَةِ الأولَى: معناه وحكمه:

١ - مَعْنَاهُ: الوَقْفُ حَبْسُ عَينٍ يُمْكِنُ الانْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَائِهَا، تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَهُوَ: حَبْسُ الْأَصْل وَتَسْبِيل الثَّمَرة.

مِثَالُهُ: أَنْ يُوقِفَ دَارًا وَيُوَجِّرَها، وَيَصْرِفَ الأُجْرَةَ عَلَى المُحْتَاجِينَ، أَو الْمُسَاجِدِ، أَو طِبَاعَةِ الكُتُبِ الدِّينِيَّةِ أَو نَحْو ذَلِكَ.

٢ - حُكْمُهُ وَأَدِلَّتُهُ: وَهُوَ مِن الأَعْمَالِ المُسْتَحَبَّةِ، وَالأَصْلُ فِيهِ، مَا وَرَدَ عَنْ عُمَرَ حِيثُ مَا أَنَّهُ أَصَابَ أَرضًا بِخيبر، فقَالَ: يَا رَسُول اللهِ، أَصَبْتُ أَرْضًا بِخيبَرَ لَمْ أُصِبْ مَا لا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: ﴿إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ مَا لا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: ﴿إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا غَيرَ أَنَّهُ لا يُبَاعَ أَصْلُهَا، وَلا يُوهَبُ، وَلا يُورَثُ ﴾ (١). وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَيْتُ أَنَّ النَّيِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمُ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُولَهُ ﴾ (١). فَالمَقْصُودُ بِالصَّدَقَةِ الجَارِيةِ: الوَقْفُ.

المَسألَةِ الثَّانِيَةِ: الأحْكَامِ المتعلقةِ به:

ويتعلق بالوقف الأُحْكَام الآتية:

١ - أَنْ يَكُونَ الوَاقِفُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ، عَاقِلًا بَالِغًا حُرًّا رَشِيدًا.

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (٢٧٣٧)، ومسلم برقم (١٦٣٢).

<sup>(</sup>٢)رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٦٣١).



٢ - كُونُ الوَقْف مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفَاعًا دَائِمًا مَعَ بَقَاءِ عَينِهِ، وَأَنْ يُعَيِّنَهُ.

٣- أَنْ يَكُونَ الوَقْفُ عَلَى بِرِّ وَمَعْرُوفٍ، كَالْمَسَاجِدِ، وَالمَسَاكِينِ، وَكُتُبِ العِلْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَيَحْرُمُ الوَقْفُ عَلَى مَعَابِدِ الكُفَّارِ، أَو لِشِرَاءِ مُحَرَّم.

﴿ إِذَا تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُ الوَقْفِ، وَلَمْ يُمْكِنِ الانْتِفَاعُ بِهِ، فَيُبَاعُ، وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ، فَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا صُرِفَ ثَمَنُهُ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ، أَو كَانَ دَارًا بِيعَتْ، وَاشْتُري بِثَمَنِهَا دَارٌ أُخْرَى؛ لَأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى مَقْصُودِ الوَاقِفِ.

٥ - الوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ، يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ القَولِ، وَلَا يَجُوزُ فَسْخُهُ، وَلَا بَيعُهُ.

٦- أَنْ يَكُونَ المُوقُوفُ مُعَيَّنًا، فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ غَير المُعَيَّنِ.

٧- أَنْ يَكُونَ الوَقْفُ مُنْجَزًا، فَلَا يَصِحُّ الوَقْفُ المُعَلَّقُ وَلَا المُؤَقَّتُ، إِلَّا عَلَى

مَوتِهِ.

٨- يَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ، إِذَا كَانَ لَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ.

٩- إِذَا وَقَفَ عَلَى أَو لَادِهِ اسْتَوَى فِيهِ الذُّكُورُ وَالإِنَاثُ.

### الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعَشْرُونَ: الْهَبْرَ، والْعطيرَ

وَفِيهِ مَسَائِل:

#### المَسْأَلَةَ الأُولَى: معناها وأدلتها:

١ - مَعْنَاهَا: الهِبَةُ هِيَ التَّبَرُّعُ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِي حَيَاتِهِ لِغَيرِهِ، بِمَالٍ مَعْلُ ومٍ
 أو غَيرِهِ، بِلَا عِوَضِ.

رَ حُكُمُهَا وَأَدِلَّتُهَا: وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةُ إِذَا قُصِدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ، كَالهِبَةِ لِصَالِح، أو فَقِير، أو صِلَةِ رَحِم، فَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عِيْنُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةٍ قَالَ: «تَهَادُوا تَحَابُّوا»(۱). وَعَنْ عَائِشَة عِنْ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البيهقي (٦/ ١٦٩)، وحسنه الألباني (الإرواء برقم ١٦٠١).

عَلَيْهَا »(١). وَتُكْرَهُ إِنْ كَانَتْ رِيَاءً وَسُمْعَةً وَمُبَاهَاةً.

المَسْأَلَمْ الثَّانِيَمْ: شُرُوط الهبم:

وَيَتَعَلَّقُ بِالْهَبَةِ الأَحْكَامُ الآتِيَة:

١ - أَنْ تَكُونَ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، وَهُوَ الحُرُّ الْمُكَلَّفُ الرَّشِيدُ.

٢ - أَنْ يَكُونَ الوَاهِبُ مُخْتَارًا، فَلَا تَصِحُّ مِن المُكْرَهِ.

٣- أَنْ يَكُونَ المَوهُوبُ مِمَّا يَصِحُّ بَيعُهُ، فَمَا لَا يَصِحُّ بَيعُهُ لَا تَصِحُّ هِبَتُهُ، مِثْلُ:

الخَمْر، وَالخنْزِير.

\$ - أَنْ يَقْبَلَ المَوهُوبُ لَهُ الشَّيءَ المَوهُوبَ، لَأَنَّ الهِبَةَ عَقْدُ تَمْلِيك فَافْتَقَرَ إِلَى الإِيجَابِ وَالقَبُولِ.

مَّ اللهِ اللهُ ا

٦-أَنْ تَكُونَ بِغَيرِ عِوَضٍ، لِأَنَّهَا تَبَرُّع مَحْض.

المَسْأَلَمَّ الثَّالِثُمَّ: بَعْض الأَحْكَامِ المتعلقمِّ بها:

وَيَتَعَلَّقُ بِاهْبَةِ الأَحْكَامُ الآتِيَة:

١ - تَلْزَمُ الَهِبَةُ إِذَا قَبَضَهَا المَوهُوبُ لَهُ بِإِذْنِ الوَاهِبِ، وَلَيسَ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعِ فِيهَا لِقَولِهِ عَيْثِهِ (''. إِلَّا إِذَا كَانَ أَبًا، فِيهَا لِقَولِهِ عَيْثِهِ قَيْئِهِ (''. إِلَّا إِذَا كَانَ أَبًا، فَإِنَّ لَهُ الرُّجُوعِ فِيمَا وَهَبَهُ لاَبْنِهِ، لِحَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ هِ عَيْثُ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا فَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُوعِ فِيمَا وَهَبَهُ لاَبْنِهِ، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَ الْوَالِدَ فِيهَا يُعْطِي وَلَدَهُ ("'.

٢ - يَجِبُ عَلَى الْآبِ المُسَاوَاةُ بَينَ أَبْنَائِهِ فِي الهِبَةِ، فَلَو خَصَّ بَعْضهُمْ بِهَا، أَو فَاضَلَ بَينَهُمْ فِي العَطَاءِ دُونَ رِضَاهُمْ لَمْ يَصِح ذَلِكَ، وَإِنْ رَضُوا صَحَّت الهِبَة؛

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيّ في صحيحه برقم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (٢٦٢٢)، ومسلم برقم (١٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٥٢٢)، والتَّرْمِذِيّ برقم (١٢٩٩) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه برقم (٢٣٧٧)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٦٢٤).

وَذَلِكَ لِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلَيهِ بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْت مِثْلَهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» وَفِي رِوَايَةٍ: « لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ» (١٠).

٣- إِذَا فَاضَلَ الأَبُ فِي مَرَضِ مَوتِهِ بَينَ أَبْنَائِهِ، أَو خَصَّ أَحَـدَهُمْ بِعَطِيَّةٍ دُونَ الآخَرِينَ، لَمْ يَصِحَّ إِلَّا إِذَا أَجَازَ ذَلِكَ بَقِيَّةُ الوَرَثَة.

\$ - تَصِحُ الهِبَةُ الْمُعَلَّقَةُ، كَأَنْ يَقُولَ: إِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرْ، أَو نَزَلَ المَطَرُ، وَهَبْتُكَ كَذَا.

٥ - تَصِحُّ هَبَةُ الدَّينِ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ، وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ إِبْرَاء لَهُ.

٦ - لَا يَنْبَغِي رِدُّ الهِبَةِ وَالهَدِيَّةِ، وَإِنْ قَلَّتْ، وَتُسَنُّ الإِثَابَةُ عَلَيهَا؛ لِفِعْلِهِ ﷺ ، وَعُنْ عَائِشَةَ عَلَيهَا عَلَيهَا الْهَدِيَّةِ ، وَيُثِيثُ عَلَيهَا» (٤٠٠ .
 فَعَنْ عَائِشَةَ عِشْكَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ الهَدِيَّة، وَيُثِيثُ عَلَيهَا» (٤٠٠ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (٢٥٨٧)، ومسلم برقم (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ في صحيحه برقم (٢٥٨٥).

#### ثامنًا: كتاب المواريث والوصايا والعتق

ويشتمل على أربعة أبواب:

#### الباب الأول: تصرفات المريض

الْإِنْسَانُ إِذَا كَانَ صَحِيحًا وَمُعَافًى فَإِنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ بِكُلِّ حُرِّيَةٍ، وَلِكِنْ بِحُدُودِ مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْع.

أَمَّا إِذَا كَانَ مَرِيضًا، فَلَا يَخْلُو المَرَضَ أَنْ يَكُونَ غَيرَ مُخَوِّفٍ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُخَافُ أَنْ يَمُوتَ بِسَبَهِ كَوَجِعِ الضَّرْسِ وَالأُصْبُعِ وَالصَّدَاعِ وَآلَامِ الجِسْمِ الَّتِي لَا تُوَثِّرُ، وَيُمْكِنُ شِفَاؤُهَا وَبَرْؤُهَا، فَهَذَا المَرِيضُ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ لَازِمًا كَتَصَرُّفِ الصَّحِيحِ فَتَصِحُ عَطِيَّتُهُ، وَهِبَتُهُ، مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ، وإنْ تَطَوَّرَ إِلَى مَرَضٍ مُخَوِّفٍ وَمَاتَ بِسَبَهِ، فَالعِبْرَةُ بِحَالِهِ عِنْدَ العَطِيَّةُ وَالهِبَةِ، وَهُوَ فِي هَذِهِ الحَال فِي حُكْمِ الصَّحِيحِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ المَرضُ مُخَوِّفًا، بِأَنْ يُتَوقَّعَ مِنْهُ الْمَوتَ كَالأَمْرَاضِ الخَبِيثَةِ وَالمُسْتَعْصِيةِ، فَإِنَّ تَبَرُّعَاتِهِ فِي هَذِهِ الحَالِ تُنَقَّذُ مِنْ ثُلْثِهِ لَا مِنْ رَأْسِ المَالِ، فَإِنْ كَانَتْ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ فَمَا دُونَ نَفَذَتْ. وَإِن زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تنفذ إلَّا كَانَتْ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ فَمَا دُونَ نَفَذَتْ. وَإِن زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تنفذ إلَّا بِإِجَازَةِ الوَرَثَة لَهَا بَعْدَ المَوتِ. لِقَولِهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِإِجَازَةِ الوَرَثَة لَهَا بَعْدَ المَوتِ. لِقَولِهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَة لَهَا بَعْدَ المَوتِ. فِي ثُلُثِ الْحَدِيثُ وَمَا وَرَدَ بِمَعْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ بِمُعْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ لِلْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوتِ فِي ثُلُثِ المَالِ؛ لِأَنَّ عَطِيَتَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ التَّصَرُّفُ لِلْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوتِ فِي ثُلُثِ المَالِ؛ لِأَنَّ عَطِيَتَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ التَّصَرُّفُ لِللْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوتِ فِي ثُلُثِ المَالِ؛ لِأَنَّ عَطِيَتَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ الْمَوْتِ فِي ثُلُثِ المَالِ الْوَرَثَةِ، فَرُدَّتُ إِلَى الثَّلُثِ كَالوَصِيَّةِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ المَرَضُ مُزْمِنًا، وَلَكِنَّهُ غَير مُخَوِّفٍ، وَلَمْ يُلْزِمْهُ الفِرَاشَ، كَمَرَضِ السُّكَّرِ وَغَيرِهِ، فَفِي هَذِهِ الحَالِ تُصْبِحُ تَبَرُّعَاته مِنْ جَمِيع مَالِهِ كَتَبَرُّعَاتِ الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخَافُ مِنْهُ تَعْجِيلُ المَوتِ، كَالشَّيخِ الكَبِيرِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابن ماجه برقم (٢٧٠٩)، والدارقطني (٤/ ٥٥٠)، والبيهقي (٦/ ٢٦٤) وهو حديث حسن، انظر إرواء الغليل (٦/ ٧٧).



أَمَّا إِذَا أَلْزَمَهُ الفِرَاش، فَلَا تَصِحُّ تَبَرُّعَاته وَلَا وَصَايَاهُ إِلَّا فِي حُدُودِ التُّلُثِ لِغَيرِ الوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ مَرِيضٌ مُلَازِمٌ لِفِرَاشِهِ يُخْشَى عَلَيهِ مِن المَوتِ، فَلَا تُعْتَبَرُ تَصَرُّفَاته وَتَبَرُّعَاته فِي هَذِهِ الحَالِ كَالمَرِيضِ مَرَضَ المَوتِ.

### الْبَابُ الثَّانِي: الوَصِيَّرُ

وَفِيهِ مسألتان:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: معناها وأدلة مَشْرُوعِيَّتها:

١ - تَعْرِيفها: الوَصِيَّةُ لُغَةً: مَعْنَاهَا العَهْدُ إِلَى الغَيرِ، أَو الأَمْرِ.

وَشَرْعًا: هِبَةُ الإِنْسَان غَيرَهُ عَينًا، أَو دَينًا، أَو مَنْفَعَةً، عَلَى أَنْ يَمْلُكَ المُوصَى لَـهُ الهِبَة بَعْدَ مَوتِ المُوصِي.

وَقَدْ تَشْمَلُ الوَصِيَّةُ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، فَتكُونُ بِمَعْنَى: الأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوتِ -كَمَا عَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ بِذَلِكَ- فَتَشْمَلُ الوَصِيَّة لِشَخْصِ بِغُسْلِهِ، أَو الصَّلَاةِ

عَلَيهِ إِمَامًا، أَو دَفْعِ شَيءٍ مِنْ مَالِهِ لِجِهَةٍ. ٢ - أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّتَهَا: وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاع:

لِقَولِلَهِ تَعَلَّلَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَاً كُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [الْبَقَرُة: ١٨٠].

وَلِمَا رَوَى اَبْنُ عُمَرَ ﴿ عَسَفَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِم يَبِيتُ لَيْكَ وَلَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ »(١). وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِهَا.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: الأحْكَامِ المتعلقةِ بها:

وَيَتَعَلَّقُ بِالوَصِيَّةِ الأَحْكَامُ الآتِية:

١ - يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُدَوِّنَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيهِ مِنِ الحُقُوقِ فِي وَصِيَّةٍ يُبَيِّنُ

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٧٣٨)، ومسلم برقم (١٦٢٧).

فِيهَا ذَلِكَ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ.

٢- تُسْتَحَبُّ الوَصِيَّةُ بِشَيءٍ مِن المَالِ، يُصْرَفُ فِي طُرُقِ البِرِّ وَالخَيرِ وَالخَيرِ وَالإَحْسَانِ؛ لِيَصِلَ إِلَيهِ ثَوَابُهُ بَعْدَ مَوتِهِ، فَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَالْخَيْثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّاتِهُ وَالإِحْسَانِ؛ لِيَصِلَ إِلَيهِ ثَوَابُهُ بَعْدَ مَوتِهِ، فَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَعِنْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّاتِهُ فَاللهِ عَلَيْهُ لِيَجْعَلَهَا قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ » (١٠).

٣- جَوَازُ الوَصِيَّة بِالثُّلُثِ فَأَقَلَ، أَمَّا جَوَازُ الثُّلُث: فَلِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عِيْنَ سَأَلَ النَّبِيَ عَلِيْهُ فِي مَرَضٍ مَوتِهِ: أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَبِالثَّلُثِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». وَأَمَّا اسْتِحْبَابُ أَقَلَ مِن الثُّلُثِ: فَلِقُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيْنَ الوَّأَنَ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَهُ قَالَ: «التُّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ» (٢). التُّلُثُ إِلَى الرُّبُع، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَهُ قَالَ: «التَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ» (٢).

٤- أَنَّ الوَصِيَّةَ لَا تَصِحُّ بِأَكْثَر مِنْ ثُلُثِ مَا يَمْلِكُ لِمَنْ لَهُ وَارِثٌ؛ لِحَدِيثِ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ المُتَقَدِّم، إِلَّا إِذَا أَجَازَ الوَرَثَةُ ذَلِكَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُن لَهُ وَارِثٌ فَتَصِحُّ بِالمَالِ كُلِّهِ.

٥- لَا تَصِحُّ الوَصِيَّةُ لِأَحَدِ مِن الوَرَثَةِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو أُمَامَةَ وَلِيْنَكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّيِّةٍ قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ »(٣).

٦ - تَحْرُمُ الوَصِيَّةُ بِأَمْرٍ فِيهِ مَعْصِيَة؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِزِيَادَةِ حَسَنَاتِ المُوصِي،
 كَمَا مَضَى فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

٧- أَنَّ الدَّينَ وَالْوَاجِباتِ الشَّرْعِيَّةَ كَالزَّكَاةِ وَالحَجِّ وَالكَفَّارَاتِ مُقَدَّمَة عَلَى الوَصِيَّةِ لِقُومِيَهِمَ أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١١]، وَقَالَ عَلِيٌّ الوَصِيَّةِ لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ عَلِيٌّ

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تخريجه في الصفحة قَبْلَ السَّابقَة.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ (٥/ ٣٦٣)، ومسلم برقم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٢٨٥٣)، والتَّرْمِذِيّ برقم (٢٢٠٣)، وابن ماجه برقم (٢٧١٣)، وصححه الشَّيخ الألباني (صحيح ابن ماجه رقم ٢١٩٣).



وَيُنْفُ : «قَضَى النَّبِيُّ عَيْنِيَّ بِالدَّينِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ».

٨- يُشْتَرَطُ فِي المُوصِي أَنْ يَكُونَ جَائِز التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ، فَيَكُونُ عَاقِلًا،
 بَالِغًا، حُرَّا، مُخْتَارًا.

٩- يَحْرُمُ أَنْ يُوصِيَ لِجِهَةِ مَعْصِيَةٍ، كَأَنْ يُوصِيَ لِمَعَابِدِ الكُفَّارِ، أَو لِشِرَاءِ آلَاتِ
 اللَّهْوِ أَو نَحْو ذَلِكَ، وَتَكُونُ وَصِيَّةً بَاطِلَةً.

١٠ - تُسْتَحَبُّ الوَصِيَّةُ لِمَنْ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ وَوَارِثُهُ غَير مُحْتَاجٍ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى:
 ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ [الْبَقَ ـــرُة: ١٨٠]،
 وَالخَيرُ هُوَ الْمَالُ الكثِيرُ، وَتُكْرَهُ لِمَنْ مَالُهُ قَلِيلٌ وَوَارِثُهُ مُحْتَاجٌ؛ لِقَولِهِ عَيَّيَّةٍ: «إِنَّكَ وَالخَيرُ هُو الْمَالُ الكثِيرُ، وَتُكْرَهُ لِمَنْ مَالُهُ قَلِيلٌ وَوَارِثُهُ مُحْتَاجٌ؛ لِقُولِهِ عَيَّيَةٍ: «إِنَّكَ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ». وَكَثِيرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسِ عَلَيْ عَلَيْكُ مَاتُوا، وَلَمْ يُوصُوا.

١١ - تُحْرَمُ الوَصِيَّةُ إِذَا كَانَ قَصْدُ المُوصِي المُضَارَّة بِالوَرَثَةِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى:
 ﴿غَيْرَ مُضَارَةٌ ﴾ [النساء: ١٢].

17 - لَا يَصِتُّ قُبُول الوَصِيَّة وَلَا مِلْكَهَا إِلَّا بَعْدَ مَوتِ المُوصِي؛ لَأَنَّ ذَلِكَ وَقْتُ ثُبُوتِ حَقِّهِ، هَذَا إِذَا كَانَت الوَصِيَّةُ لِمُعَيِّنٍ، أَمَّا إِن كَانَتْ لِغَيرِ مُعَيّنٍ، كَالْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ، أَو عَلَى طَلَبَةِ العِلْمِ، أَو الْمَسَاجِدِ، وَدُورِ الأَيتَامِ، فَإِنَّهَا لَا تَحْتَاجُ إِلَى قُبُولٍ وَتَلْزُمُ بِمُجَرَّدِ المَوتِ.

١٣ - يَجُوزُ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ أَو بَعْضِهَا، وَلَهُ نَقْضَهَا. قَالَ عُمَرُ عِيْفِ : يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ وَصِيَّتِهِ (١).

١٤ - تَصِح الوَصِيَّةُ لِكُلِّ شَخْصٍ يَصِحُّ تَمْلِيكهُ سَوَاءً أَكَانَ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا.
 قَالَ تَعَالَى: ﴿إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓا إِلَى آَوْلِيَ آبِكُم مَعَرُوفًا ﴾ [الأحزاب: ٦].

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي: «٦/ ٢٨١). وأُخْرَجَهُ عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٧١) من قول عطاء وطاوس وأبي الشعثاء.

## الْبَابُ الثَّالِث: فِي العتق، والكتابة، والتدبير

وَفِيهِ مَسَائِل:

١ - تَعْريفُ العَتْق:

العِتْقُ لُغَةً: بِكَسْرِ العَينِ وَسُكُونِ التَّاءِ: الحُرِّيَّةُ وَالخُلُوصُ، مُشْتَقُّ مِنْ قَولِهِمْ: عَتَقَ الفَرْخُ: طَارَ وَاسْتَقَلَّ وَخَلَصَ.

وَشَرْعًا: هُوَ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ وَتَخْلِيصُهَا مِن الرِّقِّ، وَإِزَالَةُ المِلْكِ عَنْهَا، وَتَثْبِيتُ

٢ - أُدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّته:

الأَصْلُ فِي مَشْرُ وعِيَّةِ العِتْقِ: الكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ.

أَمَّا الْكِتَابُ: فَقُولُهُ تَعَالَي: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢] وَقُولُهُ تَعَالَى:

﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ [المجادلة: ٣].

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عِيْنَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ» (١).

وَأَجْمَعَت الأُمَّةُ عَلَى صِحَّةِ العِنْقِ، وَحُصُولِ القُرْبَةِ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى.

٣- فضلهُ:

العِنْقُ مِنْ أَفْضَلِ القُرُبَاتِ وَأَجَلِّ الطَّاعَاتِ، لِمَا جَاءَ فِي فَضْلِ العِنْقِ مِنْ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ [البلد: ١٣] يَعْنِي: تَخْلِيصُ الشَّخْص مِن الرِّقَّ، وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي مَعْرضِ بَيَانِ الطَّرِيقِ الَّتِي فِيهَا النَّجَاةُ وَالخَيرُ لِمَنْ سَلَكَهَا؛ أَلَا وَهِي: عِنْقُ الرِّقَابِ. وَتَقَدَّمَ مَعَنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ لِللَّهِ فَبْلُ قَلِيلٍ فِي فَضْلِ العِنْقِ، وَعَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١)أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (٢٥١٧)، ومسلم برقم (١٥٠٩)-٢٢، واللفظ له.

أُمَامَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ وَ النَّبِي اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُوعِ مُسْلِم، أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ...» الْحَدِيث (١٠). وَالنُّصُوصُ فِي فَضل العِتْقِ كَثِيرَةٌ جِدًّا.

وَعِتْقُ الرَّجُلِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الْمَرْأَةِ، وَالرَّقَبَةُ الأَغْلَى ثَمَنًا وَالأَنْفُس عِنْدَ أَهْلِهَا أَفْضَلُ مِنْ غَيرِهَا.

٤ - الْحِكْمَة مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهِ:

شُرِعَ العِتْقُ فِي الإِسْلَامِ لِغَايَاتٍ نَبِيلَةٍ، وَحِكَم بَلِيغَةٍ. فَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ تَخْلِيصُ الآدَمِيِّ المَعْصُوم مِنْ ضَرَرِ الرِّقِّ، وَمِلْكِ نَفْسِهِ، وَتَمْكِينِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهِ وَمَنَافِعِهِ حَسَبَ إِرَادَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَهُ كَفَّارَة لِلْقَتْلِ، وَالوَطْءِ فِي رَمَضَانَ، وَالأَيمَان.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: أَرْكَانِ العتق، وشُرُوطِه، وصيغته وأَلْفًاظه:

١ - أَرْكَان العِتْق: أَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ:

أ- المُعْتِقُ: وَهُوَ الشَّخْصُ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ العِتْقُ لِغَيرِهِ.

ب- المُعْتَقُ: وَهُوَ الشَّخْصُ الَّذِي عُتِقَ، أُو وَقَعَ عَلَيهِ العِتْقُ.

ج- الصِّيغَةُ: وَهِيَ الأَلْفَاظِ الَّتِي يِقَعُ بِهَا العِتْقُ.

٢ - شُرُوطُهُ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ العِتْقِ وَوُقُوعِهِ مَا يَلِي:

- أَنْ يَكُونَ المُعْتِقُ مِمَّنْ يَجُوزُ تَصَرُّفهُ، وَهُوَ: البَالِغُ العَاقِلُ الرَّشِيدُ المُخْتَارُ، فَلَا يَصِحُّ العِتْق مِن الصَّبِيِّ، وَلَا المَجْنُونِ وَلَا المَعْتُوهِ، وَلَا المُكْرُهِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَشْتَيقِظَ». وَلَا يَصِحُّ عِتْقُ المُكْرَهِ، كَمَا لَا تَصِحُّ سَائِر تَصَرُّ فَاتِهِ.

- أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِمَنْ يُعْتِقهُ، فَلَا يَصِحُّ العِتْقُ مِنْ غَيرِ المَالِكِ.

- أَلَّا يَتَعَلَّق بِالمُعْتَقِ حَقٌّ لَازِمٌ يَمْنَعُ عَتْقَهُ، كَدَينٍ أُو جِنَايَةٍ، فَلَا يَصِحُّ عِتْقُهُ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيّ برقم (١٥٤٧) وصححه، وصححه الألباني (صحيح سنن التَّرْمِذِيّ برقم ١٢٥٢).

حَتَّى يُؤدِّي الدَّينَ، أَو تُدْفَعُ دِيَةُ جِنَايَتِهِ.

- لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ العِنْقُ بِلَفْظِ صَرِيحٍ، أَو مَا يَقُومُ مَقَامهُ مِن الكِنَايَاتِ، وَلَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ مُجَرَّد النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكٍ فَلَا يَحْصُلُ بِالنِّيَّةِ المُجَرَّدَةِ.

٣- صِيغَتُهُ وَأَلْفَاظُهُ:

- أَلْفَاظهُ إِمَّا صَرِيحَة، وَهِيَ مَا كَانَ بِلَفْظِ العِتْقِ، وَالتَّحْرِير، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا، مِثْل: أَنْتَ حُرُّ، أَو مُحَرَّرٌ، أو: عتِيقٌ، أو: مُعْتَقُ، أَو: أَعْتَقَتُكَ.

- وَإِمَّا كِنَائِيَّة، كَقُولِهِ: اذْهَبْ حَيثُ شِئْت، أو: لَا سَبِيلَ لِي عَلَيك، أو: لَا سُلِطَانَ لِي عَلَيك، أو: لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيك، أو: اغْرُب، أو ابْعِدْ عَنِّي، أو: خَلَّيتُك، وَنَحْوِ ذَلِك. وَهَذِهِ الْكِنَايَاتِ لَا يَحْصُلُ العِتْقُ بِهَا، إِلَّا إِذَا نَوَى قَائِلُهَا العِتْق.

المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ، مِنْ أَحْكَامِ العَتَقِ،

١- يَجُوزُ الاشْتِرَاكُ فِي الْعَبْدِ وَالأَمَةِ فِي المِلْكِ، بِأَنْ يَمْلِكَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَخْصٍ.

٢- إِذَا أَعْتَقَ شَخْصٌ نَصِيبَهُ فِي عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ فَقَدْ عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْ هَذَا العَبدِ.

وَأَمَّا نَصِيبُ شَرِيكه: فَإِنْ كَانَ المُعْتِقُ مُوسِرًا عَتَقَ نَصِيبُ شَريكه مِن العَبْدِ، وَقُوِّمَتْ عَلَيهِ حِصَّةُ شَريكه وَدَفَعَ لَهُ القِيمَة. أَمَّا إِذَا كَانَ الشَّرِيكُ المُعْتِقُ مُعْسِرًا عَيْر مُوسِرٍ، فَلَا يَعْتِقُ نَصِيب شَرِيكِهِ، وَيَسْعَى الْعَبْدُ فِي تَحْصِيل قِيمَةِ نَصِيبِ هَذَا الشَّرِيكِ، فَيَعْتِقُ بَعْدَ تَسْلِيمٍ مَا عَلَيهِ، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ كَالمُكَاتَبِ.

وَدَلَيلُ ذَلِكَ: قَولُهُ عَيَّيْ الْمَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُومَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ قُومَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (أ)، ولِقَولِهِ عَيَيْهِ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا -أَوْ شَقِيطًا (أ) - فِي مَمْلُوكِ، فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ (أ) بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ (أ) بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (٢٥٢٢)، ومسلم برقم (١٥٠١).

<sup>(</sup>٢) الشِّقص والشَّقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء.

<sup>(</sup>٣) يعني: طلب منه السعي في تحصيل القيمة ليخلص نفسه ويعتق.

عَلَيْهِ»(١). وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِاخْتِيَارِ العَبْدِ.

٣- يَرِثُ المُعْتِقُ جَمِيعَ مَالِ مَنْ أَعْتَقَهُ دُونَ العَكْسِ، لَأَنَّ المُعْتَقَ وَلَاقُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ دُونَ العَكْسِ، لَأَنَّ المُعْتَقَ وَلَاقُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ "". وَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الوَلَاء كَالنَّسَبِ، فَالَ عَلَيْهُ الوَلَاء كَالنَّسَبِ، فَقَالَ: « الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ " كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» (١).

٤- مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ ظُلْمًا، أَو ضَرْبًا مُبَرّحًا، أَو مَثَّل بِهِ، أَو أَفْسَدَهُ، أَو قَطَعَ لَـهُ عُضُوًا أَو نَحْو ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيهِ، لِقَولِهِ ﷺ: «مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، عُضُوًا أَو نَحْو ذَلِكَ، فَإِنَّهُ أَنْ يُعْتِقَهُ "(٥). أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ ضَرْبًا خَفِيفًا عَلَى سَبِيلِ أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ "(٥). أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ ضَرْبًا خَفِيفًا عَلَى سَبِيلِ التَّأْدِيبِ فَلَا شَيءَ فِيهِ.

#### المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: التَّدبيرُ:

١ - تَعْرِيفه: التَّدْبِيرُ هُوَ تَعْلِيقُ عِتق الرَّقِيق بِمَوتِ سَيِّدِهِ.

يِقَالُ: دَبَّرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ تَدْبِيرًا: إِذَا أَعْتَقَهُ بَعْدَ مَوتِهِ، وَكَذَا: أَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ.

وَالمُدَبِّرُ: هُوَ الْعَبْدُ الَّذِي حَصَلَ لَهُ التَّدْبِير، سُمِّى بِذَلِكَ؛ لَأَنَّ عِتْقَـهُ جُعِـلَ دُبُـرَ حَيَاةِ سَيِّدِهِ، فَالمَوتُ يَكُونُ دُبُرَ الحَيَاةِ.

٢ - حُكْمُهُ، وَدَلَيلُ ذَلِكَ:

التَّذْبِيرُ جَائِزٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ بِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ، وَالأَصْل فِيهِ حَدِيثُ جَابِرِ عَيْنُ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَيْهُم بُنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، النَّبِي عَيْهُم بُنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَنَّيَ عَيْهُم بُنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَنَّيَ عَيْهُم بُنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَنَعَهَا إِلَيْهِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَدَفَعَهَا إِلَيْهِ (1).

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (٢٥٢٧)، ومسلم برقم (١٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (١٤٩٣)، ومسلم برقم (١٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) معناه: المخالطة في الولاء، وأنها تجري مجرئ النسب في المِيرَاث.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَـهُ الـشافعي في الأم (١٢٣٢)، والحـاكم في المـستدرك (٤/ ٣٤١) وصـححه، والبيهقـي (١٠/ ٢٩٢) وصححه الألباني (صحيح الجامع برقم ٧١٥٧، والإرواء ٦/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (١٦٥٧)-٣٠.

<sup>(</sup>٦) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (٢٥٣٤)، ومسلم برقم (٩٩٧) واللفظ له.

٣- مِنْ أَحْكَام المُدبر:

- يَجُوزُ بَيعُ المُدَبَّرِ مُطْلَقًا لِلْحَاجَةِ، وَأَجَازَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ بَيعه مُطْلَقًا لِلْحَاجَةِ وَأَجَازَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ بَيعه مُطْلَقًا لِلْحَاجَةِ وَغَيرِهَا؛ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ.

- المُدَبَّرُ يَعْتَقُ مِن الثَّلُثِ، لَا مِنْ رَأْسِ المَالِ؛ لَأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الوَصِيَّة، فَكِلَاهُمَا لَا يَنْفذ إِلَّا بَعْدَ المَوت.

- وَيَجُوزُ لِسَيِّدِهِ هِبَتُهُ، لَأَنَّ الهِبَةَ مِثْلُ البَيع.

- يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ وَطْءُ أَمَته المُدَبَّرة؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ الْمَكَنَ أَيْكُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون: ٦].

#### المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: المكاتب:

١ - تَعْرِيفُهُ:

الكِتَابَةُ وَالمُكَاتَبَةُ لُغَةً: مَأْخُوذَةٌ مِنْ كَتَبَ بِمَعْنَى أَوْجَبَ، وَأَلْزَمَ.

وَشَرْعًا: هِيَ إعْتَاقُ الْعَبْد نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِمَالٍ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ يُؤدَّى مُؤَجَّلًا.

فَالمُكَاتَبُ -بِفَتْحِ التَّاءِ-: هُوَ الْعَبْد الَّذِي عُلِّق عِنْقُهُ بِمَالٍ يَدْفَعهُ لِـسَيِّدِهِ، وَبِكَـسْرِهَا: مَنْ تَقَعْ مِنْهُ. وَسُمِّيَتْ كِتَابَةً، لَأَنَّ السَّيِّدَ يَكْتُبُ بَينَهُ وَبَينَ عَبْدِهِ كِتَابًا بِمَا اتَّفَقَا عَلَيهِ.

٢ - حُكْمُ المُكَاتَبَة، وَدَلَيلُ ذَلِكَ:

الكِتَابَةُ جَائِزَةٌ مُسْتَحَبَّة إِذَا طَلَبَهَا الْعَبْدُ الصَّدُوقُ المُكْتَسِبُ القَادِرُ عَلَى أَدَاءِ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَطَهُ عَلَيهِ سَيّدُهُ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْنَعُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّا مَلَكَتَ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَطَهُ عَلَيهِ سَيّدُهُ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلّذِينَ يَبْنَعُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّا مَلَكَتَ الْمَالُ اللّهِ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللل

٣- مِنْ أَحْكَامِ المُكَاتَبَة:

- يُعْتَقُ الْعَبْدُ أُو الْأَمَةُ وَيَصِيرَا حُرَّينِ مَتَى أَدَّيَا مَا اتَّفَقَا عَلَيهِ مَعَ سَيِّدِهِمَا، لِقَولِهِ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ» (١). فَمَفْهُومُهُ: أَنَّهُ مَتَى أَدَّى مَا عَلِيْهِ

<sup>(</sup>١)أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٩٢٦)، والتِّرْمِذِيّ برقم (١٢٦٠) وحسنه، واللفظ لأبي داود. وحسنه الألباني (الإرواء برقم ١٦٧٤).

الفقه الميسر

عَلَيهِ لَمْ يَعُدْ عَبْدًا، وَيَصِيرُ حُرًّا بِالأَدَاءِ.

- لَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ إِلَّا إِذَا أَدَّى جَمِيعَ كِتَابِيِّهِ، لِلْحَدِيثِ المَاضِي.
- وَلَا عُ المُكَاتَب يَكُونُ لِسَيِّدِهِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيهِ، لِقَولِهِ عَلَيْهِ: «الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»(١).
- عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَضَعَ عَنِ المُكَاتَبِ شَيئًا مِنِ الْمَالِ الَّذِي كَاتَبَهُ عَلَيهِ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَكُمُ ﴿ [النور: ٣٣]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَيْنَ فَالَى: فَوَ النَّهُ مَن مَّالَ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَكُمُ ﴿ [النور: ٣٣]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَيْنَ فَو أَخْدِهِ فِي هَذِهِ الآية: ضَعُوا عَنْهُمْ مِنْ مُكَاتَبَتِهِمْ (٢). وَيُخَيَّرُ السَّيِّدُ بَينَ وَضْعِهِ عَنْهُ وَأَخْدِهِ مِنْهُ، وَدَفْعِهِ إلَيهِ.
- يُجْعَلُ الْمَالُ عَلَى المُكَاتَبِ مُنَجَّمًا (")، نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا، عَلَى أَنْ تَكُونَ النُّجُومُ مَعْلُومَةً، وَيَعلم فِي كُلِّ نَجْمٍ قَدر الْمَال المُؤدّى.
- لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَتَزَقَّجَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، لِقَولِهِ ﷺ: «أَتُمَا عَبْدٍ تَزَقَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ "''. وَلَا يَتَسَرَّى كَذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
- يَجُوزُ بَيعُ المُكَاتَب، وَتَبْقَى الكِتَابةُ عَلَيهِ فِي يَدِ مُشْتَرِيهِ، فَإِنْ أَدَّى مَا عَلَيهِ عُتِقَ، وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَمُشْتَرِيهِ، لِقَولِهِ عَلَيْهِ لِعَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ: «اشْتَرِيها وَأَعْتِقِيهُ لِعَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ: «اشْتَرِيها وَأَعْتِقِيهَا... فَإِنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ (٥٠٠).

### الْبَابُ الرَّابِعِ: الْقُرَائِضِ، والمواريث

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: معناها والحث عَلَى تعلمها:

عِلْمُ الْفَرَائِض مِنْ أَهَمِّ العُلُوم، فَيَجِبُ عَلَى المُسْلِمِينَ الاهْتِمَامُ بِهِ وَالتَّفَقُّه فِيهِ؟

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تخريجه في الصفحة قَبْلَ السَّابِقَة.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البيهقي في سننه (١٠/ ٣٣٠). وانظر المغني لابن قدامة (١٠/ ٣٤٢).

 <sup>(</sup>٣) النجم: هو الوقت الذي يحل فِيه الأداء، يقال: نَجمت عليه الدين إذا جعلته نجمًا نجمًا.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٢٠٧٨)، والتَّرْمِذِيِّ برقم (١١١١) وحسَّنه، وحسنه الألباني (صحيح سنن التَّرْمِذِيِّ برقم ٨٨٧). ومعنىٰ عاهر: زانٍ.

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيِّ برقم (٢٥٦٥)، ومسلم برقم (١٥٠٤)-١٢

لَأَنَّ الحَاجَةَ مَاسَّة إِلَيهِ.

وَيُسَمَّى هَذَا العِلْم بِالْفَرَائِضِ جَمْعُ فَرِيضَةٍ، مَأْخُوذَة مِن الْفَرْضِ وَهُوَ التَّقْدِير، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٣٧] أَي قَدَّرْتُمْ.

وَالفَرْضُ فِي الشَّرْعِ: نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا لِمُسْتَحِقِّهِ. وَعِلْمُ الْفَرَائِض: هُوَ العِلْمُ بِالمَوَارِيثِ مِنْ حَيثُ فِقْه أَحْكَامهَا وَمَعْرِفَة الحِسَابِ المُوصل إِلَى قِسْمَتِهَا.

وَالمَوَارِيثُ: جَمْعُ مِيرَاث، وَهُوَ الحَقُّ المُخَلَّفُ عَن الْمَيِّتِ المَنْقُولُ إِلَى الوَارِثِ. الوَارِثِ.

وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَهْتَمَّ بِشَأْنِ المَوَارِيثِ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا تَصَرُّفًا يُغَيرُهَا عَنْ وَضْعِهَا الشَّرْعِيِّ، فَيُورَّثُ غَيرُ الوَارِثِ أَو يُحْرِمُ الوَارِثُ مِنْ جَمِيعِ حُقُوقِهِ أَو بَعْضِهَا، فَيُعرِضُ نَفْسَهُ بِذَلِكَ لِسَخَطِ اللهِ، وَعِقَابِهِ.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: الحُقُوق المتعلقة بالثَّركَة وأسباب المِيرَاث وموانعه:

١ - حُقُوقُ التَّرِكَة: التَّرِكَةُ هِي مَا يَثُرُكُهُ الْمَيِّتُ مِن الْأَمْ وَالِ النَّقْدِيَّةِ، وَالعَينِيَّةِ،
 وَالحُقُوقِ. وَيَتَعَلَّقُ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ أَرْبَعَةُ حُقُوق:

١ - مُؤنَةُ تَجْهِيزِهِ مِنْ ثَمَنِ كَفَنٍ، وَحَنُوطٍ وَأُجْرَةِ دَفْنٍ وَغَسَل وَغَير ذَلِكَ.

٢ - قَضَاءُ الـدُّيُون، وَدُيُـونُ اللهِ مُقَدَّمَة كَالزَّكَاةِ، وَصَـدَقَةِ الفِطْـرِ، وَالكَفَّـارَةِ،
 وَالنَّذْرِ، ثُمَّ دُيونُ الآدَمِيِّينَ.

٣- إخْرَاجُ الوَصَايَا بِشَوْطِ أَنْ تَكُونَ فِي حُدُودِ الثُّلُث فَأَقَلَّ.

٤ - الإِرْثُ، فَيْقَسَّمُ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى وَرَثَتِهِ القِسْمَة الشَّرْعِيَّة.

وَالإِرْثُ: هُوَ انْتِقَالُ مَالِ الْمَيِّتِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى حَيِّ، حَسْبَمَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ.

وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ حَقُّ لِلْغَيرِ حَالَ الحَيَاةِ، وَهِيَ الحُقُوقُ العَينِيَّةُ، كَحِقِّ البَائِعِ فِي تَسَلُّمِ المَبِيعِ، وَحَقُّ الرَّاهِنِ فِي المَرْهُونِ، فَهِي تُقَدَّمُ عَلَى تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ؟ لِتَعَلُّقِهَا بِعَينِ الْمَالِ قَبْلَ صَيرُورَتِهِ تَرِكَةً. ٢ - أَسْبَابُ الإِرْث: أَسْبَابُ الإِرْثِ ثَلَاثَة، وَهِيَ:

الْأَوَّلُ: النَّكَاحُ، وَهُوَ عَقْدُ الزَّوجِيَّة الصَّحِيح بِشَاهِدَينِ وَوَلِيٍّ، وَلَو لَمْ يَحْصُلُ بِهِ وَطْء وَلَا خُلْوَة، لِعُمُومِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ مِنصَفُ مَا تَكَرَكَ أَزْوَجُكُمْ ﴾.

[النساء: ١٢]

الثَّانِيُ: النَّسَبُ، أي: القَرَابَةُ مِن الْمَيِّتِ، وَهِيَ: الاتِّصَالُ العُضْوي بَينَ إنْسَانٍ وَآخَرينَ بِوِلَادَةٍ قَرِيبَةٍ أَو بَعِيدَةٍ، وَتَشْمَلُ الأُصُولَ، وَالفُرُوعَ، وَالحَوَاشِي.

فَالأُصُولُ: هُمُ الآبَاءُ وَالأَجْدَادُ وَإِنْ عَلَوا بِمَحْضِ الذُّكُورِ، وَالفُرُوعُ: هُم الْأُولَادُ وَأَوْلَادُ البَنِينِ وَإِنْ نَزَلُوا، وَالحَوَاشِي: هُم الإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا، وَالخَوَاشِي: هُم الإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا. وَالأَعْمَامُ وَإِنْ عَلَوا، وَبَنُوهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا.

الثَّالِثُ: الوَلَاءُ، وَهُوَ رَابِطَةٌ سَبَهُا نِعْمَةُ المُعْتِق عَلَى رَقِيقِهِ بِالعِثْقِ، وَلَا يَرِثُ العَتِيقُ مُعْتِقَهُ بِالْإِجْمَاعِ، فَانْحَصَرَتْ أَسْبَابُ الإِرْثِ فِي اثْنَينِ: النَّسَب، وَالـزَّوَاجِ العَتِيقُ مُعْتِقَهُ بِالْإِجْمَاعِ، فَانْحَصَرَتْ أَسْبَابُ الإِرْثِ فِي اثْنَينِ: النَّسَب، وَالـزَّوَاجِ الصَّحِيح.

٣- مَوَانِعُ الإِرْث: مَوَانِعُ الإِرْث ثَلَاثَة:

١ - القَتْلُ : اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ القَتْلَ العَمْدَ المُحَرَّمَ مَانِعٌ مِن المِيرَاثِ، فَمَنْ قَتَلَ مُورِّتَهُ ظُلْمًا لَا يَرِثُهُ ؛ لِقُولِهِ عَلَيْهِ : «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ ١١٠).

٢ - الرِّقُ: فَلَا يَرِثُ الْعَبْدُ قَرِيبَهُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَرِثَ شَيئًا فَسَيكُونُ لِسَيِّدِهِ دُونَهُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَا يُورَّثُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ.
 كَذَلِكَ لَا يُورَّثُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ.

٣- اخْتِلَافُ الدِّينِ بَينَ الْمُورِّثِ وَالْوَارِثِ: فَإِنَّ ذَلِكَ مَانِعٌ مِن المِيرَاثِ؛ لِقَولِهِ
 ٤: «لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ»

المَسْأَلَةِ الثَّالِثِيِّ: أقسام الوَرَثِيِّ:

الهَرَثَةُ عَلَى قِسْمَينِ: ذُكُورٌ، وَإِنَاثٌ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ الدارقطني برقم (٢١٠٢)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠)، وصححه الألباني (إرواء الغليل رقم ١٦٧١).

فَالوَارِثُونَ مِن الذَّكُورِ عَشَرَة:

١-٧- الابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي آَوْلَندِ كُمْ ۖ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا ا

٣-٤- الأَبُ وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، كَأْبِي الأَبِ وَأَبِي الحَدِّ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِأَبُونَهِ لِكُلِّ وَأَبِي الحَدِّ النساء: ١١]. وَالجَدُّ أَبُ وَقَدْ لَكُلِّ وَحِدِ مِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ ﴾ [النساء: ١١]. وَالجَدُّ أَبُ وَقَدْ أَبُ وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّبِيُ عَلَيْ السُّدُسَ.

٦ - ابْنُ الأَخ لِغَيرِ أُمِّ، أَمَّا ابْنُ الأَخ لِأُمِّ فَلَا يَرِث؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ.

٧-٨- العَمُّ وَابْنُ العَمِّ مِنْ أَبِيهِ شَقِيقًا أَو لِأَبٍ، لَا لِأُمِّ فَإِنَّهُ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ.

٩- الزُّوجُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَكُ كَ أَزْوَجُكُمْ ﴾ [النساء: ١٢].

· ١ - المُعْتِقُ أَو مَنْ يَحِلُّ مَحَلَّهُ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ»(١).

وَقَولِهِ ﷺ: « إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»(٢).

أُمَّا الوَارِثَاتُ مِن النِّسَاءِ فَسَبْعٌ:

١-٢- البِنْتُ وَبِنْتُ الانْبِ وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهَا لِمَحْضِ الذُّكُورِ؛ لِقُولِهِ تَعَالَى:
 ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آولَكِ حَكُم لَلْذَكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ النِّصْفُ ﴾ [النساء: ١١].

٣- الأُمُّ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِأَبُورَتِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ، وَلَذُّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ السّافعي في الأم (١٢٣٢)، والحاكم (٤/ ٣٤١)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢)، وصححه الألباني في الإرواء (٦/ ٢٠١). واللُّحمة: القرابة.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيِّ برقم (٢٥٦٥)، ومسلم برقم (١٥٠٤).

فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُّ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾.

[النساء: ١١]

3- الجَدَّةُ؛ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا النَّبِيُ عَيَّا النَّبِي السُّدُسَ؛ لِحَدِيثِ بُرَيدَةَ وَلَئُكُ : «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ السُّدُسَ، لِخَدَةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمُّ (١)، فَهِيَ تَرِثُ، بِشَرْطِ عَدَمِ وُجُودِ الأُمَّ .

٥- الأُخْتُ؛ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَتْ شَقِيقَة أَو لِأَبِ أَو لِأُمِّ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَدَّةً أَو اَمْرَاةً أُولَهُ وَ أَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُ مَا السُّدُسُ ﴾ [النساء: ١٢]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنِ اَمْرُ أُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ مَا تَرَكُ ﴾ [النساء: ١٧٦]. وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن كَانَتَا اَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّلُكُ إِن مِمَا تَرَكُ ﴾ [النساء: ١٧٦].

٦ - الزَّوجَةُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَهُرَ كَالُّبُعُ مِمَّا تَرَكَٰتُمْ ﴾ [النساء: ١٢].

المُعْتِقَةُ؛ لِقَولِهِ ﷺ: « إِنَّهَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٢٠).

المَسألَة الرَّابِعَة: أقسام الوَرَثَة باعتبار الإرث:

القِسْمُ الْأَوَّلُ: مَنْ يَرِثُ بَالفَرْضِ –أي: النَّصِيبُ المُقَدَّرُ – فَقَط، وَهُمْ سَبْعَةٌ: النَّصِيبُ المُقَدَّرُ – فَقَط، وَهُمْ سَبْعَةٌ: الزَّوجَانِ، وَالخُمُّ، وَوَلَداهَا.

القِسْمُ الثَّانِي: مَنْ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ -أَي بِلَا تَقْدِيرٍ - فَقَط، وَهُم اثْنَا عَشَر: الابْنُ وَابْنُهُ، وَالأَخُ الشَّقِيقُ وَابْنُهُ، وَالأَخُ لِأَبِ وَابْنُهُ، وَالعَمُّ الشَّقِيقُ وَابْنُهُ، وَالعَمُّ الشَّقِيقُ وَابْنُهُ، وَالعَمُّ الشَّقِيقُ وَابْنُهُ، وَالعَمُّ الشَّقِيقُ وَابْنُهُ، وَالعَمْ لِأَبِ وَابْنُهُ، وَالعَمُّ الشَّقِيقُ وَالمُعْتِقَةُ.

القِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ يَرِثُ بالتَّعْصِيبِ تَارَةً، وَبَالفَرْضِ أُخْرَى، وَيُجْمَعُ بَينَهُمَا، وَهُمَا: الأَبُ وَالجَدُّ.

القِسْمُ الرَّابِعُ: مَنْ يَرِث بَالفَرْضِ تَارَةً، وَبِالتَّعْضِيبِ أُخْرَى، وَلَا يُجْمَعُ بَينَهُمَا،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٢٨٩٤)، وابن ماجه برقم (٢٧٢٤)، والتِّرْمِذِيّ برقم (٢١٠١)، قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَر: «صححه ابن خُزَيمة وابن الجَارُود، وقوَّاه ابْن عَدِيٍّ». (بلوغ المرام رقم ٨٩٦).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ في صحيحه برقم (٢٥٦١)، وهو قطعة من حديث عتق بريرة.

وَهُمْ: أَصْحِابُ النِّصْفِ، مَا عَدَا الزَّوجَ، وَأَصْحَابَ الثُّلُّثَين.

وَجُمْلَةُ أَصْحَابِ الفُرُوضِ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ:

وَالفُّرُوضُ المُعيَّنَةُ لِأَصْحَابِ الفُرُوضِ سِتَّةُ، هِيَ: النَّصْفُ، وَالرُّبْعُ، وَالـثُّمُنُ، وَالثُّلُثَانُ، وَالثَّلْثُ، وَالثُّلُثُ،

• أَوَّلًا: أَصْحَابُ النِّصْف وَهُمْ خَمْسَة:

١ - الزَّوجُ: عِنْدَ عَدَمِ الفَرْعِ الوَّارِث ذَكَرٍ أَو أُنْثَى مِن الزَّوجِ أَو مِنْ غَيرِهِ.
 ٢ - البِنْتُ: عِنْدَ انْفِرَادِهَا عَمَّنْ يُشَارِكهَا مِنْ أَخُواتِهَا، وَانْفِرَادِهَا عَمَّـنْ يُعَـصِّبهَا

" - بِنْتُ ابْن: عِنْدَ عَدَمِ المُشَارِكِ وَالمُعَصِّبِ، وَالفَرْعِ الوَارِثِ. ٢ - الأَخُ الشَّقِيقُ: عِنْدَ عَدَمِ المُعَصِّبِ وَالمُشَارِك وَالْفَرْعِ الوَارِثِ، وَالأَصْل

٥ - الأُخْتُ لِأَبٍ: عِنْدَ عَدَم المُعْصِّب وَالمُشَارِك وَالفَرْع الوَارِثِ، وَالأَصْل

الوَارِثِ وَالأَخِ الشَّقِيقِ وَالأُخْتُ الشَّقِيقَة. • ثَانِيًا: أَصْحَابُ الرُّبِعِ وَهُم اثْنَان:

١ - الزُّوجُ: يَسْتَحِقُّهُ عِنْدَ وُجُودِ الفَرعِ الوَارِثِ.

٢ - الزَّوجَةُ: تَسْتَحِقُّهُ عِنْدَ عَدَم الفَرْعَ الوَارِثِ.

• تَالِثًا: أَصْحَابُ الثَّمُن: الزَّوجَةُ فَأَكْثَر، عِنْدَ وُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ.

• رَابِعًا: أَصْحَابُ الثُّلْثَينِ أَرْبَعَةٌ وَهُمْ:

١ - البَنَاتُ: عِنْدَ عَدَمِ المُعَصِّبِ، وَهُوَ ابْنُ الْمَيِّتِ لِصُلْبِهِ فِي حَالَةِ كَونِهِنَّ اثْنَتَينِ فَأَكْثَر، كُونْهُنَّ جَمْعًا.

٢- بَنَاتُ الابْنِ: عِنْدَ عَدَمِ المُعَصِّبِ وَهُوَ ابْنُ الابْنِ، وَعَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَهُوَ الابْنُ، وَأَنْ يَكُنَّ اثْنَتَينِ فَأَكْثَرَ.

٣- الأَخَوَاتُ الشَّقَائِقُ: أَنْ يَكُنَّ اثْنَتَينِ فَأَكْثَرَ وَعَدَم المُعَصِّب لَهُمَا وَهُـوَ الأَخُ



الشَّقِيق فَأَكْثَر، وَعَدَم الفَرْع الوَارِثِ، وَهُم الْأُولَادُ وَأُولَادُ البَنِين.

إلاَّ حَوَاتُ لِأَب: أَنْ يَكُنَّ اثْنَتَينِ فَأَكْثَرَ، عِنْدَ عَدَمِ المُعَصِّبِ، وَعَدَمِ الفَرْعِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَعَدَم الأَشَقَّاءِ وَالشَّقَائِقِ.

• خَامِسًا: أُصْحَابُ الثُّلُث اثْنَان وَهُمْ:

١ - الأُمُّ: تَسْتَحِقَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ وَعَدَمِ الجَمْعِ مِن الأُخْوةِ وَالأَخُواتِ.

٢ - الْأُخُوةُ لِأُمِّ: أَنْ يَكُونُوا اثْنَينِ فَأَكْثَرَ، وَعَدَمِ الفَرْعِ الوَارِث مِنْ الْأُولَادِ
 وَأُولَادِ البَنِين، وَعَدَمِ الْأَصْلِ الوَارِثِ مِن الذُّكُورِ وَهُمَا الأَبُ وَالجَدُّ.

• سَادِسًا: أَصْحَابُ السُّدُس سَبْعَةٌ وَهُمْ:

١ - الأَّبُ: عِنْدَ وُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ مِن الْأُولَادِ وَأُولَادِ البَنِينِ.

٢ - الجَدَّ: عِنْدَ وُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ مِن الْأُولَادِ وَأُولَادِ البَنِينِ.

٣- الأُمُّ: عِنْدَ وُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ وَعِنْدَ وُجُودِ الجَمْعِ مِن الأَخْوَةِ.

٤ - الجَدَّةُ: عِنْدَ عَدَمٍ وُجُودِ الأُمِّ.

٥- بِنْتُ الابْن: عِنْدَ عَدَمِ المُعَصِّبِ وَعَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ الَّذِي أَعْلَى مِنْهَا، سِوَى صَاحِبَة النِّصْف، فَإِنَّهَا لَا تَأْخُذُ السُّدسَ إِلَّا مَعَهَا.

٦- الأُخْتُ لِأَبِ: عِنْدَ عَدَمِ المُعَصِّبِ وَهُ وَ أُخُوهَا، وَأَنْ تَكُونَ مَعَ أُخْتِ شَقِيقَةٍ وَارِثَةٍ لِلنِّصْفِ فَرْضًا.

٧- الأَخُ أُو الأُخْتُ لِأَمِّ: عِنْدَ عَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَعَدَمِ الْأَصْلِ مِن الذُّكُورِ الوَارِثِين، وَأَنْ يَكُونَ مُنْفَرِدًا.

#### المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: فِي التَّعْصِيبِ:

العَصَبَةُ: هَمُ الَّذِينَ يَرِثُونَ بِلَا تَقْدِيرٍ؛ لَأَنَّ العَاصِبَ إِذَا انْفَرَدَ حَازَ جَمِيع المَالِ، وَإِذَا كَانَ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ أَخَذَ مَا بَقِيَ بَعْدَ الفَرْضِ.

قَهُ الميسر لِقَولِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ »(١).

وَالْعَصَبَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام: عَصَبَةٌ بِالنَّفْسِ، وَعَصَبَةٌ بِالْغَيرِ، وَعَصَبَةٌ مَعَ الغَيرِ.

١ - العَصَبَةُ بالنَّفْسِ: هُمُ الابْنُ وَابْنُهُ وِإِنْ نَزَلَ، وَالأَبُ وَالجَـدُّ مِـنْ قِبَـلِ الأَب وَإِنْ عَلَا، وَالأَخُ الشَّقِيقُ وَالأَخُ لِأَبِ وَابْنَاهُمَا مِنْ قِبَلِ الأَبِ وَإِنْ عَلَا، وَالأَخُ الشَّقِيقُ وَالأَّخُ لِأَبِ وَابْنَاهُمَا وَإِنْ نَزَلًا، وَالعَمُّ الشَّقِيقُ وَالعَمُّ لِأَبِ وَإِنْ عَلَوا وَابْنَاهُمَا وَإِنْ نَزَلًا، وَالمُعْتِقُ وَالمُعْتِقَةُ، فَمَن انْفَرَدَ مِنْهُمْ حَـازَ جَمِيع المَـالِ، وَإِذَا كَانُوا مَعَ أَصْحَابِ الفُرُوضِ يَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيء أُسْقِطُوا.

٢ - العَصَبَةُ بالغَير: وَهُم البِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ، وَالأُخْتُ الشَّقِيقةُ وَالأُخْتُ لِأَب، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَعَ أَخِيهَا، وَتَزِيدُ بِنْتُ الابْن بِأَنَّهُ يُعَصِّبُهَا ابْنُ ابْنِ فِي دَرَجَتِهَا مُطْلَقًا أُخُوهَا أَو ابْنُ عَمِّهَا وَابْنُ الابْنِ الَّذِي هُوَ أَنْـزَل مِنْهَــا إِذَا احْتَاجَــتْ إلَيهِ. وَمَنْ عَدَاهُمْ مِن الذُّكُورِ لَا تَرِثُ أَخَوَاتُهُمْ مَعَهُمْ شَيئًا كَأَبْنَاءِ الإِخْوَةِ وَالأَعْمَامِ وَأَبْنَاءِ الأَعْمَامِ.

٣- الْعَصَبَةُ مَعَ الغَيرِ: وَهُم الأَخَوَاتُ الشَّقِيقاتِ مَعَ البِّنَاتِ وبَنَاتِ الابْنِ، وَإِذَا اجتمع عَاصِبَان فَأَكْثَرَ، فَإِن اتَّحَدَا فِي الجِهَةِ وَالقُّوَّةِ وَالدَّرَجَةِ اشْتَرَكَا فِي المِيرَاثِ كَالأَّبْنَاءِ وَالأُخْوَةِ، وَإِن اخْتَلَفَا فِي الجِهَةِ يُقَدَّمُ الأَقْوَى كَالابْنِ وَالأَبِ، وَإِن اتَّحَدَا فِي الجِهَةِ وَاخْتَلَفَا فِي الدَّرَجَةِ يُقَدَّمُ الأَقْرَبُ دَرَجَة، كَالابْنِ مَعَ ابْنِ الابْنِ، وَإِن اتَّحَدَا فِي الجِهَةِ وَالدَّرَجَةِ، وَاخْتَلَفَا فِي القُوَّةِ، فَيْقَدَّمُ الأَقْوَى، كَالأَخِ الشَّقِيقِ مَعَ

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: الحَجْبُ:

الحَجْبُ هُوَ: المَنْعُ مِنْ كُلِّ المِيرَاثِ أَو بَعْضِهِ لِوُجُودِ شَخْص آخَر أَحَقّ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٦٧٣٢)، ومسلم برقم (١٦١٥).

وَهُوَ عَلَى قِسْمَين:

وسو على مستين. ١ - حَجْبُ الأُوصَاف: وَيَكُونُ فِيمَن اتَّصَفَ بِأَحَدِ مَوَانِعِ الإِرْثِ: الرِّقُ، أُو القَتْلُ، أَو اخْتِلَافُ الدِّينِ، فَمَن اتَّصَف بوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الأُوصَافِ لَمْ يَرِثْ وَوُجُوده كَالعَدَم، وَيَدْخُلُ عَلَى جَمِيع الوَرَثَةِ.

٢ - حَجْبُ الْأَشْخَاصِ: وَيَنْصَرِفُ إِلَيهِ اسْمُ الحَجْبِ عِنْدَ الإطْلَاقِ. وَهُوَ عَلَى

الْأَوَّالُ: حَجْبُ الحِرْمَان: وَهُوَ منعُ شَخْصِ مُعَيَّن مِن الإِرْثِ بِالكُلِّيَّةِ، وَيَـدْخُلُ عَلَى جَمِيع الوَرَثَةِ مَا عَدَا سِتَّة: الأَبُ وَالأُمُّ، وَالزَّوجُ وَالزَّوجُهُ، وَالاَبْنُ وَالبِنْتُ.

الثَّانِي: حَجْبُ نُقْصَان: وَهُوَ مَنْعُهُ مِنْ إِرْثٍ أَكْثَر إِلَى إِرْثٍ أَقَلَّ. وَسَبَّبُ هَـذَا الحَجْبِ: وُجُودُ شَـخْص أَحَق مِنهُ، وَلِـذَلِكَ سُمِّي حَجْب

الأَشْخَاص. وَهُوَ سَبْعَةُ أَنْوَاع: ١ – انْتِقَالُ مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ أَقَلَّ مِنْهُ، وَهَـذَا فِي حَـقٌ مَـنْ لَـهُ فَرْضَـان،

كَالزُّوجَينِ، وَالأُمِّ، وَبِنْتِ الابْنِ، وَالْأُخْتِ لِأَبِ.

٢- الانْتِقَالُ مِنْ فَرضٍ إِلَى تَعْصِيبٍ، وَهَذَا فِي حَقِّ ذَوَاتِ النِّصْفِ وَالثُّلُثَينِ، إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ مَنْ يُعَصِّبهُنَّ.

٣- انْتِقَالُ مِنْ تَعْصِيبٍ إِلَى فَرْضٍ أَقَلَّ مِنْهُ، وَهَـذَا فِي حَـقِّ الأَبِ وَالجَـدِّ مِـن الإِرْثِ بالتَّعْصِيبِ إِلَى الإِرْثِ بَالفَرْض.

٤- انْتِقَالُ مِنْ تَعْصِيبٍ إِلَى تَعْصِيبٍ أَقَلَ مِنْهُ، وَهُوَ فِي حَقِّ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ أَو لِأَبِ، فَإِنَّ لَهُمَا مَعَ أَخِيهِمَا أَقَلَ مِمَّا لَهُمَا مَعَ البِنْتِ أَو بِنْتِ الابْنِ.
 ٥- المُزَاحَمَةُ فِي الفَرْضِ، كَازْدِحَامِ الزَّوجَينِ فِي الرُّبْعِ وَالجَدَّاتِ فِي السُّدُس.
 السُّدُس.

الشُّدُسِ.

٦- المُزَاحَمَةُ فِي التَّعْصِيبِ، كَازْدِحَام العَصَبَاتِ فِي الْمَالِ أُو فِيمَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ. ٧- المُزَاحَمَةُ فِي العَولِ(١) فِي حَقِّ ذَوي الفُرُوضِ فِي الأُصُولِ الَّتِي يَدْخُلُهَا

وَ عَلَى هَذَا نَقُولُ: إِنَّ مَنْ أَدْلَى (٢) بِوَاسِطَةٍ حَجَبَتْهِ تِلْكَ الوَاسِطَةُ، وَالأُصُولُ لَا يَحْجُبُهُمْ إِلَّا الأُصُولَ، وَالفُرُوعُ لَا تَحْجُبُهُمْ إِلَّا فُرُوعِ أَعْلَى مِنْهُمْ، وَالحَوَاشِي تَحْجُبُهُم الأُصُولُ وَالفُرُوعُ وَالَحَوَاشِي. المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي ذَوِي الأَرْحَامِ:

ذَوُو الأَرْحَامِ: هُمْ كُلُّ قَرِيبٍ لَيسَ بِذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ، وَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ:

١ - مَنْ يَنْتَمِي إِلَى الْمَيِّتِ، وَهُمْ أُولَاد البَنَاتِ وَأُولَادُ بَنَاتِ البَنِينَ، وَإِنْ نَزَلُوا.

٢- مَنْ يَنْتَمِي إِلَيهِم الْمَيِّت، وَهُم الأَجْدَادُ السَّاقِطُونَ وَالجَدَّاتُ السَّوَاقِطُ، وَإِن

٣- مَنْ يَنْتَمِي إِلَى أَبَوَي الْمَيِّتِ، وَهُمْ أُولَادُ الأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ الأُخْوَةِ وَأُولَادُ الأُخْوَة لِأُمٍّ وَمَنْ يُدْلِي بِهِمْ، وَإِنْ نَزَلُوا.

٤ - مَنْ يَنْتَمِي إِلَى أَجْدَادِ الْمَيِّتِ وَجَدَّاتِهِ، وَهُم الأَعْمَامُ لِلْأُمِّ وَالعَمَّاتِ مُطْلَقًا وَبَنَاتُ الأَعْمَام مُطْلَقًا وَالأَخْـوَالُ وَإِنْ تَبَاعَـدُوا وَأُولَادُهُـمْ، وَإِنْ نَزَلُـوا. وَدَلِيـلُ تَورِيثِهِمْ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٠]. وَقَالَ ﷺ: «الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» ("كَ. وكَيفِيَّةُ تَوريثِهِمْ أَنْ يُنْزَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَى بِهِ، فَيُجْعَلُ لَهُ نَصِيبُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) العَول: هُوَ الزِّيَادَةُ فِي سِهَامِ ذَوِي الفُرُوض، وَالنُّقُصَانُ مِنْ مَقَادِيرِ أَنْصِبَتِهِمْ فِي الإِرْثِ. (٢) الإِذْلَاءُ: هُوَ الاتِّصَالُ بالْمَيِّتِ، إمَّا مُبَاشَرَةً بِالنَّفْسِ كَالاَّبِ وَالأُمِّ، وَالابْنِ وَالبِنْتِ، وَإِمَّا بِوَاسَطَةٍ كَابْنِ الابْنِ بِالابْنِ، وَبِنْتِ الابْنِ بِالابْنِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أحمد (١/ ٢٨)، وأبو داود برقم (٢٨٩٩)، والتَّرْمِذِيّ برقم (٢١٠٣) وقال: «حديث حسن صحيح»، وصححه الشَّيخ الألباني (صحيح سنن التِّرْمِذِيّ برقم ١٧٠٩).

## تَاسِعًا: كِتَابُ النِّكَاحِ وَالطَّلاَق

ويَشْتَمِلُ عَلَى أَحَدَ عَشَر بابًا:

# الْبَابُ الأُوَّلِ: فِي النِّكَاحِ

وَفِيهِ مَسَائِلُ:

المَسْأَلَمْ الأُولَى: تَعْرِيفُ النِّكَاحِ، وأدلمٌ مَشْرُوعِيتَه:

أ- تَعْريفُ النِّكَاحِ:

النِّكَاحُ لُغَةً: الضَّمُّ وَالجَمْعُ وَالتَّدَاخُلُ، يقَالُ: مَأْخُوذٌ مِنْ: تَنَاكَحَت الأَشْجَارُ، إِذَا انْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ، أَو مِنْ: نَكَحَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ، إِذَا اخْتَلَطَ بِثَرَاهَا.

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّن إِبَاحَة اسْتِمْتَاع كُلِّ مِن الزَّوجَينِ بِالآخرِ، عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوع.

ب- أُدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّةِ النِّكَاحِ:

الأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ النِّكَاحِ: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ.

فَقَدْ دَلَّ عَلَى مَشْرُ وعِيَّةِ النِّكَاحِ آيَاتُ كَثِيرَةٌ: مِنْهَا قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَٱنكِمُ وَامَاطَابَ لَكُمْ مِنْ اَلنِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلَثَ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنِّ خِفْئَمُ أَلَا نَعَدِلُواْفُوَحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ ۚ ﴾ [النسساء: ٣]. وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنكِمُ وَا ٱلْأَيْمَى (١) مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَلِمَآيِكُمُ ۚ ﴾ [النور: ٣٧].

وَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ خِلْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ (٢) فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ » (٣). وَحَدِيثُ مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ خِلْتُ أَنَّ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ » (٣). وَحَدِيثُ مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ خِلْتُ أَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ » (١).

<sup>(</sup>١)الأياميٰ: جَمْعُ أيِّم وهُوَ من لا زَوجَ له من الرِّجَال، ومن لا زَوجَ لَهَا مِن النِّسَاءِ. (النَّظْمُ المُسْتَعذَبُ ٢/ ١٢٦). (٢)البَاءَةُ: النِّكَاحُ وَالتَّزْوُجُ، وَالمَقْصُودُ هُنَا: تَكَالِيفُ الزَّوَاجِ وَمُؤَنَّهُ.

<sup>(</sup>٣)رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٢٦٦ ٥)، ومسلم برقم (١٤٠٠)، وَالمُرَّادُ بالصوم وجاء: أي قاطع لشهوة النكاح.

<sup>(</sup>٤)رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٢٠٣٥)، والنَّسَائِيّ برقم (٦٥١٦) وصححه الألباني، انظر: «صحيح النَّسَائِيّ رقم ٣٠٢٦).

وَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ النِّكَاحِ.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: الْحِكْمَةِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ النِّكَاحِ:

لَقَدْ شَرَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى النِّكَاحَ لِحِكَمِ سَامِيَةٍ يُمْكِنُ إِجْمَالُهَا فِي الآتِي:

١ - إعْفَافُ الفُرُوجِ؛ إذْ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى هَذَا الْإِنْسَانَ، وَغَرَزَ فِي كَيَانِهِ الغَرينزَةَ الجِنْسِيَّةَ، فَشَرَعَ اللهُ الزَّوَاجَ؛ لِإِشْبَاعِ هَذِهِ الرَّغْبَة، وَلِعَدَم العَبَثِ فِيهَا.

٢- حُصُولُ السَّكَنِ وَالْأُنْسِ بَينَ الزَّوجَينِ وَحُصُول الرَّاحَةِ وَالاسْتِقْرَارِ؛ قَـالَ تَعَـــــالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الرُّوم: ٢١].

٣- حُفْظُ الأنْسَابِ وَتَرَابُطُ القَرَابَةِ وَالأَرْحَامِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ.
 ٤- بَقَاءُ النَّسْلِ البَشَرِيّ، وَتَكْثِيرُ عَدَدِ المُسْلِمِينَ، لِإِغَاظَةِ الكُفَّارِ بِهِمْ، وَلِنَشْرِ

· - الحِفَاظُ عَلَى الأَخْلَاقِ مِن الهُبُوطِ وَالتَّرَدِّي فِي هَاوِيَةِ الزِّنَى وَالعِلَاقَاتِ المَشْبُوهَةِ.

#### المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: حكم النَّكَاحِ واخْتيارِ الزَّوجِةِ:

١ - حُكْمُ النِّكَاحِ: يَختَلِفُ حُكْمُ النِّكَاحِ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ:

أُوَّلًا: يَكُونُ وَاجِبًا إِذَا كَانَ الشَّخْصُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِن الوُّقُوعِ فِي الزِّنَي؟ وَكَانَ قَادِرًا عَلَى تَكَالِيفِ الزَّوَاجِ وَنَفَقَاتِهِ؛ لأَنَّ الزَّوَاجَ طَرِيقُ إعْفَافِهِ، وَصونِهِ عَن الوُقُوعِ فِي الحَرَامِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بِالصَّومِ، وَليسْتَعْفِفْ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللهُ مِنْ

تَانِيًا: يَكُونُ مَنْدُوبًا مَسْنُونًا إِذَا كَانَ الشَّخْصُ ذَا شَهْوَةٍ وَيَمْلِكُ مُؤنَّةَ النَّكَاح، وَلَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الزِّنَى، لِعُمُومِ الآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الحَتِّ عَلَى الزَّوَاجِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ. قَالِنَّا: يَكُونُ مَكْرُوهًا إِذَا كَانَ الشَّخْصُ غَير مُحْتَاجٍ إلَيهِ، بِأَنْ كَـانَ عِنِّينًا، أَو كَبِيـرًا، أَو مَرِيضًا لَا شَهْوَةَ لَهُ. وَالعِنِيِّنُ: الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى إِثْيَانِ النِّسَاءِ، أَو لَا يَشْتَهِيهنَّ.

#### ٢ - اخْتِيَارُ الزَّوجة وَمُقَوِّمَات ذَلِكَ:

وَيُسَنُّ نِكَاحُ الْمَرْأَة ذَات الدِّينِ وَالعَفَافِ وَالأَصْلِ الطَّيبِ وَالحَسَبِ وَالجَمَالِ؟ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ وَلِيَنْ أَنَّ النَّبِيَ وَيَخْ قَالَ: «تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ: لِهَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» ((). فَيَحْرِص عَلَى وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَهَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» ((). فَيَحْرِص عَلَى ذَاتِ الدِّينِ فِي المَقَامِ الْأَوَّلِ، وَيَجْعَلُ ذَلِكَ أَسَاسَ الاخْتِيَارِ لَا غَيرَه، وَيُسَنُّ أَيضًا اخْتِيَارُ الزَّوجَة الوَلُود؛ لِحَدِيثِ أَنْسٍ وَلَئِكَ أَسَاسَ الاخْتِيَارِ الْآبِي وَيُعَلِّهُ أَنَهُ قَالَ: «تَرَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَمْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ((). وَيُسَنُّ اخْتِيَارُ البِكْرِ؛ لِحَدِيثِ الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَمْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ((). وَيُسَنُّ اخْتِيَارُ البِكْرِ؛ لِحَدِيثِ الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَمْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ((). وَيُسَنُّ اخْتِيَارُ البِكْرِ؛ لِحَدِيثِ الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ((). وَيُسَنُّ اخْتِيَارُ البِكْرِ؛ لِحَدِيثِ النَّيِّ وَيَعْتَارُ البَّيْ وَيُولِقُ قَالَ لَهُ: «فَهَلَّا بِكُرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ» (")، إلَّا إِذَا كَانَتُ مُنَاكُ مَصْلَحَةٌ تُرَجِّحُ نِكَاحَ الثَيِّب، فَيُقَدِّمُهَا عَلَى البِكْرِ؛ وَيَخْتَار الجَمِيلَة؛ لِأَنْهَا أَسُكُنُ لِنَفْسِهِ، وَأَغَضُّ لِبَصَرِهِ، وَأَدْعَى لِمَودَّتِهِ.

#### المَسألَة الرَّابِعَةِ: مِنْ أَحِكَامِ الخطبةِ، وآدابها:

الخِطْبَةُ: هِيَ إظْهَارُ الرَّغْبَة فِي الزَّوَاجِ بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَإِعْلَامِ وَلِيِّهَا بِذَلِكَ. وَمِنْ أَحْكَام الخِطْبَةِ وَآدَابِهَا:

١ - تَحْرُمُ خُطْبَةُ الْمُسْلِم عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ اللَّذِي أُجِيبَ لِطَلَبِهِ وَلَو تَعْرِيضًا، وَعَلِمَ الثَّانِي بإَجَابَةِ الْأُوَّلِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «لَا يَخْطِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتُرُكَ» ('')؛ وَذَلِكَ لِمَا فِي التَّقَدُّمِ لِلْخِطْبَةِ مِن الإِفْسَادِ عَلَى الْأُوَّلِ، وَإِيقًاعِ العَدَاوَةِ.
 العَدَاوَةِ.

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٥٠٩٠)، ومسلم برقم (١٤٦٦). ومعنىٰ (تربت يداك): أي افتقرت يداك، والتصقت بالتراب. وهي كلمة يراد بها الحث والتحريض، لا الدعاء.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تخريجه في الصفحة قَبْلَ السَّابِقَة.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٧٧٩)، ومسلم برقم (٧١٥).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (١٤٤).

٢- يَحْرُمُ التَّصْرِيحُ بِخِطْبَةِ المُعْتَدَّةِ البَائِنِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْ تُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ [الْبَقَرُة: ٣٣] فَيَجُوزُ لَهُ التَّعْرِيضُ، كَأَنْ يَقُولَ: وَددتُ أَنْ يُيَسِّرَ اللهُ لِي امْرَأَةً صَالِحَةً، أَو: إنِّي أَرِيدُ الزَّوَاجَ، فَنَفْي الحَرَجِ عَن المُعَرِّضِ بِالخِطْبَةِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّصْرِيحِ، فَقَدْ يَحْمِلُهَا الحِرْصُ عَلَى الزَّوَاجِ عَلَى الإِحْبَارِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا. وَأَمَّا المُعْتَدَّةُ الرَّجْعِيَّةُ، فَيَحْرُمُ الزَّوجَاتِ.
 حَتَّى التَّعْرِيض؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوجَاتِ.

٣- مَن اسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ أَو مَخْطُوبَةٍ وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يَـ ذْكُرَ مَـا فِيهِمَـا مِـنْ مَحَاسِن وَمَسَاوِئ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِن الغِيبَةِ، بَـلْ مِـن النَّـصِيحَةِ المُرَغَّبِ فِيهَـا شَرْعًا.

إلى الخِطْبَةُ مُجَرَّدُ وَعِدِ بالزَّوَاجِ، وَإِبْدَاءِ الرَّغْبَةِ فِيهِ، وَلَيسَتْ زَوَاجًا؛ لِـذَا يَبْقَى كُلُّ مِن الخَاطِبِ وَالمَخْطُوبَةِ أَجْنَبِيًّا عَن الآخرِ.

#### المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: حكم النظر إلَى المخطوبةِ:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ امْرَأَةً يُشْرَعُ وَيُسَنُّ لَهُ النَّظُرُ إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا عَادَةً، كَوَجْهِهَا وَكَفَّيهَا وَقَدَمَيهَا؛ لِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ هِينْهُ : «أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَيْهِ فَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأُطَأُ وَالْسَهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَاللهُ وَمُعْنَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَاللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ فَاللهُ وَلَيْهَا؟ » قَالَ: لَا ، قَالَ: هَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا » ''.

وَحَدِيثِ جَابِرِ هِيْنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ». قَالَ: فَخَطَبْت امْرَأَةً، فَكُنْت

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٥٠٨٧)، ومسلم برقم (١٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٤٢٤). و(شيئًا): قيل: المُرَاد صغر، وَقِيلَ: زرقة.

أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا (١).

وَالْحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ النَّظَرَ أَدْعَى لِحظوَتِهَا فِي نَفْسِهِ، وَمِنْ ثُمَّ أَدْعَى لِلْأُلْفَةِ وَالْحِكْمَةُ مِنْ ثُمَّ أَدْعَى لِلْأُلْفَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَدَوَامِ المَوَدَّةِ بَينَهُمَا، كَمَا فِي قَولِهِ ﷺ لِلْمُغِيرَةِ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا » (١). أي: تَكُونُ بَينَكُمَا المَحَبَّةُ وَالاتِّفَاق.

### المَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ: شُرُوطِ النِّكَاحِ وأَرْكَانِهِ:

١ - شُرُوطُ النِّكَاحِ: يُشْتَرَكُ فِي النِّكَاحِ الآتِي:

١- تَعْيِينُ كُلِّ مِن الزَّوجَينِ: فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى وَاحِدَةٍ لَا يُعيِّنها كَقُولِهِ: «زَوَّجْتُكَ بِنْتِي» إِنْ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ، أَو يَقُولُ: «زَوَّجَتَهَا ابْنكَ» إِنْ كَانَ لَهُ عَرْشُ مِنْ وَاحِدَةٍ، أَو يَقُولُ: «زَوَّجَتَهَا ابْنكَ» إِنْ كَانَ لَهُ عِدَّةُ أَبْنَاءٍ. بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ ذَلِكَ بِالاسْمِ: كَفَاطِمَة وَمُحَمَّد، أَو بِالصِّفَةِ: كَانَ لَهُ عِدَّةُ أَبْنَاءٍ. بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ ذَلِكَ بِالاسْمِ: كَفَاطِمَة وَمُحَمَّد، أَو بِالصِّفَةِ: كَالكُبْرَى أَو الصَّغْرَى.

٢- رِضَا كُلِّ مِن الزَّوجَينِ بالآخرِ: فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ الإِكْرَاهِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ وَلَا الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ،
 تُسْتَأْذَنَ» (٣).

٣- الوِلاَيَةُ فِي النِّكَاحِ: فَلَا يَعْقِدُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا وَلِيُّهَا؛ لِقَولِهِ ﷺ «لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» ('')، وَيُشْتَرَطُ فِي الوَلِيِّ أَنْ يَكُونَ: رَجُلًا، بَالِغًا، عَاقِلًا، حُرَّا، عَدْلًا وَلَو ظَاهِرًا. ظَاهِرًا.

٤ - الشَّهَادَةُ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ: فَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِشَاهِدَي عَدْلٍ مُسْلِمَينِ، بَالِغَينِ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٢٠٨٢)، وأحمد (٣/ ٣٣٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٥) وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي، وصححه الشَّيخ الألباني. (السلسلة الصحيحة رقم ٩٩).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ التَّرْمِذِيّ برقم (١٠٨٧) وقال: حسن. وابن ماجه برقم (١٨٦٥)، وصححه الألباني (صحيح سنن التَّرْمِذِيّ رقم ٨٦٨)

<sup>(</sup>٣)مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (١٣٦٥)، ومسلم برقم (١٤١٩).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ برقم (١١٠١)، وأبو داود برقم (٢٠٨٥)، وابن ماجه برقم (١٩٠٧، ١٩٠٧)، وصححه الشَّيخ الألباني (صحيح سنن ابن ماجه رقم ١٥٣٧، ١٥٣٨).

عَدْلَينِ، وَلَو ظَاهِرًا؛ لِقَولِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ غَير ذَلِكَ فَهُو بَاطِلٌ "(). قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «العَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ غَير ذَلِكَ فَهُو بَاطِلٌ "(). قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «العَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ.. " وَاشْتِرَاطُ الشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ احْتِيَاطٌ لِلنَّسَبِ خَوفَ الإِنْكَار.

٥- خُلُوُّ الزَّوجَينِ مِنْ المَوَانِعِ الَّتِي تَمْنَعُ مِن النَّوَاجِ، مِنْ نَسَبٍ أَو سَبَبٍ،
 كَرَضَاعٍ وَمُصَاهَرَةٍ وَاخْتِلَافِ دِينٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِن الأَسْبَابِ؛ كأَنْ يَكُونَ أَحَدهُمَا
 مُحْرِمًا بِحَجِّ، أَو عُمْرَةٍ.

٧ - أَرْكَانُ النِّكَاحِ: وَأَرْكَانُ النِّكَاحِ الَّتِي بِهَا قَوَامُهُ وَوُجُودُهُ هِيَ:

١ - العَاقِدَانِ: وَهُمَا الزَّوجُ وَالزَّوجَةُ الخَالِيَانِ مِنْ مَوَانِعِ الـزَّوَاجِ الَّتِي سَبَقَتْ الإِشَارَةُ إليهَا، وَالآتِي ذِكْرُهَا فِي بَحْثِ المُحَرَّمَاتِ.

٢ - الإيجَابُ: وَهُوَ اللَّفْظُ الصَّادِرُ مِن الوَلِيِّ، أَو مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ (وكيلًا) بِلَفْظِ إِنْكَاح أَو تَزْوِيج.

٣- القَبُولُ: وَهُوَ اللَّفْظُ الصَّادِرُ مِن الزَّوجِ أَو مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، بِلَفْظِ: قَبِلْتُ، أو: رَضِيتُ هَذَا الزَّوَاج.

وَلَا بُدَّ مِنْ تَقَدِّمِ الإيجَابِ عَلَى القَبُولِ.

المَسْأَلَّةِ السَّابِعَةِ: المحرمات فِي النَّكَاحِ:

المُحَرَّمَاتُ فِي النِّكَاحِ قِسْمَانِ: قِسْمُ التَّحْرِيمِ المُؤَبَّد، وَقِسْمُ التَّحْرِيمِ المُؤَقَّت. القِسْمُ الْأَوَّل: المُحَرَّمَاتُ تَأْبِيدًا:

يُحَرَّمُ تَأْبِيدًا أَرْبَعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، سَبْعٌ يَحْرُمْنَ بِالنَّسَبِ وَسَبْعٌ بِالسَّبَبِ. وَيُقْصَدُ بِالتَّأْبِيدِ عَدَمٍ جَوَازِ نِكَاحِهِنَّ أَبَدًا، مَهْمَا كَانَت الْأَحْوَال. وَلِهَ ذِهِ الحُرْمَة ثَلَاثَة أَسْبَابٍ: الْقَرَابَةُ، وَالْمُصَاهَرَةُ، وَالرَّضَاعُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابن حبان في صحيحه برقم (٤٠٧٥)، وصححه ابن حزم في المحليٰ (٩/ ٣٤٦٥).

## أُوَّلًا: المُحَرَّ مَاتُ بِالقَرَابَةِ:

١ - الأُمُّ وَأُمُّ الأُمِّ وَأُمُّ الأَبِ. وَيُعَبَّرُ عَنْهُنَّ بِأُصُولِ الْإِنْسَانِ.

٢- البِنْتُ وَبِنْتُ البِنْتِ وَبِنْتُ الابْنِ. وَيُعَبَّرُ عَنْهُنَّ بِفُرُوعِ الْإِنْسَانِ.

٣- الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ أَو الْأُخْتُ لِأَبٍ أَو الأُخْتُ لِأُمِّ. وَيُعَبَّرُ عَنْهُنَّ بِفُرُوعِ

٤ - بِنْتُ الأَخِ الشَّقِيقِ، وَبِنْتُ الأَخِ لِأَبِ وَبِنْتُ الأَخ لِأَمِّ.

٥- بِنْتُ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ أَو لِأَبِ أَو لِأُمِّ.

آلعَمَّةُ وَهِيَ أُخْتُ الأَبِ، وَمِثْلُهَا عَمَّةُ الأَب وَعَمَّةُ الأُمِّ. وَيُعَبَّرُ عَنْهُنَّ بِفُرُوع الجَدَّينِ مِنْ جِهَةِ الأَب.

٧- الخَالَةُ وَهِيَ أُخْتُ الأُمْ وَمِثْلُهَا خَالَةُ الأُمِّ وَخَالَةُ الأَبِ. وَيُعَبَّرُ عَنْهُنَّ بِفُرُوعِ النَّحَدَّينِ مِنْ جِهَةِ الأُمِّ. الجَدَّينِ مِنْ جِهَةِ الأُمِّ.

فَهَوَّ لَاءِ النَّسْوَة لَا يَجُوزُ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِحَالٍ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاجَدَةٍ مِنْهُنَّ بِحَالٍ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ وَكَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ عَلَيْكُمْ وَكَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَيَكَنَّكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْ

تَانِيًا: المُحَرَّمَاتُ بِالمُصَاهَرَةِ:

وَيَحْرُمُ بِهَا الآتِي:

١- زَوْجَةُ الأَبِ وَمِثْلُهَا زَوْجَةُ الجَدَّ أَبِ الأَب، وَزَوجَةُ الجَدَّ أَبِ الأُمَّ. وَيُعَبَّرُ عَنْهُنَّ بِزَوجَاتِ الأُصُولِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ آَوُكُم مِن عَنْهُنَّ بِزَوجَاتِ الأُصُولِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ آَوُكُم مِنَ
 النّسكآء إلّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ٢٢].

٢- زَوْجَةُ الابْنِ، وَزَوجَةُ ابْن الابْنِ، وَابْن البِنْتِ أَيضًا، وَهَكَذَا زَوجَاتُ الفُرُوعِ؛
 لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَلَنَهِلُ أَبْنَا يَهِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَئِكِمُ ﴾ [النساء: ٢٣].

٣- أُمُّ الزَّوجة، وَمِثْلُ أُمِّهَا جَمِيع أُصُولِهَا مِن النِّسَاءِ كَأُمِّ أُمِّ الزَّوجَة؛ لِقَولِهِ

تَعَالَى: ﴿وَأَمَّهَكُ فِسَآيِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]. وَهَـؤُلَاءِ الثَّلَاثَـةُ يَحْـرُمْنَ بِمُجَـرَّدِ الْعَقْدِ، سَوَاء دَخَلَ بِالسَّبِ المُحَرِّم أَو لَمْ يَدْخُلْ.

٤ - بِنْتُ الزَّوجَة وَهِيَ المُسَمَّاةُ بِالرَّبِيبَةِ، فَهِي حَرَامٌ عَلَى زَوج أُمِّهَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَرَبَيْهِ كُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُ مبِهِنَّ ﴾ [النساء: ٢٣]. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّحْرِيم أَنْ تَكُونَ الرَّبِيبَةُ تَرَبَّتْ فِي حِجْرِ زَوجٍ أُمِّهَا، وَإِنَّمَا ذَكَر قَيدَ الحَجْر لِبَيَانِ الغَالِبِ. فَهَـذِهِ البِنْتُ تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُـلِ إِذَا دَخَـلَ بِأُمِّهَا، فَإِن لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، كَأَنْ طَلَّقَ الأمّ، أَو مَاتَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِرَ فَكَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣].

٥ - يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ زَوجُ أُمِّهَا، وَزَوجُ ابْنَتِهَا، وَابْنُ زَوجِهَا، وَأَبُو زَوجِهَا.

ثَالِثًا: المُحَرَّمَاتُ بالرَّضَاع:

يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ سَبْعُ نِسْوَةٍ، ذَكَر القُرْآنُ الكَرِيمُ مِنْهُنَّ اثْنَتَينِ، وَأَلْحَقَت السُّنَّةُ بِهِنَّ خَمْسًا.

أ) المُجَرَّمَاتُ بِالقُرْآنِ الكَرِيم:

١ - الأُمُّ بِالرَّضَاعِ: وَهِيَ الْمَرُّأَةُ الَّتِي أَرْضَعَتْكَ، وَيَلْحَقُ بِهَا أُمُّهَا، وَأُمُّ أُمِّهَا، وَأُمُّ

٧ - الأُخْتُ بِالرَّضَاعِ: وَهِيَ الَّتِي رَضَعَتْ مِنْ أُمِّكَ أُو رَضَعْتَ مِنْ أُمِّهَا أُو رَضَعْتَ أَنْتَ وَهِيَ مِن اَمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَو رَضَعْتَ مِنْ زَوْجَةِ أَبِيهَا، أَو رَضَعَتْ هِيَ مِنْ زَوْجَةِ أَبِيكَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: ٢٣].

ب) المُحَرَّمَاتُ بِالسُّنَّةِ المُطَهَّرَةِ:

١ - بِنْتُ الأَخ مِن الرَّضَاع.

٧ - بِنْتُ الأُخْتِ مِن الرَّضَاع.



٣- العَمَّةُ مِن الرَّضَاعِ. وَهِيَ الَّتِي رَضَعَتْ مَعَ أَبِيكَ.

٤ - الخَالَةُ مِن الرَّضَاع. وَهِيَ الَّتِي رَضَعَتْ مَعَ أُمِّكَ.

٥- البِنْتُ مِن الرَّضَاعِ. وَهِيَ الَّتِي رَضَعَتْ مِنْ زَوجَتِكَ، فَيَكُونُ الرَّجُلُ أَبًا لَهَـ مِنْ الرَّضَاع.

وَدَلِيلُ تَحْرِيمٍ هَؤُلَاءِ النِّسَاءِ مِن السُّنَّةِ حَدِيثُ عَائِشَةَ حِشْطُ قَالَتْ: قَالَ رَسُونُ اللهِ عَلَيْةِ: «إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» (١). وَحَدِيثُ ابْن عَبَّاسٍ حَسْطُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ حَسْطُ: « إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِم» (٢).

القِسْمُ الثَّانِيُ: المُحَرَّ مَاتُ تَأْقِيتًا:

يَحْرُمُ تَأْقِيتًا عِدَّةُ نِسَاءٍ يُمْكِنُ تَقْسِيمهُنَّ إِلَى نَوعَينِ:

النَّوعُ الْأَوَّلُ: مَا يَحْرُمُ مِنْ أَجْلِ الجَمْعِ.

النَّوعُ الثَّانِيُ: مَا كَانَ تَحْرِيمُهُ لِعَارِضٍ.

النَّوعُ الْأَوَّلُ: مَا يَحْرُمُ مِنْ أَجْلِ الجَمْعِ:

١ - الجَمْعُ بَينَ الأُخْتَينِ، سَواءً كَانَتَا مِن النَّسَبِ أَو مِن الرَّضَاعِ، وَسَوَاء عَقْدَ عَلَيهِمَا مَعًا أَو مُتَفَرِّقًا. لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ﴾.

[النساء: ٣٣]

٢ - الجَمْعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَبَينَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِ أُخْتِهَا.
 أو بِنْتِ أخِيهَا، أو بِنْتِ ابْنِهَا، أو بِنْتِ ابْنَتِهَا.

وَالقَاعِدَةُ هُنَا: أَنَّ الجَمْعَ يَحْرُمُ بَينَ كُلِّ امْرَأَتَينِ لَو فَرَضت إحْدَاهُمَا ذِكْرًا لِمَ جَازَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأُخْرَى. ودَلَيلُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ عِيْنَكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (٥٩٩ه)، ومسلم برقم (١٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (١٠٠٥)، ومسلم برقم (١٤٤٧) واللفظ لمسلم.

عَيَّةً قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»(١).

النَّوعُ النَّانِي: مَا كَانَ تَحْرِيمُهُ لِعَارِضٍ:

١ - يَحْرُمُ تَرَوُّجُ المُعْتَدَّة مِن الغَيرِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعَرِمُواْ عُقَدَةَ
 ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبَلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَةً ﴿ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٣٥].

٢ - يَحْرُمُ تَزَوُّجُ مَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأَهَا زَوجٌ غَيرُهُ، بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ؛ لِقَولِـهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ ۚ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٣٠].

٣- يَحْرُمُ تَزَوُّجُ المُحْرِمَة حَتَّى تَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهَا؛ لِحَدِيثِ عُثْمَانَ عِيْنُكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِهُ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطِبُ» (٣).

٤ - يَحْرُمُ تَزَوُّجُ الكَافِر بِالمَرْأَةِ المُسْلِمةِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ
 حَتَّى يُؤْمِنُوأَ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٢١].

٥- وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الكَافِرةَ إِلَّا الكِتَابِيَّة، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الكَافِرةَ إِلَّا الكِتَابِيَّة، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمِنَ ﴾ [الْبُقَرُة: ٢٢١]، وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: ٥]. يَعْنِي: فَهُنَ حِلُّ لَكُمْ.

- يَحْرُمُ عَلَى الحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ المُسْلِمَةَ، إِلَّا إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (١٠٩٥)، ومسلم برقم (١٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٢٠٦٥)، والنَّسَائِيّ (٦/ ٩٦)، والتَّرْمِذِيّ برقم (١١٢٦)، وقال: «حسن صحيح». وصححه الشَّيخ الألباني (الإرواء ٦/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٤٠٩).

الزِّنَى، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَهْرِ الحُرَّةِ، أَو ثَمَنِ الأَمَةِ، فَيَجُوزُ حِينَيْدٍ تَزَوُّجُ الأَمَة المُنْسُلِمَة؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوُلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ المُنْفَقِمِنَتِ فَمِن مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ ﴾ إلى قولِهِ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى الْعَنَتَ مِنكُمُ ﴾ [النساء: ٢٥].

٧- يَحْرُمُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ سَيِّدَتَهُ ؟ لَأَنَّ العُلَمَاءَ أَجْمَعُ وا عَلَى ذَلِكَ، وَلِلْمُنَافَاةِ بَينَ كَونِهَا سَيِّدَتَهُ وَكَونِهِ زَوجًا لَهَا.

٨- يَحْرُمُ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَمْلُوكَته؛ لَأَنَّ عَقْدَ المِلْكَ أَقْوَى مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ.

المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: حُكْمُ نِكَاحِ الكِتَابِيَّة:

لَقَدْ أَبَاحَ الإِسْلَامُ نِكَاحِ الحَرَائِرِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ؛ لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ اَلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطّيبَاتُ وَطَعَامُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَطَعَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ.

وَيُقْصَدُ بِأَهْلِ الكِتَابِ الَّذِينَ يَجُوزُ نِكَاحُ نِسَائِهِمْ: أَهْلُ التَّورَاةِ وَالإِنْجِيلِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَن تَقُولُوۤا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئنبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ﴾ [الأنعام: ١٥٦].

#### الْبَابُ الثَّانِي

## فِي الصَّدَاقِ وحُقوقِ الزَّوَاجِ وواجباتِه، ووليمتِ العرس

#### وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةَ الأُولَى: تَعْرِيفُ الصَّدَاقَ، ومَشْرُوعِيَّتَه، وَحُكْمُه:

أ- تَعْريفُ الصَّدَاقِ:

لُغَةً: مَأْخُوذٌ مِن الصِّدْقِ خِلَاف الكَذِبِ.

وَشَرْعًا: هُوَ الْمَالُ الَّذِي وَجَبَ عَلَى الزُّوجِ دَفْعهُ لزَوجَتِهِ؛ بِسَبَبِ عَقْدِ النِّكَاحِ.

وَسُمِّي الصَّدَاقُ صَدَاقًا لِإِشْعَارِهِ بِصِدْقِ رَغْبَةِ بَاذِلَهِ فِي النِّكَاحِ، وَيُسَمَّى أَيضًا: المَهْرُ، وَالنِّحْلَةُ، وَالعُقْرُ.

ب- مَشْرُوعِيَّتُهُ:

الأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الصَّدَاقِ الكِتَابِ وَالسُّنَّة وَالْإِجْمَاع، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُه فِي الكَلامِ عَلَى حُكْمِ الصَّدَاقِ.

ج- حُكْمُ الصَّدَاقِ:

يَجِبُ عَلَى الزَّوجِ دَفْعُ الْمَالِ بِمُجَرَّدِ تَمَامِ الْعَقْدِ، وَلَا يَجُوزُ إِسْقَاطُهُ. وَدَلَّ عَلَى هَذَا قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِسَاءَ صَدُقَتِهِنَ خِلَةً ﴾ [النساء: ٤]، وقولُهُ تَعَالَى:

﴿ فَمَا أَسْتَمْتَعْنُمُ بِهِ عِنْهُنَ فَا تُوهُنَ أُجُورَهُ رَكُ فَرِيضَةً ﴾ [النساء: ٢٤]. وقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أَوْ تَغْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٣٦].

وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ هِ اللّهِ قَالَ: أَتَت امْرَأَةٌ النّبِي عَلَيْهٌ فَقَالَتْ: إِنّهِ وَهَبْتُ نَفْسِي للهِ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ: «مَا لِي فِي النّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «أَعْطِهَا ثُوْبًا… الْحَدِيث» (1)، وَحَدِيثُ أَنَس بْنِ مَالِكٍ هِ اللهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَعْطِهَا ثُوْبًا… الْحَدِيث»

قال: «اعطِها توباً... الحدِيث» "، وحدِيث انس بْنِ مَالِكَ مَحْسَعُهُ الْ رَسُول اللهِ عَلَى عَبِدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ أَثَرَ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «مَهْ يَمْ؟»، - يعني: مَا شأنك وَمَا أمرك؟ - فقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: «مَا أَصْدَقْتَهَا؟» قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ، فقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ» (٢).

وَأَجْمَعَ المُسْلِمونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّدَاقِ فِي النِّكَاحِ.

المَسْأَلِّةِ الثَّانِيَّةِ: حدُّه، وحكمته، وتسميته:

أ- حَدَّ الصَّدَاق:

لَا حَدَّ لِأَقَلِّ الصَّدَاق وَلَا أَكْثَره، فَكُلُّ مَا صَحَّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَو أُجْرَةً مَوْلِكُمْ ﴾ يَكُونَ صَدَاقًا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُجِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَعُولُإِأَمُولِكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (١٤٩٥)، ومسلم برقم (١٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (١٥٣ه)، ومسلم برقم (١٤٢٧).

[النساء: ٢٤]، فَأَطْلَقَ الْمَالَ، وَلَمْ يُقَدِّرْهُ بِحَدِّ مُعَيَّنٍ. وَلِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَلِنَهُ وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّفٍ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الوَاهِبَةِ نَفْسَهَا: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»(١). فَذَا عَلَى جَوَازِ أَقَلَ مَا يُطْلَقُ عَلَيهِ مَال.

وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ وَلَو كَانَ كَثِيرًا، فَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ أَرَدَتُكُمُ أَسَيَبُدَالَ 
زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَلهُنَّ قِنطارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا ﴾. [النسساء: 
٢٠]، وَالقِنْطَارُ الْمَالُ الكَثِيرِ.

ب- الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُ وعِيَّةِ الصَّدَاقِ:

الْحِكْمَةُ مِنْ تَشْرِيعِ الصَّدَاقِ: هِيَ إَظْهَارُ صِدْقِ رَغْبَة الزَّوجِ فِي مُعَاشَرَةِ زَوجَتِهِ مُعَاشَرَةً شَرِيفَةً، وَبِنَاء حَيَاةٍ زَوْجِيَّةٍ كَرِيمَةٍ. كَمَا أَنَّ فِيهِ إعْزَازًا لِلْمَرْأَةِ، وَإِكْرَامًا لَهَا، وَتَمْكِينًا لَهَا مِنْ أَنْ تَتَهَيَّاً لِلزَّوَاجِ بِمَا تَحْتَاجِ إِلَيهِ مِنْ لِبَاسٍ وَنَفَقَاتٍ.

ج- الْحِكْمَةُ فِي جَعَلِ الصَّدَاقِ بِيدِ الرَّجُلِ:

جَعَلَ الْإِسْلَامُ الصَّدَاقَ عَلَى الزَّوَجِ؛ رَغْبَةً مِنْهُ فِي صِيَانَةِ الْمَوْأَةِ مِنْ أَنْ تُمْتَهَنَ كَرَامَتُهَا فِي سَبِيلَ جَمْعِ الْمَالِ الَّذِي تُقَدِّمُهُ مَهْرًا لِلرَّجُل، وَهَـذَا يَتَّفِتُ مَعَ المَبْدَإِ التَّشْرِيعِيِّ: فِي أَنَّ الرَّجُلَ هُوَ الْمُكَلَّفُ بِوَاجِبَاتِ النَّفَقَةِ، دُونَ الْمَوْأَةِ.

د- مِلْكِيَّةُ الصَّدَاق:

الصَّدَاقُ مِلْكُ لِلزَّوجَةِ وَحْدَهَا، وَلَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِيهِ مِنْ أُولِيَائِهَا، وَإِنْ كَانَ لَهُمْ عَن حَقُّ قَبْضِهِ، إِلَّا أَنَّهُمْ يَقْبُضُونَهُ لِحِسَابِهَا وَمِلْكِهَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسَافَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَى يَتَ ﴾ [النساء: ٤]، وقولِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتُأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتُأْخُذُونَهُ مِنْهُ مَن يَعًا فَي النساء: ٢٠].

هـ - تَسْمِيَةُ الصَّدَاق فِي العَقْدِ:

يُسَنُّ تَسْمِيَةُ الصَّدَاقِ فِي عَقْدِ الزَّوَاجِ وَتَحْدِيده؛ لأَنَّ النَّبِيِّ عَيَّةٍ لَمْ يُخْلِ نِكَاحًا مِنْ تَسْمِيَةِ المَهْرِ فِيهِ، وَلِأَنَّ فِي تَسْمِيَتِهِ دَفْعًا لِلْخُصُومَةِ وَالنِّزَاعِ بَينَ الزَّوجَينِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (١٤٩٥)، ومسلم برقم (١٤٢٥).

# و- شُرُوطُ المَهْرِ وَمَا يَكُونُ مَهْرًا وَمَا لَا يَكُون:

١- أَنْ يَكُونَ مَالًا مُتَقَوَّمًا، مُبَاحًا، مِمَّا يَجُوزُ تَمَلُّكهُ وَبَيعُهُ وَالانْتِفَاعُ بِهِ، فَلَا يَجُوزُ بِخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَمَالٍ مَغْصُوبِ يَعْلَمَانِهِ.

٢- أَنْ يَكُونَ سَالِمًا مِن الغَررِ، بأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مُعَيَّنًا، فَلَا يَصِتُ بِالمَجْهُولِ
 كَدَارٍ غَيرِ مُعَيَّنَةٍ، أو دَابَّةٍ مُطْلَقَةٍ، أو مَا يُثْمِرُ شَجَرُهُ مُطْلَقًا، أو هَذَا العَام وَنَحْو
 ذَلكَ.

وَعَلَى هَذَا، يَصِحُّ المَهْرُ بِكُلِّ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا، أَو أُجْرَةً، مِنْ عَينٍ أَو دَينِ أَو مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ.

ز- تَعْجِيلُ المَهْرِ وَتَأْجِيلُهُ:

يَجُوزُ تَعْجِيلُ المَهْرِ وَتَأْجِيلُهُ، كُلِّهِ أَو بَعْضِهِ، حَسَبَ عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَاتِهِمْ، بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ المُدَّةُ بَعِيدَةً جِدًّا؛ لَأَنَّ ذَلِكَ مَظَنَّة سُقُوط الصَّدَاقِ.

## المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: حُكْمُ المُغَالَاةِ فِي الصَّدَاقِ:

يُسْتَحَبُّ عَدَم المُغَالَاةِ فِي المَهْرِ لِمَا يَلِي:

١ - حَدِيثُ عَائِشَة عِنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِي عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا» (١). واليُمْنُ: البَرَكَةُ.

٢- عَنْ عُمَرَ حَيْثُ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ أَوْ لَاكُمْ بِهَا رَسُول اللهِ عَيْنَهُ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدَقَةِ امْرَأَتِهِ، حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي قَلْبِهِ، وَحَتَّى أُوقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدَقَةِ امْرَأَتِهِ، حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي قَلْبِهِ، وَحَتَّى

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ ابن حبان برقم (٩٥٠٤)، والحاكم (٢/ ١٨١)، وصححه على شرط مسلم، وحسنه الألباني (انظر. الضعيفة ٣/ ٢٤٤).

يَقُولَ: كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبَةِ»(١).

٣- وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مِثْثُ عَنْ صَدَاقِ رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ؟
 فَقَالَتِ: اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَنَشَّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قلت: لَا أَدْرِي.
 قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ (١).

المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: الحُقُوقِ الزَّوجِيةِ:

إذا وَقَعَ عَقْدُ النِّكَاحِ صَحِيحًا تَرَتَّبَ عَلَيهِ كَثِيرٌ مِن الحُقُوقِ بَينَ الزَّوجَينِ،

أَوَّالًا: خُقُوقُ الزَّوجَة:

لِلزَّوجَةِ عَلَى زَوجِهَا حُقُوقٌ مَالِيَّةٌ كَالصَّدَاقِ وَالنَّفَقَةِ، وَحُقُوقٌ مَعْنَوِيَّةٌ غَير مَالِيَّةٍ، كَالعَدْلِ، وَإِحْسَانِ العِشْرَةِ، وَطِيبِ المُعَامَلَةِ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ النَّالِي:

المَهْرُ: وَهُو حَتُّ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوجِهَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَءَاتُواْ النِّسَاءَ
 صَدُقَائِهِنَّ غِنَالَةً ﴾ [النساء: ٤]، وغَيرُ ذَلِكَ مِن الأَدِلَّةِ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرِهَا.

٢ - النَّفَقَةُ وَالكَسْوَةُ وَالسُّكْنَى: فَيَجِبُ عَلَى الزَّوجِ تَحْصِيلَهَا لِلْمَرْأَةِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى:
 ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُرَمِّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْوَلُودِ لَهُ, رِزْقَهُنَ وَكَالَوْلُودِ لَهُ مِرْدُقُهُنَ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ [البُقَرُة: ٢٣٣].

ولِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّكَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَ وَلِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤].

وَلِحَدِيثِ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ ﴿ لِللَّهِ عَالَ: قُلْتُ يَا رَسُول اللهِ مَا

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٢١٠٦)، وأحمد (١/ ٤٠)، والتَّرْمِذِيّ برقم (١١١٤)، وابن ماجه برقم (١٨٨٧)، وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح التَّرْمِذِيّ برقم ١٥٣٢). وعلق القربة: حبلها الذي تعلق به، فالمراد: تحملت لأجلك كل شَيء حتىٰ علق القربة. ويروىٰ بالراء (عَرَق).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمُ برقم (١٤٢٦).

حَقُّ الزَّوجَةِ؟ فقَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمتَ، وَأَنْ تَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيتَ»(١).

وَلِحَدِيثِ جَابِرِ ﴿ لِللَّهِ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُ لَ سُولِ اللهِ ﷺ وَفِيهِ: ﴿ وَلَهُ لَ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُ لَ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (٢).

٣- إعْفَافُ الزَّوجَةِ بَالجِمَاعِ؛ مُرَاعَاةً لِحَقِّهَا وَمَـصْلَحَتِهَا فِي النِّكَـاحِ، وَدَفْعًـا لِلْفِتْنَةِ عَنْهَا، لِعُمُومِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾.

الْبَقَرُة: ٢٢٢]

وقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِثْتُمٌ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٢٣]، ولِقَولِهِ عَيْنِيَّةٍ: «وفي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ » (٣) يَعْنِي: الجِمَاعُ.

٤ - حُسنُ مَعاشَرَتِهَا، وَمَعَامَلَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَ إِلَمْعُرُوفِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَ إِلَمْعُرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩] فَيَكُونُ حَسَنَ الخُلُقِ مَعَ زَوجَتهُ رَفِيقًا بِهَا، صَابِرًا عَلَى مَا يَصْدُرُ مِنْهَا، مُحْسِنًا لِلظَّنِّ بِهَا. قَالَ عَلَيْهِ: « خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ» (١٠).

٥- العَدْلُ بَينَ نِسَائِهِ فِي المَبِيتِ وَالنَّفَقَةِ، لِمَنْ كَانَتْ لَهُ أَكْثَر مِنْ زَوجَةٍ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعَدُلُواْ فُوَحِدَةً ... ﴾ [النساء: ٣]. وَعَـن أَنسٍ عِيْنَ فَالَ: «كَـانَ لِلنَّبِيِّ يَنْ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَا فَالَ فَالَا فَالَ فَالَا فِي لِلنَّبِيِّ يَنْ فَي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي لِلنَّبِيِّ يَنْ فَي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي لِلنَّبِي يَنْ فَي اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

سع..... ثَانِيًّا: حَقُّ الزَّوج:

وَحَقُّ الزَّوجَ عَلَى زَوجَتِهِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّهَا عَلَيهِ؛ لِقَولِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٢٨]، ولِقَولِهِ ﷺ: « لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٢١٤٢)، وأحمد (٤/ ٤٤٧)، والحاكم (٢/ ١٨٧) وصححه، وصححه أيضًا: الألباني (الإرواء برقم ٢٠٣٣).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (١٠٠٦).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أحمد (٢/ ٤٧٢)، وأبو داود برقم (٢٨٢٤)، وصححه الألباني (الضعيفة ٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (١٤٦٢).

المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ، حَتَّى تُـؤَدِّيَ حَقَّ رَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ» (١).

وَمِنْ حُقُوقِ الزُّوجِ عَلَى زَوجَتِهِ:

١ - حِفْظُ سِرِّهِ وَعَدَم إِفْشَائِهِ لِأَحَدٍ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَٱلصَّ لِحَاتُ قَانِنَتُ كَا حَامَ فَا لَكَ اللَّهُ ۚ ﴾ [النساء: ٣٤].

٢- وُجُوبُ طَاعَته فِي المَعْرُوفِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى الْنِسَاءَ ﴾ [النساء: ٣٤].

٣- تَمْكِينُهُ مِنْ نَفْسِهَا إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ، مَا لَـمْ يَكُـنْ هُنَـاكَ مَـانِعٌ شَـرْعِيُّ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ فَبَـاتَ غَـضْبَانَ عَلَيْهَـا، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»(٢).

٤ - الْمُحَافَظَةُ عَلَى بَيْتِهِ وَمَالِهِ وَأُولَادِهِ وَحُسْن تَـرْبِيَتِهِمْ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْتُولَةٌ عَـنْ رَعِيَّتِهَا»("). وَقُولُهُ ﷺ: « وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُ شَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ»(١).

٥- المُعَاشَرَةُ بِالمَعْرُوفِ، وُحُسْنُ الخُلُقِ، وَكَفُّ الأَذَى عَنْهُ؛ لِقَولِهِ ﷺ: « لَا تُؤذِي الْمَعْرُوفِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، تُؤذِي الْمَرَأَةُ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لَا تُؤذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّا هُوَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا» (٥). وَالدَّخِيلُ: الضَّيفُ وَالنَّزِيلُ.

ثَالِثًا: الحُقُوقُ المُشْتَرَكَةُ بَينَ الزُّوجَينِ:

أَغْلَبُ الحُقُوق المَاضِي ذِكْرِهَا حُقُوقٌ مُشْتَرَكَةٌ بَينَ الزَّوجَينِ، وَبِخَاصَّةٍ حَـتُّ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ ابن ماجه برقم (١٨٥٢)، والبيهقي (٧/ ٢٩٢)، وصحح الألباني إسناده علىٰ شرط مُسْلِم (الصحيحة ٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيِّ برقم (٩٦٥، ١٩٤٥)، ومسلم برقم (١٤٣٦) -١٢٢

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٨٩٣)، مُسْلِم برقم (١٨٢٩).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أحمد (٥/ ٢٤٢)، وابن ماجه رقم (٢٠١٤)، وصححه الألباني (الصحيحة ١٧٣).

الاسْتِمْتَاع، وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ حُقُوق، وَكَذَا تَحْسِينُ كُلِّ مِن الزَّوجَينِ خُلُقَهُ لِصَاحِبِهِ، وَلَا يُتَكَرَّهُ لِبَذْلِهِ، وَلَا يُتَبِعُهُ وَتَحَمُّلُ أَذَى وَمِنَّةً؛ لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَاشِرُوهُ مَنْ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩]، وقولِهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى: ﴿ وَهَا لِنَبِي عَيْنِينَ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [البَقَرُة: ٢٢٨]، وقولِ النَّبِي عَيْنِينَ بِأَلْمَعُرُوفِ ﴾ [البَقرُة: ٢٢٨]، وقولِ النَّبِي عَيْنِينَ المَعْرُكُمْ فَيْ مُثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْمِنَ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [البَقرُة: ٢٢٨]، وقولِ النَّبِي عَيْنِينَ المَعْرُكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْمِنَ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ الْمَعْرُوفِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْكَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْكُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُعْلَمُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْكُولُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْكُولُ الللللَّهُ الللللِّلْمُ اللللْكُولُ الللللِّهُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ الللْكُولُ الللْكُولُ الللْكُولُ الللْكُولُ اللللْكُولُ اللِلْكُولُولُ الللْكُولُ اللْكُلُولُ الللللْلِلْكُولُ اللللْكُولُ

كَمَّا يُسَنُّ لِلزَّوجِ إِمْسَاكُ زَوجَتهُ حَتَّى مَعَ كَرَاهَتِهِ لَهَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِأَلْمَعْرُوفِ لَهَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْمَا اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْمَا اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْمِيرًا ﴾ الله فيه خَيْرًا كَيْمِيرًا ﴾ النساء: ١١٥.

#### المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: إعلان النَّكَاحِ:

يُسَنُّ إِعْلَانُ النِّكَاحِ، وَإِظْهَارُهُ، وَإِشَاعَتُهُ، وَالضَّرْبُ عَلَيهِ بِالدُّفِّ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَرَامِ وَالحَلَالِ، الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ»(٢)، وَيَكُونُ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ، شَرْطَ أَلَّا يَصْحَب ذَلِكَ فُحْشُ فِي القَولِ، أَو مَا يُخَالِف الشَّرْعَ.

#### المَسْأَلَمْ السَّادِسَمْ: الوليممْ فِي النِّكَاحِ:

الوَلِيمَةُ: طَعَامُ العُرْسِ يُدْعَى إِلَيهِ النَّاسِ وَيُجْمَعُونَ.

وَيُسَنُّ عَمَلُ وَلِيمَةٍ لِلنَّكَاحِ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِمنِ بْنِ عَوفٍ عِيْفَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَى زَينَبَ عِنْ الْمَاقَةِ الْأَرْقِي عَلَى زَينَبَ عِنْ الْمَاقِةِ عَلَى زَينَبَ عِنْ الْمَاقِةِ وَلَوْ مِشَاقٍ اللَّهِ عَلَى وَالْمَالِيْ عَلَى زَينَبَ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى وَالْمَاقِةِ مِمُدَّينِ مِنْ شَعِيرٍ (٥٠). وَ «أَوْلَمَ النَّبِيُ عَلَى بَعْضِ نِسَافِهِ بِمُدَّينِ مِنْ شَعِيرٍ (٥٠).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تخريجه في الصفحة قبل السَّابِقَة.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أحمد (٣/ ١٨)، والنَّسَائِيّ (٢/ ٩١)، والتَّرْمِذِيّ برقم (١٠٨٨) وحسنه، وحسنه الألباني أيضًا في الإرواء برقم (١٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (١٦٨ ٥)، ومسلم برقم (١٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (١٥٤)، ومسلم برقم (١٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيِّ برقم (١٧٢٥).



#### المَسْأَلَةِ السَّابِعَةِ: حكم إجابة دعوة وليمة العرس:

يَجِبُ عَلَى مَنْ دُعِي لِوَلِيمَةِ عُرْسٍ أَنْ يُجِيبَ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هِنْ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا»(١)، وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولُهُ»(١).

شُرُوطُ إِجَابَة دَعْوَة وَلِيمَة العُرْسِ:

١- أَنْ تَكُونَ هِيَ الوَلِيمَة الأُولَى، فَإِنْ أَوْلَمَ فِي أَكْثَر مِنْ يَوم اسْتُحِبَّ فِي الثَّانِي، وكُرِهَ فِي الثَّالِثِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِينَكُ أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْتٍ قَالَ: «طَعَامُ أَوَّلِ يَوْم حَقُّ، وَطَعَامُ يَوْم الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ» (٣).

٧ - أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُسْلِمًا؛ فَلَا تَجِبُ إِجَابَةُ دَعْوَةِ الكَافِر.

٣- أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مِنْ غَير العُصَاةِ المُجَاهِرِينَ بِالمَعْصِيَةِ، وَأَلَّا يَكُونَ ظَالِمًا أَو صَاحِب مَالٍ حَرَام.

٤ - أَنْ تَكُونَ الدَّعُوةُ مُعَيَّنَة؛ فَإِنْ دَعَاهُ فِي جَمْعٍ فَلَا تَجِبُ الإِجَابَة.

٥- أَنْ يَكُونَ القَصْدُ مِنِ الدَّعْوَةِ التَّوَدُّدَ وَالتَّقَرُّبَ، فَإِنْ دَعَاهُ لِخَوفٍ مِنْهُ، أَو طَمَع فِي جَاهٍ، فَلَا تَجِبُ الإِجَابَةُ.

٦- أَلَّا يَكُونَ فِي الوَلِيمَةِ مُنْكَرٌ، كَخَمْرٍ وَغِنَاءٍ وَمَعَازِف وَاخْتِلَاطِ رِجَالٍ بِنِسَاءٍ، فَإِنْ وُجِدَ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تَجِبُ اللَّهُ عُوَة؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ عِيشَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَإِنْ وُجِدَ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تَجِبُ اللَّهُ عَلَى قَالَ يَقْعُدُنَ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا يَعْهُدُنَ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (١٧٣٥)، ومسلم برقم (١٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ التَّرْمِذِيّ برقم (١٠٩٧)، وبمعناه عن أحمد بن حنبل في المسند (٧٨/٥) وضعفه الألباني في الإرواء برقم (١٩٥٠)، وذهب الحافظ ابن حجر إلىٰ أن مجموع الأَحَادِيث في هذا الْمَعْنَىٰ - وإن كان في كل مِنْهَا مقال- يدل علىٰ أن لِهَذَا الحديث أصلًا. (فتح الباري ٩/ ١٥١).

الْخَمْرُ "('). فَإِنْ كَانَ المَدْعُوُّ يَسْتَطِيعُ إِزَالَةَ المُنْكَرِ بِحُضُورِهِ وَجَبَ عَلَيهِ الحُضُور، وَإِذَالَةُ المُنْكَر؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ حَيْثُ عَنْ رَسُول اللهِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَة، وَإِزَالَةُ المُنْكَر؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ حَيْثُ عَنْ رَسُول اللهِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَة، وَإِزَالَةُ المُنْكَر؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ حَيْثُ عَنْ رَسُول اللهِ وَاللهُ عَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَوْلِلْكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ "(').

## الْبَابُ الثَّالِثِ: فِي الخلع

وَفِيهِ مسألتان:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: معناه، وأدلة مَشْرُوعِيَّته:

أ- تَعْريفُ الخُلْع:

الخُلْعُ لَٰغَةً: مَأْخُوذٌ مِنْ خَلْعِ الثَّوبِ؛ لَأَنَّ كُلَّا مِن الزَّوجَينِ لِبَاسٌ لِلْآخَرِ. وَشَرْعًا: فُرْقَةٌ تَجْرِي بَينَ الزَّوجَينِ عَلَى عِوَضٍ تَدْفَعُهُ الْمَرْأَةُ لِزَوجِهَا، بِأَلْفَاظ

وَشُرْعا: فَرْقَةَ تَجْرِي بَينَ الزُوجَينِ عَلَى عِوَضٍ تَدَفَعُهُ الْمَرْاةَ لِزُوجِهَا، بِالْفَاظُ مَخْصُوصَةٍ.

ب- مَشْرُوعِيَّةُ الخُلْع:

الخُلْعُ مَـشْرُوعٌ؛ لِقَولِهِ تَعَـالَى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيَمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَمَا أَفَلَاتُ بِدِيَّ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٢٩].

وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِسَف : أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَ عَيَّةٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ (٣) فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ مَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَدِيقَتَهُ؟»

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أحمد (١/ ٢٠)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (٤٩).

<sup>(</sup>٣) أي: أنها تكره الوقوع في كفران العشير، والتقصير في حقه عَلَيهَا وما يجب له، وذلك لِشِدَّةِ بغضها إياه، لا لعيب عليه في خلق ولا دين.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (٥٢٧٣).

## المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: الأحْكَامِ المتعلقةِ بِهِ، والْحِكْمَةِ منه:

أ- أُحْكَامُ الخُلْع:

تَتَلَخُّصُ أَحْكَامُ الخُلْعِ فِي الآتِي:

١ - أَنَّ الخُلْعَ جَائِزٌ لِسُوءِ العِشْرَةِ بَينَ الزَّوجَينِ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا بِعِوَضٍ مَالِيٍّ، تَفْرِضُهُ الزَّوجَةُ لِلزَّوجِ.

تَعْرِ اللهِ اللهِ عَيْرِ الزَّوجَةِ الرَّشِيدَةِ؛ لأَنَّ غَيْرَ الرَّشِيدَةِ لَا تَمْلِكُ التَّصَرُّفَ لِا تَمْلِكُ التَّصَرُّفَ لِيَقْصِ الأَهْلِيَّةِ.

٣- إِذَا خَالَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَلَكَت الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ أَمْرَ نَفْسِهَا، وَلَـمْ يَبْقَ لِلزَّوجِ عَلَيهَا مِنْ سُلْطَانٍ، وَلَا رُجْعَةَ لَهُ عَلَيهَا.

٤ - لَا يَلْحَقُ المُخَالِعَة طَلَاقٌ، أو ظِهَارٌ، أو إيلاءٌ، أثْنَاءَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوجِهَا الَّذِي خَالَعَهَا، لِأَنَّهَا تَصِيرُ أَجْنَبِيَّة عَنْ زَوجِهَا.

٥- يَجُوزُ الخُلْعُ فِي الْحَيضِ وَالطُّهْرِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيهِ؛ لِعَدَمِ الضَّرَرِ عَلَيهَا بِذَكِ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَطْلَقَهُ، وَلَمْ يُقَيِّدُهُ بِزَمَنٍ دُونَ زَمَنٍ.

آ - يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُؤذِي زَوجَتَهُ وَيَمْنَعَهَا حُقُوقَهَا، حَتَّى يَضْطَرَّهَا إِلَى خَلْعِ نَفْسِهَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَا تَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: ١٩].

و المَّرَهُ لِلْمَرْأَةِ وَيُحْظَرُ عَلَيهَا مُخَالَعَةُ زَوجِهَا مَعَ اسْتِقَامَةِ الحَالِ وَدُونَ سَبَبٍ عَلْيهِ، كَأَنْ يَكُونَ الزَّوجُ مَعِيبًا فِي خَلْقِهِ وَلَمْ تطق الْمَرْأَة البَقَاءَ مَعَهُ، أَو كَانَ سَيِّئًا فِي خُلْقِهِ وَلَمْ تطق الْمَرْأَة البَقَاءَ مَعَهُ، أَو كَانَ سَيِّئًا فِي خُلُقِهِ، كُدُودَ الله.

ب- الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الخُلْع:

مِنَ المَعْلُومِ أَنَّ الزَّوَاجَ تَرَابُط بَينَ الزَّوجَينِ وَتَعَاشُر بِالمَعْرُوفِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ الَّذَ الْخُولِ بَيْنَكُمُ أَنْ وَجَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١].

أُو لَمْ تُوجَدْ مِن الزَّوجِ وَحْدَهُ، فَسَاءَت العِشْرَةُ، وَتَعَسَّرَ العِلَاجُ، فَإِنَّ الزَّوجِ مَأْمُورٌ يِتَسْرِيحِ الزَّوجِةِ بِإِحْسَانٍ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِمْسَاكُ مِعْمُونِ أَوْشَرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ يِتَسْرِيحِ الزَّوجِةِ بِإِحْسَانٍ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِمْسَاكُ مِعْمُونِ أَوْشَرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البُقَرُة: ٢٢٩]. فَإِذَا وُجِدَت المَحَبَّةُ مِنْ جَانِبِ الزَّوجِ دُونَ الزَّوجِةِ بِأَنْ كَرِهَتْ خُلُقَ زَوجِهَا، أَو كَرِهَتْ نَقْصَ دِينِهِ، أَو خَافَتْ إثْمًا بِتَرْكِ حَقِّهِ، فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الحَالَة يُبَاحُ لِلْمَرْأَةِ طَلَبُ فِرَاقِهِ عَلَى عِوضٍ تَبْذُلُهُ لَهُ، وَتَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا وَلَهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُعَلِي عَوضٍ تَبْذُلُهُ لَهُ، وَتَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا وَلَهِ تَعَالَى:

فَهَذِهِ ثَمَرَةُ النِّكَاحِ، فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ هَذَا المَعْنَى، فَلَمْ تُوجَد المَوَدَّةُ مِن الطَّرَفينِ

### الْبَابُ الرَّابِعِ: فِي الطَّلاق

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسألَةِ الأولَى: معناه، وأدلة مَشْرُوعِيَّته. وحكمته:

أ- تَعْرِيف الطَّلَاقِ:

الطَّلَاقُ لُغَةً: التَّخْلِيَةُ، يقَالُ: طَلَقَت النَّاقَةُ إِذَا سَرَحَتْ حَيثُ شَاءَتْ.

وَشَرْعًا: حَلَّ قَيدِ النِّكَاحِ أُو بَعْضه.

ب- مَن يَصِحُّ طَلَاقُهُ:

يَصِحُّ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ مِن الزَّوجِ البَالِغِ العَاقِلِ المُمَيِّزِ المُخْتَارِ الَّذِي يَعْقِلُهُ، أَو مِنْ وَكِيلِهِ، فَلَا يَقَعُ طَلَاقُ غَير الزَّوجِ، وَلَا الصَّبِيِّ، وَلَا المَجْنُونِ، وَلَا السَّكْرَانِ، وَلَا السَّكْرَانِ، وَلَا السَّكْرَانِ، وَلَا المَحْرَهِ، وَلَا الغَضَبَانِ غَضَبًا شَدِيدًا لَا يَدْرِي مَعَهُ مَا يَقُول.

## ج- مَشْرُوعِيَّةُ الطَّلَاق:

الأَصْلُ فِي الزَّوَاجِ اسْتِمْرَارُ الحَيَاةِ الزَّوجِيَّةِ بَينَ الزَّوجَينِ، وَقَدْ شَرَعَ اللهُ تَعَالَى الأَصْلُ فِي الزَّوَاجِ اللهُ تَعَالَى النَّوَاجِ لِاسْتِمْرَارِهِ، وَضَمَانِ بَقَائِهِ. إِلَّا أَنَّ هَذِهِ أَحْكَامًا كَثِيرَةً وَآدَابًا جَمَّةً فِي الزَّواجِ لِاسْتِمْرَارِهِ، وَضَمَانِ بَقَائِهِ. إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الآدَابِ قَدْ لَا تَكُون مَرْعِيَّةً مِنْ قِبَلِ الزَّوجَينِ أَو أَحَدِهمَا، فَيَقَعُ التَّنَافُرُ بَينَهُمَا حَتَّى الآدَابِ قَدْ لَا تَكُون مَرْعِيَّةً مِنْ قِبَلِ الزَّوجَينِ أَو أَحَدِهمَا، فَيَقَعُ التَّنَافُرُ بَينَهُمَا حَتَّى لَا يَنْقَى مَجَالٌ لِلْإِصْلَاحِ، فَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ تَشْرِيعِ أَحْكَامٍ تُودِي إِلَى حَلِّ عُقْدَةٍ

الزَّوَاجِ عَلَى نَحْوٍ لَا تُهْدَرُ فِيهِ حُقُوقُ أَحَدِ الزَّوجَينِ، مَا دَامَت أَسْبَابُ التَّعَايُش قَدْ بَاتَتْ مَعْدُومَةً فِيمَا بَينَهُمَا.

وَالطَّلَاقُ مَشْرُوعٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاع:

أَمَّا الْكِتَابُ: فَقَدُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِعَهُونِ أَوْلَسَرِيحُ الطَّلَقُ مَرَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِعَهُونِ أَوْلَسَرَةِ كُولِيكُ اللَّهَ وَهِيَ بِإِحْسَنِ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٢٩]. وقَالَ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّيْ اِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِإِحْسَنِ ﴾ [الطَّكَة : حَدِيثُ ابْن عُمَرَ عَنِينِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي لِعِدَّتِهِ نَ ﴾ [الطَّكَة : حَدِيثُ ابْن عُمَرَ عَنِينِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَيْ لِعُمَرَ: ﴿ لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقُهَا ﴾ (١) . وَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ الأُمَّةِ عَلَى جَوَاذِ الطَّلَاقِ وَمَشْرُوعِيَّتِهِ .

## د- حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّتِهِ:

شُرِعَ الطَّلَاقُ لَأَنَّ فِيهِ حَلَّا لِلْمُشْكِلَاتِ الزَّوجِيَّةِ عِنْدَ الحَاجَةِ إلَيهِ، وَبِخَاصَّةٍ عِنْدَ عَدَمِ الوِفَاق، وَحُلُولِ البَغْضَاء الَّتِي لَا يَتَمَكَّن الزَّوجَان مَعَهَا مِنْ إقَامَةِ حُدُودِ اللهِ، وَاسْتِمْرَارِ الحِيَاةِ الزَّوجِيَّةِ، وَهُوَ بِذَلِكَ مِنْ مَحَاسِنِ الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ.

## المَسْأَلِمَ الثَّانِيَرِّ: حكم الطَّلاق، وبيد منْ يكون؟

الأَصْلُ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَكُونَ جَائِزًا، مُبَاحًا، عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَالحَاجَةِ إلَيهِ؛ كَسُوءِ خُلُقِ الْمَرْأَةِ وَسُوءِ عِشْرَتِهَا، وَيُكْرَهُ مِنْ غَيرِ حَاجَةٍ إلَيهِ؛ لِإِزَالَتِهِ النَّكَاحِ المُشْتَمِل عَلَى المَصَالِحِ المَنْدُوبِ إلَيهَا: مِنْ إعْفَافِ نَفْسِهِ، وَطَلَبِ النَّسْلِ، وَغَيرِ ذَلكَ.

وَيَحْرُمُ الطَّلَاقُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، كَمَا سَيَأْتِي بِيَانُه فِي الكَلَامِ عَلَى الطَّلَاقِ البِدْعِيِّ، وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا عَلَى الشَّخْصِ؛ كَمَا لَو عَلِمَ بِفُجُورِ زَوجَتِهِ وَتَبَيَّنَ البِدْعِيِّ، وَقَدْ يَكُونُ دَيُّوثًا، وَلِئَلَا تُلْحِق بِهِ وَلَدًا مِنْ غَيرِهِ، وَكَذَا لَو كَانَت الزَّوجَةُ غَير فِسْتَقِيمَةٍ فِي دِينِهَا، كَمَا لَو كَانَتْ تَتُرُكُ الصَّلَاة، وَلَمْ يَسْتَطِعْ تَقُويمَهَا.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ البُخَارِيِّ برقم (٥٢٥٢)، ومسلم برقم (١٤٧١)-١٠.

المَسْأَلَةِ الثَّالِثِةِ: أَلْفَاظُ الطُّلاقِ:

وَأَلْفَاظُ الطَّلَاقِ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَينِ:

١ - أَلْفَاظٌ صَرِيحَةٌ: وَهِيَ الأَلْفَاظُ المَوضُوعَةُ لَهُ، الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ غَيره، وَهِي لَفْظُ الطَّلَاق وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، مِنْ فِعْلِ مَاضٍ، مِثْلُ: طَلَّقْتُكِ، أو اسْم فَاعِل، مِشْلُ: أَنْتِ طَالِق، أو اسْم مَفْعُولٍ، مِثْلُ: أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ. فَهَذِهِ الأَلْفَاظُ تَدُلُّ عَلَى إيقَاعِ الطَّلَاقِ، دُونَ الفِعْلِ المُضَارِعِ أو الأَمْرِ، مِثْلُ: تَطْلُقِينَ وَاطْلُقِي.

٢- أَلْفَاظٌ كِنَائِيَّةٌ: وَهِيَ الْأَلْفَاظُ الَّتِي تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيرَهُ، مِثْلُ قَولِهِ لزَوجَتِهُ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وَبَرِيَّةٌ، وَبَائِنٌ، وَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ، وَنَحْوِهَا.

وَالْفَرْقُ بَينَ الْأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ وَأَلْفَاظِ الكِنايَةِ فِي الطَّلَاقِ: أَنَّ الصَّرِيحَةَ يَقَعُ بِهَا الطَّلَاق وَلَو لَمْ يَنْوِهِ، سَوَاء كَانَ جَادًّا أَو هَازِلًا أَو مَازِحًا؛ لِقَولِهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ جَدُّهُ فَنَّ عَلَى الطَّلَاقُ وَالرُّجْعَة» (١٠). وَأَمَّا الكِنَايَةُ فَلَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقُ، وَالرُّجْعَة» (١١). وَأَمَّا الكِنَايَةُ فَلَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقُ، إلَّا إِذَا نَوَاهُ نِيَّةً مُقَارِنَة لِلَفْظِهِ؛ لَأَنَّ هَذِهِ الأَلْفَاظ تَحْتَمِلُ الطَّلَاق وَغَيره، فَلَا يَقَعُ إِلَّا إِذَا نُواهُ نِيَّةً مُقَارِنَة لِلَفْظِهِ؛ لَأَنَّ عَلَى أَنَّهُ نَوَاهُ، فَلَا يُصَدَّقُ قُوله.

#### المَسأَئَةِ الرَّابِعَةِ: طَلاقُ السُّنَّةِ وحُكمه:

أ- طَلَاقُ السُّنَّة:

يُقْصَدُ بِطَلَاقِ السُّنَّة: الطَّلَاقُ الَّذِي أَذِنَ فِيهِ الشَّارِع، وَهُوَ الوَاقِعُ طِبْقًا لِتَعَالِيمِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِأَمْرَينِ:

١ - عَدَدُ الطَّلَاقِ.

٢- حَال إيقَاعِهِ.

فَالسُّنَّةُ إِذَا اضْطَرَّ الزَّوجُ إِلَى الطَّلَاقِ: أَنْ يُطِلِّقَ طَلْقَةً وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٢١٩٤)، والتَّرْمِذِيّ برقم (١١٨٤)، وابن ماجه برقم (٢٠٣٩)، وحسَّنه الشَّيخ الألباني (صحيح سنن ابن ماجه رقم ١٦٧١).



يُجَامِعْهَا فِيهِ، وَيَتُرُكَهَا فَلَا يُتْبِعِهَا طَلَاقًا آخَرَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ كَ ﴾ [الطَّكَاق: ١]، أي: فِسِ الوَقْتِ الَّذِي يَشْرَعْنَ فِيهِ فِي اسْتِقْبَالِ العِدَّةِ وَهُوَ الطُّهْرُ، إِذْ زَمَنُ الْحَيضِ لَا يُحْسَبُ مِن العَدَّة.

ُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ فِي هَذِهِ الآيَةِ: الطُّهْرُ مِنْ غَيرِ جِمَاعٍ (''). ب- حُكْمُ طَلَاقِ السُّنَّةِ:

. أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ وَاقِعٌ؛ لِقَولِهِ تَعَـالَى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [الطَّلاق: ١]، أي: فِي زَمَنِ الطُّهْرِ.

#### المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: الطَّلاق البدعي وحكمه:

أ- الطَّلَاقُ البدْعِيّ:

هُوَ الطَّلَاقُ الَّذِي يُوقِعُهُ الرَّجُلُ عَلَى الوَجْهِ المُحَرَّمِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ، وَيَكُونُ بِأَحَدِ أَمِْرَينِ:

١ - عَدَدُ الطَّلَاقِ.

٧- حَالُ إيقَاعِهِ.

فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، أَو مُتَفَرِّقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، أَو طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ أَو نُفَسَاء، أَو طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلهَا، فَإِنَّ هَـذَا طَلَاقٌ بِدْعِيُّ مُحَرَّمٌ، مَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْعًا، وَفَاعِلُهُ آثِمٌ.

فَالطَّلَاقُ البِدْعِي فِي الْعَدَدِ يُحَرِّمُهَا عَلَيهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غَيره، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ مِن بَعَدُ حَتَى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٣٠]. -يَعْنِي: التَّالِثَة - وَالطَّلَاقُ البِدْعِيّ فِي الوَقْتِ يُسْتَحَبُّ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا مِنْهُ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هِنَّ وَالطَّلَاقُ البِدْعِيّ فِي الوَقْتِ يُسْتَحَبُّ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا مِنْهُ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَر هِنَّ وَالطَّلَاقُ الْمِرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فأمره النَّبِيُّ عَلَيْ إِمْرَاجَعَتِهَا (٢). وَإِذَا رَاجَعَهَا وَجَبَ اللَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فأمره النَّبِيُّ عَلَيْ إِمْرَاجَعَتِهَا (٢). وَإِذَا رَاجَعَهَا وَجَبَ

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (٥٣٣٢)، ومسلم برقم (١٤٧١).

عَلَيهِ إِمْسَاكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.

ب- حُكْمُ الطَّلَاق البِدْعِيّ:

يَحْرُمُ عَلَىٰ الزَّوجِ أَنْ يُطلِّقَ طَلَاقًا بِدْعِيًّا، سَوَاءً فِي العَدَدِ أَو الوَقْتِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ الطَّلَقُ مَنَ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِعَمُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ إِبِإِحْسَنِ ﴾ [البَقَرُة: ٢٢٩]، وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ الطَّلَقُ مَنَ النَّيِ النِّقَ أَوْ الطَّلَقُ وَهُنَ لِعِدَ بَهِ نَ ﴾ [الطَّلَقُ دَا]، أي: تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّيِ الْإِذَا طَلَقَتُهُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَ بَهِ نَ ﴾ [الطَّلَقُ دُهُ النَّيَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَر عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهِي حَائِضٌ، طَاهِرَاتُ مِنْ غَير جِمَاع، وَلِأَنَّ ابْنَ عُمَر عَنْ اللَّهُ لَمَا طَلَّقَ زَوجَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، أَمْرَهُ النَّبِي عَيْنَ إِبْمُواجَعَتِهَا.

وَيَقَعُ الطَّلَاقُ البِدْعِيُّ كَالسُّنِيِّ؛ لَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ بِمُرَاجَعَةِ زَوجَته، وَلَا تَكُونُ الرُّجْعَة إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاق، وَحِينَئِذٍ تُحْسَبُ هَذِهِ التَّطْلِيقَة مِنْ طَلَاقِهَا.

#### المسألة السَّادِسَة: الرُّجْعَة:

أ- تَعْرِيفُهَا: لُغَةً: المَرَّةُ مِن الرُّجُوعِ.

وَشَرْعًا: إعَادَةُ زَوجَته المُطَلَّقة طَلَاً قَا غَير بَائِنِ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيهِ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِدُونِ عَقْدٍ.

ب- مَشْرُ وعِيَّتُهَا: دَلَّ عَلَى مَشْرُ وعِيَّةِ الرُّجْعَة الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ. أَمَّا الكِتَابُ فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَبُعُولَهُ نَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنَ أَرَادُوۤ أَ إِصْلَحَاً ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٢٨] وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُ رَبَ بِمَعْمُوفٍ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٣١] وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُ مَنَ بِمَعْمُوفٍ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٣١] أي: بِالرُّجْعَة.

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَحَدِيثُ ابْن عُمَرَ المَاضِي ذِكْرُهُ، وَقُولُ النَّبِي ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ دُونَ الثَّلَاثَ فَإِنَّ لَهُ الرُّجْعَة فِي العِدَّةِ.

ج- الْحِكْمَةُ مِنْهَا: الْحِكْمَةُ مِن الرُّجْعَةِ إعْطَاءُ الزَّوجِ الفُرْصَة إِذَا نَدِمَ عَلَى إِيقَاعِ الطَّلَاقِ وَأَرَادَ اسْتِثْنَاف العِشْرَة الزَّوجِيَّة، فَيَجِدُ البَابَ مَفْتُوحًا أَمَامَهُ، وَهَـذَا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - بِعِبَادِهِ وَلُطْفِهِ بِهِمْ.

د- شُرُوطُهَا: تَصِحُّ الرُّجْعَةُ بشُرُوطٍ، وَهِيَ:

١ - أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ دُونَ العَدَدِ الَّذِي يَمْلِكُهُ الزَّوجُ، وَهُـوَ ثَـلَاثُ تَطْلِيقَـاتٍ لِلْحُرِّ وَاثْنَتَانِ لِلْعَبْدِ، فَإِنْ اسْتَوفَى عَدَدَ الطَّلَاقِ لَا تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غَيرَهُ.

٢- أَنْ تَكُونَ المُطَلَّقَةُ مَدْخُولًا بِهَا؛ لَأَنَّ الرُّجْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي العِدَّةِ وَغِيـرُ المَــدْخُولِ بِهَـا لَا عِــدَّةَ عَلَيهَـا؛ لِقَولِـهِ تَعَـالَى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّ وَنَهَا ۖ

٣- أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ بِغَيرِ عِوَضٍ؛ لَأَنَّ العِوَضَ فِي الطَّلَاقِ جُعِلَ لِتَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِن الزَّوجِ، وَلَا يَحْصُلُ لَهَا ذَلِكَ مَعَ الرُّجْعَةِ، فَلَا تَحِلُّ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بِرضَاهَا.

جَدِيهِ بِرِحَهُ النَّكَاحُ صَحِيحًا، فَلَا رُجْعَةَ إِذَا طَلَّقَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ. فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الزَّوَاجُ لَمْ يَصِحَّ الطَّلَاقُ، لَمْ تَصِحَّ الرُّجْعَةُ. الزَّوَاجُ لَمْ يَصِحَّ الطَّلَاقُ، لَمْ تَصِحَّ الرُّجْعَةُ. ٥- أَنْ تَكُونَ الرُّجْعَةُ فِي العِدَّةِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَبُعُولَهُنَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ ﴾ ٥- أَنْ تَكُونَ الرُّجْعَةُ فِي العِدَّةِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَبُعُولَهُنَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ ﴾

[الْبَقَرُة: ٢٢٨] أي: فِي العِدَّةِ.

٦- أَنْ تَكُونَ الرُّجْعَةُ مُنْجَزَةً، فَلَا تَصِحُّ مُعَلَّقَةً؛ كَقَولِهِ: إِذَا حَصَلَ كَذَا فَقَدْ

هـ- بِمَ تَحْصُلُ الرُّجْعَةُ؟

١ - تَحْصُلُ الرُّجْعَةُ بِاللَّفْظِ، كَقَولِهِ: رَاجَعْتُ امْرَأْتِي، وَرَدَدْتُهَا، وَأَعَدْتُهَا، وَأَمْسَكْتُهَا، وَرَجَعْتُهَا.

٢- وَتَحِْصُلُ بِوَطْءِ الزَّوجَةِ إِذَا نَوَى بِذَلِكَ رُجْعَتَهَا.

و – مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ:

١ - المُطَلَّقَةُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا زَوْجَةٌ مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ، لَهَا مَا لِلزَّوجَاتِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَمَسْكَنٍ، وَعَلَيهَا مَا عَلَيهِنَّ مِنْ لُزُومِ المَسْكَنِ، وَلَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ لَـهُ، وَيَخْلُـو

بِهَا وَيَطَوُّهَا، وَيَرِث كُلُّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.

بِهِ وَيَسُوْدُ وَيُرِ الْحُوْدُ وَيُرِ اللَّهُ عُولَهُ وَيَلِيَّهُا، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحًا ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٢٨].

٣- يَنْتَهِي وَقْتُ الرُّجْعَةِ بِانْتِهَاءِ العِدَّةِ، وَتَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ، فَإِذَا طَهُرَتِ الرَّجْعِيَّةُ مِن الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا زَوْجُهَا، بَانَتْ مِنْهُ بَينُونَةً صُغْرَى، فَلَمْ تَحِلّ لَهُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بشُرُوطِهِ: مِنْ وَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ.

٤ - تَعُودُ الرَّجْعِيَّةُ، وَالبَائِنُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا زَوجُهَا، عَلَى مَا بَقِيَ لَهَا مِنْ عَدَدِ الطَّلاقِ.

٥- فَإِذَا اسْتَوفَى مَا يَمْلِكُ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، حَرُمَتْ عَلَيهِ، وَبَانَتْ مِنْهُ بَينُونَةً كُبْرَى، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوجٌ غَيرُهُ، بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ.

## الْبَابُ الخَامِسِ: فِي الإِيلاءِ

١ - تَعْرِيفُ الإِيلَاء، وَدَلِيلُهُ:

أ- تَعْريفُ الإِيلَاء:

الإِيلَاءُ لُغَةً: مَأْخُوذٌ مِنْ الْأَلِيَّةِ بِمَعْنَى الْيَمِينِ، يقَالَ: آلَى فُلَان يُولِي إِيلَاءً وَأَلِيَّةً أَي: أَقْسَمَ.

وَشَرْعًا: أَنْ يَحْلِفَ زَوجٌ بِاللهِ أَو بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ -وَهُـوَ قَادِرٌ عَلَى الـوَطْءِ-عَلَى تَرَكِ وَطْءِ زَوجَتِهِ فِي قُبُلِهَا أَبَدًا، أَو أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

ب- دَلِيلُهُ:

بِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن ذِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيكُ

اللَّهُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيعٌ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٢٦، ٢٢٧].

٢ - شُرُوطُ الإِيلَاءِ:

أَ أَنْ يَكُونَ مِّنْ زَوَجٍ يُمْكِنُهُ الوَطْء، فَلَا يَصِحُّ مِنْ عَاجِزٍ عَن الوَطْءِ لِمَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، أَو شَلَلٍ، أَو جَبِّ كَامِلِ.

ب- أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ أَو صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، لَا بِطَلَاقٍ أَو عِتْقٍ أَو نَذْرٍ.

ج - أَنْ يَحْلِفَ عَلَى تَرْكِ الوَطْءِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

د- أَنْ يَحْلِفَ عَلَى تَرْكِ الوَطْءِ فِي القُبُلِ -الفَرْجِ-، فَلَو حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الوَطْءِ فِي القُبُلِ الوَطْءَ الْوَاجِبَ. الوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لَمْ يَكُنْ مُوليًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتُرُكَ الوَطْءَ الْوَاجِبَ.

ه\_ - أَنْ تَكُونَ الزَّوجَةُ مِمَّنْ يُمْكِنُ وَطُؤهَا، أَمَّا الْمَرْأَةُ المُتَعَذَّرُ وَطُؤُهَا كَالرَّتْقَاءِ(١) وَالْقَرْنَاءِ (٢)، فَلَا يَصِحُّ الإِيلَاء مِنْهَا.

#### ٣- حُكْمُهُ:

الإِيلَاءُ مُحَرَّمٌ فِي الْإِسْلَام؛ لِأَنَّهُ يَمِينٌ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ، فَإِذَا أَقْسَمَ الزَّوجُ عَلَى عَدَمِ جِمَاعٍ زَوجَتِهِ أَبَدًا أَو أَكْثَر مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ، فَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ وَطْءٌ لَهَا وَتَكْفِيرٌ عَنْ يَمِينِهِ قَبْلَ انْتِهَاءِ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَقَدْ فَاءَ، أَي: رَجِعَ إِلَى فِعْل مَا تَرَكَهُ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ مَا حَصَلَ مِنْهُ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يَطَأَ بَعْدَ مُضِيِّ المُدَّة، وَطَلَبَتْ الْمَرْأة ذَلِكَ مِنْهُ، فَإِنَّ الحَاكِمَ يَأْمُرُهُ بِأَحَدِ أَمْرِينِ:

١ - الرُّجُوعُ عَنْ يَمِينِهِ وَوَطْءِ زَوجَتِه، وَيَكْفُرُ عَن الْيَمِينِ.

٢ - أَو الطَّلَاقُ، إِنْ أَبَى إِلَّا التَّمَسُّك بِيَمِينِهِ.

فَإِنْ رَفَضَ الأَمْرَينِ السَّابِقِينِ فَإِنَّ القَاضِي يُطَلِّقُ عَلَيهِ، أَو يَفْسَخُ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامِ المُولِي عِنْدَ امْتِنَاعِهِ، وَالطَّلَاقُ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ. فَإِن انْقَضَتْ مُدَّةُ الإِيلاءِ، وَالطَّلَاقُ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ. فَإِن انْقَضَتْ مُدَّةُ الإِيلاءِ، وَبِأَحِدِ الزَّوجَينِ عُذْرٌ يَمْنَعُ الجِمَاعِ، أَمَرَ الزَّوجَ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ فَيَقُولُ: مَتَى وَبِأَحَدِ الزَّوجَينِ عُذْرٌ يَمْنَعُ الجِمَاعِ، أَمَرَ الزَّوجَ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ فَيَقُولُ: مَتَى قَدرْتُ جَامَعْتُكِ؛ لَأَنَّ القَصْدَ بِالفَيئَةِ تَرَك مَا قَصَدَهُ مِن الإضرارِ بِهَا. وَأَلْحَقَ الفُقَهَاءُ بِالمُولِي فِي هَذِهِ الأَحْكَامِ مَنْ تَرَك وَطْءَ زَوجَتِه إضْرارًا بِهَا بِلَا يَمِينٍ، الفُقَهَاءُ بِالمُولِي فِي هَذِهِ الأَحْكَامِ مَنْ تَرَك وَطْءَ زَوجَتِه إضْرارًا بِهَا بِلَا يَمِينٍ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَهُو غَير مَعْذُورٍ.

<sup>(</sup>١) هي التي انضم فرجها والتصق فلا يمكن جماعها، من الرتق: ضد الفتق.

<sup>(</sup>٢) هي المرأة التي في فرجها مانع يمنع من ولوج الذكر فيه، إما غدّة غليظة، أو لحمة ملتصقة، أو عظم.

٤ - مِنْ أَحْكَام الإِيلَاءِ:

- يَنْعَقِدُ الإِيلاَءُ مِنْ كُلِّ زَوجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ، مُسْلِمًا كَانَ أَمْ كَافِرًا، حُرَّا أَمْ عَبْـدًا، وَمِنَ النَّوجَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلُ بِهَا؛ لِعُمُومِ الآيَةِ.

- فِي هَذَا التَّشْرِيعِ الحَكِيمِ مِن اللهِ سُبْحَانَهُ -بِأَمْرِ المُولِي بِالوَطْءِ أَو الطَّلَاقِ-إِزَالَةٌ لِلظُّلْمِ وَالضَّرَرِ عَن الْمَرْأَةِ، وَإِبْطَالُ لِمَا كَانُوا عَلَيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ إطَالَةِ مُدَّة الإيلاءِ.

- لَا يَنْعَقِدُ الإِيلَاءُ مِنْ مَجْنُونٍ، وَمُغْمًى عَلَيهِ؛ لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِمَا مَا يَقُولَان، فَالقَصْدُ مَعْدُوم مِنْهُمَا.

## البَابُ السَّادِسِ: فِي الطِّهَار

١ - تَعْرِيفُ الطِّهَارِ وَحُكْمُهُ:

أ- تَعْرِيفُ الظِّهَار:

الظِّهَارُ لُغَةً: مَأْخُوذٌ مِن الظَّهْرِ.

وَشَرْعًا: أَنْ يُشَبِّهُ الرَّجُلُ زَوجَتَهُ فِي الحُرْمَةِ بِإِحْدَى مَحَارِمه، بِنَسَبٍ، أَو رَضَاعٍ أَو مُصَاهَرَةٍ، أَو بِبَعْضِهَا، فَيقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الامْتِنَاعَ عَن الاسْتِمْتَاعِ بزَوجَتِهِ: أَو مُصَاهَرَةٍ، أَو بَبَعْضِهَا، فَيقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الامْتِنَاعَ عَن الاسْتِمْتَاعِ بزَوجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرٍ أُمِّي، أَو أُخْتِي أَو غَيرِهِمَا، فَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَاهَرَ مِن امْرَأَتِهِ. . . حُحْ مُهُ:

ب- حُكْمُهُ:

الظّهارُ حَرَامٌ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم ﴾ إِلَى قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم ﴾ إِلَى قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَولِي وَزُورُا ﴾ [المجادلة: ٢]. وَكَانَ الظّهارُ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ أَنْكَرَهُ وَاعْتَبَرَهُ يَمِينًا مُكَفَّرَةً؛ رَحْمَةً مِن اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَيسِيرًا عَلَى عِبَادِهِ.

فَيَحْرُمُ عَلَى المُظَاهِرِ وَالمُظَاهَرِ مِنْهَا اسْتِمْتَاعُ كُلِّ مِنْهُمَا بِالآخَرِ -بِجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ، كَالْقَبْلَةِ، وَالاسْتِمْتَاعِ بِمَا دُونَ الفَرْجِ- قَبْلَ التَّكْفِيرِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: (م ٢١ـ الفقه الميسر) ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظُنِهِرُونَ مِن نِسَآيِمٍ مُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَاً ﴾ [المجادلة: ٣]. وَقَالَ النَّبِي عَيَيْ لِلْمُظاهِرِ: ﴿ لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ ﴾ (١).

٢ - كَفَّارَةُ الظَّهَارِ:

كَفَّارَةُ الظِّهَارِ مُرَتَّبَةٌ عَلَى النَّحْوِ الآتِي:

أ- عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ، سَلِيمَةٍ مِن العُيوبِ.

ب - فَإِنْ لَمْ يَجِد الرَّقَبَة أَو لَمْ يَجِدْ ثَمَنَهَا، صَامَ شَهْرَينِ قَمَرِيَّينِ مُتَتَابِعَينِ، لَا يَفْصِلُ بَينَ الشَّهْرَينِ إِلَّا بِصَومٍ وَاجِبٍ كَصَومٍ رَمَضَانَ، أَو إِفْطَارٍ وَاجِبٍ كَالإِفْطَارِ لِلْمُرَضِ وَالسَّفَرِ. لِلْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالإِفْطَارِ لِلْمَرَضِ وَالسَّفَرِ.

ج - فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع الصَّومَ، فَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِين مُدُّ مِنَ الْبُرِّ، أَوْ يَصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيرِهِ، مِنْ قُوتِ البَلَدِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن شِّسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبُلِ أَن يَتَمَاّسًا ... ﴾ الآيتَ سين [المجادلة: ٣،٤]. وَلِحَدِيثِ سَلَمَةُ بْنِ صَخْرٍ البَيَاضِيِّ، لَمَّا جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَمَرَهُ النَّبِيُّ وَلِحَدِيثِ سَلَمَةً بْنِ صَخْرٍ البَيَاضِيِّ، لَمَّا جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَمَرَهُ النَّبِيُّ وَلِحَدِيثِ سَلَمَةً مُن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْإِطْعَامُ (٢).

فَإِنْ جَامَعَ المُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ كَانَ آثِمًا عَاصِيًا، وَلَا تَلْزَمُهُ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَتَجْرِيمُ زَوجَتُهُ عَلَيهِ بِاقٍ أَيضًا حَتَّى يُكَفِّرَ.

### الْبَابُ السابع، فِي اللَّعَانِ

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسألَمّ الأولَى: تَعْريف اللَّعَان، وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتَه، وحكمته:

١ - تَعْرِيفُ اللَّعَانِ:

اللِّعَانُ لُّغَةً: مَصْدَرُ لَاعَنَ، مأْخُوذٌ مِن اللَّعْنِ وَهُوَ الطَّرْدُ وَالإِبْعَادُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ برقم (١١٩٩) وحسَّنه، وابن ماجه برقم (٢٠٩٥) وحسَّنه الشَّيخ الألباني. (الإرواء ٢٠٩٢).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ برقم (١٢٠٠) وحسَّنه، وأبو داود برقم (٢٢١٣)، وابن ماجه برقم (٢٠٩٢)، وصححه الشَّيخ الألباني (الإرواء رقم ٢٠٩١).

وَشَرْعًا: شَهَادَاتٌ مُؤَكَدَاتٌ بِالأَيمَانِ، مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ مِنْ جِهَةِ النَّوجِ وَمَقَام حَدِّ القَذْفِ فِي حَقِّ النَّوجِ، وَمَقَام حَدِّ القَذْفِ فِي حَقِّ النَّوجِ، وَمَقَام حَدِّ اللَّغَضَبِ مِنْ جِهَةِ الزَّوجَةِ، قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ القَذْفِ فِي حَقِّ النَّوجِ، وَمَقَام حَدِّ النِّنْ فِي حَقِّ الزَّوجَةِ. وَسُمِّي اللِّعَانُ بِذَلِكَ؛ لِقُولِ الرَّجُلِ فِي الخَامِسَةِ: أَنَّ لَعْنَةَ النِّهُ عَلَيهِ إِن كَانَ مِن الكَاذِبِينَ، وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ لَا مَحَالَةً، فَيَكُونُ مَلْعُونًا.

٢ - دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّةِ اللَّعَانِ:

يُسْتَدَلَّ عَلَى تَشْرِيعِ اللِّعَانِ بِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزَوَجَهُمْ وَلَرَّ يَكُن لَهُمْ شُهُدَآ ۗ ۗ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّلِةِقِينَ...﴾ الآيات [النور: ٦-١٠].

وَبِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَلَيْكُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيقْتُلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي القُرْآنِ مِنْ أَمْرِ المُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ» قَالَ: فَتَلاَعَنَا فِي المَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالَةٍ (١).

٣- الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ اللَّعَانِ:

وَالْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ اللِّعَانِ لِلزَّوجِ: أَلَّا يَلْحَقهُ العَارُ بِزِنَاهَا، وَيَفْسُدُ فِرَاشُهُ، ولِئَلَّا يَلْحَقهُ وَلَدُ غَيرِهِ، وَهُو لَا يُمْكِنُهُ إِقَامَة البَيِّنَةِ عَلَيهَا فِي الغَالِبِ، وَهِي لَا تُقِرُّ بِجَرِيمَتِهَا، وَقُولُهُ غَيرُ مَقْبُولٍ عَلَيهَا، فَلَمْ يَنْقَ سِوَى حَلِفِهِمَا بِأَغْلَظِ الأَيمَانِ، فَكَانَ بِجَرِيمَتِهَا، وَقُولُهُ غَيرُ مَقْبُولٍ عَلَيهَا، فَلَمْ يَنْقَ سِوَى حَلِفِهِمَا بِأَغْلَظِ الأَيمَانِ، فَكَانَ فِي تَشْرِيعِ اللِّعَانِ؛ حَلَّ لِمُشْكِلَتِهِ، وَإِزِالَةٌ لِلْحَرَجِ، وَدَرْءٌ لِحَدِّ القَذْفِ عَنْهُ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ إِلَّا نَفْسهُ مُكِّنَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُعَارِضَ أَيمَانَهُ بَأَيمَانٍ مُكَرَّرَةٍ مِثْلَهُ، تَدْرَأُ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ إِلَّا نَفْسهُ مُكِّنَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُعَارِضَ أَيمَانَهُ بَأَيمَانٍ مُكَرَّرَةٍ مِثْلَهُ، تَدْرَأُ بِهَا الحَدِّ عَنْهَا، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيهَا الحَدّ. وَإِنْ نَكَلَ (١) الزَّوجُ عَن الأَيمَانِ وَجَبَ عَلَيهَا الحَدِّ عِلْهَ صَارَتْ أَيْمَانُهُ مَعَ نُكُولِهَا بَيِّنَةً قَوِيَّةً، لَا عَلَيها وَيُقَامُ عَلَيهَا الحَدُّ حِينَئِذٍ.

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٥٣٠٨)، ومسلم برقم (١٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) النكول: القعود والنكوص والامتناع.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: شُرُوطه وكيفيته:

١ - شُرُوطُ صِحَّةِ اللَّعَانِ:

١ - أَنْ يَكُونَ بَينَ زَوجَينِ مُكَلَّفَينِ (بَالِغَينِ عَاقِلَينِ)؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمُ ﴾ [النور: ٦].

٢- أَنْ يَقْذِفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَى، كَقَولِهِ: يَا زَانِيَة، أَو: رَأَيتُكِ تَـزْنِينَ، أَو:

٣ُ- أَنْ تُكَذِّبَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي قَذْفِهِ هَذَا، وَيَسْتَمِرُّ تَكْـذِيبِهَا لَـهُ إِلَـى انْقِـضَاءِ اللِّعَانِ.

٤- أَنْ يَتِمَّ اللِّعَانُ بِحُكْم حَاكِم.

٢ - كَيفِيَّةُ اللِّعَانِ وَصِفَتُهُ:

صِفَةُ اللَّعَانِ: أَنَ يَقُولَ الزَّوجُ عِنْدَ الحَاكِمِ أَمَامَ جَمْعِ مِنِ النَّاسِ: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمِيتُ بِهِ زَوجَتِي فُلاَنَةً مِنِ الزِّنَى، يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمِيتُ بِهِ زَوجَتِي فُلاَنَةً مِن الزِّنَى، يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَيُسَمِّيهَا إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ. ثُمَّ يَزِيدُ فِي الشَّهَادَةِ الخَامِسَةِ -بَعْدَ أَنْ يَعِظَهُ الحَاكِمُ وَيُحَذِّرَهُ مِنِ الكَذِبِ-: وَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللهِ، إِنْ كُنْتُ مِن الكَذِبِ-: وَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللهِ، إِنْ كُنْتُ مِن الكَذِبِ-: وَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللهِ،

ثُمَّ تَقُولُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ كَذِبَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِن الزِّنَى، ثُمَّ تَزِيدُ فِي الشَّهَادَةِ الخَامِسَةِ: وَأَنَّ غَضَبَ الله عَلَيهَا إِنْ كَانَ مِن الصَّادِقِينَ.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَرْ يَكُنَ لَهُمْ شُهُدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَةُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتِم وَاللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينَ ﴿ ثُلَا عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينِ ﴿ ثُلَّ اللّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِينِ اللّهِ وَلَيْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَتِم بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِينِينَ ﴿ أَلَا اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٦ - ٩].

المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: الأَحْكَامِ المُتَرِثِّبَةِ عَلَى اللَّعَانِ:

إِذَا تَمَّ اللِّعَانُ فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ مَا يَأْتِي:

١ - شُقُوطُ حَدِّ القَذْفِ عَن الزَّوجِ.

٢- ثُبُوتُ الفُرْقَة بَينَ الزَّوجَينِ، وَتَحْرِيمُهَا عَلَيهِ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا، وَلَو لَـمْ يُفَـرِّق الحَاكِمُ بَينَهُمَا.

"- 'ينْتَفِي عَنْهُ نَسَبُ وَلَدِهَا وَيَلْحَقُ بِالزَّوجَةِ، وَيَتَطَلَّبُ نَفْي الوَلَدِ ذِكْرهُ صَرَاحَةً فِي اللِّعَانِ، كَقَولِهِ: « أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيتُهَا بِهِ مِن الزِّنَى، وَمَا هَذَا بِوَلَدِي». لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْفُ : أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَاعَن بَيْنَ رَجُلٍ، وَامْرَأَتِهِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالمَرْأَةِ (').

٤ - وُجُوبُ حَدِّ الزِّنَى عَلَى الْمَوْأَةِ، إِلَّا أَنْ تُلَاعِنْ هِيَ أَيضًا؛ فَإِنَّ نُكُولَهَا عَن الْأَيمَانِ مَعَ أَيمَانِهِ بَيِّنَةٌ قَوِيَّةٌ، تُوجِبُ إقَامَةَ الحَدِّ عَلَيهَا.

### الْبَابُ الثَّامِنِ: فِي الْعِدَّة والإحْدَاد

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةَ الأُولَى: تَعْرِيفُ العِدَّة وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتِها ، والْحِكْمَة مِنْهَا:

١ - تَعْرِيفُ العِدَّةِ:

العِدَّةُ لُغَةً: اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ عَدَّ يَعُدُّ، عَدًّا، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِن العَدَدِ وَالإِحْصَاءِ؛ لِاشْتِمَالِهَا عَلَيهِ مِن الأَقْرَاءِ وَالأَشْهُرِ.

وَشَرْعًا: اسْمٌ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ تَتَرَبَّصُهَا الْمَرْأَةُ؛ تَعَبُّدًا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَو تَفَجُّعًا عَلَى زَوج، أَو تَأَكُّدًا مِنْ بَرَاءَةِ رَحِم.

وَّالعِدَّةُ مِنْ آثَارِ الطَّلَاقِ، أَوَّ الوَفَاةِ.

٢ - دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّةِ العِدَّةِ:

الأَصْلُ فِي وُجُوبِ العِدَّةِ وَمَشْرُوعِيَّتِهَا: الكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ.

أَمَّا الْكِتَابُ: فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَاتُ يَثَرَبَّصْ فِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءً ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٢٨]. وقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْتَنِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ الْبَقَرُةِ: ٢٢٨]. وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْتَنِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ اللهَ يَضَعُنَ مَمْلَهُنَّ ﴾ [الطّلكات: ١٤].

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (٥٣١٥)، ومسلم برقم (١٤٩٤).

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٣٤].

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَحَدِيثُ الْمِسْوَر بن مَخْرَمَةَ حِيْنُ : «أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ عِنْ الْفَسَتُ (١) بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتُهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهُا فَنَكَحَتْ (١)، وَغَيرُ ذَلِكَ مِن الْأَحَادِيثِ.

٣- الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ العِدَّةِ:

الْحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ: اسْتِبْرَاءُ رَحِم الْمَرْأَة مِن الحَمْلِ؛ لِئَلَّا يَحْصُل اخْتِلَاطُ الْحَيْلَاطُ الْحَيْدَ فِي الْمَطَلِّقِ لِيُرَاجِعَ نَفْسَهُ إِذَا نَدِمَ، وَكَانَ طَلَاقُهُ رَجْعِيًّا. وَأَيضًا: صِيَانَةُ حَقِّ الحَمْلِ إِذَا كَانَت المُفَارَقَةُ عَن حَمْلٍ.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: أَنْوَاعِ العِدَّةِ:

تَنْقَسِمُ عِدَّةُ الْمَرْأَة إِلَى قِسْمَينِ:

١ – عِدَّةُ وَفَاةٍ.

٢ - عِدَّةُ فِرَاقٍ.

٦-عِده قِراقٍ. أَوَّلًا: عِدَّةُ الوَفَاةِ:

هِيَ عِدَّةٌ تَجِبُ عَلَى مَنْ مَاتَ عَنْهَا زَوجُهَا، وَلَا يَخْلُو الحَال فِيهَا مِنْ أَمْرَينِ:

- إِمَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا.

- أُو تَكُونَ غَير حَامِل.

فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا: فَعِدَّتُهَا تَنْتَهِي بِوَضْعِ الحَمْلِ وَلَو بَعْدَ سَاعَةٍ مِنْ وَفَاةِ زَوجِهَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأُولِكَ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطَّلاق: ٤].

وَلِحَدِيثِ الْمِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةً عِشِيْك: «أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ عِشْكَ نُفِسَتْ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) بضم النون وكسر الفاء، أي: ولدت.

<sup>(</sup>٢)رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٥٣٢٠).

وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَيْ ، فَاسْتَأْذَنَتُهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ ١١٠.

وَإِنْ كَانَتْ غَير حَامِلٍ: فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرَة أَيَّامٍ، وَهَذِهِ تَعْتَدُّ مُطْلَقًا سَوَاءً أَدَخَلَ بِهَا الزَّوجُ، أَمْ لَمْ يَدْخُلْ. لِعُمُومِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَدَخَلَ بِهَا الزَّوجُ، أَمْ لَمْ يَدْخُلْ. لِعُمُومِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَذَوَجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَمُلُونَ خَيِرٌ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٣٤]، وَلَمْ يَرِدْ مَا يُخَصِّص هَذِهِ الآيَة.

تَانِيًا: عِدَّةُ الفِرَاقِ:

هِيَ العِدَّةُ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي فَارَفَتْ زَوجهَا بِفَسْخٍ، أَو طَلَاقٍ، أَو خُلْع بَعْدَ الوَطْءِ، وَلَا يَخْلُو الحَالُ فِيهَا مِنْ أُمُورٍ:

- أَنْ تَكُونَ حَامِلًا.

- أَنْ تَكُونَ غَير حَامِل.

- لَا تَرَى الْحَيضَ لِصِغَرٍ، أَو آيِسَةً لِكِبَرٍ.

فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا: فَعِدَّتُهَا تَنْتَهِي بِوَضْعِ الحَمْلِ؛ لِعُمُومِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَوْلَاتُ الْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطَّلاق: ٤].

وَإِنْ كَانَتْ غَير حَامِلِ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الحَيضِ: فَعِدَّتُهَا بِمُرُورِ ثَلاثَةِ أَطْهَارٍ بَعْدَ الفِرَاقِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَثَرَبَّصْ الْفَسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن الفِرَاقِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَثَرَبَّصْ اللّهِ مَا فَلَقُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي أَنْ اللّهُ فَي أَن كُنَ يُؤْمِنَ إِلَا لَهِ وَٱلْمَوْرَا لَأَخِرْ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٢٨].

وَإِنْ كَانَتْ لَا تَرَى الْحَيضَ بِأَنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَو آيسَةً لِكِبَرِ سِنِّ: فَعِدَّتُهَا تَنْتَهِي بِمُرُورِ ثَلَاثَةِ أَشْهُر عَلَى فِرَاقِهَا. لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْتَعِى بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمُ لِمِمُورِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرِ عَلَى فِرَاقِهَا. لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْتَعِى بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمُ لِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللّ

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ فِي الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ.

حُكْمُ المُطَلَّقَة قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا:

إِذَا فَارَقَ الزَّوجُ زَوجَتَهُ بِفَسْخَ أَو طَلَاقٍ قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيهَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَ تِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَ تَمَ اللَّهُ مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةِ تَعْنَدُ وَهَمَّ أَفَعَتُهُ وَهُنَّ وَسَرِّحُوهُ فَنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحرزاب: ١٥] وَلَا فَرْقَ بَينَ الزَّوجَاتِ المُؤمِناتِ، وَالكِتَابِيَّاتِ، فِي هَذَا الحُكْم بِاتَّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ، وَلَا فَرْقَ بَينَ الزَّوجَاتِ المُؤمِناتِ، وَالكِتَابِيَّاتِ، فِي هَذَا الحُكْم بِاتَّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ، وَذِكْرِ المُؤمِنَاتِ هُنَا مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ.

المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: التزامات العِدَّة، وَمَا يترتب عَليهَا:

١ - عِدَّةُ الطَّلَاقِ:

إذا كَانَت الْمَرْأَةُ مُعْتَدَّةً مِنْ زَوجِهَا عِدَّةَ طَلَاقٍ، فَلَا يَخْلُو الحَالُ مِنْ أَمْرَينِ:

- أَنْ يَكُونَ طَلَاقُهَا رَجْعِيًّا.

- أَنْ يَكُونَ طَلَاقُهَا بَائِنًا.

أَوَّ لًا: المُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيِّ:

يُتَرَتُّبُ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ مَا يَلِي:

١ - وُجُوبُ السُّكْنَى لَهَا مَعَ الزَّوجِ إِذَا لَمْ يَكُن هُنَاكَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ.

٢ - وُجُوبُ النَّفَقَة لَهَا مِنْ مُؤنَةٍ، وَكِسْوَةٍ، وَغَيرِ ذَلِكَ.

٣- يَجِبُ عَلَيهَا مُلَازَمَةُ المَسْكَن وَلَا تُفَارِقُهُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ؛ لِقُولِهِ تَعَالَى:
 ﴿ أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَبْثُ سَكَنتُهُ مِن وُجُدِكُمُ ... ﴾ [الطّلق: ٦]، وَلِقُولِهِ تَعَسالَى: ﴿ لَا تُعَرِّجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَغَرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ [الطّلاق: ١].

٤ - يَحْرُمُ عَلَيهَا التَّعَرُّض لِخِطْبَةِ الرِّجَالِ؛ إذْ هِيَ حَبِيسَةٌ عَلَى زَوجِهَا، فَهِي فِي حُكْمِ الزَّوجة؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُ رِدَهِنَ فِى ذَلِكَ إِنَّ أَرَادُوۤ أَ إِصْلَاحًا ﴾.

ثَانِيًا: إِذَا كَانَتْ مُعْتَدَّة بِطَلَاقٍ بَائِنٍ:

وَلَا يَخْلُو الحَالُ فِيهَا مِنْ أَمْرَينِ:

- إِمَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا.

- وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَير حَامِل.

أُوَّلًا: إِنَّ كَانَتْ حَامِلًا: فَيَتَرَتَّبُ لَهَا مَا يَلِي:

١- وُجُوبُ السُّكْنَى عَلَى الزَّوجِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الشَّكْمَ لَا تُحْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ [الطَّلاف: ١].

٧- النَّفَقَةُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَكِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَمْلَهُنَّ ﴾.

[الطلاق: ٦]

٣- مُلَازَمَةُ الْبَيتِ الَّذِي تَعْتَدُّ فِيهِ، وَعَدَم الْخُرُوجِ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تَخْرُجُوهُ مَنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَغْرُجُن ﴾ [اعَلَى: ١]. وَدَلِيسُلُ خُرُوجِهَا لِحَاجَةٍ: حَدِيثُ جَابِر حَيْنُ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا (١)، فَرَجَرَهَا رَجُلُ أَنْ تَخُرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِي عَيْقٍ، فقالَ: «بَلَى اخْرُجِي، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» (١).

<sup>(</sup>١) الجداد -بالفتح والكسر-: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٢٢٨٦)، والنَّسَائِتي (٦/ ٢١٠)، ومسلم برقم (١٤٨٠) بمعناه، وصححه الألباني (صحيح سنن النَّسَائِيّ برقم ٣٣٢٤).



٢ - عِدَّةُ المُتَوَفِّي عَنْهَا:

يَلْزَمُ المُعْتَدَّة مِنْ وَفَاةِ زَوجِهَا الأَحْكَامُ التَّالِيَةُ:

١ - يَجِبُ عَلَيهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي المَنْزِلِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ زَوجُهَا، وَهِيَ فِيهِ، وَلَـو مُؤَجَّرًا أَو مُعَارًا؛ لِقَولِهِ ﷺ لِلْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»(١). وَفِي رِوَايَةٍ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ...». وَلَا يَجُوزُ تَحَوُّلهَا إِلَى غَيرِهِ إِلَّا لِعُذْرِ، كَأَنْ تَخَافَ عَلَى نَفْسِهَا البَقَاءَ فِيهِ، أَو تُحَولُ عَنْهُ قَهْرًا أَو لِغَير ذَلِكَ، فَيَجُوزُ لَهَا التَّحَوّل حَيثُ شَاءَتْ؛ لِلضَّرُورَةِ.

٢ - مُلَازَمَةُ الْبَيت الَّذِي تَعْتَدُّ فِيهِ وَعَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْهُ لِغَيرِ حَاجَةٍ. وَيَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجِ مِنْ بَيتِهَا لِحَوَائِجِهَا نَهَارًا لَا فِي اللَّيلِ؛ لَأَنَّ اللَّيلَ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ، فَلَا تَخْرُجُ فِيهِ مِنْ غَير ضَرُورَةٍ، بِخِلَافِ النَّهَارِ فَإِنَّهُ مَظِنَّةُ قَضَاءِ الحَاجَاتِ.

٣- يَجِبُ عَلَيهَا الإِحْدَادُ عَلَى زَوجِهَا مُدَّة العِدَّة، وَسَيَأْتِي الكَلَامُ عَلَى أَحْكَام الإحْدَاد تَفْصِيلًا.

٤ - لَيسَ لَهَا النَّفَقَة، لِانْتِهَاءِ الزَّوجِيَّة بالمَوتِ.

المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: فِي الإحْدَادِ:

تَعْرِيفُ الإِحْدَاد، وَدَلِيلُ مَشْرُ وعِيَّتِهِ:

١ - تَعْريفُ الإِحْدَاد:

الإِحْدَادُ لُغَةً: اللامْتِنَاعُ، يقَالَ: حَادُّ وَمُحِدُّ، إِذَا تَرَكَت الْمَرْأَةُ الزِّينَةَ وَالطِّيبَ. وَشَرْعًا: هُوَ تَرْكُ الْمَرْأَة الزِّينَةَ، وَالطِّيبَ، وَغَيرَ ذَلِكَ مِمَّا يُرَغِّبُ فِيهَا، وَيَـدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا.

٢ - دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّةِ الإِحْدَاد:

الإِحْدَادُ وَاجِبٌ عَلَى الْمَرْأَةِ المُتَوفَّى عَنْهَا؛ لِحَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَة عِنْ أَنَّ النَّبِيَّ

<sup>(</sup>١)أُخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ برقم (١٢٢٤) وقال: صحيح، وابن ماجه برقم (٢٠٣١)، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم ١٦٥١)

وَحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ ﴿ فَهُ قَالَتْ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبِ (٢) ... » الْحَدِيث (٣).

وَيَجِبُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ المُحِدَّةِ مَا يَلِي:

١- المَنْعُ عَنْ مَظَاهِرِ الزِّينَةِ وَالطِّيبَ، فَتُمْنَعُ مِنْ لبسِ الثِّيَابِ ذَاتِ الأَلْوَانِ الزَّاهِيةِ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ الحُلِيَّ ذَهَبًا أَو فِضَّةً أَو غَيرَهُمَا، وَلَا تَسْتَعِمْل شَيئًا مِن الأَصْبَاعُ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَة عِنْفُ مَرْفُوعًا: «الْمُتَوَقَّى عَنْهَا لَا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثَّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَ، وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ "''، وَلِا الْمُمَشَّقَ، وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ "''، وَلِا الْمُمَشَّقَ، وَلَا الْحُلِيِّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ "''، وَلِا الْمُمَشَّقَ، وَلَا الْحُلِيِّ وَلَا الْمُعَلِيِّ وَلَا اللَّهُ عَطِيَّةً الأَنْصَارِيَّةِ المُتَقَدِّمِ قَبْلَ قَلِيلٍ.

٢ - وُجُوبُ مُلازَمَتِهَا بَيتَهَا اللَّذِي تَعْتَدُ فِيهِ وَلا تَخْرُجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَلِحَدِيثِ الفُريعَة بِنْت مَالِكٍ وَفَى المَاضِي ذِكْرُهُ.

# الْبَابُ التَّاسِعُ: فِي الرَّضَاعِ

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَمْ الأُولَى: تَعْرِيفُ الرِّضَاعِ، وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتَه، وحكمه:

١ - تَعْرِيفُ الرَّضَاع:

الرِّضَاعُ لَغَةً -بِفَتْحِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ كَسْرِهَا-: مَصُّ اللَّبَن مِنْ التَّدْيِ، أَو شُرْبُهُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيِّ برقم (٥٣٣٤)، ومسلم برقم (١٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) العَصْبُ: بُرْد يصبغ غزله ثم ينسج، ولا يثني ولا يجمع وَإِنَّمَا يثنيٰ ويجمع ما يضاف إليه، فيقال: بردا عَصْب،

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (٥٣٤١)، ومسلم برقم (٩٣٨).

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٢٣٠٤)، والنَّسَائِيّ برقم (٣٥٣٥)، وصححه الألباني (الإرواء رقم ٢١٢٩). والمُمَشَّق من الثِّيَاب: المصبوغ بالمِشْق، وهو صبغ أحمر.



وَشَرْعًا: هُوَ مَصُّ طِفْل دُونَ الحَولَينِ لَبَنًا ثَابَ عَنْ حَمْلٍ، أَو شَرِبَهُ أَو نَحْوه.

٢ - دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّةِ الرِّضَاع:

 ٢ - دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّةِ الرِّضَاع:
 الرِّضَاعُ مَشْرُوعٌ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَعَاسَرُ ثُمَّ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَ أَخْرِى ﴾ [الطَّلاق: ٦]. وَلِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَلاَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٣٣].

حُكْمُ الرَّضَاعَ حُكْمُ النَّسَبِ فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ، وَثُبُّوتِ المَحْرَمِيَّةِ، وَإِبَاحَةِ الخُلْوَةِ وَالنَّظَرِ. فَهُوَ مُوجِبٌ لِلْقَرَابَةِ نَاشِرٌ لِلتَّحْرِيمَ بِشُرُوطِهِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ بالرَّضَاعِ: الكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ.

أَمَّا الكِتَابُ: فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّهَا تُكُمُ الَّاتِي ٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن ٱلرَّضَكَ عَلَى ﴾ [النساء: ٢٣] وَذَلِكَ فِي سِيَاقِ بَيَانِ المُحَرَّمَاتِ مِن النِّسَاءِ.

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَحَدِيثُ عَائِشَة مِشِي قَالَتْ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الرَّضَـاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ»(١). وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿يَنْضَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بِنْتِ حَمْزَة: «إِنَّهَا لَا تَحِلَّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِم»(٢).

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الأُمَّة عَلَى التَّحْرِيمِ بالرَّضَاعِ.

المَسْأَلَةَ الثَّانِيَةِ: شُرُوطِ الرِّضَاعِ المحرمِ ، وَمَا يترتب عَلَى قرابةِ الرَّضَاعِ:

١ - شُرُوطَ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّم:

لَا يُعَدُّ الرِّضَاعُ مُوجِّبًا لِلْقَرَابَةِ، وَنَاشِرًا لِلتَّحْرِيمِ، إِلَّا بِشَرْطَينِ وَهُمَا:

١ - أَنْ يَكُونَ الإِرْضَاعُ خِلَالَ السَّنتَينِ الْأُولَيينِ مِنْ عُمْرِ الرَّضِيعَ، فَلَا يُـوَثِّرُ الرِّضَاع بَعْدَ السَّنتَينِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَندَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَأْمِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٣٣]، مَعَ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: ١٤].

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٢٦٤٦)، ومسلم برقم (١٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٩٠٠٥)، ومسلم برقم (١٤٤٧). واللفظ لمسلم.

وَلِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَمَا اللهِ عَلَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ (''. وَمَعْنَى فَتْق الأَمْعَاء: وَصَلَ إِلَيهَا وَوَسَّعَهَا؛ فَالرَّضَاعُ المُحَرِّمُ هُوَ مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ، وَقَامَ مَقَامَ الغِذَاء، وَذَلِكَ حَيثُ يَكُونُ الرَّضِيعُ طِفْلًا فَيَسُدُّ اللَّبنُ جَوعَهُ وَيُنْبِتُ لَحْمَهُ.

٧- أَنْ تُرْضِعَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُشْبِعَاتٍ فَأَكْثَرَ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْ قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا نَزَلَ مِن الْقُرْآنِ (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ)، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفِّي وَمِنَ الْقُرْآنِ» (٤). وَهَذَا مِمَّا نُسِخَتْ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِن الْقُرْآنِ» (٤). وَهَذَا مِمَّا نُسِخَتْ يَلَاوَتُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ.

وَلَوُ وَصَلَ اللَّبَنُ إِلَى جَوفِ الطِّفْلِ بِغَيرِ الرَّضَاعِ، كَأَنْ يقطر فِي فَمِهِ، أَو يَشْرَبه فِي إِنَاءٍ وَنَحْوِهِ، فَحُكْمُ الرَّضَاع، بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُل مِنْ ذَلِكَ خَمْس مَرَّاتٍ.

٢ - مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى قَرَابَةِ الرَّضَاع:

يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَرَابَةِ النَّاشِئَةِ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ حُكْمَان، وَهُمَا:

١ - حُكُمٌ يَتَعَلَّقُ بِالحُرْمَةِ.

٢ - حُكُمٌ يَتَعَلَّقُ بِالحِلِّ.

أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالحُرْمَةِ: فَإِنَّ الإِرْضَاعَ لَهُ مِن التَّأْثِيرِ فِي حُرْمَةِ النِّكَاحِ، مِثْل مَا لِقَرَابَةِ النَّسَبِ؛ فَأُمُّكَ مِن الرَّضَاع وَإِنْ عَلَتْ، وَبِنْتُكَ وَإِنْ سَفُلَتْ، وَأُخْتُكَ لِقَرَابَةِ النَّسَبِ؛ فَأُمُّكَ مِن الرَّضَاع وَإِنْ عَلَتْ، وَبِنْتُكَ وَإِنْ سَفُلَتْ، وَأُخْتُكَ لِلَّهَوَابَةِ النَّي جَاءَتْ عَنْ طَرِيقِ لِأَبَوَيكَ، أُو لِأَحَدِهِمَا، مُحَرَّمَاتُ عَلَيكَ بِسَبِ هَذِهِ القَرَابَةِ الَّتِي جَاءَتْ عَنْ طَرِيقِ الرَّضَاع.

وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَثْرِ الحِلَّ: فَإِنَّ كُلَّ مَا يَحِلُّ بَينَكَ وَبَينَ قَرِيبَةٍ لَكَ مِن النَّسَبِ كَالأُمِّ وَالبِنْتِ، يَحِلُّ بَينَكَ وَبَينَ مَنْ بَينَكَ وَبَينَهَا رَضَاعَةٌ، فَيَحِلُّ بَينَهُمَا النَّظَرُ وَالبُّلُوّةُ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَة ﴿ فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَّ: ﴿ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا وَالخُلُوةُ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَة ﴿ فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَّةٍ: ﴿ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التَّرْمِذِيّ برقم (٢١٣١) وقال. حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء برقم (٢١٥٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٤٥٢).



## تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ »(١).

المَسألَة الثَّالِثَة، إثبات الرِّضَاع؛

يَثْبُتُ الرِّضَاعُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرْضِيَّةٍ، مَعْرُوفَةٍ بِالصِّدْقِ، شَهِدَتْ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهَا، أَو عَلَى غَيرِهَا، أَنَّهَا أَرْضَعَتْ طِفْلًا فِي الحَولَينِ خَمْس رَضَعَاتٍ؟ وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: «وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، دَعْهَا عَنْكَ» (٢٠)، إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُما، فَأَتَيْتُ النَّبِي عَيْفٍ، فَقَالَ: «وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، دَعْهَا عَنْكَ» (٢٠)، وَلِأَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى عَورَة، فَتُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ عَن الرِّجَالِ، كَالُولَادَةِ.

# الْبَابُ الْعَاشِرِ: فِي الْحَضَانَةِ، وأحْكَامها

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةَ الأُولَى: فِي تَعْرِيفُ الحَضَائَةِ، وحُكْمِهَا، وَلِمَنْ تَكُونَ؟

أ- تَعْرِيفُ الحَضَانَةِ:

لُغَةً: تَرْبِيَةُ الصَّغِيرِ وَرِعَايَته، مُشْتَقَّةٌ مِنْ الحِضْنِ، وَهُـوَ الجَنْبُ؛ لَأَنَّ المُرَبِّيَ وَالكَافِلَ يَضُمُّ الطِّفْلَ إِلَى جَنْبِهِ.

وَالحَاضِنُ وَالحَاضِنَّةُ: المُوكَّلَانِ بِالصَّبِيِّ يَحْفَظَانِهِ وَيَرْعَيَانِهِ.

وَالحَضَانَةُ شَرْعًا: هِيَ الْقِيَامُ بِحِفْظِ مَنْ لَا يُمِيِّز وَلَا يَسْتَقِلَ بِأَمْرِهِ، وَتَرْبِيَتُهُ بِمَا يُصْلِحُهُ بَدَنِيًّا وَمَعْنَوِيًّا، وَوِقَايَتُهُ عَمَّا يُؤذِيه.

ب- حُكْمُهَا: وَهِيَ وَاجِبَةٌ فِي حَقِّ الحَاضِنِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيرُهُ، أَو وُجِدَ وَلِكِنَّ المَحْضُونَ لَمْ يَقْبَلْ غَيرَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَهْلَك، أَو يَتَضَرَّر بِتَرْكِ الحِفْظِ، فَيَجِبُ حِفْظ هَ عَن الهَلَاكِ، وَالوُجُوبُ الكِفَائِيِّ يَكُونُ عِنْدَ تَعَدُّد الحَاضِنِينَ.

ج- لِمَنْ تَكُونُ؟ وَالحَضَانَةُ تَكُونُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ مِن المُسْتَحِقِّينَ لَهَا، إِلَّا أَنَّ

١١) تَقَدَّمَ تخريجه في الصفحة قبل السَّابِقَة.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٦٦٠).

النِّسَاءَ يُقَدَّمْنَ فِي الحَضَانَةِ عَلَى الرِّجَالِ؛ لِأَنَّهُنَّ أَشْفَقُ وَأَرْفَقُ بِالصِّغَارِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ حَقُّ فِي الحَضَانَةِ تُصْرِفُ إِلَى الرِّجَالِ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَى الحِمَايَةِ وَالصِّيانَةِ وَإِقَامَةِ مَصَالِحِ الصِّغَارِ أَقْدَرُ.

وَحَضَانَةُ الطَّفْل تَكُونُ لِوَالِدَيهِ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ قَائِمًا بَينَهُمَا، أَمَّا إِذَا تَفَرَّقَا فَالحَضَانَةُ لِلْأُمِّ مَا لَمْ تَنْكِحْ زَوجًا أَجْنَبِيًّا مِن المَحْضُونِ؛ لِقَولِهِ ﷺ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا زَوجهَا وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ وَلَدَهَا مِنْهَا: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»(١).

وَمُقْتَضَى الحَضَانَة: حِفْظُ المَحْضُونِ، وَإِمْسَاكُهُ عَمَّا يُؤذِيه، وَتَرْبِيَتُهُ حَتَّى يَكْبُر، وَعَمَلُ جَمِيع مَا هُوَ فِي صَالِحِه: مِنْ تَعَهُّدِ طَعَامِه، وَشَرَابِه، وَغَسْلِه، وَنَظَافَتِه ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَتَعَهُّدِ نَومِه، وَيَقَطَتِه، وَالقِيَامِ بِجَمِيعِ حَاجَاتِهِ، وَمُتَطَلَّبَاتِه.

## المَسْأَلَةَ الثَّانِيَةِ: فِي شُرُوطِ الحَاضِنِ، وموانعِ الحَضَائَةِ:

١ - الْإِسْلَامُ: فَلَا حَضَانَةَ لِكَافِرِ عَلَى مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا ولَايَـةَ لَـهُ عَلَى المُسْلِمِ، وَلِأَنَّهُ لَا ولَايَـةَ لَـهُ عَلَى المُسْلِمِ، وَلِنْحَشْيَةِ عَلَى المَحْضُونِ مِن الفِتْنَةِ فِي دِينِهِ وَإِخْرَاجِهِ مِن الإِسْلَامِ إِلَى الكُفْرِ.

٢- البُلُوغُ وَالعَقْلُ: فَلَا حَضَانَةَ لِصَغِيرٍ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا مَعْتُوهٍ؛ لِأَنَّهُمْ عَاجِزُونَ
 عَنْ إِدَارَةِ أُمُورِهِمْ، وَفِي حَاجَةٍ لِمَنْ يَحْضِنُهُمْ.

٣- الأَمَانَةُ فِي الدِّينِ وَالعِفَّة: فَلَا حَضَانَةَ لِخَائِنِ وَفَاسِتٍ؛ لِأَنَّهُ غَير مُؤتَمَنٍ،
 وَفِي بَقَاءِ المَحْضُونِ عِنْدَهُمَا ضَرَرٌ عَلَيهِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ.

إلقُدْرَةُ عَلَى الْقِيَامِ بِشُؤُونِ المَحْضُونِ بَدَنِيًّا وَمَالِيًّا: فَلَا حَضَانَةَ لِعَاجِزِ لِكِبَرِ سِنِّ، أو صَاحِبِ عَاهَةٍ كَخَرَسٍ وَصَمَمٍ، وَلَا حَضَانَةَ لِفَقِيرِ مُعْدَمٍ، أو مَشْغُولٍ بِأَعْمَالٍ كَثِيرَةٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيهَا ضَيَاعُ المَحْضُون.

٥- أَنْ يَكُونَ الحَاضِنُ سَلِيمًا مِن الأَمْرَاضِ المُعْدِيَةِ: كَالجُذَامِ وَنَحْوِهِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أحمد (٢/ ١٨٢)، وأبو داود برقم (٢٢٧٦)، والحاكم (٢/ ٢٠٧) وصححه ووافقه الـذهبي، وحسَّنه الألباني (الإرواء برقم ٢١٨٧).



٦- أَنْ يَكُونَ رَشِيدًا: فَلَا حَضَانَةَ لِسَفِيهٍ مُبَدِّرٍ لِئَلَّا يَتْلَفَ مَالُ المَحْضُون.

٧- أَنْ يَكُونَ الحَاضِن حُرَّا: فَلَا حَضَانَةَ لِرَقِيقٍ؛ لَأَنَّ الحَضَانَةَ وَلِايَة، وَلَيسَ
 الرَّقِيقُ مِنْ أَهْل الوِلَايَةِ.

وَهَذِهِ الشُّرُوَطُ عَامَّةٌ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. وَتَزِيدُ الْمَرْأَةُ شَرْطًا آخَرَ، وَهُوَ: أَنْ لَا تَكُونَ مُتَنَوِّجَةً مِنْ أَجْنَبِيٍّ مِن المَحْضُونِ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ مَشْغُولَة بِحَقِّ الـزَّوجِ، وَلَقَولِهِ عَلَيْ : ﴿ أَنْتِ أَحَقُ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ﴾ (١). وَتَسْقُطُ الحَضَانَةُ بِوُجُودِ مَانِعٍ مِن المَوَانِع الْمَذْكُورَةِ، أَو زَوَالِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ اسْتِحْقَاقِهَا السَّابِقَةِ.

## المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: مِنْ الأحْكَامِ المتعلقة بالحَضَانَةِ:

- إِذَا سَافَرَ أَحَد أَبَوَي المَحْضُون سَفَرًا طَوِيلًا، وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْمُضَارَّة، وَكَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا، فَالأَبُ أَحَقُ بالحَضَانَةِ، سَوَاءً أَكَانَ هُوَ الْمُسَافِر أَمِ المُقِيم؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُسَافِر أَمِ المُقِيم؛ لِأَنَّهُ هُو النَّذِي يَقُومُ بِتَأْدِيبِ الوَلَدِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيهِ، فَإِذَا كَانَ بَعِيدًا ضَاعَ الوَلَدُ.

- إِذَا كَانَ السَّفَرُ لِبَلَدٍ قَرِيبٍ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَالحَضَانَةُ لِلْأُمِّ، سَوَاءً أَكَانَتْ هِـيَ الْمُسَافِرة أَم المُقِيمَة؛ لِإَنَّهَا أَتَمُّ شَفَقَةً وَيُمْكِنُ لِأَبِيهِ الإِشْرَافُ عَلَيهِ، وَتَعَهُّد حَالهِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا وَلِحَاجَةٍ، وَكَانَ الطَّرِيقُ غَير آمِنٍ فَالحَضَانَةُ تَكُونُ لِلْمُقِيم مِنْهُمَا.

- وَ تَنْتَهِي الحَضَانَةُ عِنْدَ سِنِّ السَّابِعَةِ، وَيُخَيَّرُ الذَّكُرُ بَعْدَهَا بَينَ أَبُويهِ، فَيَكُونُ عِنْدَ مِن اخْتَارَ مِنْهُمَا؛ لِقَولِهِ ﷺ: «يَا غُلامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمَّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا عِنْدَ مِن اخْتَارَ مِنْهُمَا؛ لِقَولِهِ ﷺ: «يَا غُلامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمَّكَ فَخُدْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ» فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ ('')، وَقَضَى بِالتَّخْيِيرِ أَيْضًا: عُمَرُ وَعَلِيٍّ عَيْنَ فَي التَّخْيِيرِ أَيْضًا: عُمَرُ وَعَلِيٍّ عَيْنَ فَي وَلَا يُخَيَّرُ إِلَّا إِذَا بَلَغَ عَاقِلًا، وَكَانَ الأَبُوانِ مِنْ أَهْلِ الحَضَانَةِ.

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تخريجه في الصفحة السَّابِقَة.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أحمد (٢/٢٤٦)، وَأبو داود برقم (٢٢٧٧)، وَالتَّرْمِذِيّ برقم (١٣٧٥) وقال: حسن صحيح، والحاكم (٤/ ٩٧) وصححه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني (الإرواء برقم ٢١٩٢).

وَقُيِّدَ التَّخْيِرُ بِالسَّبْع؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ سِنِّ أَمَرَ فِيهِ الشَّارِعُ بِمُخَاطَبَتِهِ بِالصَّلَاةِ. فَإِن اخْتَارَ الوَلَدُ أَبَاهُ كَانَ عِنْدَهُ لَيلًا وَنَهَارًا لِيُؤَدِّبَهُ وَيُرَبِّيَهُ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ زِيَارَةِ أُمِّهِ، وَإِن اخْتَارَ أُمَّهُ صَارَ عِنْدَهَا لَيلًا وَعِنْدَ أَبِيهِ نَهَارًا؛ لِيُؤَدِّبَهُ وَيُرَبِّيَهُ، وَلِأَنَّ النَّهَارَ وَقْتُ قَضَاء الحَهَ الحَهَ الحَهَ الحَهَ الصَّنَائِعِ.

قَضَاءِ الحَوَائِجِ، وَعَمَل الصَّنَائِعِ.
وَالأُنْثَى إِذَا بَلَغَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَ أَبِيهَا؛ لِأَنَّهُ أَحْفَظُ لَهَا وَأَحَتُّ وَالأَنْثَى إِذَا بَلَغَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَ أَبِيهَا؛ لِأَنَّهُ وَلِمُعَ فَا الْأَعْلَمُ مِنْ غَيرِهِ، وَلِقُرْبِهَا مِنْ سِنِّ التَّزُويِجِ، وَالأَبُ وَلِيُّهَا وَإِنَّمَا تُخْطَبُ مِنْهُ، وَهُ وَ الأَعْلَمُ بِالكُفْء مِمَّنْ يَتَقَدَّمُونَ لَهَا، وَلاَ تُمْنَعُ الأُمُّ مِنْ زِيَارَتِهَا عِنْدَ عَدَمِ المَحْظُورِ الأَعْلَمُ بِالكُفْء مِمَّنْ يَتَقَدَّمُونَ لَهَا، وَلاَ تُمْنَعُ الأَمُّ مِنْ زِيَارَتِهَا عِنْدَ عَدَمِ المَحْظُورِ كَخُوفِ الفَسَادِ عَلَيهَا أَو غير ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ الأَبُ عَاجِزًا عَنْ حِفْظِهَا؛ لِشُغْلِهِ، أَو لِكَبَرِه، أَو لِمَرَضِهِ، أَو لِقِلَّةِ دِينِهِ. وَالأُمُّ أَصْلَحُ وَأَقْدَرُ فَإِنَّهَا أَحَقُّ بِهَا.

وَكَذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَ الأَبُ وَجَعَلَهَا عِنْدَ زَوجَتِهِ، تُؤذِيهَا وَتُقَصِّرُ فِي حَقِّهَا، فَالأُمُّ أَحَقُّ بِالحَضَانَةِ.

- أُجْرَةُ الحَضَانَة -سَوَاءً أَكَانَ الحَاضِئُ أَمَّا أَمْ غَيرِهَا- مُسْتَحَقَّةُ مِنْ مَالِ المَحْضُونِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، أَو مِنْ مَالِ وَلِيِّهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، إِنَّ لَمْ يَكُن لَهُ مَالٌ.

## الْبَابُ الحَادِي عشر: فِي النفقات

وَفِيهِ مسألتان:

المَسْأَلَمَّ الأُولَى؛ تَعْرِيفُ النَّفْقَمَّ وَأَنْوَاعِهَا:

أ- تَعْريفُ النَّفَقَة:

النَّفَقَةُ لُغَةً: مَأْخُوذَةٌ مِنْ الإِنْفَاقِ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ بِمَعْنَى الإِخْرَاجِ وَالنَّفَاد، وَلَا يُسْتَعْمَل الإِنْفَاقُ إِلَّا فِي الخَيرِ.

وَشُرْعًا: كِفَايَةُ مَنْ يَمُونُهُ (أ) بِالمَعْرُوفِ قُوتًا، وَكِسْوَةً، وَمَسْكَنًا، وَتَوَابِعهَا. ب أَنْوَاعُ النَّفَقَات:

. ١ - نَفَقَةُ الإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ.

<sup>(</sup>١) مانَ الرجل أهله يَمُونُهم مَونًا ومؤونة: كفاهم وعالهم وأنفق عليهم.



٢ - نَفَقَةُ الفُرُوعِ عَلَى الأُصُولِ.

٣- نَفَقَةُ الأُصُولِ عَلَى الفُرُوعِ.

٤ - نَفَقَةُ الزُّوجَةِ عَلَى الزُّوجِ.

أُوَّلًا: نَفَقَةُ الإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ:

يَجِبُ عَلَى المَرْءِ أَنْ يَبْدَأَ فِي الإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ قَدرَ عَلَى ذَلِكَ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ وَلَئُكُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (١)، إِلَى أَن قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذي قَرَابَتِكَ... (٢) الْحَدِيث.

ثَانِيًا: نَفَقَةُ الفُرُوعِ:

فَيَجِبُ عَلَى الوَالِّدِ وَإِنْ عَلَا نَفَقَةُ وَلَده وَإِنْ سَفُلَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَالُوَلُودِ لَهُ، رِزَقُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَكُلَا اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ الوَلَد، وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَسُكُ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُو لاَ يَعْلَمُ، وَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُو لاَ يَعْلَمُ، وَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ» (٣).

ثَالِثًا: نَفَقَةُ الأُصُول:

فَتَجِبُ نَفَقَةُ الوَالِدَينِ عَلَى وَلَدِهِمَا، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنِيَا مَعْرُوفَ أَ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وَمِنَ مَعْرُوفَ أَ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وَمِنَ الإحْسَانَا ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وَمِنَ الإحْسَانِ الإِنْفَاقُ عَلَيهِمَا، بَلْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الإِحْسَانِ إِلَى الوَالِدَينِ.

وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ عَشِي قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) تدبير العبد: هو تعليق عتقه بموت سيده، فيقول: أنت حرٌّ يوم أموت.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (٩٩٧).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (٢٢١١)، ومسلم برقم (١٧١٤).

مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ »(۱)، وَلِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ﴿ النَّابِيَ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ العَاصِ ﴿ النَّابِيَ عَلَيْ النَّابِيَ عَلَيْ العَاصِ ﴿ النَّابِيَ عَلَيْ النَّابِي النَّابِيَ النَّابِي النَّهُ النَّابِي النَّابِي النَّابِي النَّابِي النَّابِي النَّابِي النَّابِي النَّابِي الْمَالِي النَّابِي النَّابِي النَّابِي النَّابِي النَّابِي النَّابِي النَّابِي الْمَالِي النَّابِي الْمَالِي النَّالِي النَّابِي النَّابِي الْمَالِي النَّابِي الْمَالِي النَّالِي الْمَالِي الْمَالِي النَّالِي النَّالِي الْمَالِي النَّالِي الْمَالِي النَّالِي الْمَالِي النَّالِي الْمَالِي الْ

رَابِعًا: نَفَقَةُ الزَّوجَة:

وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ المُتَقَدِّم أيضًا، وَفِيهِ قَولُهُ عَيْثِ لِهِنْد: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ الْمَعْرُوفِ».

فَيَلْزَمُ الزَّوجِ نَفَقَةُ زَوجَته قُوتًا، وَسُكْنَى، وَكِسْوَةً بِمَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهَا.

وَهَذِهِ النَّفَقَةُ تَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الَّتِي فِي عِصْمَتِهِ، وَكَذَا المُطَلَّقَةُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا، مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ. وَأَمَّا المُطَلَّقَةُ البَائِنُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى، إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَامَتْ فِي العِدَّةِ. وَأَمَّا المُطَلَّقَةُ البَائِنُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَلَيْهَا النَّفَقَةُ أَوْلَاتِ مَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتٍ مَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَ حَتَّى يَضَعَنَ حَمْلَهُنَ ﴾ [الطَّلاق: ٦].

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: نَفْقَةُ المماليك والبهائم:

أُوَّلًا: نَفَقَةُ المَالِيك:

أ- حُكْمُ النَّفَقَة عَلَى المَهَ إليكِ: يَجِبُ عَلَى السَّيدِ نَفَقَةُ مُمْلُوكِهِ مِنْ قُوتٍ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيّ برقم (١٣٥٨)، وأبو داود برقم (٣٥٢٨)، والنَّسَائِيّ (٧/ ٢٤١)، وابن ماجه برقم (٢١٣٧)، وصححه الشَّيخ الألباني (صحيح النَّسَائِق ٤٤١٤).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٥٣٠)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٨٣٨).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٢١٨).

وَكِسْوَةٍ وَسَكَنِ بِالمَعْرُوفِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِ آ أَزُوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]. وَقُولِهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ»(١).

وَيَجِبُ الرِّفْقُ بِهِمْ وَعَدَم تَحْمِيلِهِمْ فَوقَ طَاقَتِهِمْ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»(٢).

ب - تَزُويجُ المَمْلُوكُ وَإِنْكَاحُهُ: إِن طَلَبَ الرَّقِيقُ نِكَاحًا زَوَّجَهُ سَيِّدُهُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآبِكُمُ ۚ [النور: ٣٢]، وَلِأَنّهُ يُخشَى وُقُوعُهُ فِي الفَاحِشَةِ إِذَا تَرَكَ إِعْفَافه. وَإِذَا طَلَبَت الأَمَةُ نِكَاحًا؛ خَيَرَهَا يُخشَى وُقُوعُهُ فِي الفَاحِشَةِ إِذَا تَرَكَ إِعْفَافه. وَإِذَا طَلَبَت الأَمَةُ نِكَاحًا؛ خَيَرَهَا يُبِعَهَا إِزَالَةً لِلضَّرَرِ عَنْهَا.

ثَانِيًا: نَفَقَةُ البَهَائِم:

يَجِبُ عَلَى مَنْ مَلَكَ بَهِيمَة إطْعَامُهَا، وَسَـقْيُهَا، وَالقِيَـامُ بِـشُؤُونِهَا، وَرِعَايَتهَـا؛ لِقَولِهِ ﷺ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِـيَ أَرْسَـلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا»(٣).

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الحَيَوَانِ المَمْلُوكِ؛ لَأَنَّ دُخُولَ الْمَرْأَة النَّارَ كَانَ بِسَبَبِ تَرْكِ الإِنْفَاقِ عَلَى الهِرَّةِ، وَمِثْلَهَا بَاقِي الحَيَوَانَاتِ المَمْلُوكَةِ.

فَإِنْ عَجَزَ مَالِكُ البَهِيمَةِ عَنَ الإِنْفَاقِ عَلَيهَا، أَجْبِرَ عَلَى بَيعِهَا، أَو تَأْجِيرِهَا، أَو ذَبْحِهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ؛ لَأَنَّ بَقَاءَهَا فِي مِلْكِهِ مَعَ عَدَمِ الإِنْفَاقِ عَلَيهَا ظَلْمٌ، وَالظَّلْمُ تَجِبُ إِزَالَتُهُ.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (١٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (٢٦١٩).

# عَاشِرًا: كِتَابُ الجِنَايَات

ويَشْتَمِل عَلَى ثلاثَةِ أَبْوَابِ:

## الْبَابُ الْأُوَّلِ: فِي الْجِنَايَاتِ:

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسألَةِ الأولَى: تَعْريفُ الجِنَايَةِ وأقسامها:

أ- تَعْريفُ الجِنَايَة:

الجِنَايَةَ جَمْعُهَا جِنَايَاتُ، وَهِيَ لُغَةً: التَّعَدِّي عَلَى بَدَنٍ أَو مَالٍ أَو عِرْضٍ، وَقَدْ جَعَلَ الخِنَايَةُ جَمَعُهَا عِنَابَ الحُدُودِ خَاصًا بِالتَّعَدِّي عَلَى البَدَنِ، وَكِتَابِ الحُدُودِ خَاصًا بِالتَّعَدِّي عَلَى البَدَنِ، وَكِتَابِ الحُدُودِ خَاصًا بِالتَّعَدِّي عَلَى الْمَالِ وَالعِرْضِ.

فَالْجِنَايَةُ شَرْعًا: التَّعَدِّي عَلَى البَدَنِ بِمَا يُوجِبُ قَصَاصًا، أَو مَالًا، أَو كَفَّارَةً.

ب- أَقْسَامُ الجِنَايَة: تَنْقَسِمُ الجِنَايَةُ إِلَى قِسْمَينِ:

١ - جِنَايَةٌ عَلَى النَّفْسِ.

٢ - جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ.

المسألة الثَّانِيَةِ: الجِنَايَةِ عَلَى النفس:

وَهِيَ كُلَّ فِعْلِ يُؤَدِّي إِلَى زُهُوقِ النَّفْسِ، وَهِيَ القَتْلُ. وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ القَتْلِ بِغَيرِ حَقِّ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِاللَّهِ اللهِ عَلَيْ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا اللهِ عَلَيْ: ﴿ لَا اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ لَا اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ: ﴿ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ: ﴿ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَأَنِّي اللّهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَاللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٣٣٣٥)، ومسلم برقم (١٦٧٧).

حُكْمُ قَاتِلِ النَّفْسِ بِغَيرِ حَقٍّ:

إِذَا قَتَلَ شَخْصٌ شَخْصًا مُتَعَمِّدًا بِغَيرِ حَقِّ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ فَاسِقٌ؛ لِارْتِكَابِهِ كَبِيرَةً مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَقَدْ عَظَمَ اللهُ شَأْنَ القَتْلِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿مَن قَتَلَ نَفُسُا بِغَيْرِ نَفُسُا بِغَيْرِ نَفُسَا فِي اللهُ شَاءِ فِي اللهُ شَاءِ فِي اللهُ شَاءَ مَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢]. وقَلَا اللهُ فَسَادِ فِي اللهُ سُبْحَانَهُ، وَقَدْ تَوعَدهُ اللهُ سُبْحَانَهُ، فقالَ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ سُبْحَانَهُ، فقالَ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ سُبْحَانَهُ، فقالَ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ، فَقَالَ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

المسألة الثَّالِثة، أنْوَاع القَتْل،

يَنْقَسِمُ القَتْلُ إِلَى تَلَاثَةِ أَقْسَام: القَتْلُ العَمْدُ، وَشِبْهُ العَمْدِ، وَالخَطَأُ.

وَالخَطَأُ وَالَعَمْدُ وَرَدَ ذِكْرُهُمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنَا إِلَّا خَطَا أَوَالَ عَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةً إِلَى آهَلِهِ مُؤْمِنَا إِلَّا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤَمِنَةٍ وَدِيةٌ مُسَلَمَةً إِلَى آهَلِهِ مُؤَمِنَا إِلَا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤَمِنَةٍ وَدِيةٌ مُسَلَمَةً إِلَى آهَلِهِ إِلَا أَن يَصَكَدَقُوا مُن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُعَمِدًا وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُعَمِدًا مُتَعَمِدًا فَيَهُ وَلَمَ نَهُ مُن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُعَمِدًا فَيَهُ وَمُن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُؤْمِنا مُسَلَما مُؤْمِنا مُؤْمِنا مُؤْمِنا مُؤْمِنا مُؤْمِنا مُؤْمِنا مُؤْمِنا مُؤْمِنا مُؤْمِنا مُسَامِا مُؤْمِنا مُؤمِنا مُؤمِما مُ

وَأَمَّا شِبْهُ العَمْد: فَتَبَتَ فِي السُّنَّةِ المُطَهَّرَةِ أَنَّ النَّبِّي ﷺ قَالَ: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (٦٨٦٢).

# مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ»(١).

وَإِلَى تَفْصِيلِ القَولِ فِي هَذِهِ الأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ:

القِسْمُ الْأَوَّلُ: قَتْلُ العَمْدِ:

حَقِيقَتُهُ: أَنْ يَقْصِدَ القَاتِلُ آدَمِيًّا مَعْصُومًا، فَيَقْتُلُهُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوتُهُ بِهِ.

فَعَلَى هَذَا لَابُدَّ مِنْ تَوَافُرِ ثَلَاثَة شُرُوطٍ، حَتَّى يَكُونَ القَتْلُ عَمْدًا:

١ - وُجُودُ القَصْدِ مِنْ القَاتِل، وَهُوَ إِرَادَةُ القَتْل.

٢- أَن يَعْلَم أَنَّ الشَّخْصَ الَّذِي قَصَدَ قَتْله آدَمِيٌّ مَعْصُوم الدَّمِ.

٣- أَنْ تَكُونَ الآلَةُ الَّتِي قَتَلَهُ بِهَا مِمَّا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ لِلْقَتْلِ عَادَةً، سَوَاءً أَكَانَتْ مُحَدَّدَة أَمْ غَير مُحَدَّدَةٍ.

فَإِن اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لَمْ يَكُنْ الْقَتْلُ عَمْدًا.

• صُوَرُ القَتْلِ العَمْد:

١ - أَنْ يَضْرِبَهُ بِمُحَدَّدٍ، وَهُوَ مَا يَقْطَعُ، وَيَدْخُلُ فِي الْبَدَنِ، كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ وَالسِّكِّينِ

رَ حَ اَنْ يَقْتُلَهُ بِمُثَقَّلِ كَبِيرٍ، كَالحَجْرِ الكَبِيرِ وَالمِطْرَقَةِ وَنَحْوِهَا؛ لِحَدِيثِ أَنْس ابْنِ مَالِكِ مِيْنَكُ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَ (المَينَ حَجَرَينِ. فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ؟ فُلَانٌ؟ فُلَانٌ؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ (اللهِ عَلَيْ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ (اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

٣- أَنْ يَمْنَعَ خُرُوج نَفَسِهِ، كَأَنْ يَخْنِقَهُ بِحَبْلٍ وَنَحْوِهِ، أَو يَسُدَّ فَمَهُ، وَأَنْفَهُ، حَتَّى مُوتَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٦٥ ٤٥)، وأحمد في المسند (٢/ ١٨٣) وحسَّنه الأرناؤوط في حاشية المسند (٢١ /٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) الرضُّ: الدق والكسر.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٤١٣)، ومسلم برقم (١٦٧٢) -١٠.

- ٤- أَنْ يَسْقِيَهُ سُمًّا لَا يَعْلَمُ بِهِ، أَو يُطْعِمَهُ شَيئًا قَاتِلًا، فَيَمُوتُ بِهِ.
  - ٥- أَن يُلْقِيَهُ فِي مَهْلَكَةٍ يَكْثَرُ فِيهَا السباع، أَو ينعدم فِيهَا الماء.
- ٦- أَن يُلْقِيَهُ فِي مَاءٍ يُغْرِقُهُ، أَو نَارِ تَحْرِقُهُ، وَلَا يُمْكِنْهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُمَا.
- ٧- أَنْ يَحْبِسَهُ، وَيَمْنَعَ عَنْهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ زَمَنًا يَمُوتُ فِيهِ غَالِبًا، فَيَمُوتُ بِذَلِكَ جُوعًا أَو عَطَشًا.
  - أن يُلْقِيَهُ إِلَى حَيَوَانٍ مُفْتَرِسٍ كَأْسَدٍ، أو حَيَّةٍ قَاتِلَةٍ، فَيَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ.
- 9- أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي قَتْلِهِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا، كَأَنْ يَشْهَدَ عَلَيهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلهُ مِنْ زِنَى، أَو رِدَّةٍ، أَو قَتْلٍ، فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَرْجِعُ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَيَقُولُونَ: تَعَمَّدْنَا قَتْلَهُ، فَيُقْتَلُونَ بِهِ.
  - حُكْمُ قَتْل العَمْد:

لِقَتْلِ العَمْدِ حُكْمَان:

١ - حُكْمٌ أُخْرَوِيُّ: وَهُوَ تَحْرِيمُ القَتْل، وَلِفَاعِلِهِ الْإِثْمُ العَظِيمُ، وَالعَذَابُ الأَلِيمُ، إنَّ لَمْ يَتُبُ، أَو يَعْفُو اللهُ عَنْهُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَا وُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا فَجَزَا وُهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣].

٧- حُكُمٌ دُنْيَوِيُّ: فَيَتَرَّبَ عَلَى قَتْلِ الْعَمْدِ القَصَاصُ إِنَّ لَمْ يَعْفُ أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلِيِّ الْحُرُّ بِالْحُرُ وَالْعَبْدُ وَالْأَنْقَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيِّ برقم (٤٢٩٥)، ومسلم برقم (١٣٥٤).

الدِّيةِ وَهِيَ بَدَلٌ عَن القَصَاصِ وَلَهُ الصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا. قَالَ المُوَقَّقُ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِحَدِيثِ عَمْرُو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْ فُوعًا: «مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ؛ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيةَ، وَهِي تَلاثُونَ حِقَّة، وَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ؛ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيةَ، وَهِي تَلاثُونَ حِقَّة، وَلَا تُونَ خَلِفَةً، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُو لَهُمْ. وَذَلِكَ تَشْدِيد الْقَتْلِ» (۱). وَعَفُوهُ بِلَا مُقَابِل أَفْضَلُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ [البَقَرُة: ٢٣٧].

شُرُوطُ القَصاص فِي النَّفْس: يَسْتَحِقُّ وَلِيُّ القَتِيلِ القَصَاص بشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ:
 ١-أَنْ يَكُونَ القَاتِلُ مُكَلِّفًا، وَهُوَ البَالِغُ العَاقِلُ. فَلا قَصَاصَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالمَعْتُوهِ وَالنَّائِمِ؛ لِقَولِهِ عَلَيْ: ﴿ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَشِيْ وَالمَعْتُونِ وَالمَعْتُوهِ وَالنَّائِمِ؛ لِقَولِهِ عَلَى المَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ ﴾ (٢)، وَلِأَنَّ هَـؤُلاءِ لَيسَ لَهُمْ قَصْدٌ صَحِيحٌ، أو لِعَدَم وُجُودِ القَصْد مِنْهُمْ.
 لَهُمْ قَصْدٌ صَحِيحٌ، أو لِعَدَم وُجُودِ القَصْد مِنْهُمْ.

٧- أَنْ يَكُونَ المَقْتُولُ مَعْصُوم الدَّم؛ لَأَنَّ القَصَاصَ شُرِعَ لِحَقْنِ الدِّمَاءِ، وَمُهْدَر الدَّمِ غَير مَحْقُونٍ، فَلَو قَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا حَرْبِيًّا، أَو مُرْتَدًّا قَبْلَ تَوبَتِهِ، أَو زَانِيًا مُحْصَنًا، فَلَا قَصَاصَ عَلَيهِ، وَلَا دِيَةَ، لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ لِتَعَدِّيه عَلَى الحَاكِمِ.

٣-التَّكَافُؤُ بَينَ القَاتِلِ وَالمَقْتُولِ، فَيُسَاوِيَهُ فِي الحُرِّيَّةِ وَالدِّينِ وَالرِّقِ، فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ مِسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَو كَانَ الْمُسْلِمُ عَبْدًا وَالكَافِرُ حُرَّا؛ لِقَولِهِ عَيَيَّةِ: «لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ مِسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (٣). وَلاَ يُقْتَلُ حُرُّ بِعَبْدٍ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿الْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾ [البُقَرُة: بِكَافِرٍ» (١). وَلاَ يُقْتَلُ حُرُّ بِعَبْدٍ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿الْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾ [البُقرُة: ١٧٨] وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا يُؤتِّرُ التَّفَاضُ لَ فِي شَيءٍ مِنْهَا فِي القَصَاصِ، فَيُقْتَلُ الشَّرِيفُ بِالوَضِيعِ، وَالذَّكُرُ بِالأَنْثَى، وَالصَّحِيحُ بِالمَجْنُونِ وَالمَعْتُوهِ؛ لِعُمُومِ قُولِهِ الشَّرِيفُ بِالوَضِيعِ، وَالذَّكَرُ بِالأَنْثَى، وَالصَّحِيحُ بِالمَجْنُونِ وَالمَعْتُوهِ؛ لِعُمُومِ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَنَبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥].

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابن ماجه برقم (٢٦٢٦)، وغيره بسند حسن، انظر: إرواء الغليل (٧/ ٢٥٩)، وصحيح ابن ماجه برقم (١٢٥٥). والحقة من الْإِبِلُ: ما أتمت ثلاث سِنِينَ ودخلت في الرابعة، والجذعة: ما أتمت أربع سنين، ودخلت في الخامِسَة، والخلفة: الحَامِل من الْإِبِل، وجمعها مخاض من غير لفظها.

<sup>(</sup>٢) تَقَدُّمَ تخريجه مرارًا.

٣) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (٦٩١٥).



• الْحِكْمَةُ مِنْ القَصَاصِ:

شَرَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ القَصَاصَ؛ رَحْمَةً بالنَّاسِ، وَحِفْظًا لِدِمَائِهِمْ، وَزَجْرًا عَن العُدْوَانِ، وَإِذَاقَةً لِلْجَانِي مَا أَذَاقَهُ لِغَيرِهِ، وَفِيهِ إِذْهَابٌ لِحَرَارَةِ الغَيظِ مِنْ قُلُوبِ العُدْوَانِ، وَإِذَاقَةً لِلْجَانِي مَا أَذَاقَهُ لِغَيرِهِ، وَفِيهِ إِذْهَابٌ لِحَرَارَةِ الغَيظِ مِنْ قُلُوبِ أُولِيَاءِ المَجْنِي عَلَيهِ، وَفِيهِ حَيَاةٌ لِلنَّاسِ، وَبَقَاءٌ لِلنَّوعِ الْإِنْسَانِيِّ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَكُمُ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يُعَاقُ لِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [البَقَرُة: ١٧٩].

• شُرُوطُ اسْتِيفَاء القَصَاصِ:

إذَا تَوَافَرَتْ شُرُوطُ اسْتِحْقَاق القَصَاصِ وَوُجُوبِه، فَإِنَّهُ لَا يُسْتَوفَى مِن الجَانِي وَلا تُوقع الْعُقُوبَة عَلَيهِ إِلَّا بشُرُوطٍ ثَلاَثَةٍ، وَهِيَ:

١- أَنْ يَكُونَ مُسْتَحِقَّ القَصَاصِ مُكَلَّفًا -بَالِغًا عَاقِلًا - فَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقُّهُ -أو بَعْضُهُمْ - صَبِيًّا أَو مَجْنُونًا، لَمْ يَنُبْ عَنْهُمَا غَيرهُمَا فِي اسْتِيفَائِهِ، وَإِنَّمَا يُحْبَسُ الْجَانِي إِلَى حِينِ بُلُوغِ الصَّغِيرِ، وَإِفَاقَةِ المَجْنُونِ. وَقَدْ فَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ وَلِئَكُ وَأَقَرَّهُ الصَّحَابَةُ، فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ مِنْهُمْ.
 الصَّحَابَةُ، فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ مِنْهُمْ.

٢- اتِّفَاقُ أَوْلِيَاء الدَّمِ المُسْتَحِقِّينَ لِلْقَصَاصِ جَمِيعًا عَلَى اسْتِيفَائِهِ، وَلَيسَ لِبَعْضِهِمْ الانْفِرَادُ بِهِ، لِئَلَّا يَكُون مُسْتَوفِيًا لِحَقِّ غَيرِهِ بِغَيرِ إِذْنِهِ، فَيُنْتَظَرُ قُدُومُ الغَائِبِ، وَبُلُوغُ الصَّغِيرِ، وَإِفَاقَةُ المَجْنُونِ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ مُسْتَحِقِّي القَصَاص قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ. وَإِنْ عَفَا بَعْضِ مُسْتَحِقِّي القَصَاص سَقَطَ القَصَاص.

<sup>(</sup>۱) أُخْرَجَهُ التَّرْمِذِيِّ برقم (۱۶۳۳، ۱۶۳۵)، وابن ماجه برقم (۲۶۲۱، ۲۶۲۷) وصححه الألباني، صحيح ابن ماجه (۲۱۵۷، ۲۱۵۷).

٣- أَنْ يُؤْمَنَ عَدَم تَعَدِّي القَصَاص إِلَى غَير الجَانِي؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا يُسُرِفُ فَي الْمَاء: ٣٣].

فَإِن وَجَبَ القَصَاصُ عَلَى حَامِلِ لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا؛ لَأَنَّ قَتْلَهَا يَتَعَدَّى إِلَى الجَنِينِ. فَإِنْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا: فَإِنْ وُجِدَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُا فِي إِرْضَاعِ الْوَلَدِ أُقِيمَ عَلَيهَا الحَدُّ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطُمَهُ لِحَولَينِ؛ لِقَولِهِ عَلَيْ فِي الوَلَدِ أُقِيمَ عَلَيهَا الحَدُّ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ تُركَتْ حَتَّى تَفْطُمَهُ لِحَولَينِ؛ لِقَولِهِ عَلَيْ فِي حَدِيثِ الغَامِدِيَّةِ: « إِذًا لَا نَرْجُمهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ، فَرَجَمَهَا (١).

• مِنْ أَحْكَام القَصَاصِ:

١- يُنَفَّذُ القَصَّاصُ بِحُضُورِ الحَاكِمِ -الإِمَام - أَو نَائِبِهِ، فَهُوَ الَّذِي يُقِيمُهُ وَيَأْذَنُ فِيهِ؛ لِيَمْنَعَ مِن الجَورِ فِيهِ، وَلِإِقَامَتِهِ عَلَى الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، وَدَرْءًا لِلْفَسَادِ وَالتَّخْرِيبِ وَالفَوضَى.

٢- الْأَصْلُ أَنْ يُفْعَلَ بِالجَانِي كَمَا فَعَلَ بِالمَجْنِي عَلَيهِ ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ عَاقَبُ ثُمَّ فَعَا قِيمُ لِهِ عَلَىهِ ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ عَاقَبُ ثُمَّ فَعَا قِبُوا فَعَلَ بِهِ اللَّهُ وَقِيلًا مَا عُوقِبُ ثُم بِهِ آ النحل: ١٢٦]. ولأَنَّ النَّبِيَ ﷺ رضَّ رَأْسَ اليَهُ ودِيّ الَّذِي قَتَلَ الجَارِيَةَ بَينَ حَجَرَينِ ، كَمَا فَعَلَ بِهَا (٢). وَكَذَا إِنْ قَطَعَ يَدَيهِ ، ثُمَّ قَتَلَهُ ، فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ.

٣- لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الآلَةُ الَّتِي يُنَفَّذَ بِهَا القَصَاصُ مَاضِيَةً، كَسَيفٍ وَسِكِّينٍ وَسِكِّينٍ وَنَحْوِهِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: « إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» ".

إن كَانَ وَلِيُّ المَقْتُول يُحْسِنُ الاسْتِيفَاء عَلَى الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، مَكَّنَهُ الحَاكِمُ
 مِنْ ذَلِكَ، وَإِلَّا أَمَرَهُ أَنْ يُوكِلَ مَنْ يَقْتَصَ لَهُ، مِمَّنْ يُحْسِنُ ذَلِكَ.

القِسْمُ الثَّانِي: قَتْلُ شِبْه العَمْدِ:

حَقِيقَتُهُ: أَنْ يَقْصُدُ الاعْتِدَاءَ عَلَى شَخْصٍ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا، فَيَمُوتُ المَجْنِي

<sup>(</sup>١)أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (١٦٩٥).

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تخريجه في ص (٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (١٩٥٥).

عَلَيهِ، وَيُسَمَّى أَيضًا خَطَأَ العَمْدِ، فَهُو يُشْبِهُ العَمْد مِنْ جِهَةِ قَصْدِ ضَرْبِهِ، وَيُشْبِهُ الخَطَأَ مِنْ جِهَةِ قَصْدِ ضَرْبِهِ، وَيُشْبِهُ الخَطَأَ مِنْ جِهَةِ ضَرْبِهِ بِمَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ القَتْل، فَلِذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُ مُتَرَدِّدًا بَينَ العَمْدِ وَالخَطَإِ. وَسَوَاءً فِي ذَلِكَ قَصْدُ العُدْوَانِ عَلَيهِ أُو تَأْدِيبُهُ.

• مِنْ صُورِ قَتْلِ شِبْه العَمْد وَأُمْثِلَتِهِ:

١ - أَنْ يَضْرِبَهُ فِي غَيرِ مَقْتَل بِسَوطٍ أَو حَجَرٍ صَغِيرٍ أَو عَصًا صَغِيرَةٍ، أَو يَلْكِمَهُ أَو يَلْكِمَهُ أَو يَلْكِمَ فَي غَيرِ مَقْتَل فَيمُوتُ. وَاللَّكُمُ: الضَّرْبُ بجمْع الكَفِّ، وَاللَّكْزُ: الضَّرْبُ بجمْع الكَفِّ فِي الصَّدُرِ.
 بجمْع الكَفِّ فِي الصَّدُّرِ.

٢ - أَنْ يَرْبِطَهُ وَيُلْقِيَهُ إِلَى جَانِبِ مَاءٍ قَدْ يَزِيد وَقَدْ لَا يَزِيد، فَيَزِيدُ المَاءُ، وَيَمُوتُ مِنْهُ، وَكَذَا لَو أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ قَلِيل لَا يُغْرِقُ مِثْلُهُ فَغَرِقَ.

٣- أَنْ يَصِيحَ بِعَاقِل فِي حَالِ غَفْلَتِهِ فَيَمُوت، أَو يَصِيحَ بِصَغِيرٍ، أَو مَعْتُوهٍ، عَلَى سَطْح، فَيَسْقُطَ، فَيَمُوتً.

• حُكْمُ قَتْل شِبْه العَمْدِ:

لِقَتْل شِبْهِ العَمْدِ حُكْمَانِ:

١ - حُكْمٌ أُخْرَوِيٌّ: وَهُوَ الحُرْمَةُ وَالإِثْمُ وَالعِقَابُ فِي الآخِرَةِ؛ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ بِفِعْلِهِ فِي قَتْل مَعْصُوم الدَّم، إِلَّا أَنَّ عِقَابَهُ دُونَ قَتْل العَمْدِ.

٢- حُكْمٌ دُنْيُوِيٌّ: فَيَتَرَتَّبُ عَلَيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ قَصَاصُ كَالعَمْدِ وَإِنْ طَالَبَ بِهِ وَلِيُّ الدَّمِ، وَتَجِبُ الكَفَّارَةُ فِي مَالِ الجَانِي، وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِن لَـمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ.

وَتَشْبُتُ الدِّيَةُ لِوَلِيِّ الدَّمِ عَلَى عَاقِلَةِ (') القَاتِلِ مُؤَجَّلَة فِي ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَ حَيْنُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَدِّ، وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ (') ، وَحَدِيثِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَيْنَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) العَاقِلة: هم العصبة، وَهُم القرابة من قِبَلِ الأَبِ الَّذِينَ يُعْطُون دِيةَ قَتل الخَطَإ.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تخريجه في ص (٣٤٢).

«ضَرَبَت امْرَأَةٌ ضَرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ»(١).

القِسْمُ الثَّالِثُ: قَتْلُ الخَطَأ:

حَقِيِقَتُهُ: أَنْ يَقْتُلَ شِخْصًا مِنْ غَيرِ قَصْدٍ لِقَتْلِهِ.

أنْوَاعُ قَتْلِ الخَطَأ:

٢ - الخَطَأُ فِي القَصْدِ، كَأَنْ يَرْمِي مَا يَظُنَّهُ مُبَاحًا فَيَتَبَيَّنَ آدَمِيًّا، كَمَا لَو رَمَى شَيئًا يَظُنَّهُ صَيدًا، فَيَتَبَيَّنَ آدَمِيًّا مَعْصُومًا.

٣- أَنْ يَكُونَ القَاتِلُ عَمْدًا صَغِيرًا أَو مَجْنُونًا، فَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ يَجْرِي
 مَجْرَى الخَطَأ؛ لِأَنَّهُمَا لَيسَ لَهُمَا قَصْدُ.

وَيُلْحَقُ بِقَتْلِ الخَطَأ: القَتْلُ بِالتَّسَبُّبِ، كَمَا لَو حَفَرَ بِئْـرًا، أَو حُفْـرَةً فِي طَرِيـقٍ، فَتَلَفَ بِسَبَبِ ذَلِكَ إِنْسَانٌ.

• حُكْمُ قَتْلِ الخَطَإِ:

لِهَذَا القَتْلُ حُكْمَانِ:

١ - حُكْمٌ أُخْرَوِيُّ: وَهُوَ عَدَمُ الْإِثْمِ وَالعِقَابِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِينَ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عليه»(٢).

٢- حُكْمٌ دُنْيَوِيُّ: وَهُوَ وُجُوبُ الدِّيةُ عَلَى عَاقِلَةِ القَاتِلِ مُؤَجَّلَةً ثَلَاثَ سِنِينَ وَمُخَفَّفَةً فِي خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ مِن الْإِبِلِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةُ مُسلَمَةً إِلَى آهَلِهِ عَلَى إِلَّا خَطَاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةُ مُسلَمَةً إِلَى آهَلِهِ عَلَى إِلَى اللهِ عَلَى إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ ال

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٦٨٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابن ماجه برقم (٢٠٤٣)، والبيهقي، وهو صحيح، وصححه الألباني في الإرواء برقم (٨٢).

إِلَّا أَن يَصَّكَدُفُوا ﴾ [النساء: ٩٢]، وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: «قَضَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا، بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ اللّهِ عَلَيْهِ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا، بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الْبَوْ عَلَيْهُ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُو فِي هَا لَهُ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَبَنِيهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا» (١).

وَتَجِبُ عَلَى مَنْ قَتَلَ خَطأَ مَعَ الدِّيَةِ كَفَّارَةٌ وَهِيَ كَالْآتِي:

١ - عِنْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ: وَهَذَا إِذَا كَانَ يَسْتَطِيعُ العِنْقَ، وَيُشْتَرَطُ فِي الرَّقَبَةِ أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً سَلِيمَةً مِن العُيُوبِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]. فَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ مِن العِنْقِ؛ لِفَقْرِهِ أَو لِعَدَم وُجُودِ الرَّقِيقِ، فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَى:

٢- صَوم شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ إِن كَانَ يَسْتَطِيع؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّن ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ٩٢]. فَإِنْ عَجَزَ عَن الصَّوم فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّن ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٩٢]. فَإِنْ عَجَزَ عَن الصَّوم لِمَرَض أَو كِبَرِ سِنِّ بَقِيَت الكَفَّارَةُ مُتَعَلِّقَةً فِي ذِمَّتِهِ، وَلا يُجْزِئُ عَنْهُ الإطْعَامُ؛ لأَنَّ لِمَرَض أَو كِبَرِ سِنِّ بَقِيَت الكَفَّارَةُ مُتَعَلِّقَةً فِي ذِمَّتِهِ، وَلا يُجْزِئُ عَنْهُ الإطْعَامُ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرُهُ، وَالأَبْدَالُ فِي الكَفَّارَةِ تَتَوقَقَفُ عَلَى النَّصِّ دُونَ القِيَاس.

المَسألَةِ الرَّابِعَةِ: الجِنَّايَةِ عَلَى مَا دُونَ النفس:

وَهِيَ كُلُّ أَذًى يَقَعُ عَلَى الإِنْسَانِ مِمَّا لَا يُودِي بِحَيَاتِهِ، مِن الجِرَاحِ وَقَطْعِ الأَعْضَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَيَجِبُ فِي ذَلِكَ القَصَاصُ لِثُبُوتِ ذَلِكَ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةَ وَالْإِجْمَاع:

أُمَّا الكِتَابُ: فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَكَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْآنفِ وَٱلْأُذُنِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْسِنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ [المائدة: ٤٥].

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَقُولَه ﷺ -فِي قِصَّةِ كَسْرِ الرُّبَيِّعِ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ-: «كِتَابُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) المُرَاد أن المرأة التي قضي لَهَا بالغرة -وهي المَجْنيُّ عَلَيهَا- هي التي توفيت. (شرح النووي علىٰ مُسْلِم ١١ /١٧٧).

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٦٧٤٠)، ومسلم برقم (١٦٨١).

القَصَاصُ»(۱). وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ القَصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، إِنْ أَمْكَنَ.

وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

١ - الجِنايَةُ بِالجَرْحِ.

٧- قَطْعُ طَرَفٍ.

٣- إبْطَالُ مَنْفَعَة عُضْو.

النَّوعُ الْأَوَّلُ: الجِنَايَةُ بِالجَرْحِ:

وَهَذِهِ الجِنَايَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَينِ:

أ- الجِرَاحُ الوَاقِعَةُ عَلَى الوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَتُسَمَّى الشِّجَاجِ، جَمْعُ شَجَّة.

ب- الجِرَاحَاتُ فِي سَائِرِ البَدَنِ، وَتُسَمَّى جَرْحًا، لَا شَجَّةً.

القِسْمُ الْأَوَّلُ: الجِرَاحَاتُ الوَاقِعَةُ فِي الرَّأْسِ وَالوَجْهِ، وَهِيَ عَشْرَةُ أَنْوَاعِ: ١ - الحَارِصَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَحْرِصُ الجِلْدَ، أي: تَشُقَّهُ قَلِيلًا، وَلَا تُدْمِيهِ،

١ - الحارِضه، وهِي البي لحرِض الجِند، اي. تسلم فحِـ
 كَالخَدْش، وَتُسَمَّى القَاشِرة وَالمُليطَاء، مِن الحَرْصِ، وَهُوَ الشُقُّ.

٢ - الدَّامِيَةُ، وَهِيَ الَّتِي تُدْمِي مَوضِعَهَا مِنْ الشَّقِّ (تُدْمِي الجِلْد) فَيَخْرُجُ مِنْهَا دَمٌ يَسِيرٌ، وَتُسَمَّى البَازِلَة وَالدَّامِعَة، تَشْبِيهًا بِخُرُوجِ الدَّمْع مِن العَينِ.

دُمُ يُسِيرُ، وتَسَمَّى البَازِلَهُ والدَّامِعِه، تَشْبِيها بِحَرُوجِ الدَّمْعِ مِن الْعَيْنِ. ٣- البَاضِعَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَبْضَعُ اللَّحْمَ بَعْدَ الجِلْدِ، أَيْ تَـشُقُّهُ شَـقًّا خَفِيفًا، وَلَا

أ- الباضِعة، وهِي النِي ببضع اللحم بعد الجِلدِ، أي تسفه سفا حقِيف، و د تَبُلُغُ العَظْمَ.

٤ - الْمُتَلَاحِمَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَغُوصُ فِي اللَّحْمِ، وَلَا تَبْلُغُ الجِلْدَةَ الَّتِي بَينَ اللَّحْمِ وَالعَظْمِ.

٥- السِّمْحَاقُ، وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ الجِلْدَة الرَّقِيقَة بَينَ اللَّحْمِ وَالعَظْمِ مِن الـرَّأْسِ، شُمِّيت الجِرَاحَةُ بِاسْمِهَا.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيِّ برقم (٦٨٩٤)، ومسلم برقم (١٦٧٥).

وَهَــٰذِهِ الخَمْـسُ لَـيسَ فِيهَـا قَـصَاصٌ وَلَا دِيَـةٌ، وَإِنَّمَـا يَجِبُ فِيهَـا حُكُومَـةٌ، وَالحُكُومَةُ هِيَ أَنْ يُقَوَّم المَجْنِي عَلَيهِ قَبْلَ الجِنَايَةِ كَأَنَّهُ عَبْدٌ، ثُمَّ يُقَوَّمَ، وَهِيَ بِهِ قَـدْ بَرِئَتْ، فَمَا نَقَصَ مِن القِيمَةِ، فَلَلْمَجْنِي عَلَيهِ مِثْل نِسْبَته مِن الدِّيَةِ.

٦ - الْمُوضِحَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَخْرِقُ السِّمْحَاقَ وَتُوضِحُ العَظْمَ أَي تَكْشِفُهُ، وَفِيهَا خَمْسٌ مِن الْإِبِلِ، نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ.

٧- الْهَاشِمَة، وَهِيَ الَّتِي تُوَضِحُ العَظْمَ وَتُهَشِّمُهُ أَي تُكَسِّرُهُ، وَفِيهَا عَشَرٌ مِن

رُحِيْنِ. ٨- الْمُنَقِّلَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَنْقِلُ العَظْمَ مِنْ مَوضِعٍ لِآخَرَ، سَوَاءً أُوضَحَتْهُ، وَهَشَمَتْهُ، أُو لَا، وَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَة مِن الْإِبلِ. ٩- الْمَأْمُومَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ الدِّمَاغِ أَي: جِلْدَةُ الدِّمَاغِ المُحِيطَةُ بِهِ، وَيُقَالُ

لَهَا الآمَّةُ، وَفِيهَا ثُلُثَ دِيَةِ النَّفْس.

١٠ - الدَّامِغَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَخُّرِقُ جِلْدَة الدِّمَاغِ، وَتَصِلُ إِلَيهِ، وَفِيهَا ثُلُث دِيَةِ

فِيهَا، وَفِيهَا ثُلُثَ دِيَةِ النَّفْسِ.

وَدَلِيلُ هَذِهِ الجِرَاحُ:

١ \_ حَدِيثُ أَبِي بَكْر بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَـدِّهِ عِيْكَ : أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ كِتَابًا، وَذَكَر فِيهِ: «وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وَفِي الْمُنَقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ،... وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»(١).

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ النَّسَائِيِّ (٢/ ٢٥٢)، والحاكم (١/ ٣٩٧)، والبيهقي (٨/ ٧٧). وهـ و صحيح، انظر: إرواء الغليل (V\ r r r).

 ٢- إجِمَاعُ العُلَمَاء عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ.
 ٣- اتِّفَاقُ العُلَمَاء عَلَى أَنَّ فِي الجَائِفَةِ ثُلُث الدِّيَةِ ؛ لِمَا فِي حَدِيثِ عَمْرِ و ابْنِ حَزْم: « وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ».

\$ - أَثَرُ زَيد بْن ثَابِتٍ مِثْنُتُ أَنَّهُ قَضَى فِي الهَاشِمَةِ عَشْرًا مِن الْإِبِل (١)، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ.

٥ - وَلِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْم السَّابِقِ أَنَّ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُث الدِّيةِ، وَالدَّامِغَةُ أَبْلَغُ مِنْهَا، فَهِي أُولَى مِنْهَا بِأَنْ تَكُونَ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيةِ.

وَهَذِهِ الشِّجَاجُ لَا يَجِبُ القَصَاصُ فِيهَا، إِلَّا فِي الْمُوضِحَةِ فَقَط لِتَيَسُّرِ ضَبْطِهَا وَاسْتِيفَاءِ مِثْلِهَا، بَخِلَافِ مَا عَدَاهَا، فَإِنَّهُ لَا يُؤمَنُ فِيهَا الزِّيَادَةُ وَالـنَّقْصُ فِي طُولِ الجِرَاحَةِ وَعَرْضِهَا، وَلَا يُوثَقُ بِاسْتِيفَاءِ المِثْل.

القِسْمُ الثَّانِي: الجِرَاحَاتُ فِي سَائِرِ البَدَنِ:

وَهَذِه الجِرَاحَاتُ تَخْتَلِفُ بِأَخْتِلَافِ النَّوَع، فَمَا لَا قَصَاصَ فِيهِ إِذَا كَانَ فِي الرَّأْسِ أَو الوَجْهِ فَلَا قَصَاصَ فِيهِ أَيضًا، إِذَا كَانَ فِي سَائِرِ البَدَنِ، إِلَّا الْمُوضِحَة الَّتِي تَقْطَعُ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ البَدَنِ، كَالصَّدْرِ وَالعُنْتِي.

النُّوعُ الثَّانِي: قَطْعُ الطَّرَفِ:

تَنْقَسِمُ هَذِهِ الجِنَايَةُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام:

١- عَمْدٌ.

٢ - شِبْهُ عَمْدٍ.

٣- خَطَأٌ.

وَلَا يَجِبُ القَصَاصُ فِي الخَطَأُ وَشِبْهِ العَمْدِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي العَمْدِ كَالقَتْلِ بشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ:

١- أِمْكَانُ الاسْتِيفَاء بِلَا حَيفٍ، وَذَلِكَ بأَنْ يَكُونَ القَطْعُ مِنْ مَفْصَلِ، أَو لَهُ حَدُّ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٣١٤)، والبيهقي في سننه (٨/ ٧٢).



يُنتَهِي إِلَيهِ كَالاَّنَامِلِ، وَالكُوعِ، وَالمِرْفَقِ. فَلَا قَصَاصَ فِي جِرَاحَةٍ لَا تَنتَهِي إِلَى حَدِّ كَالْجَائِفَةِ، وَلَا قَصَاصَ فِي كَسْرِ عَظْمٍ غَير السِّنِّ، كَعَظْمِ الفَخِذِ وَالذِّرَاعِ وَالسَّاقِ.

٢-التَّمَاثُلُ بَينَ عُضْوَي الجَانِي وَالمَجْنِي عَلَيهِ فِي الاسْمِ وَالمَوَضِعِ، فَلا تُؤخذُ يَمِينٌ بِيسَارٍ، وَلا خِنْصَرٌ بِبِنْصَرٍ، وَلا عُضْوٌ أَصْلِيٌّ بِزَائِدٍ.

٣- اسْتِوَاءُ العُضْوَينِ مِن الجَانِي وَالمَجْنِي عَلَيهِ فِي الصَّحَّةِ وَالكَمَالِ، فَلَا تُؤْخَذُ صَحِيحَةٌ بِشَلَّاءَ، وَلَا كَامِلَةُ الأَصَابِعِ بِنَاقِصَتِهَا، وَهَكَذَا.

النَّوعُ التَّالِثُ: إِبْطَالُ مَنْفَعَة عُضْوٍ:

إِذَا أَبْطَلَ الجَانِي مَنْفَعَة عُضْوِ المَجْنِي عَلَيهِ فَإِنَّهُ لَا قَصَاصَ عَلَيهِ؛ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الاسْتِيفَاءِ بِلَا حَيفٍ، وَعَلَيهِ فِي ذَلِكَ دِيَةُ نَفْسِ كَامِلَةٍ.

وَمَنْ نَقُصَتْ مَنْفَعَةُ عُضْوِهِ، فَإِنْ عُرِفَ قَدْرُهُ وَجَبَ لَهُ مِن الدِّيَةِ قِسْطُ الـذَّاهِبِ، كَنِصْفِ الدِّيَةِ أَو رُبْعِهَا مَثَلًا، إِذَا كَانَ الذَّاهِبُ نِصْف المَنْفَعَةِ أَو رُبُعهَا، وَهَكَذَا.

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الذَّاهِبِ مِن المَنْفَعَةِ، وَجَبَتْ حُكُومَةٌ، يُقَدِّرُهَا الحِاكِمُ باجْتِهَادِهِ.

وَمِنَ الْمَنَافِعِ: إِزَالَةُ العَقْلِ وَالسَّمْعِ وَالبَصَرِ، وَإِبْطَال الشَّمِّ، وَذَهَابِ النُّطْقِ وَالصَّوتِ وَالذَّوقِ، وَزَوَال المَضْغِ وَزَوَال الإِمْنَاءِ، وَإِبْطَال قَوَّةِ الإِحْبَالِ، وَغَير ذَلِكَ.

# الْبَابُ الثَّانِي: فِي الدِّيَاتِ

#### وَفِيهِ مَسَائِل:

### المَسِألَةِ الأولَى: تَعْريفهَا.

الدِّيةُ لُغَةً: مِنْ: وَدَيتُ القَتِيلَ أَدِيهِ دِيَةً، إِذَا أَعْطَيتُ دِيَتُهُ، وَالجَمْعُ: دِيَات.

وَشُرْعًا: هِيَ الْمَالُ المُؤَدَّى لِلْمَجْنِي عَلَيهِ أَو لِوَلِيِّهِ بِسَبِ الجِنَايَةِ.

وَتُسَمَّى أَيضًا (العَقْلُ)؛ لأَنَّ القَاتِلَ كَانَ يَجْمَعُ الدِّيَةَ مِنَ الْإِبِلِ، فَيَعْقِلُهَا بِفِنَاءِ

أُولِيَاءِ المَقْتُولِ؛ لِيُسَلِّمهَا إلَيهِمْ.

## المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: مَشْرُوعِيَّتها ، ودَلَيلُ ذَلِكَ ، والْحِكْمَةِ مِنْهَا ،

ِ ١ - أَدِلَّهُ مَشْرُوعِيَّتَهَا: الدِّيَةُ وَاجِبَةٌ بِالكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاع.

أَمَّا الكِتَابُ: فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَّةٍ مُُؤْمِنَةٍ وَدِيَةُ مُسكَلَمَةُ إِلَى آهَ لِهِ = ﴾[النساء: ٩٢].

وَأَمَّا السَّنَّةُ: فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ المُتَقَدِّم ذِكره: «مَنْ قُتِلَ لَـهُ قَتِيلٌ، فَهُـوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِيَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ». وَكَذَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ النَّبَى عَيْكِيْ وَفِيهِ مَقَادِيرُ الدِّيَاتِ.

وَأَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ.

٢ - حَكْمَةُ مَشْرُوعَيَّتِهَا: أَمَّا الْحَكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا: فَهِي حِفْظُ الأَرْوَاحِ،
 وَحَقْن دِمَاءِ الأَبْرِيَاءِ، وَالزَّجْر، وَالرَّدْع عَن الاسْتِهَانَةِ بِالأَنْفُسِ.

### المَسأَلَةِ الثَّالِثَةِ: عَلَى مَنْ تَجِبُ الدِّيَةِ? ومن يتحملها؟

مَنْ أَتْلَفَ إِنْسَانًا أَو جُزْءًا مِنْهُ، لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَمْرَينِ:

- إن كَانَت الجِنَايَةُ الَّتِي فَسَدَتْ بِسَبَبِهَا النَّفْس عَمْدًا مَحْضًا، وَجَبَت الدِّيةُ كُلُّهَا فِي مَالِ القَاتِل، إنْ حَصَلَ العَفْوُ وَسَقَطَ القَصَاصُ. فَإِنَّ بَدَلَ المُتْلَف يَجِبُ عَلَى مُتْلِفِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأَنْعَام: ١٦٤].

- وَأَمَّا إِن كَانَت الجِنَايَةُ خَطَأً أَو شِبْهَ عَمْدٍ، فَإِنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى عَاقِلِةِ القَاتِل؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ هِيْنُكُ : «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا، بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوجِهَا، وَبَنِيهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا (١).

وَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَى العَاقِلَةِ؛ لَأَنَّ جِنَايَاتِ الخَطَأَ كَثِيرَة، وَالجَانِي فِيهَا مَعْذُور، فَوَجَبَتْ مُواسَاتُهُ، وَالتَّخْفِيف عَنْهُ بِخِلَافِ المُتَعَمَّد؛ وَلِأَنَّ المُتَعَمِّدَ يَدْفَعُ الدِّيةَ فِدَاءً عَنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيهِ القَصَاصَ، فَإِنَّ عُفِيَ عَنْهُ تَحَمَّلَ الدِّيةَ.

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تخريجه في ص (٣٤٩).

#### المَسْأَئَةِ الرَّابِعَةِ: أَثْوَاعِ الدِّيَاتِ ومقاديرِها:

١ - أَنْوَاعُ الدِّيَاتِ:

الأَصْلُ فِي الدِّيَةِ هُوَ الْإِبل؛ لِقُولِهِ عَيَيْةٍ: «فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِاتَةٌ مِنَ الْإِبلِ.. »(١). وقَولُهُ عَيَيْةٍ: «أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ

الْإِبلِ» <sup>(۲)</sup>.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: « كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ... فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمِّرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبلَ قَدْ خَلَتْ، قَالَ: فَفَرضَهَا عُمَرُ - اسْتُخْلِفَ عُمِّرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبلَ قَدْ خَلَتْ، قَالَ: فَفَرضَهَا عُمَرُ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَوَّمَ - عَلَى أَهْلِ الذَّهِبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَوَّمَ - عَلَى أَهْلِ الذَّهِبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْمُؤَوِقِ الْنَعْي عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُللِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ » (٣).

وَعَلَى هَذَا؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الدِّيةِ الْإِبِلُ. وَهَذِهِ الْأَشْيَاء الْمَذْكُورَة سِوَاهَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا بِهَا مِنْ بَابِ التَّقْويمِ، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ عِيْنَكُ بِمَحْضَرِ مِن الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكُونُ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكِرُوا ذَلِكَ عَلَيهِ، فَيَكُونُ إِجْمَاعًا، فَتُدْفَعُ الدِّيَةُ إِبِلًا، أَو قِيمَتُهَا، مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاء الْمَذْكُورَة.

#### ٢ - مَقَادِيرُ الدِّيَة:

- دِيَةُ الحُرِّ المُسْلِم: تَكُونُ مِائَة مِن الْإِبِلِ، وَتُغَلَّظُ فِي قَتْلِ العَمْدِ وَشِبْهِهِ، وَتَغْلِيظُ الدِّيةِ: أَنْ يَكُونَ فِي بُطُونِ أَرْبَعِينَ مِنْهَا أُولَادُهَا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَفِيهِ: «وَأَرْبَعُونَ خَلِفَة».

- دِيَةُ الحُرِّ الكِتَابِيِّ: دِيَةُ الكِتَابِيِّ الحُرِّ - ذِمِّيًّا كَانَ أَو غَيره - نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِم، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «عَقْلُ أَهْلِ الذَّمَّةِ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ النَّسَائِيِّ برقم (٤٨٥٧). وصححه الألباني (صحيح النَّسَائِيِّ رقم ٤٥١٣).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ النَّسَائِيِّ برقم (٤٧٩١). وصححه الألباني (صحيح النَّسَائِيِّ رقم ٤٤٦٠).

<sup>(</sup>٣﴾ أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٤٥٤٦). وحسنه الألباني (الإرواء رقم ٢٢٤٧).

نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ» (١). وَفِي لَفْظٍ: «دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ».

- دِيَةُ الْمَوْأَةِ: دِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُ لَ الحُرِّ المُسْلِمِ، كَمَا فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «دِيَةُ الْمَوْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُ لِ». وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ، وَابْنِ المُنْذِرِ، الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.

- دِيَةُ المَجُوسِيِّ: دِيَةُ المَجْوسِيِّ الحُرِّ - ذِمِّيًّا كَانَ أَو مُعَاهَـدًا أَو غَيره - وَكَـذَا الوَثَنِيِّ: ثَمَانِمِائَة دِرْهَمٍ؛ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: « دِيَـةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَة دِرْهَمٍ» (٢).

- دِيَةُ المَجُوسِيِّةِ وَنِسَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ وَعَبَدَةِ لَأُوتَانِ: عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ ذُكْرَانِهِمْ، كَمَا أَنَّ دِيَةَ نِسَاءِ المُسْلِمِينَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ ذُكْرَانِهِمْ؛ لِعُمُومِ خُدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيبِ المُتَقَدِّم: «عَقْلُ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ».

- دِيَةُ الجَنِينِ: دِيَةُ الجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا بِسَبِ جِنَايَة عَلَى أُمِّهِ عَمْدًا أُو خَطَأً: غُرَّةٌ عَبْد أُو أُمَة، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَة عَيْنُ قَالَ: ﴿ فَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي جَنِينِ الْمُرَاةِ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ » . وَتُقَدَّرُ الدِّيةُ بِعُشْرِ دِيةٍ أُمِّهِ الْمُرَأَةِ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ » . وَتُقَدَّرُ الدِّيةُ بِعُشْرِ دِيةٍ أُمِّهِ وَهِي: خَمْسٌ مِن الْإِبلِ. وَتُورَثُ الغُرَّةُ عَنْهُ، كَأَنَّهُ سَقَطَ حَيًّا.

## الْبَابُ الثَّالِث: فِي القَسَامَة

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: تَعْرِيفُها ، وحُكْمُهَا ، وحكمتها:

١ - تَعْرِيفُهَا: القَسَامَةُ لُغَةً: - مَصْدَرُ قَولِهِمْ: أَقْسَمَ يُقْسِمُ إِقْسَامًا وَقَسَامَةً، أَي: حَلَفَ حَلَفًا.

<sup>(</sup>١)أُخْرَجَهُ النَّسَائِتي (٨/ ٤٥)، والتَّرْمِذِيّ برقم (١٤١٣) وحسنه، وحسنه الألباني (إرواء الغليل برقم ٢٢٥١).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ البيهقي في سننه (٨/ ١٠١) وفيه ضعف، لكنه قول جَمَاعَة من الصَّحَابَة، ولا يعرف لهم مخالف. انظر: التلخيص الحبير (٤/ ٣٤).

اللكحيص الحبير (٢/٤) (٣) تَقَدَّمَ تخريجه ص ٣٤٩.

وَشَرْعًا: هِيَ الأَيمَانُ المُكَرَّرَةُ فِي دَعْوَى القَتِيلِ المَعْصُوم، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لَأَنَّ الأَيمَانَ تُقَسَّمُ عَلَى أَولِيَاءِ القَتِيلِ فَيَحْلِفُ ونَ خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّ المُدَّعَى عَلَيهِ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ. وَصُورَتُهَا: أَنْ يُوجَدَ قَتِيلٌ لَا يُعْرَفُ قَاتِلُهُ، فَتَجْرِي القَسَامَة عَلَى الْجَمَاعَةِ الَّتِي يَنْحَصِرُ فِيهَا إِمْكَانُ قَتْلِهِ، وَذَلِكَ إِذَا تَوَافَرَت الشُرُوطُ الآتِي ذِكْرِهَا.

٢ - مَشْرُوعِيَّتُهَا: وَهِي مَشْرُوعَةٌ، وَيَثْبُتُ بِهَا القَصَاصُ، أَو الدِّيَةُ، إِذَا لَـمْ تَقْتَرِن الدَّعْوَى بِبِيِّنَةٍ أَو إِقْرَارٍ، وَوُجِدَ اللَّوثُ، وَهُو العَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ بَينَ القَتِيلِ وَالمُتَّهَمِ الدَّعْوَى بِبِيِّنَةٍ أَو إِقْرَارٍ، وَوُجِدَ اللَّوثُ، وَهُو العَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ بَينَ القَتِيلِ وَالمُتَّهَمِ بِقَتْلِهِ؛ كَالقَبَائِلِ الَّتِي يَطْلُبُ بَعْضُهَا بَعْضًا بِالثَّأْرِ، وَقِيلَ: لَا يَخْتَصُّ بِلَالكَ، بَلْ يَتْنَاوَل كُلِّ مَا يَعْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِحَّة الدَّعْوَى.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا: حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابَهُمْ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ، فَأَخْبَرُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ وَطُوحٍ فِي عَيْنِ - أَوْ فَقِيرٍ - (١)، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى أَتَى عَلَى قومِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى أَتَى عَلَى قومِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةً وَهُو أَكْبُرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ... فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ُ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ القَسَامَةِ، وَأَنَّهَا أَصْلُ مِنْ أُصُولِ الشَّرْعِ مُسْتَقِلُّ نَفْسِهِ.

<sup>(</sup>١) الفَقِير: البئر الواسعة الفم، القريبة القعر، وَقِيلَ: الحفيرة تَكُون حول النخل.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٦٨٩٨،٦٨٩٩)، ومسلم في القَسَامَة برقم (١٦٦٩)-٦، واللفظ لمسلم.

٣- حِكْمَتُهَا: شُرِعَت القَسَامَةُ لِصِيَانَةِ الدِّمَاءِ وَعَدَمِ إِهْدَارِهَا؛ فَالشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ تَحْرِصُ أَشَدَّ الحِرْصِ عَلَى حِفْظِ الدِّمَاءِ، وَصِيَانَتِهَا، وَعَدَمِ إِهْدَارِهَا، وَلَمَّا كَانَ القَتْلُ يَكْثُرُ، بَينَمَا تَقِلُ الشَّهَادَةُ عَلَيهِ؛ لأَنَّ القَاتِلَ يَتَحَرَّى بِالقَتْلِ مَوَاضِعَ الخَلَوَاتِ، جُعِلَت القَسَامَةُ حِفْظًا لِلدِّمَاءِ.

#### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: شُرُوط القَسَامَةِ:

١ - أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ لَوَثٌ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ مَعْنَاهُ.

٢- أَنْ يَكُونَ المدَّعَى عَلَيهِ مُكَلَّفًا، فَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى فِيهَا عَلَى صَغِيرٍ وَلَا يَجْنُونٍ.

٣- أَنْ يَكُونَ المدَّعِي مُكَلَّفًا أَيضًا، فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ.

٤ - أَنْ يَكُونَ المدَّعَى عَلَيهِ مُعَيَّنًا، فَلَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى عَلَى شَخْصٍ مُبْهَمٍ.

٥- إمْكَانُ القَتْل مِن المدَّعَى عَلَيهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِن مِنْهُ القَتْلُ لِبُعْدِهِ عَنْ مَكَانِ الحَادِثِ وَقْتَ وُقُوعِهِ وَنَحْو ذَلِكَ، لَمْ تُسْمَع الدَّعْوَى.

٦ - أَلَّا تَتَنَاقَضَ دَعْوَى المُدَّعِي.

٧- أَنْ تَكُونَ دَعْوَى القَسَامَةِ مُفَصَّلَةً مَوصُوفَةً، فَيقُولُ: أَدَّعِي أَنَّ هَذَا قَتَلَ وَلِيِّي فُلَان بْن فُلَان، عَمْدًا أَو شِبْهَ عَمْدٍ أَو خَطَأ، وَيَصِفُ القَتْلَ.

#### المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: صفة القَسَامَةِ:

إِذَا تَوَافَرَتْ شُرُوطُ القَسَامَة، يُبْدَأُ بِالمُدَّعِينَ فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا تُوزَّعُ عَلَيهِمْ عَلَى قَدْرِ إِرْثِهِمْ مِن القَتِيلِ، أَنَّ فُلَانًا هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ. وَيَكُونُ ذَلِكَ بِحُضُورِ المُدَّعَى عَلَيهِ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهُ فِي حَدِيثِ ابنِ أَبِي حَثْمَةَ المَاضِي: «أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيةَ المُدَّعَى عَلَيهِ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهُ فِي حَدِيثِ ابنِ أَبِي حَثْمَةَ المَاضِي: «أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيةَ بِأَيْهُ فِي حَدِيثِ ابنِ أَبِي حَثْمَةَ المَاضِي: «أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّية بِأَيْهَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟» (١).

فَإِنْ أَبَى الوَرَثَةُ أَنْ يَحْلِفُوا، أَو امْتَنَعُوا مِنْ تَكْمِيلِ الخَمْسِينَ يَمِينًا، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ المَدَّعُونَ بِأَيمَانِهِ؛ لِقَولِهِ عَيَا فَإِنَّهُ فِي الْحَدِيثِ المُدَّعُونَ بِأَيمَانِهِ؛ لِقَولِهِ عَيَا فَي الْحَدِيثِ

<sup>(</sup>١) البُخَارِيّ (رقم ٦٨٩٩).

المُتَقَدِّمِ: «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟» قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَرْضُوا بِأَيمَانِهِمْ. فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ، وَإِنْ لَمْ يَرْضُ المُدَّعُونَ بِتَحْلِيفِ المُدَّعَى عَلَيهِ فَدَى الْإِمَامُ القَتِيلِ بِالدِّيَةِ مِنْ بَيتِ المَالِ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُ عَيَّةً عِنْدَمَا فَدَى القَتِيلِ مِنْ بَيتِ الْمَالِ عِنْدَمَا اللَّيْ عَيْقَ عِنْدَمَا فَدَى القَتِيلِ مِنْ بَيتِ الْمَالِ عِنْدَمَا المَّنَعَ الأَنْصَارُ مِنْ قَبُولِ أَيمَانِ اليَهُ ودِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ سَبِيلٌ لِإِثْبَاتِ الدَّمِ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ، فَوَجَبَ الغُرْمُ مِنْ بَيتِ المَالِ؛ لِئَلَّا يَضِيعَ دَم المَعْصُومِ هَدرًا.

المدعى عليه، قوجب العرم مِن بيب المان؛ لِبَالَ يَضِيعُ دَم المعصومِ هدرا. وَمَنْ قُتِلَ فِي الزِّحَامِ فَإِنَّهُ تُدْفَعُ دِيَتُهُ مِنْ بَيتِ المَالِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَيْنَ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ عِيْنَ فِي رَجُلِ قُتِلَ فِي زِحَامِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ: « يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا يُطَلُّ (١) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إنْ عَلِمْت قَاتِلَهُ، وَإِلَّا فَأَعْطِ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١)أي يهدر، يقال: طَلَّ السلطان الدم، طَلَّا -من باب قَتَلَ-: أهدره.

<sup>(</sup>٢)رَوَاهُ عبد الرزاق في المصنف (١٠/٥٠)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٩٥).

# حادي عشر: كِتَابِ الحُدُود

ويَشْتَمِل عَلَى ثَهَانِيةِ أَبْوَابٍ:

الْبَابُ الْأُوَّلِ: فِي تَعْرِيفِ الحُدُودِ، ومَشْرُوعِيَّتها، والْحِكْمَـــــــــــ مِنْهَـا، ومَسَائِل أخرى:

مَصَرَى. ١ - تَعْرِيفُهَا: الحَدُّ لُغَةً: هُوَ المَنْعُ، وَحُدُودُ اللهِ: مَحَارِمُهُ الَّتِي نَهَى عَن ارْتِكَابِهَا وَانْتِهَاكِهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۖ ﴾ [الْبَقَرُة: ١٨٧] سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الإِقْدَامِ عَلَى الوُقُوعِ فِيهَا.

وَشَرْعًا: عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ فِي الشَّرْعِ؛ لِأَجْلِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى. وَقِيلَ: عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ شُوعَ فِي مِثْلِهَا أَو فِي مِثْلِ الذَّنْبِ الَّذِي شُرِعَ لَهُ الْعِقَابُ. اللهَ تُعَالَى فَي مِثْلِ الذَّنْبِ الَّذِي شُرِعَ لَهُ العِقَابُ.

٢ - دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا: الْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الحُدُودِ الكِتَابُ وَالسُّنَةُ وَالْإِجْمَاعُ؛ فَقَدْ قَرَّرَ الكِتَابُ وَالسُّنَةُ عُقُوبَاتٌ مُحَدَّدَةٌ لِجَرَائِمَ وَمَعَاصٍ مُعَيَّنَةٍ،
 كَالزِّنَى، وَالسَّرِقَةِ، وَشُرْبِ الخَمْرِ، وَغَيرِهَا، مِمَّا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الأَبْوَابِ التَّالِيَةِ إِنَّ شَاءَ اللهُ، مَعَ ذَكْرِ أَدِلَةِ ذَلِكَ كُلِّهِ.

٣- الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الحُدُودِ: شُرِعَتْ الحُدُودُ؛ زَجْرًا لِلنُّفُوسِ عَن ارْتِكَابِ المَعَاصِي وَالتَّعَدِّي عَلَى حُرُمَاتِ اللهِ شُبْحَانَهُ، فَتَتَحَقَّقُ الطُّمَأْنِينَةُ فِي الْمُجْتَمَع وَيَشِيعُ الأَمْنُ بَينَ أَفْرَادِهِ، وَيَسُودُ الاسْتِقْرَارُ، وَيَطِيبُ العَيشُ.

كَمَا أَنَّ فِيهَا تَطْهِيرًا لِلْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا؛ لِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ مَرْ فُوعًا فِي البَيعَةِ، وَفِيهِ: « وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَتُهُ» (١). وَحَدِيثِ خُزَيمَةَ بْنِ وَفِيهِ: « وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَةُ ذَنْبِهِ» (٢).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخُارِيِّ برقم (٦٧٨٤)، ومسلم برقم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أحمد في المسند (٥/ ٢١٤)، والدارقطني في سننه رقم (٣٩٧). قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَر: سنده حسن. (الفتح ٢١/ ٨٦). وصححه الشَّيخ الألباني (صحيح الجامع برقم ٣٩٠٦).



وَهَذِهِ الحُدُودُ مَعَ كُونِهَا مُحَقِّقَةٌ لِمَصْلَحَةِ العِبَادِ، فَإِنَّهَا عَدْلُ كُلُّهَا وَإِنْصَافٌ، بَلْ هِيَ غَايَةُ العَدْلِ.

٤ - وُجُوبُ إِقَامَةِ الحُدُودِ وَتَحْرِيمُ الشَّفَاعَةِ فِيهَا:

تَجِبُ إِقَامَةُ الحُدُودِ بَينَ النَّاسِ مَنْعًا لِلْمَعَاصِي وَرَدْعًا لِلْعُصَاةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُرَغِّبًا فِي إِقَامَةِ الحُدُودِ: « إِقَامَةُ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ »(١).

وَتُحْرَمُ الشَّفَاعَةُ فِي الحُدُودِ لِإِسْقَاطِهَا وَعَدَمِ إِقَامَتِهَا، إِذَا بَلَغَتُ الْإِمَامَ وَثَبَتَ عِنْدَهُ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَى وَلِيِّ الأَمْرِ قُبُولُ الشَّفَاعَةِ فِي ذَلِكَ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ "``، وَلِرَدِّهِ ﷺ شَفَاعَةَ أَسُامَةَ بُنِ زَيدٍ فِي المَحْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، وَغَضَبِهِ لِذَلِكَ، حَتَّى قَالَ ﷺ: «وَآيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا " ").

وَأَمَّا العَفْوُ عَنِ الحَدِّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ فَجَائِزٌ؛ لِقَولِهِ ﷺ لِلَّذِي سُرقَ رِدَاؤُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ السَّارِقِ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ تَرَكْتُهُ»(١٠).

٥ - مَنْ يُقِيمُ الحَدُّ وَمَكَانُ إِقَامَته:

الَّذِي يُقِيمُ الْحَدَّ هُوَ الْإِمَامُ أُو نَائِبُهُ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقِيمُ الحُدُودَ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ. وَقَدْ وَكَل النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَنْ يُقِيمُ الحَدَّ نِيَابَةً عَنْهُ، فقَالَ: «وَاغْدُ يَا أَنْ شُن إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»(٥).

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ ابن ماجه برقم (٢٥٣٧)، وأحمد (٢/ ٤٠٢) واللفظ لابن ماجه، وحسنه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم (١٠) .

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٥٩٧)، وأحمد (٢/ ٧٠)، والحاكم (٢/ ٢٧) وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (الصحيحة برقم ٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (٦٧٨٨)، ومسلم برقم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٤٣٩٤)، والحاكم (٤/ ٣٨٠) وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٢٣١٧).

<sup>(</sup>٥) أَخْرَ جُهُ البُخَارِيِّ برقم (٦٨٣٥، ٦٨٣٦)، ومسلم برقم (١٦٩٧، ١٦٩٨).

وَوَجَبَ ذَلِكَ عَلَى الإِمَام؛ ضَمَانًا لِلْعَدَالَةِ، وَمَنْعًا لِلْحَيفِ وَالظُّلْم.

وَيُقَامُ الْحَدُّ فِي أَيِّ مَكَانٍ عَير الْمَسْجِدِ، فَقَدْ "نَهَى النَّبِيُّ عَيْكِيْ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ» (١)؛ وَذَلِكَ صِيَانَة لِلْمَسْجِدِ عَن التَّلَوُّثِ وَنَحْوِهِ. وَجَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي قِصَّةِ رَجْمٍ مَاعِز: "فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ» (٢).

# الْبَابُ الثَّانِي: فِي حد الزنى

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: تَعْرِيفُ الزني وحكمه وخطورته:

١ - تَعْرِيفُ الزِّنَى:

الزِّنَى لُغَةً: يُطْلَقُ عَلَى وَطْءِ الْمَوْأَةِ مِنْ غَيرِ عَقْدٍ شَوْعِيٍّ، وَعَلَى مُبَاشَرَةِ الْمَوْأَةِ الْمَوْأَةِ اللَّجْنَبِيَّةِ.

وَشَرْعًا: وَطْءُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِي القُبُلِ مِنْ غَيرِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ. أَو: هُوَ فِعلُ الفَاحِشَةِ فِي قُبُلِ أَو دُبُرِ. الفَاحِشَةِ فِي قُبُلِ أَو دُبُرِ.

٢- حُكْمُ الزُّنِّي:

الزِّنَى مُحَرَّمُ، وَهُوَ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا ٱلزِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَرَجَتُ أَ الْإِسراء: ٣٢]. فَحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ الْإِسراء: ٣٢].

وَلِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَيَشَّفُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَيِّ اللَّانْ نَبِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاؤُدَ برقم (٤٤٩٠)، وأحمد (٣/ ٤٣٤) وحسنه الألباني (الإرواء برقم ٢٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيّ برقم (١٤٢٨). وقال: حديث حسن. وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح التَّرْمِذِيّ برقم ١١٥٨)

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٦٨٦١)، ومسلم برقم (٨٦).

وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِهِ.

٣- خُطُورَةُ جَرِيمَةِ الزِّنَى، وَشَنَاعَتهَا، وَمَفَاسِدهَا:

الزِّنَى مِنْ أَعْظَمِ الجَرَائِمِ وَأَشْنَعِهَا وَأَكْثَرِهَا خَطَرًا عَلَى الأَفْرَادِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ، لِمَا يَتَرَتَّبَ عَلَيهِ مِن اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ، مِمَّا يُؤدِّي إِلَى ضَيَاعِ البِحُقُوقِ عِنْدَ التَّوَارُثِ، وَضَيَاع التَّعَارُفِ، وَالتَّنَاصُرِ عَلَى الحَقِّ. وَهُوَ سَبَبٌ فِي تَفَكَّكِ الأُسْرَةِ، وَضَيَاعِ الأَبْنَاءِ، وَسُوءِ تَرْبِيَتِهِمْ، وَفَسَادِ أَخْلَاقِهِمْ. وَفِيهِ تَغْرِيرٌ بِالزَّوج؛ إذْ قَـدْ يَنْ تُجُ عَن الزِّنَى حَمْلٌ، فَيْرَبِّي الزَّوجُ غَيرَ ابْنِهِ. وَأَضْرَارُهُ كَثِيرَةٌ لَا يَخْفَى أَثَرُهَا فِي الأَفْرَادِ وَالْمُجْتَمَعاتِ: مِنْ ضَيَاعِ وَانْحِلَالٍ وَتَفَكَّكٍ.

لِذَا حَذَّرَ مِنْهُ الإِسْلَامُ أَشَدَّ التَّحْذِيرِ، وَرَتَّبَ عَلَى ارْتِكَابِهِ أَشَدَّ الْعُقُوبَة، كَمَا

المَسْأَلَمْ الثَّانِيَمْ: حدُّ الزني:

لَا يَخْلُو حَالَ الزَّانِي مِنْ أُحَدِ أُمْرَين:

١ - أَنْ يَكُونَ مُحْصَنًا.

٢ - أُو يَكُونَ غَير مُحْصَنِ.

أُوَّلًا: الزَّانِي المُحْصَن:

وَيُشْتَرَطُّ لِلْإِحْصَانِ المُوجِبِ لِلْحَدِّ الشُّرُوطِ التَّالِيَة: أ- أن يَحْصُلَ مِنْهُ الوَطْءُ فِي القُبُلِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَتَقَدَّمَ لِلزَّانِي وَالزَّانِيةِ وَطْءٌ مُبَاحٌ

المسرب. ب- أَنْ يَكُونَ الوَطْءُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ. ج- أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ حَالَ الوَطْءِ بِالِغَينِ حُرَّينِ عَاقِلَينِ. فَالمُحْصَنُ: هُوَ مَنْ وَطِئَ زَوجَتهُ فِي قُبُلِهَا، بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَكَانَا بَالِغَينِ

فَهَذَهِ خَمْسَةُ شُرُوطٍ لَا بُدَّ مِنْهَا لِحُصُولِ الإِحْصَانِ المُوجِبِ لِلْحَدِّ، وَهِيَ:

البُلُوغُ، وَالعَقْلُ، وَالحُرِّيَّةُ، وَالوَطْءُ فِي الفَرْجِ، وَأَنْ يَكُونَ الوَطْءُ بِنِكَاحِ صَحِيحٍ. حَدُّهُ: إِذَا زَنَى المُحْصَنُ فَإِنَّ حَدَّهُ الرَّجْمُ بِالحِجَارَةِ حَتَّى المَوتِ، رَجُلًا كَانَ، أُو امْرَأَة. وَالرَّجْمُ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّوَاتُرِ مِنْ قَولِهِ وَفِعلِهِ. وَقَـدْ كَـانَ الـرَّجْمُ مَذْكُورًا فِي القُرْآنِ، ثُمَّ نُسِخَ لَفْظُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ، وَذَلِكَ فِي قَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (الشَّيْخُ

وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).

فَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ لِلنَّهُ ۚ فَطَبَ فَقَالَ: « إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّـدًا بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، ۚ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَتُّ فِي كِتَابِ اللهِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَـانَ الْحَبَـلُ، أُوِ الْإعْتِـرَافُ»(١)، وَلِحَـدِيثِ أَبِي هُرَيـرَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَلَ اللَّهُ وَلَحَـ رَجُـلُ مِن المُسْلِمِينَ رَسُولَ اللهِ عَيْنَا وَهُوَ فِي المَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» (٢٠٠٠.

وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ زَنَى، وَهُـوَ مُحْصَنُّ، فَحُكْمُهُ الرَّجْمُ بِالحِجَارَةِ حَتَّى المَوت.

تَانِيًا: الزَّانِي غَير المُحْصَن:

وَهُوَ مَنْ لَمْ تَتَوَافَرْ فِيهِ الشُّرُوطِ السَّابِقَة فِي الزَّانِي المُحْصَن.

حَدُّهُ: إِذَا زَنِّي غَير المُحْصَن فَإِنَّ حَدَّهُ الجَلْدُ مِائَة جَلْدَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، إِلَّا أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (٣٨٧٢)، ومسلم برقم (١٦٩١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٦٨٢٥)، ومسلم برقم (١٦٩١) - ١٦، واللفظ لمسلم.

يُشْتَرَطُ فِي تَغْرِيبِ الْمَرْأَةِ وُجُودُ مَحْرَمٍ مَعَهَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُواْ كُلُّ وَيَحِدِمِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدُوَّ ﴾ [النور: ٢] وَلِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عِيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، اَلْبِكُرِ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ عَام » (١). وَتَغْرِيبُ الزَّانِي: نَفْيُهُ وَإِبْعَادُهُ عَنْ وَطَنِهِ.

وَإِنْ زَنَى الرَّقِيقُ - مُحْصَنًا كَانَ أَو غَير مُحْصَنٍ، عَبْدًا كَانَ أَو أَمَةً - فَإِنَّ حَدَّهُ أَنْ يُحْلَدَ خَمْ سِينَ جَلْدَةً، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ يُجْلَدَ خَمْ سِينَ جَلْدَةً، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابُ المَذْكُورُ فِي الْآيَة هُوَ الجَلْدُ مِائَة جَلْدَةٍ، فَيَنْصَرِفُ التَّنْصِيفُ إلَيهِ، وَلِأَنَّ الرَّجْمَ لَا يُمْكِنُ تَنْصِيفهُ.

وَلَا تَغْرِيبَ عَلَى الرَّقِيقِ، إذ لَمْ تَرِد السُّنَّةُ بِتَغْرِيبِ المَمْلُوكِ إِذَا زَنَى، وَلِأَنَّ فِي تَغْرِيبِ المَمْلُوكِ إِذَا زَنَى، وَلِأَنَّ فِي تَغْرِيبِ إضْرَارًا بِسَيِّدِهِ. وَلَا تُغَرَّبُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِمَحْرَمٍ كَمَا سَبَقَ.

#### المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: بِهِ يَثْبُت الزني ؟

لِإِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَى لَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ وُقُوعِهِ، وَلَا يَثْبُتُ وُقُوعهُ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَينِ: الأَمْرُ الْأَوْلُ: أَنْ يُقِرَّ بِهِ الزَّانِي أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَلَو فِي مَجَالِس مُتَعَدِّدَةٍ؛ فَقَدْ أَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِ مَاعِزٍ وَالغَامِدِيَّةِ. وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الأَرْبَع: فَلِأَنَّ مَاعِزًا اعْتَرَفَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الحَدِّ. النَّبِيِّ عَلَيْهِ الحَدِّ.

- وَلَا أَبَدَّ أَنْ يُصرِّحَ فِي إِقْرَارِهِ بِحَقِيقَةِ الزِّنَى وَالْـوَطْءِ، لِاحْتِمَـالِ أَنَّـهُ أَرَادَ غَيـر النِّبِ الْمُنْ الْسُبِيْ عَلَيْ الْمُلَالِيَّةِ لِمَـاعِزِ حِينَ أَقَـرً النِّبِيُ عَلَيْ لِمَاعِزِ حِينَ أَقَـرً عِنْدَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَو غَمَزْتَ؟» قَالَ: لَا. وَكَرَّرَ مَعَهُ الاسْتِيضَاحَ عِدَّة مَرَّاتٍ حَتَّى زَالَ كُلُّ احْتِمَالٍ.

مَا اللهِ عَنْهُ، فَقَدْ قرَّارِهِ حَتَّى إِقَامَة الحَدِّ، وَلَا يَرْجِعَ عَنْهُ، فَقَدْ قرَّرَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ مَاعِزًا لَمَّا هَرَبَ أَثْنَاء رَجْمِهِ مَنْ إِقْرَارِهِ، وَلِأَنَّ مَاعِزًا لَمَّا هَرَبَ أَثْنَاء رَجْمِهِ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلَا تَرَكْتُمُوهُ؟!»(١).

الأَمْرُ الثَّانِي: أَنْ يَشْهَدَ عَلَيهِ بِالزِّنَى أَرْبَعَة شُهُودٍ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَوَلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَوَلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهُدَاءً ﴾.

[النساء: ١٥]

وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ شَهَادَتِهِمْ عَلَيهِ بِالزِّنَى شُرُوطٌ:

١- أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ أَرْبَعَة، لِلْآيَاتِ المُتَقَدِّمَةِ، فَإِنْ كَانُوا أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَمْ تُقْبَلْ.

Y- أَنْ يَكُونُوا مُكَلَّفِينَ - بَالِغِينَ عَاقِلِينَ -، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ وَالمَجَانِين.

٣- أَنْ يَكُونُوا رِجَالًا عُدُولًا، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدِّ الزِّنَى، صِيَانَةً لَهُنَّ وَتَكْرِيمًا، لَأَنَّ الزِّنَى فَاحِشَةٌ. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الفَاسِقِ أَيْسَطًا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الطَّلاق: ٢] وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: ٦] .

٤- أَنْ يُعَايِنَ الشُّهُودُ الزِّنَى وَيَصِفُوا ذَلِكَ وَصْفًا صَرِيحًا يَدْفَعُ كُلَ الاحْتِمَالَاتِ عَنْ إِرَادَةِ غَيرِهِ مِن الاسْتِمْتَاعِ المُحَرَّمِ، فَيَقُولُونَ: رَأَينَا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا كَالْمَيل فِي المَكْحَلَةِ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ النَّظَرُ فِي مِثْل ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ.

٥- أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ مُسْلِمِينَ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الكَّافِر لِعَدَم تَحَقُّقِ عَدَالَتِهِ.

٦- أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، سَواءً جَاءُوا مُجْتَمِعِينَ أَو مُتَفَرِّقِينَ فِي المَجْلِسِ نَفْسِهِ.

فَإِن اخْتَلَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوط، وَجَبَ إِقَامَةُ حَدِّ القَذْفِ عَلَى الشُّهُودِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيّ برقم (١٤٢٨)، وابن ماجه برقم (٢٥٥٤) وحسنه التَّرْمِذِيّ. وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح التِّرْمِذِيّ رقم ١١٥٤).



# الْبَابُ الثَّالِث: فِي حَدِّ القَدْفِ

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَمْ الأُولَى: مَعْنَى القَدْف وحكُمه:

١ - تَعْريف القَذْف:

القَذْفُ لَغَةً: الرَّمْيُ، وَمِنْهُ القَذْفُ بِالحِجَارَةِ وَغَيرِهَا، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي الرَّمِيِ بِالمَكَارِهِ كَالزِّنَى وَاللَّوَاطِ وَنَحْوِهِمَا؛ لِعِلَاقَةِ المُشَابَهَةِ بَينَهُمَا، وَهِيَ الأَذَى.

وَشَرْعًا: الرَّمْيُ بِزِنِّي أَو لِوَاطٍ، أَو شَهَادَةٌ بِأَحَدِهِمَا وَلَمْ تَكْمُلُ البَيِّنَةُ، أَو نَفْي نَسَبِ مُوجِبِ لِلْحَدِّ فِيهِمَا.

٢- حُكْمُ القَذْف:

القَذْفُ فِي الْأَصْلِ حَرَامٌ بِالكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ، وَكَبِيرَةٌ مِنْ كَبَائِرِ اللَّنُوب، فَيَحْرُمُ الرَّمْي بِالفَاحِشَةِ.

لِقَولِ ـ بِ تَعَ الْمَيْ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَافِلَتِٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَلِمَّمْ عَذَاثُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ٢٣].

وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ عِيْنَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، وَ وَذَكَرَ مِنْهَا: «قَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ»(١).

وَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمونَ عَلَى تَحْرِيمِ القَذْفِ وَعَدُّوهُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ.

وَيَجِبُ القَّذْفُ عَلَى مَنْ يَرَى زَوَجَّتَهُ تَزْنِي، ثُمَّ تَلِدُ وَلَدًا يَقُوَى فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ مِن الزَّانِي؛ لِئَلَّا يَلْحَقَهُ الوَلَدُ، وَيُدْخِلهُ عَلَى قَومِهِ وَلَيسَ مِنْهُمْ. وَيُبَاحُ القَذْفُ لِمَنْ دَأَى زَوجَتَهُ تَزْنِي، وَلَمْ تَلِدْ مِنْ ذَلِكَ الزِّنَي.

#### أَنْ مَ: حد القَذْف، والْحِكْمَة منه:

هَٰدْ قَرَّرَ الشَّارِعُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا بِالزِّنَى، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ

۲۷٦)، ومسلم برقم (۸۹).

عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا قَذَفَ بِهِ أَنَّهُ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ حُرَّا، وَأَرْبَعِينَ إِنْ كَانَ عَبْدًا، رَجُلًا كَانَ أُو امْرَأَةً، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَالَهُ عَبْدًا، رَجُلًا كَانَ أَو امْرَأَةً، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَالَةً فَا الْمَحْدُ عَلَيهِ - فَا اللهُ عَلَى القَادِفِ - مَعَ إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَيهِ - فَا اللهُ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مُ شَهَدَةً أَبَدًا عَلَيهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

فَإِذَا تَابُ القَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَتَوبَتُهُ: أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ فِيمَا قَذَفَ بِهِ غَيرُهُ، وَيَنْدَمَ وَيَسْتِغْفِرَ رَبَّهُ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: ٥] .

٢ - الْحِكْمَةُ مِنْهُ: يَهْدِفُ الإِسْلَامُ مِنْ إِقَامَةِ حَدِّ القَذْفِ إِلَى صِيانَةِ الْمُجْتَمَعِ،
 وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى أَعْرَاضِ النَّاسِ، وَقَطْعِ أَلْسِنَةِ السُّوءِ، وَسَدِّ بَابِ إِشَاعَةِ الفَاحِشَةِ
 بَينَ المُؤمِنِينَ.

## المَسْأَلَةَ الثَّالِثَةِ: شُرُوط إيجاب حد الطَّذْف:

لا يَجِبُ حَدُّ القَذْفِ إِلَّا إِذَا تَوَافَرَتْ شُرُوطٌ فِي القَاذِفِ، وشُرُوطٌ فِي المَقْذُوفِ، وشُرُوطٌ فِي المَقْذُوفِ، حَتَّى يُصْبِحَ جَرِيمَةً تَسْتَحِقُّ عُقُوبَة الجَلْدِ:

أَوَّلًا: شُرُوطُ القَاذِفِ، وَهِيَ خَمْسَةُ:

١ - أَنْ يَكُونَ بَالِغًا، فَلَا حَدَّ عَلَى الصَّغِيرِ.

٢ - أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا، فَلَا حَدَّ عَلَى المَجْنُونِ وَالمَعْتُوهِ.

٣- أَلَّا يَكُونَ أَصْلًا لِلْمَقْذُوفِ، كَالأَبِ وَالجَدِّ وَالأُمِّ وَالجَدَّةِ، فَلَا حَدَّ عَلَى الوَالِدِ -الأَبُّ أَو اللِّبْتُ أَو البِنْتُ - وَإِنْ سَفُلَ.

٤ - أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا، فَلَا حَدَّ عَلَى النَّائِمِ وَالمُكْرَهِ.

٥-أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ، فَلَا حَدَّ عَلَى الجَاهِلِ.



تَانِيًا: شُرُوطُ المَقْذُوفِ، وَهِيَ خَمْسَةٌ أَيضًا:

١ - أَنْ يَكُونَ المَقْذُوفُ مُسْلِمًا، فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَ كَافِرًا؛ لَأَنَّ حُرْمَتَهُ نَاقِصَةٌ.

٢ - أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا، فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَ المَجْنُون.

٣- أَنْ يَكُونَ بَالِغًا أَو يَكُونَ مِمَّنْ يَطَأُ وَيُوطَأُ مِثْلُهُ، وَهُوَ ابْنُ عَشرٍ وَبِنْتُ تِسْعِ

٤ - أَنْ يَكُونَ عَفِيفًا عَنِ الزِّنَى فِي الظَّاهِرِ، فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَ الفَاجِرَ.

٥- أَنْ يَكُونَ المَقْذُوفُ حُرًّا، فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكًا، لِقَولِهِ ﷺ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكًا، لِقَولِهِ ﷺ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَى، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ (١٠).

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيهِ، لَكِنْ يُعَزَّرُ قَاذِفُهُ؛ لَأَنَّ الْعَبْدَ لَيسَ بِمُحْصَن... "(٢).

الديا، وهذا للجمع عبيد، وفر يعرر فوف، دل العبد ليس بمعصص ... .. .. فَتَبَيَّنَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَى القَاذِفِ أَنْ يَكُونَ المَقْذُوفُ مُحْصَنًا، وَهُوَ مَنْ كَانَ: مُسْلِمًا، عَاقِلًا، حُرَّا، عَفِيفًا عَنِ الزِّنَى، بَالِغًا أَو يَكُونَ مِمَّنْ يَطَأُ أَو

يُوطَأً مِثْلُهُ. وَذَلِكَ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ [النور: ٤]. فَمَفْهُومُ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَا يُجْلَدُ مَنْ قَذَفَ غَير المُحْصَنِ.

المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: شُرُوط إقامةٍ حدَّ القَدْف؛

إِذَا وَجَبَ حَدُّ القَذْفِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ لِإِقَامَتِهِ، وَهِيَ:

١ - مُطالَبَةُ المَقْذُوف لِلْقَاذِفِ، وَاسْتِدَامَةُ الطَّلَبِ حَتَّى إِقَامَة الحَدِّ؛ لَأَنَّ حَدَّ القَذْفِ حَتُّى إِقَامَة الحَدِّ؛ لَأَنَّ حَدَّ القَذْفِ حَتُّ لِلْمَقْذُوفِ لَا يُقَامُ إِلَّا بِطَلَبِهِ وَيَسْقُطُ بِعَفْوِهِ. فَإِذَا عَفَا عَن القَاذِفِ سَقَطَ التَّدْفِ حَتُّ لِلْمَقْذُوفِ الْمَحَدَّمِ.
 الحَدُّ عَنْهُ، لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ بِمَا يَرْدَعهُ عَن التَّمَادِي فِي القَذْفِ الْمُحَرَّمِ.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (١٦٦٠).

<sup>(</sup>۲) شرح مُسْلِم (۱۱/۱۳۱–۱۳۲).

٢ - أَلَّا يَأْتِي القَاذِفُ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ثُبُوتِ مَا قَذَفَ بِهِ - وَهِيَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ - ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمُ لَوْ أَوْ أَبِا رَبِعَةِ شُهَدَاءَ - ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمُ لَوْ أَنْ أَوْ أَبِا رَبِعَةِ شُهَدَاءَ - ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمُ لَوْ أَنْ أَوْ أَبِا رَبِعَةِ شُهَدَاءَ - ؛ لِقَولِهِ

٣- أَلَّا يُصَدِّقهُ المَقْذُوفُ فِيمَا قَذَفَهُ بِهِ وَيُقِرَّ بِهِ، فَإِنْ أَقَرَّ المَقْذُوفُ، وَصَدَّقَ القَاذِف، فَلَا حَدَّ؛ لَأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي إِقَامَةِ البَيِّنَة.

٤ - أَلَّا يُلَاعِنُ القَاذِفُ المَقْذُوفَ، إِنْ كَانَ القَاذِفُ زَوجًا، فَإِنْ لَاعَنْهَا سَقَطَ السَقَطَ السَقَطَ السَقَطَ السَقَطَ ، كَمَا مَضَى فِي اللِّعَانِ.

## الْبَابُ الرَّابِعِ: فِي حَدِّ شَارِبِ الخَمْر

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةَ الأُولَى: تَعْرِيفُ الخَمْرِ وحكمه وحكمة تحريمه:

١ - تَعْريفُ الخَمْر:

الخَمْرُ لَغَةً: كُلُّ مَا خَامَرَ العَقْل، أَي: غَطَّاهُ مِنْ أَيِّ مَادَّةٍ كَانَ.

وَشَرْعًا: كُلَّ مَا أَسْكَرَ سَوَاءً كَانَ عَصِيرًا أَو نَقِيعًا مِن العِنَبِ أَو غَيرِهِ، أَو مَطْبُوخًا أَو غَيرِهِ، أَو مَطْبُوخًا أَو غَيرِ مَطْبُوخًا أَو غَيرِ مَطْبُوخً. وَالسُّكْرُ: هُوَ الشَّرَابُ الْعَقْلِ، وَالمُسْكِرُ: هُوَ الشَّرَابُ الَّذِي جَعَلَ صَاحِبَهُ سَكْرَان، وَالسَّكْرَانُ: خِلَافُ الصَّاحِي.

٢ - حُكُمُهُ:

حُكْمُ الخَمْرِ التَّحْرِيمُ، وَكَذَا سَائِرُ المُسْكِرَات، فَكُلَّ مُسْكِرِ خَمْر، فَلَا يَجُوزُ شُرْبُ الخَمْرِ، سَوَاءً كَانَ قَلِيلًا أَو كَثِيرًا، وَشُرْبُهُ كَبِيرَةٌ مِنْ الكَبَائِرِ، وَالخَمْرُ مُحَرَّمَةٌ شُرْبُ الخَمْرِ، سَوَاءً كَانَ قَلِيلًا أَو كَثِيرًا، وَشُرْبُهُ كَبِيرَةٌ مِنْ الكَبَائِرِ، وَالخَمْرُ مُحَرَّمَةٌ بِالكِتَابِ وَالسَّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَثَالُمُ اللَّيْنَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ فَالْمَصَابُ وَالْمَصَابُ وَالْمَائِدة: ١٠]. وَالْمَانِمُ مَمَلُ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ١٠].

فَالأَمْرُ بِالاجْتِنَابِ دَلِيل عَلَى التَّحْرِيم.

وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ حِشْنِ : أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُ وَ وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ حِشْنِ : أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُ وَ وَالْعَالِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُ وَ وَالْعَالِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُ وَ وَاللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُ وَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُمُ أَلَّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَالِهُ عَلْ

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ البُخَارِيِّ برقم (٥٨٥)، ومسلم برقم (٢٠٠١).



وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِينَ مَوْفُوعًا: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»(''). وَالْأَحَادِيثُ فِي تَحْرِيمِهَا، وَالتَّنْفِيرِ مِنْهَا، كَثِيرَةٌ جِدًّا تَبْلُغُ التَّوَاتُر.

وَقَدْ أَجْمَعَت الأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

٣- الْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الخَمْرِ:

لَقَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الإِنْسَانِ بِنِعَم كَثِيرَةٍ، مِنْهَا نِعْمَةُ العَقْلِ الَّتِي مَيَّزَهُ بِهَا عَنْ سِائِرِ المَخْلُوقَاتِ، وَلَمَّا كَانَتْ المُسْكِرَاتُ مِنْ شَانِهَا أَنْ تُفْقِدَ الإِنْسَان نِعْمَة العَقْلِ، وَتُثِير الشَّحْنَاءَ وَالبَغْضَاءَ بَينَ المُؤمِنِينَ، وَتَصُدَّ عَنِ الصَّلَاةِ، وَعَنْ ذَكْرِ اللهِ، حَرَّمَهَا الشَّارِعُ، فَالخَمْرُ خَطَرُهَا عَظِيمٌ، وَشَرُّهَا جَسِيمٌ، فَهِي مَطِيَّةُ الشَّيطَانِ الَّتِي كَرُمَهَا الشَّارِعُ، فَالخَمْرُ خَطَرُهَا عَظِيمٌ، وَشَرُّهَا جَسِيمٌ، فَهِي مَطِيَّةُ الشَّيطَانِ الَّتِي يَرْكَبُهَا لِلْإِضْرَارِ بِالمُسْلِمِينَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يُرْمِيدُ الشَّيطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَلُكَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوَةَ ﴾ [المائدة: ٩١].

المَسْأَلَمَّ الثَّانِيَمَّ: حد شارب الخَمْر، وشُرُوطه، وبم يثبت؟

١ - حَدَّ شَارِبِ الخَمْر:

حَدُّ شَارِبِ الخَمْرِ الجَلْدُ، وَمِقْدَارُهُ: أَرْبَعُونَ جَلْدَةً، وَيَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ ثَمَانِينَ جَلَدَةً، وَذَلِكَ رَاجِعٌ لِاجْتِهَادِ الإِمَامِ، يَفْعَلُ الزِّيَادَة عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، إِذَا أَدْمَنَ النَّاسُ الخَمْرَ، وَلَمْ يَرْتَدِعُوا بِالأَرْبَعِينَ؛ لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِيْنَ فَي قِصَّةِ الوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ: «جَلَدَ النَّبِيُ عَيْنَ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ فِي قِصَّةِ الوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ: «جَلَدَ النَّبِي عَيْنَ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَي النَّي الْكَانِ وَالجَرِيدِ أَرْبَعِينَ "". كَانَ يَضِرِبُ فِي الخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالجَرِيدِ أَرْبَعِينَ "".

٢ - شُرُوطُ إقَامَة حَدُّ الخَمْرِ: يُشْتَرَطُ لِإِقَامَةِ الحَدَّ عَلَى السَّكْرَان شُرُوطٌ،

# وَهِيَ:

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (٢٠٠٣)-٧٥.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٧٠٦).

- أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، فَلَا حَدَّ عَلَى الكَافِر.
  - أَنْ يَكُونَ بَالِغًا، فَلَا حَدَّ عَلَى الصَّبِيِّ.
- أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا، فَلَا حَدَّ عَلَى المَجْنُونِ، وَالمَعْتُوهِ.
- أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا، فَلَا حَدَّ عَلَى المُكْرِهِ وَالنَّاسِي وَأَمْثَالِهِ. وَهَـذِهِ الـشُرُوطُ الثَّلَاثَةُ يَدُلُّ عَلَيهَا قَولُهُ عَلَيْهُ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». وَقَولُهُ ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ...» الْحَدِيث. وَقَدْ تَقَدَّمَا
- ر أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ، فَلَا حَدَّ عَلَى الجَاهِلِ. أَن يَعْلَم أَنَّ هَذَا الشَّرَابِ خَمْر، فَإِنْ شَرِبَهُ عَلَى أَنَّهُ شَرَابٌ آخَرُ، فَلَا حَدَّ
  - ٣- مَا يَثْبُتُ بِهِ حَدُّ الخَمْرِ:
  - يَثْبُتُ حَدُّ الخَمْرِ بِأَحَدِ أَمْرَين:
  - ١ الإِقْرَارُ بِالشَّرْبِ، كَأَنْ يُقِرَّ، وَيَعْتَرِفَ بِأَنَّهُ شَرِبَ الخَمْر مُخْتَارًا.
    - ٢ البَيِّنَةُ، وَهِيَ شَهَادَةُ رَجُلَينِ عَدْلَينِ، مُسْلِمَينِ عَلَيهِ.

المَسأَلَةِ الثَّالِثَةِ: حكم المُخَدِّرَات والاتجاربها:

١ - خُكْمُ المُخَدِّرَاتِ سِوَى الخَمْر:

يُقْصَدُ بِالمُخَدِّرَاتِ مَا يَغْشَي العَقْل وَالفِكْر، وَيُصِيبُ مُتَعَاطِيهَا بِالكَسَل، وَالثِّقَل، وَالفُتُورِ، مِن البِنْج وَالأَفْيونِ وَالحَشِيشِ وَنَحْوِهَا. وَالمُخَدِّرَاتِ حَرَامٌ كَيفَمَا كَانَ تَعَاطِيهَا؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلَّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»(١)، وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ...»(١) الْحَدِيثُ، وَلِعظَمِ خَطَرِ هَذِهِ المَوَادِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (٥٨٥)، ومسلم برقم (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (٢٠٠٣).



المُخَدِّرَةِ، وَشِدَّةِ إِفْسَادِهَا، وَفَتْكِهَا بِشَبَابِ الأُمَّةِ، وَرِجَالِهَا، وَشَغْلِهِمْ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِمْ، وَجِهَادِ أَعْدَائِهِمْ، وَمَعَالِي الْأُمُورِ.

٧- حُكْمُ الاتِّجَارِ بِالمَوَادِ المُخَدِّرةِ:

وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي تَحْرِيمِ بَيعِ الْخَمْرِ، فَقَدْ رَوَى جَابِرٌ وَلَئَّ وَالْأَصْنَامَ» (١) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ، وَالْخِنْزِيرَ، وَالْأَصْنَامَ» (١).

وَلِقُولِهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»(٢). وَلِقُولِهِ ﷺ: وَأَكُلُ ثَمَنِهِ اللهُ الانْتِفَاعَ بِهِ يَحْرُمُ بَيعُهُ، وَأَكُلُ ثَمَنِهِ.

وَلَمَّا كَانَت المُخَدِّرَاتُ يَتَنَا وَلُهَا اسْمُ الْخَمْرِ، فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ بَيعِ الخَمْرِ يَتَنَا وَلُ هَذِهِ المُخَدِّرَاتِ شَرْعًا، فَلَا يَجُوزُ بَيعها إذِنْ، وَيَكُونُ الْمَالُ المُكْتَسَبُ مِن

هدِهِ المعدرابِ سرى، فرريبور بينه إون، ريسون المدن المدسب وس الاتَّجَارِ بِهَا حَرَامًا.

# الْبَابُ الْخَامِسِ: فِي حَدِّ السَّرِقَتْرِ، وَفِيلِهِ مَسَائِلِ:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: تَعْرِيفُ السَّرِقَةِ، وحُكْمُهَا، وحد فاعلها، والْحِكْمَة مِنْ إقامةِ الحَد فِيهَا:

١ - تَعْرِيفُ السَّرِقَة:

١ - تعريف السرِفة. السَّرقَةُ لُغَةً: الأَخْذُ خِفْيَةً.

وَشَرْعًا: أَخْذُ مَالِ الغَيرِ خِفْيَةً ظُلْمًا مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهِ بِشُرُوطٍ مُعَيَّنَةٍ، عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانهُ إِنَّ شَاءَ اللهُ.

٢ - حُكْمُ السَّرقَةِ:

السَّرِقَةُ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهَا اعْتِدَاءٌ عَلَى حُقُوقِ الآخَرِينَ، وَأَخْذُ أَمْوَالِهِمْ بِالبَاطِلِ. قَدْ دَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ، وَهِيَ مِنْ كَبَائِرِ النَّذُنُوبِ؛ فَقَدْ لَعَنَ

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٥٨١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٤٨٨)، وأحمد (١/ ٢٤٢)، وهو صحيح (انظر التعليق على مسند أحمد ٤/ ٩٥ ح (٢٢٢) طبعة الأرناؤوط.

اللهُ صَاحِبهَا كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ » (١). وغيرِ ذَلِكَ مِن اللَّاحَادِيثِ فِي تَحْرِيمِ السَّرِقَةِ ، وَالتَّنْفِيرِ مِنْهَا.

٣- حَدُّ فَاعِلِهَا:

وَيَجِبُ عَلَى فَاعِلِهَا الحَدُّ، وَهُوَ: قَطْعُ يَدِهِ، رَجُلًا كَانَ، أَو امْرَأَةً؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيَدِيهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَنَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴾ [المائدة: ٣٨].

وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ هِفَ ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهٌ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (٢) ، وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ هِفَ أَيضًا قَالَتْ: إِنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ اللَّهَ رُأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، وَفِيهِ قَولُهُ عَلَيْهِ: «وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحُمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»، ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا»، ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا (٣).

وَأَجْمَعَ المُسْلِمونَ عَلَى تَحْرِيمِ السَّرِقَةِ، وَعَلَى وُجُوبِ قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ فِي الجُمْلَةِ.

٤ - الْحِكْمَةُ مِنْ إِقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ:

احْتَرَمَ الإِسْلَامُ المَالَ، وَاحْتَرَمَ حَقَّ الأَفْرَادِ فِي امْتِلَاكِهِ، وَحَرَّمَ الاعْتِدَاءَ عَلَى هَذَا الحَقِّ: بِسَرِقَةٍ أَو اخْتِلَاسٍ أَو غِشٍّ أَو خِيَانَةٍ أَو رِشْوَةٍ، أَو غَير ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ أَكُل أَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِل.

اَكُلَّ المَّارِقُ عُضْوًا فَاسِدًا فِي الْمُجْتَمَعِ -إذ لَو تُرِكَ لَسَرَى شَرُّهُ، وَعَمَّ خَطَرُهُ وَضَرَرُهُ - شَرَعَ الإِسْلَامُ بَتْرَ هَذَا العُضْوِ الفَاسِدِ؛ عِقَابًا لِهَذِهِ اليَدِ عَلَى خَطَرُهُ وَضَرَرُهُ - شَرَعَ الإِسْلَامُ بَتْرَ هَذَا العُضْوِ الفَاسِدِ؛ عِقَابًا لِهَذِهِ اليَدِ عَلَى ظُلْمِهَا وَعُدُوانِهَا، وَرَدْعًا لِغَيرِهِ عَن اقْتِرَافِ مِثْلِ هَذِهِ الجَرِيمَةِ، وَصِيانَةً لَأَمْوَالِ

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيِّ برقم (٦٧٨٣)، ومسلم برقم (١٦٨٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٦٧٩٠)، ومسلم برقم (١٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٣٤٧٥)، ومسلم برقم (١٦٨٨).



النَّاسِ وَحُقُوقِهِمْ.

المَسْأَلَةَ الثَّانِيَةِ: شُرُوط وُجُوبِ حِد السَّرقَّةِ:

يُشْتَرَطُ لِإِقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ وَقَطْعِ السَّارِقِ الشُّرُوطُ التَّالِيَة:

١ - أَنْ يَكُونَ أَخَذَ الْمَالَ عَلَى وَجُهِ الخُفْيَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا قَطْعَ، فَالمُنْتَهِبُ عَلَى وَجُهِ المُغْتَصِبُ، وَالمُخْتَطِف، وَالخَائِنُ لَا قَطْعَ عَلَيهِمْ؛

لِقَولِهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنِ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ» (١). ٢- أَنْ يَكُ ذَا لا اللهُ مُكَانَّا مِكَانًا مِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢ - أَنْ يَكُونَ السَّارِقُ مُكَلَّفًا -بَالِغًا عَاقِلًا - فَلَا قَطْعَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ؟
 لِأَنَّهُ مَرْ فُوعٌ عَنْهُمَا التَّكْلِيفُ كَمَا مَرَّ، وَلَكِنْ يُؤدَّبُ الصَّغِيرُ إِذَا سَرَقَ.

٣- أَنْ يَكُونَ السَّارِقُ مُخْتَارًا، فَلَا قَطْعَ عَلَى المُكْرَهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ؛ لِقَولِهِ ﷺ:
 «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا أُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

٤ - أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ، فَلَا قَطْعَ عَلَى جَاهِل بِتَحْرِيمِ السَّرِقَةِ.

٥ – أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مَالًا مُحْتَرَمًا، فَمَا لَيسَ بِمَالٍ لَا حُرْمَةَ لَهُ؛ كَآلَاتِ اللَّهُوِ وَالْخَمْرِ وَالْحَيْزِيرِ وَالْمَيِّتَةِ، وَكَذَا مَا كَانَ مَالًا لَكِنَّهُ غَيْر مُحْتَرَمٍ؛ كَمَالِ الكَافِرِ الْحَرْبِيِّ حَلَال الدَّم وَالمَالِ - لَا قَطْعَ فِيهِ.

٦- أَنْ يَبْلُغَ الشَّيءُ المَسْرُوقُ نِـصَابًا، وَهُـوَ رُبْعُ دِينَارٍ ذَهَبًا فَأَكْثَرَ، أَو ثَلَاثَة دَرَاهم فِضَّة أَو مَا يُقَابِلُ أَحَدهُمَا مِن النَّقُودِ الأُخْرَى، فَلَا قَطْعَ فِي أَقَلَ مِـنْ ذَلِـكَ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (٢).

٧- أَنْ يَكُونَ الْمَالُ المَسْرُوقُ مِنْ حِرْزَ مِثْلِهِ، وَهُوَ المَكَانُ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ الْمَالُ فِي الْعَادَةِ، وَهُوَ المَكَانُ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ الْمَالُ فِي العَادَةِ، وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ وَالبِلْدَانِ وَغَيرِ ذَلِكَ، وَيُرْجَعُ الْمَالُ فِي العَادَةِ، فَإِنْ سَرَقَ مِنْ غَير حِرْزٍ، كَأَنْ يَجِدْ بَابًا مَفْتُوحًا، أَو حِرْزًا مَهْتُوكًا؛ فَلَا قَطْعَ عَلَيهِ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيّ برقم (١٤٨٨)، وابن ماجه برقم (٢٥٩١) واللفظ للترمذي، وقال فيه: حسن صحيح. وصححه الألباني (صحيح التِّرْمِذِيّ برقم ١١٧٢).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (١٦٨٤) -٢.

٨- أَنْ تَنْتَفِي الشُّبْهَةُ عَن السَّارِقِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ شُبْهَةٌ فِيمَا سَرَقَ فَلَا قَطْعَ عَلَيهِ؛
 فَإِنَّ الحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبْهَاتِ، فَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ أَبِيهِ، وَكَذَا مَنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ؛ لَأَنَّ نَفَقَةَ كُلِّ مِنْهُمَا تَجِبُ فِي مَالِ الآخرِ. وَلَا يُقْطَعُ الشَّرِيكُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ. وَكَذَا كُلُّ مَنْ لَهُ اسْتِحْقَاق فِي مَالٍ، فَأَخَذَ مِنْهُ، فَلَا قَطَعَ عَلَيهِ، لَكِنْ يُؤدَّبُ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ.
 قطعَ عَلَيهِ، لَكِنْ يُؤدَّبُ وَيَرُدُ مَا أَخَذَ.

9 - أَنْ تَشْبُتَ السَّرِقَةُ عِنْدَ الحَاكِمِ، إِمَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَينِ أُو بِإِقْرَارِ السَّارِقِ؛ لِعُمُومِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱسۡتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِمِن رِّجَالِكُمُ ۚ ﴿ [الْبَقَرُة: ٢٨٢]. وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَلِهِ بَالْإِضْرَارِ بِهَا. فَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ غَير مُتَّهَم فِي الْإِقْرَارِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْإِضْرَارِ بِهَا.

٠١- أَنْ يُطَالِبَ المَسْرُوق مِنْهُ بِمَالِهِ؛ لَأَنَّ الْمَالَ يُبَاحُ بِالبَذْلِ وَالإِبَاحَةِ، فَيُحْتَمَلُ إِبَاحَة صَاحِبِهِ لَهُ، أَو إِذْنه بِدُخُولِ حِرْزِهِ، أَو غَير ذَلِكَ مِمَّا يُسْقِطُ الحَدَّ.

## المَسْأَلَةِ الثَّالِثَّةِ: الشَّفَاعَةِ فِي حد السَّرقة، وهبة المَسْرُوق للسارق:

١ - الشَفَاعَةُ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ: لَا تَجُوزُ الشَفَاعَةُ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ، وَلَا فِي غَيرِهِ مِن الحُدُودِ، إِذَا عَلِمَهُ الْإِمَامُ وَوَصَلَ الأَمْرُ إلَيهِ؛ لِقَولِهِ ﷺ لِأُسَامَةَ بُنِ زَيدٍ لَمَّا أَرَادَ الشَفَاعَةَ لِلْمَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ: « أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟!» (١) وَقَدْ تَقَدَّمَ الكَلَام عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الحُدُودِ.

٢- هِبَةُ المَسْرُوقِ لِلسَّارِقِ: يَجُوزُ هِبَةُ الشَّيءِ المَسْرُوق لِلسَّارِق، وَعَفْوُ المَسْرُوقُ مِنْهُ عَنْهُ، قَبْلَ رَفْعِ الأَمْرِ لِلْحَاكِمِ. أَمَّا إِذَا وَصَلَ إِلَيهِ فَلَا وَحَدِيثِ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ عَنْهُ، قَبْلَ رَفْعِ الأَمْرِ لِلْحَاكِمِ. أَمَّا إِذَا وَصَلَ إِلَيهِ فَلَا إِلَى لِحَدِيثِ صَفْوَانَ ابْنِ أُمِيَّةَ فِي السَّارِقِ الَّذِي أَخَذَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَلَمَّا رُفِعَ الأَمْرُ إِلَى النَّيِيِّ وَاللَّهِ عَلَى اللَّامُ إِلَى النَّيِيِّ وَاللَهِ وَاللَهِ وَاللَهِ وَاللَهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى المَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (٣٤٧٥)، ومسلم برقم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيِّ (٢/ ٢٥٥)، وأحمد (٦/ ٢٦٤)، وهو صحيح، وصححه الألباني في الإرواء برقم (٢٣١٧).



#### المَسْأَلَمَّ الرَّابِعَمَّ: كَيفِيَّمَّ القطع وموضعه:

إذَا تَوَافَرَت الشُّرُوطُ السَّابِقُ ذِكْرُهَا، وَوَجَبَ القَطْعُ، قُطِعَتْ يَدُ السَّارِق اليُمْنَى مِنْ مفْصَلِ الكَفِّ. وَبَعْدَ القَطْعِ تُحْسَمُ يَدُ السَّارِق بِكَيِّهَا بِالنَّارِ، أَو غَمْسِهَا فِي زَيتٍ مَغْلِيٍّ، أَو غَير ذَلِكَ مِنْ الوَسَائِلِ الَّتِي تُوقِفُ نَزْفَ الدَّمِ، وَتَجْعَلُ الجُرْحَ يَنْدَمِلُ، حَتَّى لَا يَتَعَرَّض المَقْطُوعُ لِلتَّلَفِ وَالهَلَاكِ.

فَإِذَا عَادَ السَّارِقُ إِلَى السَّرِقَةِ تَانِيَةً، قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرَى.

#### الْبَابُ السَّادِسِ: فِي التَّعْزيرِ

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةَ الأُولَى: تَعْرِيفُ التَّعْزِيرِ، وحكمه، والْحِكْمَة منه:

١ - تَعْرِيفُ التَّعْزِير:

التَّعْزِيرُ لُغَةً: المَنْعُ وَالرَّدُّ وَيَأْتِي بِمَعْنَى النَّصْرَةُ مَعَ التَّعْظِيمِ، كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ [الفتح: ٩]، فَإِنَّهُ يمْنَعُ المُعَادِي مِن الإِيذَاءِ. كَمَا يَاتِي بِمَعْنَى الإِهَانَةِ، يقَالُ: عَزَّرَهُ بِمَعْنَى أَدَّبَهُ عَلَى ذَنْبٍ وَقَعَ مِنْهُ، فَهُ وَ بِذَلِكَ مِن الأَضْدَادِ. وَالأَصْلُ فِيهِ المَنْعُ.

وَاصْطِلَاحًا: التَّأْدِيبُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَة.

٢ - خُكُمُ التَّعْزِير:

التَّعْزِيرُ وَاجِبُ فِي كُلِّ مَعْصِيةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّ ارَة مِن الشَّارِع، مِنْ فِعْلِ المُحَرَّمَاتِ وَتَرْكِ الْوَاجِباتِ إِذَا رَآهُ الإِمَامُ؛ لِحَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ وَلِئُنْ أَنَّ المُحَرَّمَاتِ وَتَرْكِ الْوَاجِباتِ إِذَا رَآهُ الإِمَامُ؛ لِحَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ وَلِئُنْ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (١)، وَلِأَنَّهُ النَّبِي عَلَيْ «حَبَسَ فِي تُهْمَةٍ» (١). وَكَانَ عُمَرُ وَلِئُنْ يُعَزِّرُ وَيُؤَدِّبُ بِالنَّفْي، وَحَلْقِ الرَّأْسِ وَعَيْلِ ذَلِكَ. وَالتَّعْزِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الْإِمَامِ أَو نَائِبِهِ، يَفْعَلُهُ إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَة فِي فِعْلِهِ، وَعَيْدٍ ذَلِكَ. وَالتَّعْزِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الْإِمَامِ أَو نَائِبِهِ، يَفْعَلُهُ إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَة فِي فِعْلِهِ،

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٦٨٤٨، ٦٨٤٩)، ومسلم برقم (١٧٠٨).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ التَّرْمِذِيّ برقم (١٤٥٠)، وأبو داود برقم (٣٦٣٠) وحسنه الألباني (صحيح التَّرْمِذِيّ رقم ١١٤٥).

وَيَتْرُكُهُ إِذَا اقْتَضَت المَصْلَحَةُ تَرْكهُ.

٣- الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ التَّعْزِيرِ:

شُرِعَ التَّعْزِيرُ؛ صِيَانَةً لِلْمُجْتَمَعِ مِنَ الفَوضَى وَالفَسَادِ، وَدَفْعًا لِلظُّلْمِ، وَرَدْعًا وَزَجْرًا لِلْعُصَاةِ وَتَأْدِيبًا لَهُمْ.

#### المَسأَلَةِ الثَّانِيَةِ: أَنْوَاعَ المعاصي الَّتِي توجِب التَّعْزيرِ:

المَعَاصِي الَّتِي تُوجِبُ التَّعْزِير نَوعَان:

١ - تَرْكُ الْوَاجِباتِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى أَدَائِهَا؛ كَقَضَاءِ الدُّيُونِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَاتِ وَأَمْوَالِ اليَتَامَى، فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورِ وَمِثْلَهَا يُعَاقِبُ عَلَيهَا مَنْ تَرَكَ أَدَاءَهَا حَتَّى وَأَمْوَالِ اليَتَامَى، فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورِ وَمِثْلَهَا يُعَاقِبُ عَلَيهَا مَنْ تَرَكَ أَدَاءَهَا حَتَّى يُؤَدِّيهَا، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ يَلُكُ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ »(١).

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ (٢٠).

٢- فِعْلُ المُحَرَّمَات؛ كَأَنْ يختلي رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ أَو يُبَاشِرهَا فِي غَير الفَرجِ، أَو يُقَبِّلهَا أَو يُمَازِحهَا، وَكَإِتِيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ، فَفِي هَذَا وَأَمْثَالِهِ التَّعْزِير؛ إذْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ عُقُوبَةٌ مُحَدَّدَةٌ.

## المَسْأَلَةَ الثَّالِثَةِ: مقدار التَّعْزير:

لَمْ يُقَدِّر الشَّارِعُ حَدًّا مُعَيَّنًا فِي عُقُوبَةِ التَّعْزِيرِ، وَإِنَّمَا المَرْجِع فِي ذَلِكَ لِاجْتِهَا وِ السَّارِعِ فِي ذَلِكَ لِاجْتِهَا وِ السَّاكِمِ وَتَقْدِيرِهِ لِمَا يَرَاهُ مُنَاسِبًا لِلْفِعْلِ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَ العُلَمَاءِ يَرَى أَنَّ التَّعْزِيرَ قَدْ يَصِلْ إِلَى القَتْلِ إِذَا اقْتَضَت المَصْلَحَة، كَقَتْ لِ الجَاسُوسِ المُسْلِمِ، وَالمُفَرِّقِ يَصِلْ إِلَى القَتْلِ إِذَا اقْتَضَت المَصْلَحَة، كَقَتْ لِ الجَاسُوسِ المُسْلِمِ، وَالمُفَرِقِ لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، وَغَيرِهِمَا مِمَّنْ لَا يَنْدَفِع شَرُّهُمْ إِلَّا بِالقَتْلِ.

#### المُسألَة الرَّابِعَةِ: أَنْوَاع العقوبات التَّعزيرية:

يُمْكِنُ أَنْ تُصَنَّفَ العُقُوبَاتُ التَّعْزِيرِيَّة حَسَبَ مُتَعَلَّقَاتِهَا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٢٤٠٠)، ومسلم برقم (١٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٦٢٨)، والنَّسَائِتي (٧/ ٣١٦)، وابن ماجه برقم (٢٤٢٧)، وصححه غير واحد، وحسنه الألباني. (انظر: صحيح سنن النَّسَائِتي رقم ٤٣٧٢، ٤٣٧٣). واللَّيُ معناه: المطل.



١ - مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَبْدَانِ، كَالْجَلْدِ وَالْقَتْلِ.

٢ - مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَمْوَالِ؛ كَالإِتْلَافِ وَالغُرْمِ، كَإِتْلَافِ الأَصْنَامِ وَتَكْسِيرِهَا،
 وَإِتْلَافِ آلَاتِ اللَّهْوِ وَالطَّرَبِ وَأَوْعِيَةِ الخَمْرِ.

٣- مَا هُوَ مُرَكَّبُ مِنْهُمَا؛ كَجَلْدِ السَّارِقِ مَنْ غَيرِ حِرْزِ مَعَ إضْعَافِ الغُرْمِ عَلَيهِ، فَقَدْ قَضَى ﷺ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ قَبْلَ أَنْ يُؤوِيهُ الجَرِينُ: بِالحَدِّ وَغَرَّمَهُ مَرَّتَينِ. وَالجَرِين: مَوضِعُ تَجْفِيف التَّمْر.

٤ - مَا يَتَعَلَّقُ بِتَقْيِيدِ الإِرَادَةِ، كَالحَبْسِ، وَالنَّفْيِ.

٥ - مَا يَتَعَلَّقُ بِالمَعْنَويَّاتِ؛ كَإِيلَامِ النُّفُوسِ بِالْتَّوبِيخِ، وَالزَّجْرِ.

## الْبَابُ السَّابِعِ: فِي حَدِّ الْحَرَابَةِ

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَمْ الأُولَى: تَعْريف الحَرَابَمْ، وحد المحاربين:

١ - تَعْريفُ الحَرَابَةِ:

لُغَةً: مَأْخُوذٌ مِنْ حَرِبَ حَرَبًا أي. أَخَذَ جَمِيعَ مَالِهِ.

وَشَرْعًا: البُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَو لِقَتْلِ أَو لِإِرْهَابٍ، مُكَابَرَةً، اعْتِمَادًا عَلَى الشَّوكَةِ، مَعَ البُعْدِ عَنْ مَسَافَةِ الغَوثِ، مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ مُلْتَزِم لِلْأَحْكَامِ، وَلَـو كَـانَ ذِمِّيًّا أَو مُرْتَدًّا.

وَتُسَمَى أَيضًا: قَطْعُ الطَّرِيقِ.

٢ - حَدُّ الحَرَابَةِ وَعُقُوبَةُ المُحَارِبينَ:

الأَصْلُ فِي إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَى المُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطُّرُقِ وَعُقُوبَتِهِم قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُ أُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوَ يُصَابَوُا أَوْ يُنفَوْا مِن الْأَرْضِ ﴾. يُصَابَوُا أَوْ يُنفَوْا مِن الْأَرْضِ ﴾.

[المائدة: ٣٣]

وَتَخْتَلِفُ عُقُوبَةُ المُحَارِبِينَ وَحَدُّهُمْ بِاخْتِلَافِ الجَرَائِمِ الَّتِي ارْتَكَبُوهَا، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

- مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ وَأَخَذَ المَال: قُتِلَ وَصُلِبَ، حَتَّى يَشْتَهِرَ أَمْرُهُ، وَلَا يَجُوزُ العَفْ وُ عَنْهُ بِإِجْمَاعِ العُلَمَاءِ.

- وَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَأْخُذ المَالَ: قُتِلَ وَلَمْ يُصْلَب.

- وَمَنْ أَخَذَ الْمَالُ وَلَمْ يَقْتُلْ: قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَاف فِي آنٍ وَاحِدٍ. - وَمَنْ أَخَافَ النَّاسَ وَالطَّرِيقَ فَقَط، وَلَمْ يَقْتُلْ، وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا، نُفِي مِن الْأَرْض وَشُرِّدَ وَطُورِدَ، فَلَا يُتْرَك يَأْوِي إِلَى بَلَدٍ.

وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِي عُقُوبَتِهِمْ مَأْخُوذٌ مِنْ أَنَّ (أو) فِي الْآيَةِ لِلتَّنْويع فِي الْعُقُوبَةِ وَتَرْتِيبِهَا لَا لِلتَّخْيِيرِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عِيسَ (١).

المَسأَلَةِ الثَّانِيَةِ: شُرُوط وُجُوبِ الحَد عَلَى المحاربين:

يُشْتَرَكُ لِتَطْبِيقِ الحَدِّ عَلَى المُحَارِبِينَ شُرُوكُ، أَهَمُّهَا:

 ١ - التَّكْلِيفُ: فَلَا بُدَّ مِنْ البُلُوغِ وَالعَقْلِ حَتَّى يُعَدَّ الشَّخْصُ مُحَارِبًا، وَيُقَامَ عَلَيهِ الحَدِّ؛ لِعَدَمِ
 عَلَيهِ الحَدِّ. فَالْمَجْنُونُ وَالصَّبِيُّ لَا يُعَدَّانِ مَحَارِبَينِ، وَلَا يُقَامُ عَلَيهِمَا الحَدِّ؛ لِعَدَمِ تَكْلِيف وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَرْعًا.

٧ \_ أَنْ يَأْتُوا مُجَاهَرَةً، وَيَأْخُذُوا الْمَالَ قَهْرًا. فَإِنْ أَخَذُوهُ مُخْتَفِينَ فَهُمْ سُرَّاقٌ، وَإِن اخْتَطَفُوهُ، وَهَرَبُوا فَهُمْ مُنْتَهِبُونَ، فَلَا قَطْعَ عَلَيِهِمْ.

٣- ثُبُوتُ كَونِهِمْ مُحَارِبِين، إِمَّا بِإِقْرَارِهِمْ أَو بِشَهَادَةِ عَدْلَين، كَمَا فِي السَّرِقَةِ.

٤ \_ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الَّذِي يَوْخَذُ فِي حِرْزٍ، بِأَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ قَهْرًا، فَإِنْ

كَانَ الْمَالُ مَتْرُوكًا لَيسَ بِيدِ أَحَدٍ، لَمْ يَكُنْ آخِذُهُ مُحَارِبًا.

المَسْأَلَمْ الثَّالِثْمْ: سقوط الحَدُّ عن المحاربين:

يَسْقُطُ حَدُّ الحَرَابَةِ إِذَا تَابَ الجَانِي المُحَارِبِ قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيهِ وَتَمَكُّنِ الحَاكِم

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الشافعي في مسنده برقم (٢٨٢).



مِنْهُ، كَأَنْ يَهْرِبَ أَو يَخْتَفِي ثُمَّ يَتُوبَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبَلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِم فَاعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٤]، فَيَسْقُطُ مَا كَانَ وَاجِبًا للهِ، مِن النَّفْيِ عَن البَلَدِ، وَقطْعِ اليَدِ وَالرِّجْلِ، وَتَحَتُّمِ القَتْلُ. إِلَّا أَنَّ حَقُوقَ الآدَمِيِّنَ مِنْ نَفْسٍ أَو طَرَفٍ أَو مَالٍ لَا تَسْقُطُ؛ لِأَنَّهُ حَقٌ لِآدَمِيٍّ تَعَلَّقَ بِهِ فَلَا يَسْقُطُ كَالَدَينِ، إِلَّا أَنْ يَعْفُو عَنْهَا مُسْتَحِقُّهَا.

أَمَّا مَنْ تَابَ بَعْدَ القُدْرَةِ عَلَيهِ، وَرَفْعِهِ إِلَى وَلِيِّ الأَمْرِ، فَلَا يَسْقُطُ الحَدُّ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِي تَوبَتِهِ.

## الْبَابُ الثَّامِنِ: فِي الرِّدَّة

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَمْ الأُولَى: تَعْرِيمُها ، وشُرُوطُهَا ، وحكم المرتد :

١ - تَعْرِيفُ الرِّدَّةِ:

الرِّدَّةُ فِي اللَّغَةِ: الرُّجُوعُ عَن الشَّيءِ، وَمِنْهُ الرُّجُوعِ عَن الْإِسْلَامِ.

وَفِي الاصْطِلَاحِ: الكُفْرُ بَعْدَ الإِسْلَامِ طَوعًا بِنُطْقٍ، أَو اعْتِقَادٍ، أَو شَكِّ، أَو فِعْلٍ.

٧- شُرُوطُهَا: َأَمَّا شُرُوطُهَا: فَالعَقْلُ وَالتَّمْيِيزُ وَالاخْتِيَارُ.

فَلا يُحْكَمُ عَلَى مَجْنُونٍ، أَو صَبِيٍّ غَير مُمَيٍّنٍ، أَو مُكْرَهِ بالرِّدَّةِ، إِذَا وَقَعَتْ مِنْهُمْ.

٣- حُكْمُ المُرْتَدِّ: أَمَّا حُكْمُهُ فِي الدُّنْيَا: فَهُوَ القَتْلُ؛ لِقَولِهِ عَلَيْ : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ

فَاقْتُلُوهُ اللهِ اللهِ عَبْ اللهَ عَلَ القَتْلُ أَنْ يُسْتَتَابَ، وَيُدْعَى إِلَى الْإِسْلَام، وَأَنْ يُضَيَّقَ عَلَيهِ

وَيُحْبَسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ؛ لِحَدِيثِ اليَهُودِيِّ الَّذِي كَانَ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَـدَّ. فَقَالَ مُعَاذُ صِيْنَ لَا أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَلَا عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ »، فَقُتِلَ. وَفِي رِوَايَـةٍ:

« وَكَانَ قَد اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ ﴿ ` . وَلِقَولِ عُمَرَ ﴿ لِللَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٦٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٤٣٥٥). وقواه الحافظ ابن حجر (الفتح ١٢/ ٢٨٧).

إِسْلَامِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقهُ قَبْلَ أَن يُسْتَتَاب: «فَهَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا، فَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَـوْمِ رَخِيفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ، أَوْ يُرَاجِعُ أَمْرَ رَبِّهِ. اللَّهُـمَّ إِنِّـي لَـمْ أَحْـضُرْ، وَلَـمُّ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي »(١).

وَالَّذِي يَتَوَلَّى قَتْلَهُ الْإِمَامُ أَو نَائِبُهُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ للهِ تَعَالَى فَيَكُونُ إِلَى وَلِيِّ الأَمْرِ. وَلاَ يُقْتَلُ الصَّبِيُّ المُمَيِّزُ -وَلَو قِيلَ بِصِحَّةِ رِدَّتِهِ- حَتَّى يَبْلُغَ.

وَأَمَّا حُكْمُهُ فِي الآخِرَةِ: فَقَدْ بَيَّنه اللهُ تَعَالَى فِي قَولِهِ: ﴿ وَمَن يَرْتَدِ دُمِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ السَّعَرُةِ: ٢١٧].

#### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: الأُمُورِ الَّتِي تحصل بِهَا الرِّدَّةِ:

وَالرِّدَّةُ تَحْصُلُ بِارْتِكَابِ مَا يُوجِبُهَا جَدَّا أَو هَنْ لَا أَو اسْتِهْزَاءً، كَالشِّرْكِ بِاللهِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ، وَجُحُودِ الصَّلَاةِ وَغَيرِهَا مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، وَسَبِّ اللهِ وَرَسُولِهِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ، وَجُحُودِ القُرْآنِ الكَرِيمِ كُلِّهِ أَو بَعْضِهِ، وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ عَنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ عَيَّيَةٍ كَغُلَاةِ الصُّوفِيَّةِ، وَكَذَلِكَ مَنْ ظَاهَرَ الْمُشْرِكِينَ الْخُرُوجُ عَنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ عَيَيِّهِ كَغُلَاةِ الصُّوفِيَّةِ، وَكَذَلِكَ مَنْ ظَاهَرَ الْمُشْرِكِينَ وَأَعَانَهُمْ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَغَيرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّدَّةِ الَّتِي تَحْصُلُ بِارْتِكَابِ نَاقِضٍ وَأَعَانَهُمْ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَغَيرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّدَّةِ الَّتِي تَحْصُلُ بِارْتِكَابِ نَاقِضٍ مَنْ يَرَى أَنْهَا مُسَاوِية لَهَا الوَضْعِيَّةِ مِمَّنْ يَرَى أَنَّهَا مُسَاوِية لَهَا.

وَعَلَى هَذَا فَإِنَّهُ يُمْكِنُ حَصْرِ الْأُمُورِ الَّتِي تَحْصُلُ بِهَا الرِّدَّة فِيهَا يَلِي:

١ - القَولُ: كَمَنْ سَبَّ اللهَ تَعَالَى أَو رَسُولَهُ أَو المَلَائِكَةَ، أَو ادَّعَى النُّبُوَّةَ، أَو ادَّعَى النُّبُوَّةَ، أَو ادَّعَى عِلْم الغَيبِ، وَكَذَا الشِّرْكُ باللهِ تَعَالَى.

٢- الفِعْلُ: كَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ وَالقَبْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَو إِلْقَاءِ المُصْحَفِ، أَو تَعَمُّدِ الْمُتِهَانِهِ، أَو مُظَاهَرَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَمُعَاوَنَتِهِمْ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَغَيرِ ذَلِكَ.

٣- الاعْتِقَادُ: مِثْل اعْتِقَادِ الشَّرِيكِ للهِ تَعَالَى أَو الصَّاحِبَةِ أَو الوَلَدِ، أَو اعْتِقَادِ

<sup>(</sup>١)أُخْرَجَهُ مالك في الموطأ (٢/ ٧٣٧) برقم ١٦

حِلِّ الزِّنَا أَوِ الخَمْرِ، أَو اعْتِقَادِ أَنَّ هَدْي غَير النَّبِيِّ عَيْدٌ أَكْمَلُ مِنْ هَدْيهِ.

كُو الشَّكُّ: كَأَنْ يَشُكَّ فِي حُرْمَةِ مَا أُجْمِعَ عَلَى حِلِّهِ، أَو حِلِّ مَا أُجْمِعَ عَلَى حُرْمَةِ مَا أُجْمِعَ عَلَى حُلِّهِ، أَو حِلِّ مَا أُجْمِعَ عَلَى حُرْمَتِهِ، وَمِثْلُهُ لَا يَجْهَلُهُ لِكُونِهِ نَشَأَ بَينَ المُسْلِمِينَ.

#### المَسأَلَمْ الثَّالِثْمُ: الأحْكَامِ المتعلقمْ بالرِّدَّة،

١ - المُكْرَهُ إِذَا نَطَقَ بِمَا يُوجِبُ رِدَّتهُ بِسَبَبِ الإِكْرَاهِ فَإِنَّـهُ لَا يُحْكَـمُ بِارْتِـدَادِهِ؟
 لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكِورَهَ وَقَلْبُهُ. مُطْمَئِنُ ۖ إِلَّا لِإِيمَانِ ﴾ [النحل: ١٠٦].

٢ - المُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، وَقَتْلُـهُ لِلْإِمَـامِ أَو نَائِبِهِ، كَمَـا مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ.

٣- المُرْتَدُّ يُمْنَعُ مِن التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ، فإنْ أَسْلَمَ مُكِّنَ مِن التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ أَو قُتِلَ مُرْتَدًّا فَمَالُهُ فَيْءٌ لِبَيتِ مَالِ المُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ لَا وَارِثِ لَـهُ، لَأَنَّهُ لَا يُوتُ لَلَهُ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى رِدَّتهِ.
 لَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الكَافِر، وَلَا يَرِثُهُ أَحَدٌ مِن الكُفَّارِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى رِدَّتهِ.

٤ - المُرْتَدُّ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيهِ، وَلَا يُدْفَنُ مَعَ المُسْلِمِينَ إِذَا قُتِلَ عَلَى وَرَ وَتَتِهِ.

٥- تَحْصُلُ تَوبَةُ المُرْتَدِّ بِإِتْيَانِهِ بِالشَّهَادَتِينِ، لِعُمُومِ قَولِهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا» (١). وَمَنْ كَانَتْ رِدِّتُهُ بِسَبَبِ جُحُودِ شَيء مِنْ أُمُورِ الدِّينِ فَتَوبَتُهُ إِلَى جَانِبِ الإِتْيَانِ بِالشَّهَادَتِينِ: إقْرَارُهُ بِمَا جَحَدَ وَأَنْكَرَ، وَرُجُوعُه عَمَّا كَفَرَ بِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (٢٥)، ومسلم برقم (٢١).

## ثاني عشر؛ كِتَابِ الأيمَانِ والنذور

ويَشْتَمِل عَلَى بابين:

# الْبَابُ الْأُوِّلِ: الْأَيْمَانُ

وَفِيهِ مَسَائِل:

## المَسْأَلَةِ الأُولَى؛ فِي تَعْرِيفِ الأَيمَانِ؛

الأَيهَانُ لُغَةً: جَمْعُ يَمِينِ، وَهُوَ الحَلِفُ أَو القَسَمُ، وَسُمِّيَ الحَلِفُ يَمِينًا؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَحَالَفُوا ضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِيَمِينِهِ عَلَى يَمِينِ صَاحِبِهِ.

وَشَـرْعًا: تَوكِيـدُ الـشَّيءِ المَحْلُـوفِ عَلَيهِ بِـذِكْرِ اَسْمِ اللهِ، أَو صِـفَةٍ مِـنْ صِفَاتِهِ.

#### المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أقسام الْيَمِين:

تَنْقَسِمُ الْيَمِينُ مِنْ حَيثُ انْعِقَادُهَا وَعَدَمِ انْعِقَادِهَا إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

الْيَمِين لَا كَفَّارَةَ فِيهَا، وَلَا مُؤَاخَذَةَ، وَلَا إِثْمَ عَلَى صَاحِبِهَا.

٢- الْيَمِينُ المُنْعَقِدَة: وَهِيَ الْيَمِينُ الَّتِي يَقْصدُهَا الحَالِفُ وَيُصَمِّمُ عَلَيهَا، وَتَكُونُ عَلَى أَمْرٍ مُمْكِنٍ، فَهَذِهِ يَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ وَتَكُونُ عَلَى أَمْرٍ مُمْكِنٍ، فَهَذِهِ يَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ مَقْصُودَةٌ، فَتَجِبُ فِيهَا عِنْدَ الحِنْثِ(٢) كَفَّارَةٌ، لِقَولِهِ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (٤٦١٣).

<sup>(</sup>٢) الحِنْث في الْيَمِين: عدم الوفاء بموجبها.



﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي آيَمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ﴾.

المائدة: ٨٩]

٣- الْيَمِينُ الغَمُوس: وَهِيَ الْيَمِينُ الكَاذِبَة الَّتِي تُهْضَمُ بِهَا الحُقُوق، أَو الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا الغَشِّ وَالخِيَانَة، فَصَاحِبُهَا يَحْلِفُ عَلَى الشَّيءِ وَهُ وَيعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبُ، وَهِي كَبِيرَةٌ مِن الكَبَائِر، وَلا تَنْعَقِدُ هَذِهِ الْيَمِينُ، وَلا كَفَّارَةَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تُكَفَّر، وَلِأَنَّهَا يَمِينٌ غَير مُنْعَقِدَةٌ، فَلَا تُوجِبُ الكَفَّارَة كَاللَّعْوِ. وَتَجِبُ التَّوبَةُ مِنْهَا، وَرَدُّ الحُقُوقِ إِلَى أَصْحَابِهَا إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيهَا ضَيَاعُ حُقُوقٍ. وَسُمِّيتُ هَذِهِ الْيَمِين غَمُوسًا لِأَنَّهَا تَعْمِسُ صَاحِبَهَا فِي الإِثْمِ، ثُمَّ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عِيَاذًا بِالله. وَدَلِيلُ عُمُوسًا لِأَنَّهَا تَعْمِسُ صَاحِبَهَا فِي الإِثْمِ، ثُمَّ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عِيَاذًا بِالله. وَدَلِيلُ عُرْمَتِهَا فَولُهُ مُنْ اللهِ ثَنَا اللهُ ال

وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هِ عَنْ أَنَّ النَّبِيَ عَيَالِهُ قَالَ: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّغْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» (١)، وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ هِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّغْسِ بِغَيْرِ حَقِّ وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ، وَيَمِينُ صَابِرَةٌ (١) يَقْطَعُ بِهَا مَا لَا بِغَيْرِ حَقَّ » (٣).

المَسأَلَةِ الثَّالِثَةِ: كَفَّارَةِ الْيَمِينَ وشُرُوطٍ وجُوبِهَا:

١ - كَفَّارَةُ الْيَمِينِ: شَرَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِعِبَادِهِ كَفَّارَة الْيَمِينِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا تَحِلَّةُ الْيَمِينِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا، وَذَلِكَ رَحْمَةً بِهِمْ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُو تَعِلَّةَ الْيَمِينِ وَالْخُرِيمِ: ٢].
 أَيْمُنِيكُمُ ۚ ﴾ [التَّحْرِيم: ٢].

وَقَالَ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيِّ برقم (٦٢٩٨).

 <sup>(</sup>٢) وهي الْيَوِين الغموس، وَسُمِّيتْ صابرة من الصبر، وهو الحبس والإلزام؛ لأن صاحبها يلزم بها ويحبس عَلَيهَا،
 وَتَكُون لازمة له من جهة الحكم.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ أحمد (٢/ ٣٦٢)، وحسَّنه الألباني (الإرواء رقم ٢٥٦٤).

يَمِينِهِ»(۱). وَهَذِهِ الكَفَّارَةُ تَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ إِذَا حَنَثَ فِي يَمِينِهِ، وَلَمْ يَفِ

وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ فِيهَا تَخْيِيرٌ وَتَرْتِيبٌ. فَيُخَيَّرُ مِنْ لَزِمَتْهُ بَينَ إطْعَامِ عَشْرَةِ مَسَاكِين لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِن الطَّعَامِ، أَو كِسْوَةِ عَشْرَةِ مَسَاكِين لِكُلِّ وَاحِدٍ ثُوبٌ يُجْزِئُهُ فِي الصَّلَاةِ، أَو عِثْق رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة سَلِيمَة مِن العُيُوبِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شَيئًا مِنْ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الصَّلاةِ، أَو عِثْق رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة سَلِيمَة مِن العُيُوبِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شَيئًا مِنْ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الصَّلاةِ وَالمَدْكُورَةِ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيَمَنِكُمْ وَلَكِن الْمَذْكُورَةِ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيَمَنِكُمْ وَلَكِن الْمَذْكُورَةِ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيَمَنِكُمْ وَلَكِن اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

[المائدة: ٨٩]

فَجَمَعَتْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ بَينَ التَّخْييرِ وَالتَّرْتِيبِ، تَخْييرٌ بَينَ الإِطْعَامِ وَالكِسْوَةِ وَالعِتْقِ، وَتَرْتِيبٌ بَينَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَبَينَ الصِّيَام.

٢ - شُرُوطُ وُجُوبِ كَفَّارَة الْيَمِين:

لَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ إِذَا نَقَضَهَا الحَالِفُ، وَلَمْ يَفِ بِمُوجِبِهَا، إِلَّا بشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ، وَهِيَ:

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي الْيَمِينِ المُنْعَقِدَة، أَمَّا مَنْ سَبَقَ الْيَمِينُ عَلَى لِسَانِهِ بِلَا قَصْدٍ فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيهِ.

الشَّرْطُ الثَّانِيُ: أَنْ يَحْلِفَ مُخْتَارًا، فَمَنْ حَلَفَ مُكْرَهًا لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيهِ فِيهَا؛ لِقَولِهِ ﷺ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيّ برقم (٦٧٢٢) ومسلم برقم (١٦٥٠) واللفظ له.



الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَحْنتَ فِي يَمِينِهِ، بِأَنْ يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَو يَتْرُكَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَو يَتْرُكَ مَا حَلَفَ عَلَى قِعْلِهِ، ذَاكِرًا لِيَمِينِهِ مُخْتَارًا، أَمَّا إِذَا حَنثَ فِي يَمِينِهِ نَاسِيًا أَو مُكْرَهًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيهِ لِلْحَدِيثِ المُتَقَدِّمِ.

• الاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ:

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي يَمِينِهِ: إِنْ شَاءَ الله، فَ لَا حنْثَ عَلَيهِ وَلَا كَفَّ ارَةَ، إِذَا نَقَضَ يَمِينَهُ، لِقَولِهِ ﷺ: « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ » (١).

• نَقْضُ الْيَمِين وَالحَنْثُ فِيهَا:

الأَصْلُ أَنْ يَفِيَ الحَالِفُ بالْيَمِينِ، لَكِنْ قَدْ يَنْقُضُهُ لِمَصْلَحَةٍ، أَو ضَرُورَةٍ. وَقَدْ شُرِعَ لَهُ كَفَّارَةُ ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ. وَيُمْكِنُ تَقْسِيمُ نَقْضِ الْيَمِينِ، وَالحنْثِ فِيهَا بِحَسَبِ المَحْلُوفِ عَلَيهِ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

١- أَنْ يَكُونَ نَقْضُ الْيَمِينِ وَاجِبًا: وَذَلِكَ إِذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَاجِب، كَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَرْكِ وَاجِب، كَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمَهُ، أَو حَلَفَ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّم، كَأَنْ يَحْلِفَ لَيَشْرَبَنَ خَمْرًا؛ فَهُنَا يَجِبُ عَلَيهِ نَقْضُ يَمِينه، وَتَلْزَمُهُ الكَفَّارَة؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ.

٢ - أَنْ يَكُونَ نَقْضُ الْيَمِين حَرَامًا: كَمَا لَو حَلَفَ عَلَى فِعْلِ وَاجِب، أَو تَـرْكِ مُحَرَّم، وَجَبَ عَلَيهِ الوَفَاء، وَيَحْرُمُ عَلَيهِ نَقْضُ الْيَمِين؛ لَأَنَّ حَلِفَهُ فِي هَـذِهِ الحَالَةِ تَأْكِيدٌ لِمَا كَلَّفَ اللهُ بهِ عِبَادَهُ.

٣- أَنْ يَكُونَ نَقْضُ الْيَمِين مُبَاحًا: وَذَلِكَ إِذَا حَلَفَ عَلَى فِعْل مُبَاحٍ أَو تَرْكِهِ.

المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: صور لبعض الْأَيْمَانِ الْجَائِزَةِ وَالْمَمْنُوعَةِ:

إِنَّ الْيَمِينَ الجَائِزَةَ هِيَ الَّتِي يُحْلَفُ فِيهَا بِاسْمِ اللهِ، أَو بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ.

كَأَنْ يَقُولَ: وَاللهِ أَو: وَوَجَهِ الله أو: وَعَظَمَتُه وَكِبْرِيَائُه..؛ لِحَدِيثِ ابن عمر الشَّخَانُ يَقُولُ: وَاللهِ عَلَيْهِ أَذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، يَحْلِفُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التَّرْمِذِيّ برقم (١٥٣٢)، وأحمد (٢/ ٣٠٩). وصححه الألباني (صحيح التَّرْمِذِيّ ١٢٣٧).

بِأَبِيهِ، فَقَالَ: «أَلاَ إِنَّ اللَّه يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ (١٠) ، وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْ فَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ عَيْنَ : «لاَ وَمُقَلِّبِ لِيَصْمُتْ (١٠) ، وَكَذَلِكَ لَو قَالَ: أَقْسِمُ بِاللهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَهُ وَ يَمِينُ إِنْ نَوَاهَا ؛ لِقُولِهِ اللهُ لَا فُعْلَنَّ كَذَا فَهُ وَ يَمِينُ إِنْ نَوَاهَا ؛ لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِأَلِلّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ [النحل: ٣٨] .

وَمِنَ الأَيمَانِ المَمْنُوعَةِ:

١ - الحَلِفُ بِغَيرِ اللهِ تَعَالَى، كَقَولِهِ: وَحَيَاتكَ، وَالأَمَانَة..؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ هِنَاهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِهِ قَالَ: «فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ٣٠٠.

٧ - الحَلِفُ بِأَنَّهُ يَهُودِيٌّ أَو نَصْرَانِيٌّ أَو أَنَّهُ بَرِي مُّ مِن اللهِ أَو مِن رَسُولِ اللهِ آَو أَنَّهُ بَرِي مُّ مِن اللهِ أَو مِن رَسُولِ اللهِ آَنَّ إِنْ فَعَلَ كَذَا فَفَعَلَهُ وَلَحَدِيثِ بُرَيدَةَ عَنْ أَبِيهِ هِيْنَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: « مَنْ حَلَف، فَقَالَ: وَعَلَ كَذَا فَفَعَلَهُ وَلَي عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذَ بَا فَهُو كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا \* فَا فَلُنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا \* فَا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا \* فَا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا \* فَا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٣- اَلحَلِفُ بِالآبَاءِ وَالطَّاغُوتِ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ هِيئَف قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلَا بِآبَائِكُمْ (٥٠).

# الْبَابُ الثَّانِي: النَّذُورُ

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَمْ الأُولَى: تَعْرِيفُ النَّذْرِ، ومَشْرُوعِيْتَه، وحكمه:

١ - تَعْريفُ النَّذْر:

النَّذْرُ لُغَّةً: الإِيجَابُ، تَقُولُ: نَذَرْتُ كَذَا إِذَا أَوْجَبْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ.

وَشَرْعًا: إِلْزَامُ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ نَفْسَهُ شَيئًا للهِ تَعَالَى.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (٦٢٧٠)، ومسلم برقم (١٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٦٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٤) أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٢٥٨)، والنَّسَائِيّ (٧/٦)، وصححه الألباني (صحيح سنن النَّسَائِيّ رقم (٣٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٦٤٨).

# ٢ - مَشْرُوعِيَّة النَّذْر وَحُكْمُهُ:

النَّذْرُ مَشْرُوعٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ مِن الأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ.

وَأَمَّا حُكْمُ النَّذُر ابْتِدَاءً فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ غَير مُسْتَحَبِّ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَ النَّحِيحِ النَّبِيَ عَلَيْ النَّمِي النَّهِ عَنَ النَّذِرِ وَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ (())، وَلِأَنَّ النَّاذِرَ يُلْزِمُ نَفْسَهُ بِشَيءٍ لَا يَلْزَمُهُ فِي أَصْلِ الشَّرْعِ، فَيُحْرِجَ نَفْسَهُ، وَيُثَقِلَهَا بِذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ مِن الْمُسْلِمِ فِعْلُ الخَيرِ بِلَا نَذْرٍ.

فَقَدْ مَدَحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ المُوفِينَ بِالنَّذْرِ وَأَثْنَى عَلَيهِمْ، وَأَمَرَ عَيَ بِالوَفَاءِ بِهِ، فَلَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النَّهْ عَ المُتَقَدِّمَ عَنِ النَّبِعِ عَيْ إِنَّمَا هُ وَ لِلْكَرَاهَةِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، وَأَنَّ المَنْهِيَّ عَنْهُ وَالمَكْرُوهَ هُو ابْتِدَاءُ النَّذْرِ وَالدُّخُول فِيهِ، وَأَمَّا الوَفَاءُ بِهِ، وَإِنْجَازُهُ لِمَنْ المَنْهِيَّ عَنْهُ وَالمَكْرُوهَ هُو ابْتِدَاءُ النَّذْرِ وَالدُّخُول فِيهِ، وَأَمَّا الوَفَاءُ بِهِ، وَإِنْجَازُهُ لِمَنْ لَرَمَهُ فَوَاجِبٌ، وَطَاعَةُ اللهِ سُبْحَانَهُ. وَالنَّذْرُ نَوعٌ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ لَا يَجُورُ صَرْفُهُ لِنِمَ اللهِ تَعَالَى، فَمَنْ نَذَرَ لِقَبْرٍ أَو وَلِيٍّ وَنَحْوِهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللهِ تَعَالَى شِرْكًا أَكْبَرَ، وَالعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالَى شِرْكًا أَكْبَرَ، وَالعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالَى شِرْكًا أَكْبَرَ،

#### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: شُرُوطُ النَّذْرِ، وَأَلْفَاظِهِ:

١ - شُرُوطُ النَّذْر: لَا يَصِحُّ النَّذْرُ إِلَّا مِنْ شَخْصٍ بَالِغِ عَاقِلِ مُخْتَارٍ، فَ لَا يَصِحُّ النَّذْرُ مِن المَّكْرَةِ، وَلَا مِن الْمُكْرَةِ، لِقَولِهِ عَلَيْ: «رُفِعَ النَّذْرُ مِن الصَّبِيِّ، وَلَا مِن المَحْنُونِ وَالمَعْتُوهِ، وَلَا مِن المُكْرَةِ، لِقَولِهِ عَلَيْ : «رُفِعَ النَّذَرُ مِن المَّكْرَةِ...» الْحَدِيثُ، وَلِقَولِهِ عَلَيْ : «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنِ الخَطَأ...»

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٦٦٩٢)، ومسلم برقم (٦٣٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) زَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٦٦٩٦).

الْحَدِيث، وَقَدْ تَقَدَّمَا مِرَارًا.

٢ - أَلْفَاظُ النَّذْر: صِيَغُ النَّذْر وَأَلْفَاظُهُ أَنْ يَقُولَ: «اللهِ عَلِيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا»، أو:
 «عَلِيَّ نَذْرُ كَذَا». وَنَحْو ذَلِكَ مِن الأَلْفَاظِ الَّتِي يُصَرَّحُ فِيهَا بِذِكْرِ النَّذْرِ.

المسائد الثَّالِثِي: أَقْسَامُ النَّدْنِ

١ - النَّذْرُ الصَّحِيحُ وَغَيْرُ الصَّحِيح:

يَنْقَسِمُ النَّذْرُ بِاعْتِبَارِ صِحَّتِهِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ إلى: صَحِيحٍ وَغَيرِ صَحِيحٍ، أو: جَائِز وَمَمْنُوع، أو مُنْعَقِدٍ وَغَيرِ مُنْعَقِدٍ.

فَيَكُونُ النَّذُرُ صَحِيحًا مُنْعَقِدًا وَاجِب الوَفَاء: إِذَا كَانَ طَاعَة وَقُرْبَة، يَتَقَرَّبُ بِهَا النَّاذِرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى.

وَيَكُونُ غَير صَحِيحٍ وَلَا مُنْعَقِدٍ وَلَا وَاجِب الوَفَاءِ: إِذَا كَانَ مَعْصِيةً للهِ تَعَالَى؛ كَالنَّذْرِ لِلْقُبُورِ وَالْأَولِيَاءِ أَو الأَنْبِيَاءِ، أَو نَدْرَ أَنْ يَقْتُلَ، أَو أَنْ يَقْتُلَ، أَو أَنْ يَقْتُلَ، أَو أَنْ يَشْرَبَ الخَمْرَ، وَنَحُو ذَلِكَ مِن المَعَاصِي، فَإِنَّ هَذَا النَّذْر لَا يَنْعَقِدَ، وَيَحْرُمُ الوَفَاءُ بِهِ.

٢ - النَّذْرُ المُطْلَقُ وَالمُقَيَّدُ:

أ – النَّذْرُ المُطْلَقُ: هُوَ الَّذِي يَلْتَزِمُهُ الشَّخْصُ ابْتِدَاءً دُونَ تَعْلِيقِهِ عَلَى شَرْطٍ، وَقَدْ يَقَعُ شُكْرًا للهِ عَلَى نِعْمَةٍ أَو لِغَيرِ سَبَبٍ، كَأَنٍ يَقُولَ الشَّخْصُ: للهِ عَلَيَّ أَنْ أُصلِّي كَذَا أَو أَصُومَ كَذَا. فَيَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ.

ب - النَّذْرُ المُقَيَّدُ: وَهُوَ مَا كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطٍ وَحُصُولِ شَيْءٍ، كَأَنْ يَقُولَ: إِن شَفَى اللهُ مَرِيضِي، أَو قَدِمَ غَائِبِي، فَعَلَيَّ كَذَا. وَهَذَا يَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ، عِنْدَ تَحَقُّقِ شَرطه، وَحُصُول مَطْلُوبِهِ.

المَسْأَلَةَ الرَّابِعَةِ: أَنْوَاعِ النَّذْرِ وَأَحْكَامِهِ:

يَنْقَسِمُ النَّذْرُ بِحَسَبِ الأَحْكَامِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَيهِ، وَلُزُّومِ الوَفَاء بِهِ مِنْ عَدَمِهِ، إِلَى مَمْسَةِ أَنْوَاعٍ: ١ - النَّذْرُ المُطْلَقُ: نَحْو قَوله: اللهِ عَلَيَّ نَذْرٌ. وَلَمْ يُسَم شَيئًا، فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ،
 سَوَاءً كَانَ مُطْلَقًا أَو مُقَيَّدًا؛ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ :
 «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينِ » (١).

٢- نَذْرُ اللَّجَاجُ وَالغَضَب: وَهُوَّ تَعْلِيقُ نَذْرِهِ بِشَرْطٍ يَقْصدُ بِهِ المَنْعِ مِنْ فِعْلِ شَيءٍ أَو الحَمْلِ عَلَيهِ أَو التَّصْدِيق أَو التَّكْذِيب، كَقُولِهِ: إِنْ كَلَّمْتُكَ، أَو إِنْ لَمْ أُخْبَرُ بِكَ، أَو إِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الخَبَرُ صَحِيحًا، أَو إِنْ كَانَ كَذِبًا فَعَلَيَّ الْحَجّ، أَو العِتْقُ..، فِهَذَا النَّذْرُ خَارِجٌ مَخْرَجَ الْيَمِين لِلْحَتِّ عَلَى فِعْلِ شَيءٍ أَو المِنْعِ مِنْهُ، وَلَمْ يُقْصَدْ بِهِ النَّذْرُ وَلَا القُرْبَةُ، فَهَذَا يُخَيَّرُ فِيهِ بَينَ فِعْلِ مَا نَذَرَهُ أَو كَفَّارَة يَمِينٍ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهُ:
 «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (٢٠).

٣ - النَّذْرُ المُبَاحُ: وَهُو أَنْ يَنْذِرَ فِعْلِ الشَّيءِ المُبَاحِ، نَحْوَ: أَنْ يَنْذِرَ لِبِس ثَوبٍ أَو رُكُوبِ دَابَّةٍ.. وَنَحْو ذَلِكَ، وَاخْتَارَ شَيخُ الإِسْلَامِ ابْن تَيمِيَة أَنَّهُ لَا شَيءَ عَلَيهِ فِيهِ الْحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِسَفُ قَالَ: بَينَمَا النَّبِي عَلَيْ يَخْطُبُ إِذَا هُو بَرَجُلِ قَائِم، فَيهِ الْحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِسَفُ قَالَ: بَينَمَا النَّبِي عَلَيْ يَعْطُبُ إِذَا هُو بَرَجُلِ قَائِم، فَسَأَلُ عَنْهُ، فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَعُومَ مَهُ اللَّهُ عَدْ، وَلَيْتُمَ صَوْمَهُ اللَّهُ عَلَى وَلَا يَعُومُ مَوْمَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ، وَلَيْتُعَلَّمْ، وَلَيْ يَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلَيْقُعُدْ، وَلْيُتِمَ صَوْمَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُ الللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْه

3- نَذْرُ المَعْصِية: وَهُو أَنْ يَنْ ذِرَ فِعْ لَ مَعْ صِيةٍ، كَنَ ذُرِ شُرْبِ خَمْرٍ، وَالنَّذُر لِلْقُبُورِ، أَو لِأَهْلِ القُبُورِ مِن الأَمْوَاتِ، وَصَومِ أَيَّامِ الحَيضِ، وَيَومِ النَّحْرِ، فَهَذَا لِلْقُبُورِ، أَو لِأَهْلِ القُبُورِ مِن الأَمْوَاتِ، وَصَومِ أَيَّامِ الحَيضِ، وَيَومِ النَّحْرِ، فَهَذَا النَّذُرُ لَا يَنْعَقِدُ وَلَا يَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ، لِحَدِيثِ عَائِشَة بِنِكَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: «وَمَنْ نَذَرُ أَنْ يَعْصِي اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» (1) ؛ لأَنَّ مَعْصِيةَ الله لَا تُبَاحُ فِي حَالٍ مِن الْأَحْوَالِ، وَلَا يَلْزَمُهُ بِهِ كَفَّارَة.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ برقم (١٥٢٨)، وقال: حسن صحيح غريب، وضعفه غيره، لكن يؤيده ما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٣٢٢) بنحوه من حديث ابْن عَبَّاس، ورجح الأثمة وقفه عليه (انظر: سبل السَّلَام ٨/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٦٤٥).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُّخَارِيّ، وقد سَبَقَ في ص (٣٨٨).

٥- نَذْرُ التَّبَرُّرِ: وَهُوَ نَذْرُ الطَّاعَةِ، كَنَذْرِ فِعْلِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالحَجِّ، سَوَاءً أَكَانَ مُطْلَقًا، أَمْ مُعَلَّقًا عَلَى حُصُولِ شَيْءٍ، فَيَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ إِن كَانَ مُطْلَقًا، وَعِنْدَ حُصُولِ الشَّرْطِ إِن كَانَ مُعَلَّقًا؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ فَيُ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ حُصُولِ الشَّرْطِ إِن كَانَ مُعَلَّقًا؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ فَيْ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ﴾ (١).

المَسْأَلَةَ الحَّامِسَةِ: صورمِنْ النَّذْرالَّذِي لا يَجُوزُ الوفاء به:

إِنَّ النَّذْرَ الَّذِي لَا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ هُوَ نَذْرُ المَعْصِيةِ وَهَـذَا يَتَحَقَّتُ فِي صُـوَرٍ،

َ ` ١ - نَذْرُ شُرْبِ الْخَمْرِ أَو صَومِ أَيَّامِ الْحَيضِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ عِشْطَ أَنَّ النَّبِيَّ

ا الله عَلَى: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ».

النَّذْرُ الَّذِي يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ كَأَنْ يَقُولَ: يَا سَيِّدِي فُلَان، إِنْ رُدَّ غَائِبِي، أَو عُوفِي مَرِيضِي، أَو قُضِيَتْ حَاجَتِي، فَلَكَ مِن النَّقْدِ أَو الطَّعَامِ أَو الشَّمْعِ أَو الزَّيتِ كَذَا وَكَذَا. فَهَذَا بَاطِلٌ، وَهُوَ شِرْكٌ أَكْبَرُ وَالعِيَاذُ بِاللهِ؛ لِأَنَّهُ نَذْرٌ لِلْمَخْلُوقِ، وَهُو لَا يَجُوزُ؛ لَأَنَّ النَّذْرَ عِبَادَةٌ، وَهِيَ لَا تَكُونُ إِلَّا للهِ.

٣- إِذَا نَذَرَ أَنْ يَسْرُجَ قَبْرًا، أَو شَجَرَةً، لَمْ يَجُز الوَفَاءُ بِهِ، وَيُـصْرَفُ قِيمَةُ ذَلِكَ لِلْمَصَالِح؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ؛ لِلْحَدِيثِ المُتَقَدِّمِ.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ، وقد سَبَقَ في ص (٣٩٢).

## ثالث عشر: كِتَابِ الأطعمة، والذبائح، والصَّيد

ويَشْتَمِل عَلَى ثَلاثةِ أَبْوَابِ:

# الْبَابُ الأَوَّل: فِي الأَطْعِمَةِ :

وَفِيهِ مَسَائِل:

المسائلة الأولى: تعريفها والأصل فيها:

١ - تَعْرِيفُهَا: الْأَطْعِمَةُ جَمْعُ طَعَامٍ، وَهُوَ مَا يَأْكُلُهُ الإِنْسَانُ وَيَتَغَذَّى بِهِ مِن الأَقْوَاتِ وغَيرِهَا أَو يَشْرَبُهُ.

٢- الأصلُ فِيهَا: تَنْطَلِقُ القَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي مَعْرِفَةِ مَا يَحِلُّ مِن الأَطْعِمَةِ وَمَا يَحْرُمُ مِنْ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُل لا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَا آن يَحْرُمُ مِنْ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا اللّهِ بِهِ عَيْكُونَ مَيْ تَقَولِهِ سُبْحَانَهُ فَمَنِ أَضْطُرَ عَيْرَبَاخِ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ عَفُورُ رُحِيمُ ﴾ [الآنعام: ١٥٥]، ومِنْ قَولِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ فِي الأَعْرَاف: ١٥٧]، ومن قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللّهِ ٱلّذِي ٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِبَاتِ مِن ٱلرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: ٢٣]. وَالمُرَادُ بِالطَّيَاتِ: مَا تَسْتَطِيبُهُ النَّهُ شُو وَتَشْتَهِيهِ ؟ لأَنَّ الطَّعَامَ لَمَا كَانَ يَتَعَذَى بِهِ الْإِنْسَانُ، فَإِنَّ أَثْرَهُ مَنْ عَرَمُ زِينَةَ ٱللَّهِ النَّهُ شُعِيهِ ؟ لأَنَّ الطَّعَامَ لَمَا كَانَ يَتَعَذَى بِهِ الْإِنْسَانُ، فَإِنَّ أَثْرَهُ مَنْ عَلَى أَخْلَاقِهِ، فَالطَّعَامُ الطَّيبُ مِن المَطَاعِم، وَحَرَّمَ الخَبِيثُ يَكُونُ عَلَى الضَّلِ مِنْ ذَلِكَ ؟ لِذَا أَبَاحَ الللهُ شُبْحَانَهُ الطَّيْبُ مِن المَطَاعِم، وَحَرَّمَ الخَبِيثُ مِنْ الضَّلَة مِنْ ذَلِكَ ؟ لِذَا أَبَاحَ الللهُ شُبْحَانَهُ الطَّيْبُ مِن المَطَاعِم، وَحَرَّمَ الخَبِيثُ مِنْهُا.

فَالأَصْلُ فِي الأَطْعِمَةِ الحِلُّ، إِلَّا مَا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ الحَكِيمُ؛ وَلِـذَا قَـالَ تَعَـالَى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا أَضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأَنْعَام: ١١٩].

وَقَدْ جَاءَ هَذَا التَّفْصِيلُ مُشْتَمِلًا عَلَى أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ:

١ - النَّصُّ عَلَى المُبَاحِ. ٢ - النَّصُّ عَلَى الحَرَامِ.

٣- مَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّارِعِ.

وَقَدْ بِيَّنِ النَّبِيُّ عَلَيْ فَلِكَ بِقَولِهِ: « إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ، فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا، فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاء فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَير نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» (١).

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: مَا نص الشَّارِعِ عَلَى حله، واباحته:

وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ وَالقَاعِدَةُ: أَنَّ كُلَّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ فَإِنَّهُ مُبَاحٌ، وَالأَطْعِمَةُ المُبَاحَة عَلَى نَوعَينِ: حَيَوَانَاتٌ وَنَبَاتًاتٌ؛ كَالحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، وَالخَيَوَانَاتُ عَلَى نَوعَينِ: بَرِّيَّة وَبَحَرِيَّة.

أَوَّلًا: الحَيَوَانُ البَحرِيُّ: وَهُوَ كُلُّ حَيَوَانِ لَا يَعِيشُ إِلَّا فِي البَحْرِ؛ كَالسَّمَكِ بِأَنْوَاعِهِ المُخْتَلِفَةِ وَكَذَا غَيرُهُ مِنْ حَيَوَانَاتِ البَحْرِ، إِلَّا مَا فِيهِ سُمُّ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ لِلضَّرَرِ، وَكَذَا يَحْرُمُ مِنْ طَعَامِ البَحْرِ مَا كَانَ مُسْتَخْبَتًا مُسْتَقْذَرًا كَالضُّفْدَعِ، مَعَ مَا لِلضَّرَرِ، وَكَذَا يَحْرُمُ مِنْ طَعَامِ البَحْرِ مَا كَانَ مُسْتَخْبَتًا مُسْتَقْذَرًا كَالضُّفْدَعِ، مَعَ مَا جَاءَ مِن النَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ، وَكَالتَّمْسَاحِ؛ لِكُونِهِ مُسْتَخْبَتًا، وَلِأَنَّ لَهُ نَابًا يَفْتَرِسُ بِهِ. لِعُمُومِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَيُحُرِّمُ عَلَيْهِ مُ ٱلْخَبَيْثِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وَيَجُوزُ أَكُلُ الحَيَوَانِ البَحَرِيِّ سَوَاءً صَادَهُ مُسْلِم أَو غَيره، وَسَوَاءً كَانَ لَهُ شَبَهُ، يَجُوزُ أَكُلُهُ فِي البَرِّ أَمْ لَمْ يَكُنْ. وَالحَيَوَانُ البَحرِيُّ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَذْكِيَةٍ؛ لِقُولِهِ يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي البَرِّ أَمْ لَمْ يَكُنْ. وَالحَيَوَانُ البَحرِيُّ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَذْكِيةٍ؛ لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿أُحِلَ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ, مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّكَارَةً ﴾ [المائدة: ٩٦].

قَالَ ابْن عَبَّاس ﴿ اللَّهِ إِنَّ صَيْدَهُ مَا صِيدَ، وَطَعَامهُ مَا لَفَظَ الْبَحْرُ ((٢). وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ فَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ فَالَ : سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ اللّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأُنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنتَوَضَّأُ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ الدارقطني في سننه (٤/ ١٨٤)، والبيهقي (١٠/ ١٢) وحسنه النووي كما نقله عنه الشَّيخ الفوزان (الملخص الفقهي ٢/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الدارقطني (٤/ ٢٧٠). وانظر تفسير ابن كثير (٣/ ١٨٩) عِنْدَ الآية الْمَذْكُورَة.

بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (١٠).

ثَانِيًا: الحَيَوَانُ البَرِّيّ: وَالحَلَالُ مِن الحَيَوَانِ البَرِّيِّ المَنْصُوص عَلَيهِ يُمْكِنُ تَلْخِيصُهُ فِي الآتِي: تَلْخِيصُهُ فِي الآتِي:

أَ) الأَنْعَامُ: لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ مُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُمُ وَلَا أَعْلَمُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ مُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُمُ وَالنَّحَلُونَ ﴾ [النحل: ٥]، وَقُولِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱوَفُوا بِٱلْعُقُودِ اللَّهَ الْمَالِدَةَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ: أَجْلَتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ: الْإِبلُ والْبَقَرُ وَالغَنَمُ.

ب) الخَيلُ: لِحَدِيثِ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ فَالَ: ﴿ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ وَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الخَيْلِ (٢).

ج) الضَبُّ: لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنَا قَالَ: «أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِمُ عَلَيْنِهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمِي الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِي الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْمِ الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى

د) الحِهَارُ الوَحِشِيّ: وَهُوَ غَير المُسْتَأَنَس؛ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ رَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَعَقَرَهُ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَعَيْءٌ؟» قَالَ: مَعَنَا رِجْله، فَأَخَذَهَا، فَأَكَلَهَا (٥).

هـ) الأَرْنَبُ: لِمَا رَوَاهُ أَنَسٌ ﴿ اللَّهُ أَخَذَ أَرْنَبًا، فَذَبَحَهَا أَبُو طَلْحَةَ، وَبَعَثَ بِوِرْكِهَا إِلَى النَّبِيِّ فَقَبِلَهُ (١).

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١/ ٦٤)، والنَّسَائِيّ برقم (٥٩)، وابن ماجه برقم (٣٨٦)، والتَّرْمِذِيّ برقم (٦٩) وقال: حسن صحيح، ومالك في الموطأ (ص ٢٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٠) وغيرهم، وصححه الألباني (صحيح سنن النَّسَائِيّ رقم ٥٨).

<sup>(</sup>٢)أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ (٥٢٠)، ومسلم برقم (١٩٤١).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (٧١٧)، ومسلم برقم (١٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٧٢٦٧)، ومسلم برقم (١٩٤٤).

<sup>(</sup>٥) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ (٦/ ٢٢٢)، ومسلم برقم (١١٩٦).

<sup>(</sup>٦) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ (٦/ ٢٣١)، ومسلم برقم (١٩٥٣).

و) الضَّبْعُ: لِمَا رَوَى جَابِرٌ حَيْثَ فَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالَةِ عَن الضَّبْعِ، فَقَالَ: «هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشُ إِذَا صَادَهُ»(١)، أَي: وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَر: «وَقَدْ وَرَدَ فِي حِلِّ الضَّبْعِ أَحَادِيثَ لَا بَأْسَ بِهَا»(٢).

ز) الدَّجَاجُ: لِمَا رَوَى أَبُو مُوسَى ﴿ اللَّهُ ، قَالَ: «رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَأْكُلُ لَحُمَ دَجَاجٍ » (٣). وَيُلْحَقُ بِالدَّجَاجِ الإْوَزُّ وَالْبَطُّ؛ لِأَنَّهُمَا مِن الطَّيِبَاتِ، فَتَدْخُلُ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ ﴾ [المائدة: ٤].

ح) الجَرَادُ: لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى عِيْنَ قَالَ: «غَزَونَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَنْعَ عَزُواتٍ أَوْ سِتًّا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ»('').

المَسْأَلَةِ الثَّالِثةِ: مَا نص الشَّارع عَلَى تحريمه:

وَالأَصْلُ فِيهَا يَحْرُمُ مِنْ الأَطْعِمَةِ: أَنَّ كُلَّ طَعَامٍ نَجِسٍ مُسْتَقْذَرٍ فِيهِ مَضَرَّة، لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

١ - المُحَرَّمَاتُ مِنْ الطَّعَامِ فِي كِتَابِ اللهِ مَحْصُورَةٌ فِي عَشْرَةِ أَشْيَاء وَرَدَتْ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ عَ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّصِٰجَةُ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَامَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾.
 وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَامَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾.

المائدة: ٣]

- أَمَّا الْمَيتةُ: فَهِي مَا مَاتَ حَثْفَ أَنْفِهِ، وَفَارَقَتْهُ الحَيَاةُ بِدُونِ ذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَحُرِّمَتْ لِمَا فِيهَا مِنْ المَضَرَّةِ بِسَبَبِ الدَّمِ المُحْتَقنِ وَخَبَثِ التَّغْذِيَةِ، وَتَجُوزُ لِحُرِّمَتْ لِمَا فِيهَا مِنْ المَضَلَرِّ فِي المَّمَكُ وَالجَرَادُ، فَإِنَّهُمَا حَلال. لِلْمُضْطَرِّ بِقَدْرِ الحَاجَةِ، وَيُسْتَثْنَى مِن الْمَيِّتةِ: السَّمَكُ وَالجَرَادُ، فَإِنَّهُمَا حَلال.

- وَالدَّمُ: المُرَادُ بِهِ الدَّمُ المَسْفُوح، فَإِنَّهُ حَرَامٌ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿أَوْ

(١) أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٨٠١)، والتَّرْمِـذِيّ (٤/ ٢٢٢) وقـال: حسن صـحيح، وابـن ماجـه بـرقم (٣٠٨٥) والنَّسَائِيّ برقم (٤٣٣٤)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه رقم ٢٥٢٢).

(٢) فتح الباري: (٩/ ٥٧٤).

(٣) مُتَفَقُّ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (١٧٥٥)، ومسلم برقم (١٦٤٩).

(٤) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (٤٩٥)، ومسلم برقم (١٩٥٢).

دَمًا مَّسْفُوحًا ﴾ [الأنْعَام: ١٤٥]، أَمَّا مَا يَبْقَى مِن الدَّمِ فِي خَلَلِ اللَّحْمِ، وَفِي العُرُوقِ بَعْدَ الذَّبْح، فَمُبَاحٌ، وَكَذَا مَا جَاءَ الشَّرْعُ بِحِلِّهِ مِن الدَّم؛ كَالكَبِدِ وَالطُّحَالِ.

- وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ: لِأَنَّهُ قَذَرٌ، وَيَتَغَذَّى عَلَى القَاذُورَاتِ، وَلِمَضَرَّتِهِ البالِغَةِ، وَقَدْ جَمْعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الثَّلاثَةِ فِي قَولِهِ: ﴿ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوهًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْفِسَقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ ۚ ﴾ [الأنعَام: ١٤٥].

- وَمَا أَهَلَّ لِغَيرِ اللهِ بِهِ: أَي ذُبِحَ عَلَى غَيرِ اسْمِهِ تَعَالَى، وَهَذَا حَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِن الشِّرْكِ المُنَافِي لِلتَّوحِيدِ؛ فَإِنَّ الذَّبْحَ عِبَادَة لَا يَجُوزُ صَرْفَهَا لِغَيرِ اللهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ﴾ [الكوثر: ٢].

- وَالمُنْخَنِقَةُ: وَهِيَ الَّتِي تُخْنَقُ فَتَمُوتُ، إِمَّا قَصْدًا أَو بِغَيرِ قَصْدٍ.
  - وَالْمَوقُوذَةُ: هِيَ الَّتِي تُضْرَب بِعَصًا أَو شَيءٍ ثَقِيل، فَتَمُوت.
    - وَالمُتَرَدِّيَةُ: هِيَ الَّتِي تَتَرَدَّى مِنْ مَكَانٍ عَالٍ، فَتَمُوت.
      - وَالنَّطِيحَةُ: هِيَ الَّتِي تَنْطَحُهَا أُخْرَى، فَتَقْتُلُهَا.
- وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ: هِيَ الَّتِي يَعْدُو عَلَيهَا أَسَدٌ أَو نَمِرٌ أَو ذِئْبٌ أَو فَهْـدٌ أَو كَلْبٌ، فيأَكُلُ بَعْضَهَا، فَتَمُوتُ بِسَبَبِ ذَلِكَ. فَمَا أُدْرِكَ مِنْ هَـذِهِ الْخَمْسَة الأَخِيرَةِ، وَبِهِ فَيَأَكُلُ بَعْضَهَا، فَلَمُوتُ بِسَبَ ذَلِكَ. فَمَا أُدْرِكَ مِنْ هَـذِهِ الْخَمْسَة الأَخِيرَةِ، وَبِهِ حَيَاةٌ، فَذُكِّي، فَإِنَّهُ حَلَالُ الأَكْلِ؛ لِقُولِهِ تَعَالَى فِي الْآيَة الْمَـذْكُورَةِ: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ ﴾ حَيَاةٌ، فَذُكِّي، فَإِنَّهُ حَلَالُ الأَكْلِ؛ لِقُولِهِ تَعَالَى فِي الْآيَة الْمَـذْكُورَةِ: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ ﴾ [المائدة: ٣].

- وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ: وَهِيَ حِجَارَةٌ كَانَتْ مَنْصُوبَةً حَولَ الكَعْبَةِ، وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونَ عِنْدَهَا، فَهَذِهِ لَا يَحِلُّ أَكْلَهَا؛ لَأَنَّ ذَلِكَ مِن الشَّرْكِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ، كَمَا مَضَى فِيمَا أُهِلِّ لِغَيرِ اللهِ بِهِ.

وَيَحْرُمُ مِن الأَطْعِمَةِ أَيضًا:

 ٣- مَا قُطِعَ مِن الحَيِّ: لِحَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيثِيِّ وَيَنْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيَالِيةِ: «مَا قُطعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ (١).

3 - سِبَاعُ البَهَائِمِ: وَهِيَ الَّتِي تَفْتَرِسُ بِنَابِهَا -أَي: تَنْهَشُ - مِنْ حَيَوَاناتِ البَرِّ؟ كَالأَسَدِ وَالذَّنْبِ وَالنَّهِرِ وَالفَهْدِ وَالكَلْبِ؟ لِحَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشنِيِّ حَيْفُ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» (٢)، ولِقُولِهِ عَيْفَ : «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» وَلَقُولِهِ عَيْفِيَ : «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكُلُهُ حَرَامٌ "٢). مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ» (٣).

مِن السباعِ فَا كُلُهُ حَرَامٌ ... ٥ - سِبَاعُ الطَّيرِ: وَهِيَ الَّتِي تَصِيدُ بِمَخْلَبِهَا؛ كَالعُقَابِ وَالبَازِ وَالصَّقْرِ وَالْحِدَأَةِ، وَالْبُومَةِ، لِحَدِيثِ ابْن عَبَّاس عِيْفُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ الطَّيُورِ» (١). مِنَ الطَّيُورِ» (١). حَيَحُرُمُ مِنْ الطُّيُورِ مَا يَأْكُلُ الجِيَف: كَالنَّسْرِ وَالرَّخَمِ وَالغُرَابِ؛ لِخَبَثِ مَا لُتَغَذَى به.

٧- يَحْرُمُ كُلَّ حَيَوَان نُدِبَ قَتْلُهُ: كَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْفَأْرَةِ وَالْحِدَأَةِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «خَمْسٌ مِن الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِتُّ يُقْتَلْنَ فِي عَائِشَةَ عِنْ الْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»(٥)، وَلِكُونِهَا مُسْتَخْبَثَةً الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»(٥)، وَلِكُونِهَا مُسْتَخْبَثَةً

٨- الحُمُرُ الأَهْلِيَّة: لِمَا رَوَى جَابِرٌ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى يَـوم خَيْبَرَ عَـنْ لُحُـومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ»<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أحمد في المسند (٥/ ٢١٨)، وأبو داود برقم (٢٨٥٨)، والتَّرْمِذِيّ برقم (١٤٨٠) وحسَّنه، وغيرهم، وصححه الشَّيخ الألباني (صحيح التُّرمِذِيِّ برقم ١١٩٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٥٥٣٠)، ومسلم برقم (١٩٣٢).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (١٩٣٣).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِم برقم (١٩٣٤). والمِخْلَب للطير والسبع كالظفر للإنسان؛ لأن الطائر يخلب الجلد بمخلبه، أي:

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (١٨٢٩)، ومسلم برقم (١١٩٨).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٥٢٠٤)، ومسلم برقم (١٩٤١).

٩ - مَا يُسْتَخْبَثُ مِن الأَطْعِمَةِ: كَالْفَأْرَةِ وَالْحَيَّةِ وَالْـذَّبَابِ وَالزُّنْبُورِ وَالنَّحْلِ؛
 لِقَولِ الله تَعَالَى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

• ١ - الجَلاَّلَةُ: وَهِيَ الَّتِي أَكْثُرُ أَكْلِهَا النَّجَاسَة؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ هِ فَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ» (١) وَسَوَاءً فِي ذَلِكَ الْإِبِل وَالْبَقَر وَالغَنَم وَالدَّجَاج وَنَحْوهَا، فَإِذَا حُبِسَتْ بَعِيدًا عَن النَّجَاسَاتِ، وَأُطْعِمَت الطَّاهِرَاتِ، حَلَّ وَالدَّجَاج وَنَحْوهَا، فَإِذَا حُبِسَتْ يَعْبِسُهَا ثَلَاثًا إِذَا أَرَادَ أَكْلَهَا، وَقِيلَ: تُحْبَسُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هِ فَيْ فَي يَحْبِسُهَا ثَلَاثًا إِذَا أَرَادَ أَكْلَهَا، وَقِيلَ: تُحْبَسُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

#### المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: مَا سكت عَنْهُ الشَّارع:

مَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّارِعُ، وَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ بِتَحْرِيمِهِ، فَهُو حَلَالٌ، لَأَنَّ الْأَصْلَ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةِ، دَلَّ عَلَى هَذَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٩].

وَحَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ عِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ قَالَ: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُ وَ حَلالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَـمْ حَلالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَـمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا، وَتَلَا: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾. [مريم: ٣٤] »(١٠).

#### المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: مَا يُكْرَهُ أَكله:

يُكْرَهُ أَكُلُ البَصَل وَالثُّوم وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُمَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ؛ كَالكُرَّاثِ وَالفِجْلِ، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ حُضُورِ الْمَسَاجِدِ وَغَيرِهَا مِنْ مَجَامِعِ النِّكْرِ وَالعِبَادَةِ، وَالفِجْلِ، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ حُضُورِ الْمَسَاجِدِ وَغَيرِهَا مِنْ مَجَامِعِ النِّكْرُ وَالعِبَادَةِ، لِحَدِيثِ جَابِر حَيْثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا لِحَدِيثِ جَابِر حَيْثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقُرَبَنَ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ "" يَعْنِي: شَجَرَةُ الثُّومِ، وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُمَا». فَإِنْ طَبَخَ هَاتَينِ البَقْلَتِينِ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُمَا،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (٣٧٨٥)، وابن ماجه برقم (٣١٨٩) وهو صحيح. انظر إرواء الغليل (٨/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الحاكم (٢/ ٣٧٥) وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٥٤٥٢)، ومسلم برقم (٥٦٤).

فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِمَا؛ لِقَولِ عُمَر بْن الخَطَّابِ عِنْ : «فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا» (١). وَفِي رِوَايَةٍ لِجَابِرِ وَسِنْنَا: «مَا أَرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نَيِّنَهُ ١٠).

#### المَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ: آدابِ الأكل:

لِلْأَكْلِ آدَابٌ يَنْبَغِي الحِرْصُ عَلَيهَا، وَهِيَ:

١ - التَّسْمِيةُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الأَكْلِ: لِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكَانَتْ يَدِي تَضِشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَكَانَتْ يَدِي تَضِشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : «يَا غُلامٌ، سَمِّ اللَّه، وَكُلْ بِيَمِينِك، وَكُلْ مِحَا يَلِيك» فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي اللَّه بَعْدُ(٣).

٢ - الأَكْلُ بِالْيَمِينِ: لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ.

٣- الأكُلُ مِمَّا يَلِي الشَّخْص: لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ أَيضًا، إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّ مُجَالِسَهُ لَا يَتَأَذَّى، وَلَا يَكُرَهُ ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ حِينَئِذٍ مِنْ نَوَاحِي القَصْعَةِ؛ لِحَدِيثِ يَتَأَذَّى، وَلَا يكْرَهُ ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ حِينَئِذٍ مِنْ نَوَاحِي القَصْعَةِ؛ لِحَدِيثِ أَنَسٍ حَيْثُ فِي قِصَّةِ الخَيَّاطِ الَّذِي دَعَا النَّبِي عَيَيْ إِلَى ضَعَام، قَالَ أَنَسُ: «فَرَأَيتُهُ - أَنَسٍ عَيْثُ فِي قِصَّةِ الخَيَّاطِ الَّذِي دَعَا النَّبِي عَيْنِ إِلَى ضَعَام، قَالَ أَنَسُ: «فَرَأَيتُهُ - يَتَبَبَّعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوالَيِ القَصْعَةِ» . أو كَانَ الشَّخْصُ وَحْدَهُ لَيسَ مَعَهُ أَحَدُ، أَو كَانَ الطَّعَامُ مُشْتَمِلًا عَلَى أَلْوَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ، فَيَجُوزُ لَهُ الأَخْدُ مِمَّا لَيسَ مَعَهُ أَحَدُ، مَا لَمْ يُؤْذِ بِذَلِكَ أَحَدًا.

٤ - الحَمْدُ فِي آخِرِهِ: لِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَاللّهِ عَلَيْهُ إِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا رُفِعَتِ المَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُولُ: «الحَمْدُ لِلّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُوقِعَتِ المَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُولُ: «الحَمْدُ لِلّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُوقَعِ وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُّنَا»(٥)، ولِقَولِهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ مُودَّعٍ وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُّنَا»(٥)، ولِقَولِهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) جامع الأُصُول (٨/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيّ (٦/ ١٩٦)، ومسلم برقم (٢٠٢٢). ومعنىٰ تطيش: تتحرك في نواحي القصعة ولا تقتصر علىٰ موضع واحد.

<sup>(</sup>٤) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (٥٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٥٤٥٩). ومعنىٰ (غير مودع): غير متروك الطاعة.

<sup>(</sup>م ٢٦ ـ الفقه الميسر)

الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا "(').

٥- الأكْلُ عَلَى السُّفَرِ: لِحَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عِيْنُ عَالَ: «مَا أَكَلَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَى خِوَانٍ، وَلا فِي سُكُرُّ جَةٍ، وَلا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ»، قَالَ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى هَذِهِ السُّفَرِ» (٢).

7 - كَرَاهِيَّةُ الأَكْل مُتَّكِئًا: لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ عَلَيْكَ، فَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كُلْ - جَعَلَنِي اللهُ فِذَاكَ - مُتَّكِئًا، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكَ، فَأَصْغَى بِرَأْسِهِ حَتَّى كَادَ أَنْ تُصِيبَ جَبْهَتُهُ الأَرْضَ، قَالَ: «لَا، بَلْ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ ""، وَلِحَدِيثِ أَبِي جُحَيفَةَ ﴿ فِنْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ: «إِنِّي لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا "'.

٧- عَدَمُ عَيبِ الطَّعَامِ الَّذِي لَا يُرِيدُ أَكْلَهُ: لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ وَاللَّهُ قَالَ: «مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ (٥٠).

٨- الأكْلُ مِنْ جَوَانِبِ القَصْعَةِ وَكَرَاهِيَةُ الأَكْل مِنْ وَسَطِ القَصْعَةِ: لِحَدِيثِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ عِنْفُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا،
 وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا»<sup>(١)</sup>.

٩- الأَكْلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِع، وَلَعْقُهَا بَعْدَ الأَكْلِ: لِحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَيَنْك

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (٢٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيِّ برقم (٥٣٨٦). والخوان: ما يؤكل عليه، وهو المائدة، معرب. والسُّفرة: التي يؤكل عَلَيهَا أيضًا، سُمِّيَتْ كَذَلِكَ لأنها تبسط إذا أكل عَلَيهَا. والسكرجة: إناء صغير يؤكل فِيهِ الشَّيء القليل من الأدم، وهي فارسية. وَرُبَّمَا كان تركه الأكل علىٰ الخوان لِأَنَّهُ من عادة العجم يكون علىٰ هيئة معينة، وَرُبَّمَا يقال ذلك في السكرجة أنه الله المنتخبة المنت

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البغوي في شرح السُّنَّة (١١/ ٢٨٦-٢٨٧)، وأحمد في الزهد ص ٦،٥ وصححه الأرناؤوط بشاهد مرسل (حاشية شرح السُّنَّة).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيِّ برقم (٥٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٥٤٠٩)، ومسلم برقم (٢٠٦٤).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ أحمد (١/ ٢٧٠)، والتَّرْمِذِيّ برقم (١٨٠٥) وقال: حسن صحيح، وأبو داود برقم (٣٧٧٢)، وابن ماجه برقم (٣٢٧٧)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم ٢٦٥٠).

قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصِابِعَ، وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا»(١).

١٠ - أَكُلُ مَا سَقَطَ مِنْهُ أَثْنَاءَ الطَّعَامِ أَو تَنَاثَرَ: لِقَولِهِ ﷺ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ» ` .

الْمَاضِية اللَّهُ عَيْنِي النَّبِي يَأْكُل فِيهَا وَلَعْقَهَ: نِقَ ولِ أَنْسِ عِيْنَ فِي الْحَدِيثِ المَاضِي: «وَأَمَرَنَا - يَعْنِي النَّبِيُ عَيَّاتٍ أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ » يَعْنِي: نَمْسَحُهَا، وَنَتَبَعُ مَا المَاضِي: «وَأَمَرَنَا - يَعْنِي النَّبِيُ عَيَّاتٍ أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ » يَعْنِي: نَمْسَحُهَا، وَنَتَبَعُ مَا

المَاضِي: «وَامَرَنا - يعنِي النبِي عَيْدُ الْ نسلت الفصعه " يعنِي: مسحها، وتتبع ما بَقِيَ فِيهَا مِنْ طَعَام. وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ النَّبِيَ عَيْدُ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدُّرُونَ فِي آيِّهِ الْبَرَكَةُ» (").

## الْبَابُ الثَّانِي: أَحْكَامُ الذَّبَائِح

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةُ الأُولَى: معناها ، وأَنْوَاعِ التَّذْكِيَةُ . وحَكُمُهَا:

١ - تَعْرِيفُ الذَّبَائِح:

لُغَةً: الذَّبَائِحُ جَمْعُ ِ ذَبِيحَةٍ، بِمَعْنَى مَذْبُوحَةٍ.

وَشَرْعًا: الحَيَوَانُ الَّذِي تَمَّتْ تَذكِيتُهُ عَلَى وَجْهِ شَرْعِيٍّ. وَالتَّذْكِيَةُ: هِيَ ذَبْحُ - أَو نَحْرُ - الحَيَوَانِ البَرِّيِّ المَأْكُولِ المَقْدُورِ عَلَيهِ، بِقَطْعِ حُلْقُومِهِ وَمَرِيئِهِ، أَو عَقْرِ المَمْتَنِع غَيرِ المَقْدُورِ عَلَيهِ مِنْهَا. وَالعَقْرُ مَعْنَاهُ: الجَرْحُ.

٢- أَنْوَاعُ التَّذْكِيَة: وَحَيثُ إِنَّ الذَّبْحَ يُرَادُ بِهِ الْحَيَوَانِ الَّذِي تَمَّتْ تَذِكَيَتُهُ عَلَى الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ؛ فَإِنَّهُ مِن المُنَاسِبِ بَيَانُ أَنْوَاعِ التَّذْكِيةِ النَّيِي تُبِيحُ أَكْلَ الْحَيَوَانِ.

. وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ النَعْرِيفِ السَّالِفِ لِلتَّذْكِيةِ:

أَوَّالًا: الذَّبْحُ: وَهُوَ قَطْعُ الحَلِّقِ مِنْ الحَيَوَانِ بشُّرُوطٍ.

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ مُسْلِم برقم (٢٠٣٢).

<sup>(</sup>٢)أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (٢٣٠٥).

<sup>(</sup>٣)أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (٢٠٣٣).

ثَانِيًا: النَّحْرُ: وَهُوَ قَطْعُ لبَّهَ الحَيَوَانِ، وَهِيَ أَسْفَلِ العُنْقِ، وَهُوَ التَّذْكِيَةُ المَسْنُونَةُ لِلْإِبل؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢].

٣- حُكْمُ التَّذْكِيَةِ: حُكْمُ تَذْكِيةِ الحَيَوَانِ المَقْدُورِ عَلَيهِ أَنَّهَا لَازِمَةٌ، لَا يَحِلُّ شَيءٌ مِن الحَيْوَانِ المَذْكُورِ بِدُونِهَا، وَذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ بَينَ أَهْلِ العِلْمِ؛ لِقَولِهِ شَيءٌ مِن الحَيْوَانِ المَذْكُورِ بِدُونِهَا، وَذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ بَينَ أَهْلِ العِلْمِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣] وَغَيرُ المُذَكَّى مَيْتَةٌ، إِلَّا السَّمَكَ، وَالجَرَادَ، وَكُلَّ مَالَا يَعِيشُ إِلَّا فِي المَاءِ، فَيَحِلُّ بِدُونِ ذَكَاةٍ، كَمَا مَضَى بَيَانه فِي الأَطْعِمَةِ.

#### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: شُرُوط صحة الذبح؛

تَنْقَسِمُ هَذِهِ الشُّرُوطِ إِلَى أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ:

١ - شُرُوطٌ تَتَعَلَّقُ بِالذَّابِحِ.

٢ - شُرُوطٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَذْبُوحِ.

٣- شُرُوطٌ تَتَعَلَّقُ بِآلَةِ الذَّبْح.

أَوَّ لا: الشُّرُوطُ المُتَعَلِّقَةُ بِالذَّابِحِ:

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيّ (٥٠٠٩)، ومسلم برقم (١٩٦٨). ونَد: نَفَرَ وذهب عليٰ وجهه شاردًا.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ معلقًا، ووصله البيهقي (انظر: فتح الباري ٩/ ٥٥٢-٥٥٣).

الفقه الميسر غَيرِ أَهْلِ الكِتَابِ، وَكَذَا المَجْنُون، وَالسَّكْرَان، وَالصَّبِيّ غَير المُمَيِّزِ، فَلَا تَحِلُّ

٢- أَلَّا يَذْبَحُ لِغَيرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَو عَلَى غَيرِ اسْمِهِ، فَلَو ذَبَحَ لِصَنَمٍ أَو مُسْلِمٍ أَو نَجِلًا يَذْبَحُ لِغَيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَو مُسْلِمٍ أَو نَجِلًا بَعْ لِغَيْرِ اللهِ عَنْدَ ذَكَر المُحَرَّمِ مِن الأَطْعِمَةِ: ﴿ وَمَا آهُلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ٤ ﴾.

فَإِذَا تَوَافَرَ هَذَانِ الشَّرْطَانِ فِي الذَّابِحِ حَلَّتْ ذَبِيحَتُّهُ، لَا فَرْقَ فِي الـذَّابِحِ بَينَ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا أَو امْرَأَةً، كَبِيرًا أَو صَغِيرًا، خُرًّا أَو عَبْدًا.

ثَانِيًا: الشُّرُوطُ المُتَعَلَّقَةُ بِالمَذْبُوحِ:

١ - أَنْ يَقْطَعَ مِن الحَيَوَانِ الْحُلْقُومَ، وَالْمَرِيءَ، وَالْـوَدَجَيْنِ. وَالْحُلْقُـومُ هُـوَ مَجْرَى النَّفَسِ. وَالْمَرِيءُ هُوَ مَجْرَى الطَّعَام. وَالوَدَجَانِ هُمَا العِرقَانِ المُتَقَابِلَانِ المُحِيطَانِ بِالحُلْقُومِ؛ لِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خُدَيجِ مِنْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةِ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوُّهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» ``. فَقَدْ اشْتَرَطَ فِي الـذَّبْحِ أَنْ يَسِيلَ الدَّم. وَالذَّبْحُ بِقَطْعِ الأَشْيَاءِ المُشَارِ إِلَيهَا مِن الْحَيَوَانِ. وَفِي هَـذَا المَحِلَ خَاصَّةً أَسْرَعَ فِي إِسَالَةِ دَمِهِ وَزُهُوقِ رُوحِهِ، فَيَكُونُ أَطْيَب لِلَّحْمِ، وَأَخَفَّ وَأَيْسَرَ عَلَى الحَيَوَانِ. وَمَا أَصَابَهُ سَبَبُ الْمَوتِ كَالمُنْخَنِقَةِ وَالْمَوقُوذَةِ وَالمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّطِيحَةِ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ، وَكَذَا المَرِيضَة، وَمَا وَقَعَ فِي شَبَكَةٍ، أَو أَنْقَذَهُ مِنْ مَهْلَكَةٍ: إِذَا أَدْرَكَهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ - كَتَحْرِيكِ يَدِهِ، أَو رِجْلِهِ، أَو طَرَفِ عَينِهِ - فَذَكَّاهُ فَهُ وَ حَلَالٌ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَا ذَّكِّينُمُ ﴾ [المائدة: ٣] أي: فَلَيسَ بِحَرَامٍ.

وَأَمَّا مَا عَجَزَ عَنْ ذَبْحِهِ فِي المَحِلِّ المَذْكُورِ، لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ، كَالصَّيدِ، وَالنَّعَم المُتَوَحِّشَةِ، وَالوَاقِع فِي بِئْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَذَكَاتُهُ بِجَرْحِهِ فِي أَيِّ مَوضِعِ مِنْ بَدَنِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ ذَكَاةً لَهُ؛ لِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خُدَيجٍ المُتَقَدِّمِ فِي البَعِيرِ الَّذِي نَدَّ وَشَرَدَ

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٥٠٠٣)، ومسلم برقم (١٩٦٨).

فَأَصَابَهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَأُوقَفَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا نَدَّ عَلَيكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا»(١).

٢- أَنْ يَذْكُرَ اسَّم اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ الذَّبْحِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمَّ لَدُ الذَّبْحِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ لَكُمِّ النَّهُ مَا لَمَّ التَّسْمِيَةِ، لِمَا يُذَكِّرُ اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقُ ﴾ [الأَنْعَام: ١٢١]، وَيُسسَنُّ أَنْ يُكَبِّرَ مَعَ التَّسْمِيةِ، لِمَا رُويَ عَنْهُ عَلَيْهِ فِي الأُضْحِيَةِ أَنَّهُ لَمَّا ذَبَحَهَا «سَمَّى وَكَبَّرَ»(١).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ »(").

ثَالِثًا: الشَّرْطُ المُتَعَلِّقُ بِآلَةِ النَّابْح:

أَنْ تَكُونَ الآلَةُ مِمَّا يَجْرَحُ بِحَدِّهِ مِنْ حَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَحَجرٍ، وَغَيرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقْطَعُ الحُلْقُوم، وَيُنْهِرُ الدَّمَ، عَدَا السِّنِّ وَالظُّفْرِ؛ لِحَدِيثِ رَافِع عِيْثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ» (''). اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ » (''). وَيَدْخُلُ فِي حُكْمِ السِّنِّ وَالظُّفْرِ فِي المَنْعِ سَائِر أَنْوَاعِ العِظَامِ، سَوَاءً أَكَانَتْ مِنْ آدَمِيً أَمْ غَيرِهِ.

وَسَبَٰبُ المَنْعِ مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَر فِي الْحَدِيث، وَتَمَامُهُ: ﴿ وَسَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السَّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظَّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ».

أَمَّا النَّهْيُ عَنِ الذَّبْحِ بِالعِظَامِ: فَلِأَنَّهَا تَنْجُسُ بِالدَّمِ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَيْنَ عَنْ تَنْجِيسِهَا؛ لِإَنَّهَا زَادَ إِحْوَانِنَا مِنِ الجِنِّ.

وَأُمَّا الظَّفْرُ: فَلِلنَّهْيِ عَن التَّشَبُّهِ بِالكُفَّارِ (٥٠).

المَسْأَلَةِ الثَّالِثِيِّ: آداب الدبح:

لِلذَّبْحِ آدَابٌ يَنْبَغِي لِلذَّابِحِ التَّقَيُّد بِهَا، وَهِيَ:

١ - أَنْ يُحِدَّ الذَّابِحُ شَفْرَتُهُ؛ لِحَدِيَثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عِلِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تخريجه في ص (٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح مُسْلِم (رقم ١٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح مُسْلِم برقم (١٩٦٦)-١٨.

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ في الصفحة السَّابِقَة.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٩/ ٤٤٥).

قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّابُحَة، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (١٠).

٢-أن يُضْجِعَ الدَّابَّة لِجَنْبِهَا الأَيسَر، وَيَتْرُكَ رِجْلَهَا اليُمْنَى تَتَحَرَّكُ بَعْدَ الذَّبْحِ؛
 لِتَسْتَرِيحَ بِتَحْرِيكِهَا؛ لِحَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ المُتَقَدِّم قَبْلَ قَلِيل. وَلِحَدِيثِ أَبِي النَّيْرَ أَنَّ لَهُ أَنْ رَجُلًا مِن الأَنْصَارِ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَضْجَعَ أُضْحيته لِيَذْبَحَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلرَّجُل: «أَعِنِّي عَلَى ضَحِيَّتِي» فَأَعَانَهُ (١).
 لِيَذْبَحَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلرَّجُل: «أَعِنِّي عَلَى ضَحِيَّتِي» فَأَعَانَهُ (١).

٣- نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً رُكْبَتُهَا اليُسْرَى. وَالنَّحْرُ: الطَّعْنُ بِمُحَدَّدٍ فِي اللَّبَةِ، وَهِيَ الْوَهْدَة الَّذِي بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّدْرِ ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَذَكُرُوا اَسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَآتٌ ﴾ [الحج: ٣٦] أي: ﴿ قِيَامًا مِنْ ثَلَاثٍ ﴾ [أن عُمَرَ هِنْنُ عَمَرَ هِنَنْ عَلَى رَجُلٍ عَدَانَتَهُ ؛ لِيَنْحَرَهَا، فقَالَ: ﴿ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةً مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ ﴾ (١٠).

٤ - ذَبْحُ سَائِرِ الحَيَوانِ غَيرِ الْإِبل: لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٧]، وَلِحَدِيثِ أَنْسٍ عِيْنُكُ «أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ ذَبَحَ الكَبْشَينِ اللَّذَينِ ضَحَّى بِهِمَا» (٥).

## المَسْأَلَمَّ الرَّابِعَمَّ: مكروهات الذبح:

١- يُكْرَهُ الذَّبْحُ بِآلَةٍ كَالَّةٍ -أي: غَير قَاطِعَةٍ-؛ لأَنَّ ذَلِكَ تَعْذِيبٌ لِلْحَيَوَانِ؛ لِحَدِيثِ شِدَادِ بْنِ أَوْسِ المَاضِي، وَفِيهِ: «وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ لَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (٢). وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْ : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَمَرَ أَنْ تُحَدَّ الشِّفَارُ وَأَنْ

<sup>(</sup>١)أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ أحمد (٥/ ٣٧٣)، قال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح» (مجمع الزوائد ٤/ ٢٥)، وقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَر: «رجاله ثقات» (الفتح ١٩/١٠).

<sup>(</sup>٣) زَادَ المسير (٥/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (١٧١٣)، ومسلم برقم (١٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) أُخْرَجَهُ البُّخَارِيّ برقم (٥٥٥٤)، ومسلم برقم (١٩٦٦).

<sup>(</sup>٦) تَقَدَّمَ تخريجه انظر التخريج رقم (١) في هذه الصفحة.



تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ»(١).

٢- يُكْرَهُ كَسْرَ عُنُقِ الحَيَوَانِ أَو سَلْخه قَبْلَ زُهُوقِ رُوحِهِ ؛ لِحَدِيثِ شَـدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَلِئُكُ : «وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ»(٢)، وَلِقَولِ عُمَر وَلِئُكُ : «لَا تُعجِلُوا الْأَنْفُسِ أَنْ تَزَهِقَ»(٣).

٣- يُكْرَهُ حَدُّ السِّكِّينِ وَالحَيَوَانُ يُبْصِرُهُ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هِينَ السَّابِقِ وَفِيهِ: «وَأَنْ تُوارَى عَنْ الْبَهَائِمِ»(١).

## المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: حكم ذبائح أهل الكِتَّابِ:

تَحِلُّ ذَبَائِحُ أَهْلِ الكِتَابِ مِن اليَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِن اليَهُودِ وَالنَّصَارَى الْكِتَابِ مِن اليَهُودِ وَالنَّصَارَى إِلَّوْ الْكِتَابِ مِن اليَهُودِ وَالنَّصَارَى حِلْنَا الْكُمْ أَيُّهَا المُسْلِمونَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِينَهِ : ﴿ طَعَامُهُمْ: ذَبَائِحُهُمْ ﴾ (٥٠).

فَذَبَائِحُ أَهْلُ الْكِتَابِ مِن الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حِلَالٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ فَنَ بَائِحُ أَهْمُ فَذَبَائِحُ أَهْلُ الْكِتَابِ مِن الْكُفَّارِ مِنْ يَخْتَقِدُونَ تَحْرِيم النَّابِحِ لِغَيرِ اللهِ، وَتَحْرِيم الْمَيِّتَاتِ، بِخِلَافِ غَيرِهِمْ مِن الكُفَّارِ مِنْ عَبَدَةِ الأَوْتَانِ وَالزَّنَادِقَةِ وَالمُرْتَدِينَ وَالمَجُوسِ، فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ، وَكَذَا المُشْرِكُونَ شِرْكًا أَكْبَرَ، مِنْ عُبَّادِ القُبُورِ وَالأَضْرِحَةِ وَنَحْوِهِمْ.

## الْبَابُ الثَّالِث: أحْكَامِ الصَّيد

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةِ الأُولَى: فِي تَعْرِيفُ الصَّيد ، وحكمه، وَدَلِيلِ مَشْرُوعِيَّته:

١ - تَعْريفُ الصَّيد:

الصَّيدُ لَّغَةً: مَصْدَرُ صَادَ يَصِيدُ صَيدًا أي: قَنْصُهُ، وَأَخْذُهُ خِلْسَةً وَحِيلَةً، سَوَاءً

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ أحمد (١٠٨/٢)، وابن ماجه برقم (٣١٧٢)، وضعَّفه الألباني (ضعيف سنن ابن ماجه برقم ٦٨١) لكن له ما يشهد له.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تخريجه في الصفحة السَّابِقَة.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَاجُهُ البيهقي في سننه (٩/ ٨٧٨)، وقال الألباني: هذا إسناد يحتمل التحسين (إرواء الغليل ٨/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تخريجه (انظر حاشية ٣ من هذه الصفحة).

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمَ تخريجه في ص (٤٠٧).

أَكَانَ مَأْكُولًا أَمْ غَيرَ مَأْكُولٍ. وَأُطْلِقَ عَلَى المَصِيدِ، تَسْمَيَةً لِلْمَفْعُ ولِ بِاسْمِ المَصْدَرِ، فَيُقَالُ لِلْحَيَوَانِ المَصِيدِ: صَيدٌ.

وَشَرْعًا: اقْتِنَاصُ حَيَوَانٍ حَلَالٍ مُتَوَحِّشٍ طَبْعًا، غَير مَمْلُوكٍ، وَلَا مَقُدُورٍ عَلَيهِ. وَالوَحْشُ: هُوَ كُلُّ حَيَوَانٍ غَير مُسْتَأَنَسٍ مِنْ دَوَابِّ البَرِّ.

٢ - مَشْرُ وعِيَّةُ الصَّيد:

الصَّيدُ مَشْرُوعٌ مُبَاحٌ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ لِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمُ عَيْرَ مُحِلِّ مَشْرُوعٌ مُبَاحٌ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِم لِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ عَيْرَ مُحِلِّ المَائدة: ١].

غير مِحلِي الصَّيدِ وانتم حرَم ﴿ [المائدة: ١]. وقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَأَصَطَادُواً ﴾ [المائدة: ٢].

وَلِحَدِيثِ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم ﴿ لِللَّهِ أَنَّ النَّبِيَ يَتَكِيْزَ قَالَ: ﴿ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ﴾ (١).

هَذَا إِنْ كَاٰنَ الصَّيدُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، أَمَّا إِنْ كَانَ لِمُجَرَّدِ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ، فَهُ وَ مَكْرُوه؛ لِكَونِهِ مِن العَبَثِ، وَلِنَهْيه ﷺ أَنْ تُصْبَرَ البَهَائِم". أَيْ: تُتَّخَذُ غَرَضًا لِلرَّمْي.

المُسألَة الثَّانِيَة: الصِّيد المباح وغير المباح:

الصَّيدُ كُلُّهُ مُبَاحٌ بَحرِيَّهِ وَبَرِّيَّهِ إِلَّا فِي حَالَاتٍ:

الحَالَةُ الأُولَى: يَحْرُمُ صَيدُ الحَرَمِ لِلْمُحْرِمِ وَغَيرِهِ، وَذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ، لِقَولِهِ عَلَيْهُ يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ... لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ» (٣). قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَر: (قيل: هُوَ كِنَايَةٌ عَن الاصْطِيَادِ.

قَالَ العُلَمَاءُ: يُسْتَفَادُ مِنْ النَّهْيِ عَنِ التَّنْفِيرِ تَحْرِيمُ الإِتْلَافِ بِالأَولَى»<sup>(۱)</sup>.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: يَحْرُمُ عَلَى المُحْرِمِ صَيدُ الْبَرِّ، أَو اصْطِيَادُهُ، أَو الإِعَانَةُ عَلَى

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ برقم (٤٨٣)، ومسلم برقم (١٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (١٣٥٥)، ومسلم برقم (١٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (١٨٣٣)، ومسلم برقم (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: «٤/ ٥٥-٥٦).

صَيدِهِ بِدِلَالَةٍ أَو إِشَارَةٍ أَو نَحْوِ ذَلِكَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥].

وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيهِ الأَكْلِ مِمَّا صَادَهُ، أَو صِيدَ لِأَجْلِهِ، أَو أَعَانَ عَلَى صَيدِهِ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٩٦]. وَقَدْ ردَّ النَّبِيُّ عِمَارًا وَحْشِيًّا أَهْدَاهُ إِلَيهِ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ، وقَالَ: ﴿إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَا أَنَّا حُرُمٌ ﴾ أَنَا حُرُمٌ أَوْلَا أَنَا عَرْمٌ أَوْلَا أَنَا عَرْمُ أَوْلَا أَنَا عَرْمٌ أَوْلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْمٌ أَوْلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: شُرُوط إباحة الصَّيد:

يُشْتَرَطُ لِحِلِّ الصَّيدِ وَإِبَاحَتِهِ شُرُوطٌ، وَذَلِكَ فِي الصَّائِدِ، وَآلَةَ الصَّيدِ.

أُوَّلًا: شُرُوطُ الصَّائِدِ:

يُشْتَرَطُ فِي الصَّائِدِ الَّذِي يَحِلُّ أَكُلُ صَيدِهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي النَّابِح بِأَنْ يَكُونَ مُسلِمًا أَو كِتَابِيًّا، عَاقِلًا، فَلَا يَحِلُّ مَا صَادَهُ مَجْنُون أَو سَكْرَان لِعَدَم الأَهْلِيَّةِ، وَلَا يَحِلُّ مَا صَادَهُ مَجْنُون أَو سَكْرَان لِعَدَم الأَهْلِيَّةِ، وَلَا يَحِلُّ مَا صَادَهُ مَجُوسِي أَو وَثَنِي أَو مُرْتَدٌ؛ لأَنَّ الصَّائِدَ بِمَنْزِلَةِ المُذَكِّي. أَمَّا مَا لَا يَحِلُّ مَا صَادَهُ مَنْ لاَ تَحِلُّ ذَيِعَتُهُ. وَأَنْ يَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ كَالحُوتِ وَالجَرَادِ، فَيُبَاحُ إِذَا صَادَهُ مَنْ لاَ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ. وَأَنْ يَحُونَ الصَّائِدُ قَاصِدًا لِلصَّيدِ؛ لأَنَّ الرَّمْيَ بِالآلَةِ وَإِرْسَالِ الجَارِحَةِ جُعِلَ بِمَنْزِلَةِ النَّرْبِح، فَاشْتُوطَ لَهُ القَصْدُ.

تَانِيًا: شُرُوطُ آلَةِ الصَّيدِ:

الآلَةُ نَوعَانِ:

١ - مَا لَهُ حَدُّ يَجْرَحُ ؟ كَالسَّيفِ وَالسِّكِينِ وَالسَّهْمِ: وَهَذَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي آلَةِ الذَّبْحِ بِأَنْ يُنْهِرَ الدَّم، وَيَكُونُ غَير سِنِّ وظفر، وأن يجرح الصَّيد بحده لا بثقله ؟ لِحَدِيثِ رافع بن خديج عِيشَتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (١٨٢٥).

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تخريجه في ص (٤٠٧).

وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْكِيْ عَنْ صَيدِ المِعْرَاضِ فَقَـالَ: «مـا خَـزَقَ فَكُـلْ، وَمَـا قَتَـلَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ ١٠٠١)، وَفِي مَعْنَى المِعْرَاض: الحِجَارَةُ، وَالعَصَا، وَالفَخُّ، وَقَطْعُ الحَدِيدِ وَنَحْوه مِمَّا لَيسَ مُحَدَّدًا، إِلَّا الرَّصَاصَ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ الْيَومَ فِي البَنَادِقِ، فَإِنَّهُ حَلَالٌ صَيدُهُ؛ لَأَنَّ بِهِ قُوَّةُ دَفْعِ تَخْزِقُ، وَتُنْهِرُ الدَّمَ.

٧- الجَارِحَةُ مِنْ سِبَاعِ البَهَائِمِ أَو جَوَارِحِ الطَّيرِ، فَيَجُوزُ الصَّيدُ بِسِبَاعِ البَهَائِم الَّتِي تَصيدُ بِنَابِهَا وَجَوَارِحَ الطَّيرَ الَّتِي تَصِيدُ بِمَخْلَبِهَا، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُواْ مِمَّاۤ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ

عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤]. وَمِثَالُ سِبَاعِ البَهَائِمِ: الكَلْبُ، الفَهْدُ، النَّمِرُ. وَمِثَالُ جَوَارِحِ الطّيرِ: الصَّفْرُ، البَازِ، الشَّاهِين.

شُرُوطُ الاصْطِيَاد بِسِبَاعِ البَهَائِمِ وَجَوَارِحِ الطّيرِ:

يُشْتَرَطُ فِي الاصْطِيَادِ بِسِبَاعِ البِّهَائِمِ وَجَوَارِحِ الطَّيرِ أَنْ تَكُونَ مُعَلَّمَةً، أي: أَنَّهَا تُعَلَّمُ آدَابِ أَخْذِ الصَّيدِ؛ وَذَلِكَ بِأَنْ تَتَّصِفَ بِالصَّفَاتِ التَّالِيَةِ:

١ - أَنْ تَقْصِدَ إِلَى الحَيَوَانِ الَّذِي يُرَادُ صَيدُهُ إِذَا أُرْسِلَتْ إِلَيهِ، وَلَا تَقْصِد شَيئًا

عرب. ٢- أَنْ تَنْزِجِرَ إِذَا زُجِرَتْ، فَتَتَوَقَّفَ إِذَا اسْتَوقَفَهَا صَاحِبُهَا. وَهَـذَانِ السَّرْطَانِ مُعْتَبَرَانِ فِي الكَلْبِ خَاصَّةً؛ لَأَنَّ الفَهْدَ لَا يَكَادُ يُجِيبُ دَاعِيًا، وَإِنْ اعْتُبِرَ مُتَعَلِّمًا. مُعْتَبَرَانِ فِي الكَلْبِ خَاصَّةً؛ لَأَنَّ الفَهْدَ لَا يَكَادُ يُجِيبُ دَاعِيًا، وَإِنْ اعْتُبِرَ مُتَعَلِّمًا. أَمَّا الطَّيرُ: فَتَعْلِيمُهَا يُعْتَبُرُ بِأَمْرَين كَذَلِكَ: أَنْ تَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَتْ، وَأَنْ تَرْجِعَ

إذَا دُعِيَتْ.

٣- أَلَّا تَأْكُلَ شَيئًا مِن الصَّيدِ إِذَا قَتَلَتْهُ، قَبْلَ أَنْ تَصِلَ بِهِ إِلَى صَاحِبِهَا الَّذِي

وَالأَصْلُ فِي اعْتِبَارِ هَذِهِ الشُّرُوط قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ۖ وَمَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (١٦٨)، ومسلم برقم (١٩٢٩). والمِعْرَاض: سهم بِلَا ريش ولا نصل، وَإِنَّمَا يصيب بعرضه دون حده. وخزق السهم الرمية: طعنها ونفذ فِيهَا.



عَلَمْتُ مِينَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمْكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا آمَسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴿ [المائدة: ٤].

وَحَدِيثُ عَدِي ابْنِ حَاتِم وَ النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ الكَلْبَ المُعَلَّمَ، وَسَمَّيتَ، فَأَمْسَكَ، وقَتَلَ، فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلَ، فَإِنَّا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ (١).

التَّسْمِيَةُ عِنْدَ رَمْي الصَّيدِ:

وَمِنَ الشُرُوطِ أَيضًا: التَّسْمِيَةُ عِنْدَ رَمْيِ الصَّيدِ أُو إِرْسَالِ الجَارِحَةِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكُلُواْ مِنَا أَمَسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذَكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤]، وَلِحَدِيثِ عَدِيِّ بِنِ حَاتِم وَلِثُكُواْ مِنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُم وَاذَكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ... وَإِنْ رَمَيْتُ بِنِ حَاتِم وَلِثُكُ مَرْفُوعًا: ﴿ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ... وَإِنْ رَمَيْتُ سَهْمَكَ فَاذْكُر اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ... وَإِنْ رَمَيْتُ سَهْمَكَ فَاذْكُر اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ التَّسْمِيةَ سَهْوًا حَلَّ الصَّيد. وَاللهُ أَعْلَمُ.

حُكْمُ إِدْرَاكِ الصَّيد حَيًّا:

إذَا أَدْرَكَ الصَّائِدُ الصَّيدَ وَفِيهِ حَيَاة مُسْتَقِرَّة، فَإِنَّهُ يَجِبُ ذَكَاتُهُ، وَلَا يَحِلُّ بِدُونِهَا، أَمَّا إِذَا أَدْرَكَهُ وَلَا حَيَاةَ فِيهِ مُسْتَقِرَّة، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَكْلُهُ بِدُونِ ذَكَاةٍ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ برقم (٥٤٨٣)، ومسلم برقم (١٩٢٩)-٣.

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (١٩٢٩)-٦.

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ تخريجه في ص (٤١٢).

## رابع عشر: كِتَابِ القَضَاءِ والشِّهَادَات

ويَشْتَمِل عَلَى بابين:

## الْبَابُ الْأُوِّلِ: فِي الْقَضَاء

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسْأَلَةَ الأُولَى: فِي تَعْرِيفُ القَضَاءِ، وحكمه، وأدلةٌ مَشْرُوعِيَّته:

١ - تَعْرِيفُهُ: القَضَاءُ فِي اللَّغَةِ: الحُكْمُ وَالفَصْلُ. وَإِحْكَامُ الشَّيءِ وَالفَرَاغِ مِنْهُ،
 يُقَالَ: قَضَى يقضِي قَضَاءً إِذَا حَكَمَ وَفَصَلَ.

وَفِي الاصْطِلَاحِ: تَبْيِينُ الحُكْم الشَّرْعِيِّ، وَالإِلْزَامُ بِهِ، وَفَصْلُ الخُصُومَاتِ، وَقَطْع المُنَازَعَاتِ.

وَسُمِّيَ القَضَاءُ حُكْمًا لِمَا فِيهِ مِنْ مَنْعِ الظَّالِمِ، مَأْخُوذٌ مِنْ الْحِكْمَةِ الَّتِي تُوجِبُ وَسُمِّي القَضَاءُ حُكْمَةِ الَّتِي تُوجِبُ وَضْع الشَّيءِ فِي مَوضِعِهِ.

٧- حُكْمُهُ وَالْحِكْمَةُ مِنْهُ: القَضَاءُ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي سَقَطَ الْإِثْمُ عَن البَاقِينَ، وَإِن امْتَنَعَ كُلُّ الصَّالِحِينَ عَنْهُ أَثِمُ وا؛ لأَنَّ أَمْرَ النَّاس لَا يَسْتَقِيمُ بِدُونِهِ، وَهُوَ مِن القُرَبِ العَظِيمَةِ، فَفِيهِ نُصْرَةُ المَظْلُومِ، وَإِقَامَةُ الحُدُودِ، يَسْتَقِيمُ بِدُونِهِ، وَهُو مِن القُربِ العَظِيمَةِ، فَفِيهِ نُصْرَةُ المَظْلُومِ، وَإِقَامَةُ الحُدُودِ، وَإِعْطَاءُ كُلِّ مُسْتَحِقً حَقَّهُ، وَالإصلاحُ بَينَ النَّاسِ، وَقَطْعُ المُخَاصَمَاتِ وَالمُنَازَعَاتِ؛ لِيَسْتَتِبَّ الأَمْنُ، وَيَقِلَّ الفَسَاد.

لِذَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَام تَعْيِينُ القُضَاةِ حَسَبَ مَا تَقْتَضِيهِ الحَاجَةُ وَالمَصْلَحَةُ، لِذَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَام تَعْيِينُ القُضَاةِ حَسَبَ مَا تَقْتَضِيهِ الحَاجَةُ وَالمَصْلَحَةُ، لِئَلَّا تَضِيعَ الحُقُوقُ وَيَعُمَّ الظُّلْمُ، وَفِيهِ فَضِيلَةٌ عَظِيمٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ لِمَنْ دَخَلَ فِيهِ وَلَمْ يُؤدِّ حَقَّهُ وَلَمْ يَكُن وَقَامَ بِحَقِّهِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ، وَفِيهِ إِثْمٌ عَظِيمٌ لِمَنْ دَخَلَ فِيهِ وَلَمْ يُؤدِّ حَقَّهُ وَلَمْ يَكُن مِنْ أَهْلِهِ.

٣- أُدِلَّةُ مَشْرُ وعِيَّته: الْأَصْلُ فِيهِ الكِتَاب، وَالسُّنَّة، وَالْإِجْمَاع.

فَدَلِيلُ مَشْرُ وعِيَّتِهِ مِن الكِتَابِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِ ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّ ﴾ [ص: ٢٦].

وَعَمْ بِينَ السُّنَّةِ قَولُهُ عَلَيْهِ: « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَضَابَ فَلَهُ أَجْرٌ »(١).

وَقَدْ تَوَلَّى النَّبِيُّ عَيْقِةٍ مَنْصِبَ القَضَاءِ، وَنَصَّبَ القُضَاةَ، وَكَـذَلِكَ فَعَـلَ أَصْحَابه مِنْ بَعْدِهِ وَالسَّلَفُ الصَّالِحُ.

رَّا الْإِجْمَاعُ: فَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ نَصْبِ القُضَاةِ، وَالحُكْمِ بَينَ النَّاسِ.

#### المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: شُرُوط القَّاضِي:

يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَتَوَلَّى القَضَاء الشُّرُوطُ الآتِيَة:

١ - أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا؛ لَأَنَّ الإِسْلَامَ شَرْطٌ لِلْعَدَالَةِ، وَالكَافِرُ لَيسَ بِعَدْلٍ، كَمَا أَنَّ تَوَلِّي الكَافِر القَضَاءَ رِفْعَةٌ لَهُ، وَالمَطْلُوبُ إِذْ لَالهُ.

٢- أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا -أَي: بَالِغًا عَاقِلًا-؛ لأَنَّ الصَّبِيَّ وَالمَجْنُونَ غَير مُكَلَّفَ ينِ،
 وَتَحْتَ وِلَايَةِ غَيرهِمَا.

٣- الْحُرِّيَّةُ؛ لَأَنَّ الرَّقِيقَ مَشْغُولُ بِحُقُوقِ سَيِّدِهِ وَلَيسَ لَـهُ وِلَايَـةٌ، فَلَـيسَ أَهْـلًا لِلْقَضَاءِ، كَالْمَرْأَةِ.

كُورَةُ؟ فَلَا تَتَوَلَّى الْمَرْأَةُ القَضَاءَ؛ لِأَنَّهَا لَيسَتْ مِنْ أَهْلِ الوِلَايَةِ، قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ اللَّهُ الْمَرْأَةُ النَّبِيُ عَلِيهِ : «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً "٢).

بِي سِي مَا الْعَدَالَةُ؛ فَلَا يُولَّى الفَاسِق؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ اللهِ عَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ فَعَدَمُ قُبُولِ حُكْمِهِ مِنْ بَابِ بَنَا إِفَا كَانَ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ، فَعَدَمُ قُبُولِ حُكْمِهِ مِنْ بَابِ أَولَى.

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ: رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٧٣٥٢)، ومسلم برقم (١٧١٦).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٤٤٢٥).

٦ - السَّلَامَةُ مِن العَاهَاتِ المُزْمِنَةِ كَالصَّمَمِ وَالعَمَى وَالخَرَسِ، لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّن مَعَ هَذِهِ العَاهَاتِ مِن الفَصْل بَينَ الخُصُوم، وَفِي اشْتِرَاطِ البَصَرِ نَظَرٌ.

٧- أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي وُلِّيَ لِلْقَضَاءِ بِهَا وَلَو فِي مَذْهَبِهِ الَّذِي يُقَلِّدُ فِيهِ إِمَامًا مِن الأَئِمَّةِ.

المَسْأَلَةَ الثَّالِثَةِ: آداب القَّاضِي وأخلاقه، وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَمَا لا ينبغي:

١ - يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ القَاضِي قَوِيًّا ذَا هَيبَةٍ مِنْ غَير تَكَبُّرٍ وَلَا عُنْفٍ، لَيِّنًا مِنْ غَيـر ضَعْفٍ؛ لِئَلَّا يَطْمَع القَوِيُّ فِي بَاطِلِهِ، وَيَيئَسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِهِ.

٢- أَنْ يَكُونَ حَلِيمًا مُتَأَنِّيًا؛ لِئَلَّا يَغْضَب مِنْ كَلَامِ الخَصْمِ فَيَمْنَعُهُ الحُكْم.

٣- أَنْ يَكُونَ ذَا فِطْنَةٍ وَيَقَظَةٍ، لَا يُؤْتَى مِنْ غَفْلَةٍ وَلَا يُخْدَعُ لِغِرَّةٍ.

٤ - يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ القَاضِي عَفِيفًا وَرِعًا، نَزِيهًا عَمَّا حَرَّم اللهُ.

٥ - أَنْ يَكُونَ قَنُوعًا صَدُوقًا، ذَا رَأْي وَمَشُورَةٍ.

قَالَ عَلِيٌ حَمِيْكَ : «لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ ؛ عَفِيفٌ، حَلِيمٌ، عَالِمٌ بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، يَسْتَشِيرُ ذَوِي الْأَلْبَابِ، لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» (١).

٦- يَحْرُمُ عَلَى القَاضِي أَنْ يُسَارَّ أَحَدَ الخَصْمَينِ، أَو يُحَابِي أَحَدَهُمَا، أَو يُلَقِّنهُ
 حُجَّتهُ، أو يُعَلِّمهُ كَيفَ يَدَّعِى.

٧- يَحْرُمُ عَلَى القَاضِي أَنْ يَقْضِي وَهُ وَ غَضْبَانُ غَضَبًا شَدِيدًا؛ لِقَولِهِ عَلَى الْاَقْضِي وَهُ وَ غَضْبَانُ عَلَى الْغَضَبِ كُلُّ مَا يُشَوِّشُ عَلَى يَقْضِي حَاكِمٌ بَينَ اثْنَينِ وَهُوَ غَضْبَان "(٢). وَيُقَاسُ عَلَى الْغَضَبِ كُلُّ مَا يُشَوِّشُ عَلَى الْفِحْدِ مِنْ المُشْكِلَاتِ وَالهُمُومِ، وَالجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالتَّعَبِ، وَالْمَرَضِ وَغَيرِهَا.

٨- يَحْرُمُ عَلَى القَاضِي قُبُولُ الرِّشْوَة؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرةَ وَلِينَ ، قَالَ: قَالَ

٢) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٧١٥٨)، ومسلم برقم (١٧١٧).

<sup>(</sup>١)انظر: المغني لابن قدامة (١٤/١٧). وقال الألباني: لم أره لعلي، وأخرج البيهقي (١١٠/١٠) نحوه عن عمر بن عبد العزيز، انظر إرواء الغليل (٨/ ٢٣٩).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ »(١)؛ فَالرِّشْوَةِ تَمْنَعُهُ مِن الحُكْمِ بِالحَقِّ لِصَاحِبِهِ أَو تَجْعَلُهُ يَحْكُمُ بِالبَاطِل لِلْمُبْطِل، وَكِلَاهُمَا شَرُّ عَظِيمٌ.

٩- يَحْرُمُ عَلَى القَاضِي قُبُولُ الهَدَايَا مِن الخَصْمَينِ أَو مِنْ أَحَدِهِمَا، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَادَة بِمُهَادَاتِهِ قَبْلَ القَضَاءِ فَلَا بَأْسَ، بِشَرْط أَلَّا يَكُون لِهَذَا المُهْدِيِّ كَانَتْ لَهُ عَادَة بِمُهَادَاتِهِ قَبْلَ القَضَاءِ فَلَا بَأْسَ، بِشَرْط أَلَّا يَكُون لِهَذَا المُهْدِيِّ خُصُومَةٌ يَحْكُمُ لَهُ فِيهَا. وَلَو تَورَّعَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَكَانَ أَفْضَلَ لَهُ. فَالقَاضِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُنَزِّهَ نَفْسَهُ عَنْ جَمِيعِ مَا يُؤثِّرُ فِي قَضَائِهِ وَسُمْعَتِهِ، حَتَّى البَيع وَالشِّرَاء لَا يَنْبغي لَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي بِنَفْسِهِ مِمَّنْ يَعْرِفهُ، خَشْيَةَ المُحَابَاةِ؛ فَإِنَّ المُحَابَاة فِي يَنْبغي لَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي بِنَفْسِهِ مِمَّنْ يَعْرِفهُ، خَشْيَةَ المُحَابَاةِ؛ فَإِنَّ المُحَابَاة فِي البَيع وَالشِّرَاء كِالهَدِيَّةِ. وَإِنَّمَا يَتَعَاطَى البَيعَ وَالشِّرَاء بِوكِيلِ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ لَهُ.

١٠ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ لِنَفْسِهِ وَلَا لِقَرَابَتِهِ، مِّمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَـهُ،
 وَلَا يَحْكُمُ عَلَى عَدُوِّهِ، لِقِيَامِ التُّهْمَة فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ.

١١ - لَا يَحْكُم القَاضِي بِعِلْمِهِ؛ لَأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى تُهْمَتِهِ.

١٢ - يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَ كَاتِبًا يَكْتُبُ لَهُ الوَقَائِعَ، وَغَيرهُ مِمَّنْ يَحْتَاجُهُ لِمُسَاعَدَتِهِ، كَالْحَاجِبِ وَالمُزَكِّي وَالمُتَرْجِمِ وَغَيرِهِمْ، لِكَثْرَةِ انْشِغَالِهِ بِأُمُورِ النَّاسِ فَيَحْتَاجُ مَنْ يُسَاعِدُهُ.

١٣ - يَتَعَيَّنُ عَلَى القَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ اجْتَهَدَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ اجْتَهَدَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ اجْتَهَدَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ فَعَلَيهِ أَنْ يَسْتَفْتِيَ فِي ذَلِكَ فَيَأْخُذ بِفَتْوَى المُفْتِي.

١٤ - يَجِبُ عَلَى القَاضِي العَدْلُ بَينَ الخَصْمَينِ فِي كُلِّ شَيءٍ، كَتَبَ عُمَـرُ وَيَنْكَ إِلَى أَبِي مُوسَى وَعِنْكَ : «وَاسِ بَينَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ، وَمَجْلِسِكَ، وَعَـدْلِكَ؛ حَتَّى لَا يَيْتَسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ، وَلَا يَطْمَع الشَّرِيفُ فِي حَيفِكِ» (٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التَّرُمِذِيِّ برقم (١٣٣٦) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم (٢٣١٣)، وصححه الألباني (صحيح سنن التَّر مِذِيِّ برقم ١٠٧٣).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الدارقطني (١٢٥) وهو صحيح، انظر: إرواء الغليل (٨/ ٢٤١).

#### المَسْأَلَمَّ الرَّابِعَمَّ: طَرِيقَ الحكمِ وصفته:

يَتَوَصَّلُ القَاضِي إِلَى الحُكْمِ فِي قَضِيَّةٍ مَا بِاتِّبَاعِ الخُطُوَاتِ التَّالِيَةِ: - إِذَا حَضَرَ عِنْدَهُ الخِصْمَانِ أَجْلَسَهُمَا بَينَ يَدَيهِ، وَسَأَلَهُمَا: أَيُّكُمَا المُدَّعِي؟ أَو يَسْكُتُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ المُدَّعِي فَيَسْتَمِعُ دَعْوَاهُ.

- فَإِنْ جَاءَت الدَّعْوَى عَلَى الوَجْهِ الصَّحِيح، سَأَلَ القَاضِي المُدَّعَى عَلَيهِ عَنْ مَوقِفِهِ حِيَالَهَا، فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا قَضَى عَلَيهِ، وَإِنْ أَنْكَرَ طَالَبَ المُدَّعِي بالبِّيِّنَةِ.

- فَإِنْ كَانَتْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَة طَالَبَهُ بِإِحْـضَارِها، وَاسْـتَمَعَ شَـهَادَتَهَا، وَحَكَـمَ بِهَـا بشُرُوطِهَا، وَلَا يَحْكُمُ بعِلْمِهِ.

- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ أَعْلَمَهُ القَاضِي أَنَّ لَهُ الْيَمِينِ عَلَى خَصْمِهِ ؛ لِقَولِهِ

عَيْكِ لِلْحَضْرَمِيِّ الَّذِي ادَّعَى أَرْضًا غَلَبَهُ عَلَيهَا الْكِنْدِيّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ»، قَالَ: لَا. قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ» (١٠)، وَلِقَولِهِ عَيَّكِيَّ: « البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى

- فَإِنْ قَبِلَ المُدَّعِي يَمِينَ المُدَّعَى عَلَيهِ، حَلَّفَهُ القَاضِي وَخَلَّى سَبِيلَهُ؛ لَأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَة الذِّمَّةِ.

-- فَإِنْ نَكَلَ المُدَّعَى عَلَيهِ عَن الْيَمِينِ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، قَضَى عَلَيهِ الحَاكِمُ بِالنُّكُولِ، فَالنُّكُولُ -يَعْنِي: الامْتِنَاعُ- قَرَينَةٌ ظَاهِرَةٌ دَالَّةٌ عَلَى صِدْقِ المُدَّعِي، وَقَدْ

حَكَمَ بِالنُّكُولِ عُثْمَانُ وَيَنْفُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الْيَمِينَ تُرَدُّ عَلَى المُدَّعِي إِذَا نَكَلَ المُدَّعَى عَلَيهِ، فَيَحْلِفُ، وَيَسْتَحِقُّ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا قَوِيَ جَانِبُهُ.

- فَإِذَا حَلَفَ المُدَّعَى عَلَيهِ وَخَلَّى الحَاكِمُ سَبِيلَهُ، فَأَحْضَرَ المُدَّعِي بَينَة بَعْدَ ذَلِكَ خُكِمَ لَهُ بِهَا؛ لأَنَّ يَمِينَ المُنْكِرِ لَا تُزِيلُ الْحَقَّ، وَإِنَّمَا هِيَ مُزِيلَةٌ لِلْخُصُومَةِ.

(م٢٧- الفقه الميسر)

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في الباب الذي بَعْدَ هذا (انظر ص٤٢٣).

# الْبَابُ الثَّانِي: فِي الشِّهَادَاتَ

وَفِيهِ مَسَائِل:

المَسألَةِ الأولَى: فِي تَعْرِيمُها ، وحُكْمِهَا ، وأَدلتها:

١ - تَعْرِيفها: الشَّهَادَةُ فِي اللَّغَةِ: هِيَ الخَبَرُ القَاطِعُ، مُشْتَقَّةٌ مِن المُشَاهَدَةِ؛ لأَنَّ الشَّاهِدَ يُخْبِرُ عَمَّا شَاهَدَهُ وَعَايَنَهُ.

وَالْمُرَادُ بِهَا عِنْدَ الفُقَهَاءِ: الإِخْبَارُ بِحَقِّ لِلْغَيرِ عَلَى الغَيرِ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ. أو: هِيَ الإِخْبَارُ بِمَا عَلِمَهُ الشَّاهِدُ بِلَفْظٍ خَاصِّ، وَهُوَ: أَشْهَدُ أَو شَهِدتُ، أَو مَا قُه مُ مَقَامَهُمَا.

يقومَ مهامهما.

٧ - حُكْمُهَا: تَحَمُّل الشَّهَادَة فِي غَير حَقِّ اللهِ تَعَالَى - يَعْنِي فِي حَقِّ الآدَمِيِّينَ - وَحُكْمُهَا: تَحَمُّل الشَّهَادَة فِي غَير حَقِّ اللهِ تَعَالَى - يَعْنِي فِي حَقِّ الآدَمِيِّينَ فَرُضُ عَلَى الكِفَايَةِ، إِذَا وُجِدَ مَنْ يَقُومُ بِذَلِكَ كَفَى عَنِ الآخَرِينَ لِحُصُولِ الغَرَضِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا مَنْ يَكْفِي تَعَيَّنَ عَليهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَأْبُ ٱلشَّهَدَآءُ النَّهُ مَنْ يَكُفِي تَعَيَّنَ عَليهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَأْبُ ٱلشَّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواً ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٨٢].

وَيُشْتَرَطُّ لِوُجُوبِ تَحَمُّلِهَا وَأَدَائِهَا: انْتِفَاءُ الضَّرَرِ عَن الشَّاهِدِ، فَإِنْ كَانَ يَلْحَقُهُ مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ فِي عِرْضِهِ أَو مَالِهِ أَو نَفْسِهِ أَو أَهْلِهِ، فَلَا يَجِبُ عَلَيهِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١).

٣- أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا: دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الشَّهَادَةِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الحاكم (٢/ ٥٧-٥٨) وصححه، ووافقه الذهبي. والبيهقي (٦/ ٦٩-٧٠) وصححه الألباني (الصحيحة رقم ٢٥٠).

أَمَّا الْكِتَابُ فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَ لَهُ إِذَا مَا دُعُواً ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٨٢]، وقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُتُمُوا لَهُ مَا الْحَدَةُ لِللَّهِ ﴾ [الطَّكَاق: ٢]. وقَولُه تُعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَ كَذَةً وَلَهُ مَا الْمَثَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ هَا اللَّهُ هَا اللَّهُ هَا اللَّهُ مَا اللَّهُ هَا اللَّهُ اللّ

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَشْهِ دُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُو ﴾ [الطَّلَاق: ٢] . وقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَ انِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ﴾ [الْبَقَرُة: ٢٨٢].

وَمِنَ السَّنَّة: حَدِيث ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَعَلِيْهُ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَحَدِيثُ ابْن عَبَّاس ﴿ النَّبِيَّ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ » (٢).

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا؛ لِإِثْبَاتِ الحُقُوقِ، وَلِأَنَّ الحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيهَا.

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: شُرُوطِ الشاهدِ الَّذِي تقبل شهادته:

يُشْتَرَطُ فِيمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ الشُّرُوطُ التَّالِيَة:

١- الْإِسْلَامُ: فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الكَافِرِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو ﴾ [الطَّلاق: ٢]. وقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ﴾ [الْبقَرُة: ٢٨٢] والكَافِرُ لَيسَ بِعَدْلٍ وَلَا مَرْضِيِّ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ فِي حَالِ الوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ لِعَدْلٍ وَلَا مَرْضِيِّ، وَذُلِكَ إِذَا لَمْ يُوجِدْ غَيرِهِم؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ ا

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ فِي قَولِهِ: ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾: مِنْ غَير

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيّ برقم (٦٦٧٦)، ومسلم برقم (١٣٨)-٢٢١، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التَّرْمِذِيّ برقم (١٣٤١)، وصححه الألباني من حديث عمرو بن شعيب بلفظ: «والْيَمِين علىٰ المدعىٰ عليه» (صحيح سنن التَّرْمِذِيّ برقم ١٠٧٨).

المُسْلِمِينَ، يَعْنِي أَهْلِ الكِتَابِ(١).

٢- البُلُوعُ وَالعَقْلُ: فَلَا شَهَادَةَ لِصَغِيرٍ وَإِن اتَّصَفَ بِالعَدَالَةِ، لِأَنَّهُ غَير كَامِلِ العَقْلِ، فَهُو نَاقِصُ الأَهْلِيَّةِ. لَكِنْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْضِ فِي العَدُورَ خَاصَّةً، وَبِخَاصَّةٍ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمْ إِذَا اتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ. وَكَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الجُرُوحِ خَاصَّةً، وَبِخَاصَّةٍ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمْ إِذَا اتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ. وَكَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ المَحْنُونَ وَالمَعْتُوهُ وَالسَّكْرَان؛ لَأَنَّ شَهَادَتَهُمْ لَا تُفِيدُ اليَقِينِ اللَّذِي يُحْكُمُ بِمُقْتَضَاهُ.
 بِمُقْتَضَاهُ.

سه وَلَو فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ؛ وَإِنَّمَا شَهَادَةُ الأَخْرَس، وَلَو فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ؛ وَإِنَّمَا قُبِلَتْ إِشَارَتُهُ فِي الأَحْكَامِ الخَاصَّةِ بِهِ لِلضَّرُورَةِ. لَكِنْ لَو أَدَّى الشَّهَادَةَ بِخَطِّهِ كِتَابَةً قُبِلَتْ؛ لِدِلَالَةِ الخَطَّ عَلَى الأَلْفَاظِ.

٤- الجَفْظُ وَالضَّبْطُ وَاليَقَظَةُ: فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ المُغَفَّلِ وَالمَعْرُوفِ بِكَثْرَةِ الخَطَإِ وَالسَّهْوِ؛ لِعَدَمِ حُصُولِ الثَّقَةِ بِقَولِهِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ غَلَطِهِ، لَكِنْ تُقْبَلُ مِمَّنْ يَقِلُ مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ.

٥- العَدَالَةُ: فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الفَاسِقِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَشْمِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِّنكُو ﴾ [الطَّلَاق: ٢]، وَالعَدْلُ: هُوَ المُسْتَقِيمُ فِي دِينِهِ، الَّذِي لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ، ذُو المُرُوءَةِ، المُؤَدِّي لِلْوَاجِبَاتِ وَالمُسْتَحَبَّاتِ، المُجْتَنِبِ لِلْمُحَرَّمَاتِ وَالمَكْرُوهَاتِ.

## المَسْأَلَةِ الثَّالِثةِ: الأحْكَامِ المتعلقةِ بالشَّهَادَة:

١ - يَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ أَنْ يَكُونَ عَلَى عِلْم بِمَا يِشْهَدُ بِهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا يَشْهَدُ بِهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا لَا يَعْلَم، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّر وَكَلاَ نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦].
 وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٦] أي: عَلَى بَصِيرَةٍ
 وَعِلْم.

وَالْعِلْمُ يَحْصُلُ بِالسَّمَاعِ أَو بِالرُّؤيّةِ أَو بِالشُّهْرَةِ وَالاسْتِفَاضَةِ فِيمَا لَا يَحْصُلُ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٢١١).

بِهَا غَالِبًا كَالنَّسَبِ وَالمَوتِ.

٢- لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَب لِابْنِهِ وَلا العَكْس؛ لِحُصُولِ التَّهْمَة، وَكَذَلِكَ أَحَدُ الزَّوجَينِ لِصَاحِبِهِ. وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيهِمْ، فَلَو شَهِدَ عَلَى أَبِيهِ أَو ابْنِهِ أَو زُوجَتِهُ أَو شَهِدَ عَلَى أَبِيهِ أَو ابْنِهِ أَو زُوجَتِهُ أَو شَهِدَ عَلَى أَبِيهِ أَو ابْنِهِ أَو زُوجَتِهُ أَو شَهِدَ عَلَيهِ قُبِلَتْ؛ لِعَدَمِ التَّهْمَةِ فِي ذَلِكَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَثَانَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَثَانَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللّ

[النساء: ١٣٥]

٣- لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ، وَلَا مَنْ يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا بِهَا، أَو يَـدْفَعُ بِهَا ضَرَرًا عَنْ نَفْسِهِ، أَمَّا العَدَاوَةُ فِي الدِّينِ فَلَا تَمْنَعُ قُبُول الشَّهَادَةِ، فَتُقْبَـلُ شَـهَادَةُ الْمُسْلِم عَلَى الكَّافِرِ، وَالسُّنِّيِّ عَلَى المُبْتَدِع.
 الْمُسْلِم عَلَى الكَافِرِ، وَالسُّنِّيِّ عَلَى المُبْتَدِع.

٤- يَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِالحَقِّ وَلَو عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيهِ وَلَا تَجُوزُ المُحَابَاةُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى المُحَابَاةُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِللَّهِ وَلَوْ عَلَى المُحَابَاةُ، قَالَ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَتُ السَّهَادَةُ عَلَى الْفُيسِكُمُ أَو الوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: ١٣٥] أي: وَإِنْ كَانَتْ السَّهَادَةُ عَلَى النَّهَا وَلَا عَلَيهِمْ . وَالدَيكَ وَقَرَابَتِكَ، فَلَا تُراعِهِمْ فِيهَا، بَلْ اشْهَدْ بِالحَقِّ وَإِنْ عَادَ ضَرَرُهَا عَلَيهِمْ .

٥- تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ؛ لَأَنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ تَعَذُّرِ شُهُود الْأَصْلِ لِمَرَضٍ أَو مَوتٍ أَو غَيرِهِمَا، مَعَ ثُبُوتِ عَدَالَةِ شَاهِدِ الْأَصْلِ وَالفَرْعِ مَعًا.

٦- لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الزُّورِ، وَهُو الكَذِبُ، وَهِيَ مِنَ الكَبَائِرِ لِقَولِهِ تَعَالَى:
 ﴿ فَا جَكَنِبُوا ٱلرِّجْسِ مِنَ ٱلْأَوْثَنِ وَاجْتَنِبُواْ فَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠].

وَقُولِهِ عَلَيْ : ﴿ أَلَا أُنبَّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ﴿ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «الإشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُولُ الرُّورِ»، قَالَ: فَمَا بِاللَّهِ، وَعُقُولُ الرُّورِ»، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ ﴿ () ، وَلِأَنَّ فِيهَا رَفْعًا لِلْعَدْلِ وَتَحْقِيقًا لِلْجَورِ وَالظَّلْم.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيّ برقم (٢٦٥٣، ٢٦٥٤)، ومسلم برقم (٨٧).

٧- لَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَخْذُ الأُجْرَة عَلَى أَدَاءِ الشَّهَادَةِ، لَكِنْ لَو عَجَزَ عَن المَشْيِ إِلَى مَحَلِّ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَلَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ الرُّكُوبِ.

٨ - عَدَدُ الشَّهُودِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ المَشْهُودِ بِهِ: فَالزِّنَى وَاللِّوَاطَ لَا يُقْبَلُ فِيهِمَا أَقَلُ مِن أَرْبَعَةِ شُهُودٍ مِن الرِّجَالِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً ﴾.

[النور: ١٣]٠

أُمَّا بَقِيَّةُ الحُدُودِ كَالسَّرِقَةِ وَالقَذْفِ، وَكَذَلِكَ مَا لَيسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ، وَكَانَ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيهِ الرِّجَالِ فِي الغَالِبِ، كَالنَّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرُّجْعَةِ وَالظِّهَارِ وَكَانَ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيهِ الرِّجَالِ فِي الغَالِبِ، كَالنَّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالوَّجْعَةِ وَالظَّهَارِ وَلَا يُتَعَلِي وَالوَّكِالَةِ وَالوَصِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيُقْبَلُ فِيهَا شَاهِدَانِ مِن الرِّجَالِ. وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ؛ لِقُولِهِ تَعَالَى فِي الرُّجْعَة: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِن كُورٍ الشَّكُورِ وَالطَّلَاق: ٢]، فَيُقَاسُ عَلَيهِ سَائِرُ مَا ذُكِرَ، فَإِنَّهُ لَيسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالِ، فَأَشْبَهَ العُقُوبَات.

أَمَّا الْمَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ المَال، كَالبَيعِ وَالإِجَارَةِ وَالأَجَلِ وَالقَرْضِ وَالرَّهْنِ وَالوَدِيعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِن العُقُودِ المَالِيَّةِ، فَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الرَّجُلِنِ أَو الرَّجُلِ وَالمَرْأَتَينِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِمِن رِّجَالِكُمُ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ وَالمَرْأَتَينِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِمِن رِّجَالِكُمُ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ وَلَالمَ مُن رَّجَالِكُمُ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ وَرَجُلُ وَامْرَأَتَكَانِهِمِتَن رَّضَوْنَ مِن الشَّهَكَآءِ ﴾ [البَقَرُة: ٢٨٢].

وَيُقْبَلُ أَيضًا فِي الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَال شَهَادَةُ رَجُل وَاحِدٍ وَيَمِينُ المُدَّعَي لِقَضَاءِ النَّبِيِّ بِهَا.

أَمَّا مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيهِ الرِّجَالُ فِي الغَالِبِ كَعُيوبِ النِّسَاءِ المَسْتُورَةِ وَالثُّيُوبَةِ وَالبَّكَارَةِ وَالوِلَادَةِ وَالرَّضَاعِ وَاسْتِهْلَالِ المَولُودِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَتُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ، وَتَكْفِي امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ عَدْلَةٌ.

وَمَن ادَّعَى الفَقْرَ بَعْدَ أَنْ كَانَ غَنِيًّا، فَيُشْتَرَطُ لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ شَهَادَةُ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ؟ لِقُولِهِ عَلِيْهِ فِي حَدِيث قَبِيصَةَ بْنِ المُخَارِق فِيمَنْ تَحِلُّ لَهُ المَسْأَلَة: « وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ

فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ (١٠).

٩ لَا يُشْتَرَطُ فِي أَدَاء لَفْظِ الشَّهَادَةِ أَنْ يَقُولَ: (أَشْهَدُ) أَو (شَهِدْتُ)، بَلْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ قُولُهُ: رَأَيتُ كَذَا وَكَذَا، أَو سَمِعْتُ، أَو نَحْو ذَلِكَ؛ لِعَدَمِ وُرُودِ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ.
 عَلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ.

وَبَعْدُ، فَهَذَا مَا يَسَّر اللهُ -سُبْحَانَهُ - جَمْعهُ فِي هَذَا المُخْتَصَر، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ عِبَادَهُ المُؤمِنِينَ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِين، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (١٠٤٤). والحِجا: العقل.

## فهرس الموضوعات

| دِّمَة بِقَلَمِ مَعَالِي الشَّيخ: صَالِح بْن عَبد العزيز بن محمد آل الشَّيخ                       | مُقَ   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| لِّمَة الْأَمَّانَةُ العَامَّةُ لِلْمَجْمَعِ لِطِبَاعَةِ المُصْحَفِ الشَّرَيفِ<br>                | مُقَ   |  |  |
| طَّةُ العَمَلِطَّةُ العَمَلِ                                                                      | و<br>خ |  |  |
| هَجُ العَمَل فِي الكِتَابِ                                                                        |        |  |  |
| مُهيد                                                                                             | _      |  |  |
| أولاً: كتاب الطُّهَا رَة                                                                          |        |  |  |
| نابُ الأَوَّلُ: فِي أَحْكَام الطَّهَارَةِ وَالمِيَاهِ، وَفِيهِ عِدَّة مَسَائِل٢٢                  | البَ   |  |  |
| مَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي التَّغُرِيفِ بِالطَّهَارَة، وَبَيَانِ أَهَمِّيتِهَا، وَأَقْسَامِهَا٢٢    |        |  |  |
| مَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: المَاَّءُ الَّذِي تحصل به الطَّهَارَة٢٣                                   |        |  |  |
| مَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: المَاءُ إِذَا خَالَطته نَجَاسَة:                                          |        |  |  |
| مَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: المَاءُ إِذَا خَالَطَه طَاهِر: ٢٤                                         | الهَ   |  |  |
| مَسْأَلَةُ الخَامِسَة: حُكْمُ المَاء المُسْتَعْمَل فِي الطَّهَارَة: ٢٥                            | الهَ   |  |  |
| مَسْأَلَةُ السَّادِسَة: أَسآرُ الآدَمِيينَ وَبَهِيمَةُ الأَنْعَام:                                | الهَ   |  |  |
| ابُ الثَّانِي: فِي الآنية، وَفِيهِ عِدَّةُ مَسَائِل:٢٧                                            | البَ   |  |  |
| مَسْأَلَةُ الأُولَى: اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَغَيرِهِمَا فِي الطَّهَارَةِ: ٢٧ | المَ   |  |  |
| مَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: حُكْمُ اسْتِعْمَال الإِنَاءِ المُضَبَّب بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ: ٢٧       | الهَ   |  |  |
| مَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: آنِيَةُ الكُفَّارِ:                                                       | الهَ   |  |  |
| مَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: الطَّهَارَةُ فِي الآنِيَةِ المُتَّخَذَةِ مِنْ جُلُودِ المَيتَةِ: ٢٨       | الهَ   |  |  |
| ابُ الثَّالِثُ: فِي قَضَاءِ الحَاجَةِ وَآدَابِهَا، وَفِيهِ عِدَّةُ مَسَائِل: ٢٩                   | البَا  |  |  |
| مَسْأَلَةُ الأُولَى: الاسْتنْحَاءُ وَالاسْتحْمَارُ وَقَيَامُ أَحَدِهمَا مَقَامِ الآخَر: ٢٩        | المَ   |  |  |

الباب الحامس: فِي الوصوء، وفِيهِ مسائِل: ...... ٧٧ المَسْأَلَةُ الأُولَى: تَعْرِيفُهُ، وَحُكْمُهُ: ..... ٧٧ المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِهِ، وَعَلَى مَنْ يَجِبْ، وَمَتَى يَجِبْ؟ ..... ٣٧ .....

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَة: سُنَنُهُ:
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَة: فِي نَوَاقِضِهِ:
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَة: مَا يَجِبُ لَهُ الوُضُوء:
الْمَسْأَلَةُ الشَّامِنَة: مَا ستحب لَهُ الوُضُوء:

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَة: مَا ستحب لَهُ الوُضُوء:

| ٤٦  | المَسْأَلَةَ الرَّابِعَة: مدته:                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦  | المَسْأَلَةُ الخَامِسَة: مبطلاته:                                        |
| ٤٧  | المَسْأَلَةُ السَّادِسَة: ابتداء مدة المَسْح:                            |
| ٤٧  | المَسْأَلَةُ السَّابِعَة: المَسْح عَلَى الجبيّرة والعمامة وخُمر النساء:  |
| ٤٨  | البَابُ السَّابِعُ: فِي الغُسْلِ، وَفِيهِ مَسَائِل:                      |
| ٤٨  | المَسْأَلَةُ الأُولَى: معنى الغُسْل، وَحُكْمه، وَدَلِيله:                |
| ٥.  | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: فِي صِفَةِ الغُسْل وَكَيفِيَّته:               |
| ٥ ، | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: الأَغْسَالُ المُسْتَحَبَّة:                    |
| ٥١  | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: الأَحْكَام المترتبة عَلَى من وجب عليه الغُسْل: |
| ٥٢  | البَابُ الثَّامِنِ: فِي التَّيَمُّم، وَفِيهِ مَسَائِل:                   |
| 04  | المَسْأَلَةُ الأُولَى: حُكْمُ التَّيَمُّم ودليل مشروعيته:                |
| ٥٣  | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: شروط التَّيَمُّم، والأسباب المبيحة له:         |
| ٥٤  | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: مبطلات التَّيَمُّم:                            |
| 0 { | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: صفة التَّيَمُّم:                               |
| 00  | البَابُ التاسع: فِي النَّجَاسَاتِ وكيفية تطهيرها. وَفِيهِ مَسَائِل:      |
| 00  | المَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريف النَّجَاسَة، ونوعاها:                       |
| ٥٦  | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: الأشياء التي قام الدَّلِيل عَلَى نَجَاسَتِهَا: |
|     | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: كيفية تطهير النَّجَاسَة:                       |
|     | البَابُ العاشر: فِي الحَيضِ وَالنَّفَاسِ، وَفِيهِ مَسَائِل:              |
|     | المَسْأَلَةُ الأُولَى: بِدَايَةُ وَقَتُ الحَيضُ ونهايته:                 |
|     | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: أَقَلُّ مُدَّة الحَيض وَأَكْثَرها:             |
|     | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: غالب الحَيض:                                   |
| 09  | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةِ: مَا يحد م بالحيض و النفاس:                    |

#### ثانيًا: كتاب الصَّلاة

المَسْأَلَةُ السَّابِعَة: فِي دم الاستحاضة .....

|        | / i                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲     | المَسْأَلَةُ التاسعة: حُكْمُ تارك الصَّلَاة:                                |
| ۸۲     | البَابُ الخامس: فِي صَلاة التطوع، وَفِيهِ مَسَائِل:                         |
| ۸۳     | المَسْأَلَةُ الأُولَى: فضلها، والحكمة من مشروعيتها:                         |
| ۸۳     | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: فِي أقسامها:                                      |
|        | المَسْأَلَةُ التَّالِثَة: مَا تُسَنُّ لَهُ الجماعة من صَلَاة التطوع:        |
|        | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: فِي عدد الرواتب:                                  |
|        | المَسْأَلَةُ الخَامِسَة: حُكْمُ الوتر وفضله ووقته:                          |
|        | المَسْأَلَةُ السَّادِسَة: صفة الوتر وعدد ركعاته:                            |
|        |                                                                             |
|        | المَسْأَلَةُ السَّابِعَة: الأوقات المنهي عن النافلة فيها:                   |
|        | البَابُ السَّادِس: فِي سجود السهو والتلاوة والشكر، وَفِيهِ مَسَائِل:        |
| ۸۹     | المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي مشروعية سجود السهو وأسبابه:                      |
| ۸۹     | المَسْأَلَةُ التَّانِيَة: متى يجب؟                                          |
| 91     | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: متى يُسَنُّ؟                                      |
|        | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: موضعه وصفته:                                      |
|        | المَسْأَلَةُ الخَامِسَة: سجود التلاوة:                                      |
|        | المَسْأَلَةُ السَّادِسَة: سجود الشكر:                                       |
|        | البَابُ السَّابِع: فِي صَلَاة الجهاعة، وَفِيهِ مَسَائِل:                    |
|        |                                                                             |
|        | المَسْأَلَةُ الأُولَى: فضل صَلاة الجماعة وحكمها:                            |
| سلي مع | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: إِذَا دخل الرجل المسجد وقد صلى: هل يجب عليه أن يص |
| ۹٧     | الجماعة الصَّلَاة التي قد صلاها أولا؟                                       |
| ٩٧     | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: أقل مَا تنعقد به الجماعة:                         |
|        | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: بم تُدرك الجماعة؟                                 |
|        | المَسْأَلَةُ الخَامِسَة: من يعذر بترك الجماعة:                              |
|        |                                                                             |

| 111. | الأُولَى: حكمها ودليل ذلك:                           | المَسْأَلَةُ |
|------|------------------------------------------------------|--------------|
| ۱۱۲. | الثَّانِيَة: عَلَى من تجب؟                           | المَسْأَلَةُ |
| ١١٢. | الثَّالِثَة: وقتها:                                  | المَسْأَلَةُ |
|      | الرَّابِعَة: الخطبة:                                 |              |
|      | الخَامِسَة: فِي سنن الخطبة:                          |              |
|      | السَّادِسَة: مَا يحرم فعله فِي الجمعة:               |              |
| 118. | السَّابِعَة: بم تدرك الجمعة؟                         | المَسْأَلَةُ |
| ۱۱٤. | َ الثَّامِنَة: فِي نافلة الجمعة:                     | المَسْأَلَةُ |
| 110. | التاسعة: كيفية صَلاة الجمعة:                         | المَسْأَلَةُ |
| 110. | العاشرة: فِي سنن الجمعة:                             | المَسْأَلَةُ |
| ۱۱۷. | حادي عشر: فِي صَلَاة الخوف، وَفِيهِ مَسَائِل:        | البَابُ ال   |
| ۱۱۸. | أَ الْأُولَى: حكمها، ودليل مشروعيتها، وشروطها:       | المَسْأَلَةُ |
| ۱۱۸. | أَ الثَّانِيَة: كيفية صَلَاة الخوف:                  | المَسْأَلَةُ |
| 119. | ثَّانِي عشر: فِي صَلَاة العيدين، وَفِيهِ مَسَائِل:   | البَابُ ال   |
| 119. | ةُ الأُولَى: حكمها، ودليل ذلك:                       | المَسْأَلَةُ |
| 119. | ةُ الثَّانِيَة: شروطها:                              | المَسْأَلَةُ |
| ١٢٠. | ةُ الثَّالِثَة: المواضع التي تصلى فيها:              | المَسْأَلَةُ |
|      | ةُ الرَّابِعَة: وقتها:                               |              |
|      | ةُ الخَامِسَة: صفتها وما يقرأ فيها:                  |              |
|      | ةُ السَّادِسَة: موضع الخطبة:                         |              |
|      | ةُ السَّابِعَة: قضاء العيد:                          |              |
|      | ةُ الثَّامِنَة: سننها:                               |              |
| 177. | شَّالِث عشر: فِي صَلَاة الاستسقاء، وَفِيهِ مَسَائِل: | الكاث ال     |

| ٤٣١ | الفقه الميسر                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 177 | المَسْأَلَةُ الأُولَى: تَعْرِيفُهُا، وحكمها ودليل ذلك:                      |
| ۱۲۳ | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: سببها:                                            |
| ١٢٣ | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: وقتها وكيفيتها:                                   |
| ١٢٣ | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: الخروج إليها:                                     |
| ١٢٤ | المَسْأَلَةُ الخَامِسَة: الخطبة فيها:                                       |
| ١٢٤ | المَسْأَلَةُ السَّادِسَة: السنن التي ينبغي فعلها فيها:                      |
| 170 | البَابُ الرَّابِع عشر: فِي صَلَاة الكسوف، وَفِيهِ مَسَائِل:                 |
| 170 | المَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريف الكسوف، والحكمة منه:                           |
| 170 | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: حُكْمُ صَلاة الكسوف ودليلها:                      |
| 771 | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: وقتهاً:                                           |
| 771 | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: كيفيتها وما يقرأ فيها:                            |
| 177 | البَابُ الخامس عشر: فِي صَلَاة الجنازة وأَحْكَام الجنائر، وَفِيهِ مَسَائِل: |
| 177 | المَسْأَلَةُ الأُولَى: حُكْمُ غسل الميت وكيفيته:                            |
| ۱۲۸ | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: من يتولَّى الغُسْل:                               |
| 179 | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: حُكْمُ تكفينه وكيفيته:                            |
| ١٣. | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: الصَّلَاة عَلَى الميت، حكمها ودليل ذلك:           |
| ۱۳. | المَسْأَلَةُ الخَامِسَة: شروط الصَّلَاة عَلَى الميت وأركانها وسننها:        |
| ۱۳۱ | المَسْأَلَةُ السَّادِسَة: وقت الصَّلَاة عَلَى الميت وفضلها وكيفيتها:        |
| ۱۳۲ | المَسْأَلَةُ السَّابِعَة: حمل الجنازة والسير بها:                           |
| 145 | المَسْأَلَةُ الثَّامِنَة: دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه:                 |
| 140 | المَسْأَلَةُ التاسعة: التعزية، حكمها، وكيفيتها:                             |

## ثالثًا: كتاب الزكاة

البَابُ الأَوَّلُ: فِي مقدمات الزكاة، وَفِيهِ مَسَائِل: .....

| 187                            | المَسْأَلَةُ الأُولَى أَ فِي تعريف الزكاة:         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 187                            | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: حُكْمُ الزكاة ودليل ذلك: |
| 147                            | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: حُكْمُ من أنكرها:        |
| ١٣٨.,                          | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: حُكْمُ مانعها بخلان      |
| ، فيها الزكاة:                 | المَسْأَلَةُ الخَامِسَة: فِي الأموال التي تجب      |
| ب الزكاة، وعلى مَنْ تجب (شروط  | المَسْأَلَةُ السَّادِسَة: فِي الحكمة من إيجا       |
|                                | وجوبها):                                           |
| 1 £ Y                          | المَسْأَلَةُ السَّابِعَة: فِي أقسامها:             |
| 1 8 7                          | المَسْأَلَةُ الثَّامِنَة: زكاَّة الدَّيْن:         |
| فِيهِ مَسَائِل:فِيهِ مَسَائِل: | البَابُ الثَّانِيِ: فِي زكاة الذهب والفضة، وَ      |
| ة ذلك:                         | المَسْأَلَةُ الأُولَى: حُكْمُ الزكاة فيهما، وأدل   |
| ١٤٣                            | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَّة: مقدار ها:               |
| 1 8 4                          | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: شروطها:                  |
| ى والفضة- إلى الآخر:           | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: فِي ضم أحدهما -الذهب     |
| 1 & £                          | المَسْأَلَةُ الخَامِسَة: فِي زكاة الحُلِيّ:        |
| رة:٥٤١                         | المَسْأَلَةُ السَّادِسَة: فِي زكاة عُرُوضِ التجا   |
| ں، وَفِيهِ مَسَائِل: ١٤٦       | البَابُ الثَّالِث: فِي زكاة الخارج من الأرض        |
| 127                            | المَسْأَلَةُ الأُولَى: متى تجب؟ ودليل ذلك          |
|                                | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: شروطها:                  |
| ١٤٧                            | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: فِي مقدار الواجب:        |

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: فِي الخلطة فِي بهيمة الأنعام: .............. ١٥٣ البَابُ الخامس: فِي زكاة الفطر، ويقال لها: صدقة الفطر. وَفِيهِ مَسَائِل:..... ١٥٤ المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي حكمها ودليل ذلك: ................. ١٥٥ المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: شروطها وعلى من تجب: .................. ٥٥١

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: مقدار الواجب، ومِمَّ يخرج؟ ......١٥٦ المَسْأَلَةُ الخَامِسَة: فِي وقت وجوبها وإخراجها: ................ ١٥٦ البَابُ السَّادِس: فِي أهل الزكاة، وَفِيهِ مَسَائِل:......١٥٧ المَسْأَلَةُ الأُولَى: من هم أهل الزكاة؟ ودليل ذلك: ...... المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: فِي حد الَّذِين لا تدفع لهم الزكاة: ......١٥٧ المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عنـد تفريـق

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: فِي نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر:.... رابعًا: كتاب الصيام

البَابُ الأُوَّلُ: فِي مقدمات الصيام، وَفِيهِ مَسَائِل: المَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريف الصيام، وبيان أركانه: (م٢٨ ـ الفقه الميسر)

| 171     | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: حُكْمُ صيام رمضان ودليل ذلك:                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 177     | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: أقسام الصيام:                                    |
| 177     | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: فضلُ صيام شهر رمضان، والحكمة من مشروعية صومه:    |
|         | المَسْأَلَةُ الخَامِسَة: شروط وجوب صيام رمضان:                             |
| 178     | المَسْأَلَةُ السَّادِسَة: ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه:                    |
| 170     | المَسْأَلَةُ السَّابِعَة: وقت النية فِي الصوم وحكمها:                      |
| 170     | البَابُ الثَّانِي: فِي الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم، وفيه مسألتان: |
| 170     | المَسْأَلَةُ الأُولَى: الأعذار المبيحة للفطر فِي رمضان:                    |
| ۱٦٨     | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: مفطرات الصائم:                                   |
| ۱۷۱     | البَابُ الثَّالِثِ: مستحبات الصيام ومكروهاته، وفيه مسألتان:                |
| 1 🗸 1   | المَسْأَلَةُ الأُولَى: مستحبات الصيام:                                     |
| 177     | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: مكروهات الصيام:                                  |
| وَفِيهِ | البَابُ الرَّابِع: فِي القضاء، والصيام المستحب، وما يكره ويحرم من الصيام،  |
| ۱۷۳     | مَسَائِل:م                                                                 |
| ۱۷۳     | 1 "                                                                        |
| ۱۷٤     | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: الصيام المستحب:                                  |
|         | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: مَا يكره ويحرم من الصيام:                        |
|         | البَابُ الخامس: فِي الاعتكاف، وَفِيهِ مَسَائِل:                            |
| ۱۷۸     | لمَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريف الاعتكاف وحكمه:                                |
|         | لمَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: شروط الاعتكاف:                                    |
|         | لمَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف:         |
| ۱۸۱     | لمَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: مبطلات الاعتكاف:                                  |
| 1       | بطل الاعتكاف بما بل:                                                       |

### خامسًا: كتاب الحج

| ١٨٣ | البَابُ الأُوَّلُ: فِي مقدمات الحج، وَفِيهِ مَسَائِل:                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۳ | المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي تعريف الحج:                                          |
| ۱۸۳ | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: حُكُّمُ الحج وفضَّله:                                 |
| ۱۸۳ | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: هل يجب الحج فِي العمر أكثر من مرة؟                    |
| ۱۸٤ | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: شروط الحج:                                            |
| ۲۸۱ | المَسْأَلَةُ الخَامِسَة: حُكْمُ العمرة وأدلة ذلك:                               |
|     | المَسْأَلَةُ السَّادِسَة: مواقيت الحج والعمرة:                                  |
| ۱۸۷ | البَابُ الثَّانِي: فِي أركان، الحج وواجباته، وفيه مسألتان:                      |
| ۱۸۷ | المَسْأَلَةُ الأُولَى : فِي أركان الحج:                                         |
| ۱۸۸ | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: واجبات الحج:                                          |
| 119 | البَابُ الثَّالِث: فِي المحظورات والفدية والهدي، وَفِيهِ مَسَائِل:              |
| 119 | المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي محظورات الإحرام:                                     |
| 191 | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: فدية المحظورات:                                       |
| 197 | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: فِي الهدي وأَحْكَامه:                                 |
| 198 | البَابُ الرَّابِع: فِي صفة الحج والعمرة:                                        |
| 197 | البَابُ الخامس: فِي الأماكن التي تشرع زيارتها فِي المدينة، وَفِيهِ مَسَائِل: .  |
| 194 | المَسْأَلَةُ الأُولَى: زيّارة مسجد النّبي :                                     |
| 199 | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: زيارة قبره :                                          |
| ۲   | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها فِي المدينة النبوية: |
| ۲٠١ | البَابُ السَّادِس: فِي الأضحية، وَفِيهِ مَسَائِل:                               |
| ۲٠١ | المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها:.       |
|     | <del>"</del>                                                                    |

مسائل: .....

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: مسقطات الجهاد: .....

البَابُ الثَّانِي: فِي الأسرى والغنائم، وَفِيهِ مَسَائِل: ......... ٢١٤

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: تقسيم الغنيمة بين الغانمين:......٢١٥

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: مصرف الفيء: ......

البَابُ الثَّالِث: فِي الهدنة والذمة والأمان، وَفِيهِ مَسَائِل:........٢١٧

المَسْأَلَةُ الأُولَى: عقد الهدنة مع الكفار: ................ ٢١٧

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: عقد الذمة، ودفع الجزية: ................ ٢١٨

المَسْأَلَةُ الأُولَى: تَعْرِيفُهُ، وفضله، والحكمة منه، وحكمه، ومتى يتعين؟ ...

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: شروط الجهاد: .....

| ٤٣٧         | الفقه الميسر                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 719         | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: عقد الأمان:               |
| ، المعاملات | سابعًا: كتاب                                        |
| 771         | البَابُ الأَوَّلُ: فِي البيوع، وَفِيهِ مَسَائِل:    |
| 771         | 9 9 -                                               |
| 771         | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: أركان البيع:              |
|             | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: الإشهاد عَلَى البيع:      |
|             | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: الخيار فِي البيع:         |
|             | المَسْأَلَةُ الخَامِسَة: شروطُ البيعُ:              |
|             | المَسْأَلَةُ السَّادِسَة: البيوع المنهي عنها:       |
| YYA         |                                                     |
| 779         |                                                     |
| 779         | a /                                                 |
| ۲۳۰         | البَابُ الثَّانِي: فِي الربَّا، وَفِيهِ مَسَائِل:   |
| ۲۳۰         | المَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريف الربا وحكمه:           |
|             | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: الحكمة فِي تحريمه:        |
| 741         | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: أنواع الربا:              |
| بوية:       | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: صور لبعض المسائل الرب     |
| ۲۳٤         | البَابُ الثَّالِثُ: فِي القرض، وفيه مسألتان:        |
| ىيتە:       | المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي تَعْرِيفُهُ، وأدلة مشروع |
|             | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: فِي شروطه وبعض الأَحْكَ   |
| ۲۳۰         | البَابُ الرَّابِعِ: فِي الرهن، وفيه مسألتان:        |
| 740         | المَسْأَلَةُ الأُولَى: معناه وأدلة مشروعيته:        |

## الفقه المس

| (217)                                                                                                       | <i></i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: الأَحْكَام المتعلقة به:                                                           | 74      |
| البَابُ الخامس: فِي السلُّم، وفيه مسألتان:٢٣٦                                                               | 77      |
| المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي معناه وأدلة مشروعيته والحكمة من ذلك: ٢٣٦                                         | 77      |
| المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: فِي شروطه:                                                                        | 77      |
| البَابُ السَّادِس: فِي الحوالة، وفيه مسألتان:٢٣٧                                                            | 74      |
| المَسْأَلَةُ الأُولَى: مُعناها وأدلة مشروعيتها:                                                             | 74      |
| المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: فِي شروط صحتها:                                                                   | 44      |
| البَابُ السَّابِعِ: فِي الوكالة، وفيه مسألتان:٢٣٩                                                           | 74      |
| المَسْأَلَةُ الأُولَى: تَعْرِيفُهُا، وحكمها، وأدلة مشروعيتها:٢٣٩                                            | 74      |
| المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: شروَطها، والأَحْكَام المتعلقة بها:                                                | 44      |
| البَابُ الثَّامِن: فِي الكفالة والضهان، وَفِيهِ مَسَائِل:٢٤٠                                                | ۲ ٤     |
| المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها:٢٤٠                                                 | 7 2     |
| المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: أركان الكفالة وشروطها:                                                            | ۲ ٤     |
| المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: فِي بعض أَحْكَام الكفالة:٢٤١                                                      | 4 8     |
| المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: فِي الضمان:٢٤٢                                                                    | 4 8     |
| البَابُ التاسعُ: فِي الصجر، وَفِيهِ مَسَائِل:٢٤٣                                                            | 4 8     |
| المَسْأَلَةُ الأُولَى: معناه وأدلة مشروعيته وأنواعه:٢٤٣                                                     | 7 2     |
| المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةِ: الأَحْكَامِ المتعلقة بالنوعِ الأوَّلُ من الحجر، وهو الحجر على                    | لي      |
| الإنسان لمصلحة نفسه:                                                                                        | ۲ ٤     |
| المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: الأَحْكَام المتعلقة بالنوع الأُوَّلُ من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه: | لي      |
| الإنسان لمصلحة غيره:                                                                                        | 4 8     |
| البَابُ العاشر: الشركة، وفيه مسألتان:٢٤٦                                                                    |         |
| الدَّ أَلَةُ الأُمْلَ : تعريف الشيكة محكمه أماة مشيمة عنها: ١                                               | Y £     |

| YoV     | البَابُ السَّادِس عشر: فِي الصلح، وَفِيهِ مَسَائِل:        |
|---------|------------------------------------------------------------|
| YoV     | المَسْأَلَةُ الأُولَى: معناه، وأدلة مشروعيته:              |
| YOA     | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: فِي أنواع الصلح العامة:          |
| 709     | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: فِي الأَحْكَام المتعلقة بالصلح:  |
| 709     | البَابُ السَّابِع عشر: المسابقة، وَفِيهِ مَسَائِل:         |
| Y09     | المَسْأَلَةُ الأُولَى: معناها، وحكمها:                     |
| ۲٦٠     | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: الأَحْكَام المتعلقة بها:         |
| 171:    | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: شروط أُخْذِ العِوَض فِي المسابقة |
| 177     | البَابُ الثَّامِن عشر: العارية، وَفِيهِ مَسَائِل:          |
| 771     | المَسْأَلَةُ الأُولَى: معناها وأدلة مشروعيتها:             |
| Y7Y     | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةِ: شروطها:                         |
| 777     | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: بعض الأَحْكَام المتعلقة بها:     |
| 777     | البَابُ التاسع عشر: إحياء الموات، وَفِيهِ مَسَائِل:        |
| 777     | المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي معناه وحكمه:                    |
| ۲٦٤     | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: شرُّوطه وما يحصل به:             |
| 778     | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: بعض الأحْكَام المتعلقة به:       |
| Y70     | البَابُ العشرون: الجعالة، وفيه مسألتان:                    |
| 770     | المَسْأَلَةُ الأُولَى: معناها وحكمها:                      |
| 777     | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: الأَحْكَام المتعلقة بها:         |
| 777     | ويتعلق بالجعالة الأَحْكَام الآتية:                         |
| سَائِل: | البَابُ الحادي والعشرون: اللقطة واللقيط، وَفِيهِ مَ        |
| 777     | المَسْأَلَةُ الأُولَى: معنى اللقطة وحكمها:                 |
| Y7V     | الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةِ: أقسام اللقطة:                  |

| (133)                                 | الفقه الميسر                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Y7V                                   | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: بعض الأَحْكَام المتعلقة بها:                   |
| ۲٦٨                                   | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: فِي اللقيط:                                    |
| ۲٦٩                                   | البَابُ الثَّانِيَ والعشرون: الوقف، وفيه مسألتان:                        |
| Y79                                   | المَسْأَلَةُ الأُولَى: معناه وحكمه:                                      |
| ۲٦٩                                   | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: الأَحْكَام المتعلقة به:                        |
| ۲۷۰                                   | البَابُ الثَّالِث والعشرون: الهبة، والعطية، وَفِيهِ مَسَائِل:            |
| ۲V٠                                   | المَسْأَلَةُ الأُولَى: معناها وأدلتها:                                   |
| ۲۷۱                                   | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: شروط الهبة:                                    |
| YV1                                   | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: بعض الأَحْكَام المتعلقة بها:                   |
| ثامنًا: كتاب المواريث والوصايا والعتق |                                                                          |
| ۲۷۳                                   | البَابُ الأَوَّلُ: تصرفات المريض                                         |
|                                       | البَابُ الثَّانِي: الوصية، وفيه مسألتان:                                 |
|                                       | المَسْأَلَةُ الأُولَى: معناها وأدلة مشروعيتها:                           |
| ۲٧٤                                   | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: الأَحْكَام المتعلقة بها:                       |
| <b>Y V V</b>                          | البَابُ الثَّالِث: فِي العتق، والكتابة، والتدبير، وَفِيهِ مَسَائِل:      |
|                                       | المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي تعريف العتق، ومشروعيته، وفضله، وحكمة مشروعيته |
|                                       | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: أركان العتق، وشروطه، وصيغته وألفاظه:           |
|                                       | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: من أَحْكَام العتق:                             |
| ۲۸۰                                   | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: التدبير:                                       |
| ۲۸۱                                   | المَسْأَلَةُ الخَامِسَة: المكاتَب:                                       |
| ۲۸۲                                   | البَابُ الرَّابِعِ: الفرائض، والمواريث، وَفِيهِ مَسَائِل:                |
| YAY                                   | المَسْأَلَةُ الأُولَى: معناها والحث عَلَى تعلمها:                        |

| المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الميراث وموانعه: ٢٨٣ |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| المَسْأَلَةُ التَّالِثَة: أقسام الورثة:                                       |
| المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: أقسام الورثة باعتبار الإرث:                         |
| المَسْأَلَةُ الخَامِسَة: فِي التعصيب:                                         |
| المَسْأَلَةُ السَّادِسَة: الحجب                                               |
| المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي ذوي الأرحام                                    |
| تاسعًا: كتاب النكاح والطلاق                                                   |
| البَابُ الأوَّلُ: فِي النكاح، وَفِيهِ مَسَائِل:                               |
| المَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريفُ النكاح، وأدلة مشروعيته:٢٩٢                      |
| المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: الحكمة فِي مشروعية النكاح:                          |
| المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: حُكْمُ النكاح واختيار الزوجة:                       |
| المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: من أَحْكَام الخطبة، وآدَابهَا:                      |
| المَسْأَلَةُ الخَامِسَة: حُكْمُ النظر إلى المخطوبة:                           |
| المَسْأَلَةُ السَّادِسَة: شروط النكاح وأركانه:                                |
| المَسْأَلَةُ السَّابِعَة: المحرمات فِي النكاح:                                |
| المَسْأَلَةُ الثَّامِنَة: حُكْمُ نكاح الكتابية                                |
| البَابُ الثَّانِي: فِي الصداق وحقوق الزواج وواجباته، ووليمة العرس، وفيه       |
| مسائل:                                                                        |
| المَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريف الصداق، ومشروعيته، وحكمه:٣٠٢                     |
| المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: حدُّه، وحكمته، وتسميته:٣٠٣                          |
| المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: حُكْمُ المغالاة فِي الصداق: ٣٠٥                     |
| المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةِ: الحقوق الزوجية:                                    |

| لفقه الميسر                                                                                                                                           | 11  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مَسْأَلَةُ الخَامِسَة: إعلان النكاح:                                                                                                                  | ال  |
| مَسْأَلَةُ السَّادِسَة: الوليمة فِي النكاح:                                                                                                           | ال  |
| مَسْأَلَةُ السَّابِعَة: حُكْمُ إجابةً دعوة وليمة العرس: ٣١٠                                                                                           | ال  |
| لَبَابُ الثَّالِثَ: فِي الخلع، وفيه مسألتان:٣١١                                                                                                       | ال  |
| مَسْأَلَةُ الأُولَىٰ: معناه، وأدلة مشروعيته:                                                                                                          | ال  |
| مَسْأَلَةُ الثَّانِيَةِ: الأَحْكَامِ المتعلقة به، والحكمة منه: ٣١٢                                                                                    | ال  |
| لبَابُ الرَّابِعِ: فِي الطلاق، وَفِيهِ مَسَائِل:٣١٣                                                                                                   |     |
| هَسْأَلَةُ الأُولَى: معناه، وأدلة مشروعيته، وحكمته: ٣١٣                                                                                               |     |
| مَسْأَلَةُ الثَّانِيَةِ: حُكْمُ الطلاق، وبيد من يكون؟ ٣١٤                                                                                             |     |
| هَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: ألفاظ الطلاق:                                                                                                                 |     |
| مَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: طلاق السنة وحكمه:                                                                                                             |     |
| مَسْأَلَةُ الخَامِسَة: الطلاق البدعي وحكمه: ٣١٦<br>يَرُو مِنْ الخَامِسَة: الطلاق البدعي وحكمه:                                                        |     |
| هَسْأَلَةُ السَّادِسَة: الرَّجْعة:٣١٧                                                                                                                 |     |
| لبَابُ الخامس: فِي الإيلاء                                                                                                                            |     |
| لبَابُ السَّادِس: فِي الظهار                                                                                                                          |     |
| لْبَابُ السَّابِعِ: فِي اللعان، وَفِيهِ مَسَائِل:٣٢٢                                                                                                  |     |
| مَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريف اللعان، ودليل مشروعيته، وحكمته: ٣٢٢                                                                                        |     |
| مَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: شروطه وكيفيته:                                                                                                                |     |
| مَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: الأَحْكَام المترتبة عَلَى اللعان:                                                                                             |     |
| لْبَابُ الثَّامِن: فِي العدة والإحداد، وَفِيهِ مَسَائِل:                                                                                              |     |
| مَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريف العدة ودليل مشروعيتها، والحكمة منها: ٣٢٥<br>مَوْ نَاتُونَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ العدة ودليل مشروعيتها، والحكمة منها: |     |
| هَسْأَلَةُ الثَّانِيَةِ: أَنُواعِ العدة:<br>نَاتُ الثَّانِيَةِ: أَنُواعِ العدة:                                                                       |     |
| مَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: التزامات العدة، ومَا يَترتب عليها: ٣٢٨                                                                                        | الہ |

| 44.   | المَسْأَلَة الرَّابِعَة: فِي الإحداد:                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۳   | البَابُ التاسع: فِي الرضاع، وَفِيهِ مَسَائِل:                               |
| ۱۳۳   | المَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريف الرضاع، ودليل مشروعيته، وحكمه:                 |
| 447   | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: شروط الرضاع المحرم، وما يترتب عَلَى قرابة الرضاع: |
| ۲۳ ٤  | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: إثبات الرضاع:                                     |
| 44 8  | البَابُ العاشر: فِي الحضانة، وأَحْكَامها، وَفِيهِ مَسَائِل:                 |
| 44 8  | المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي تعريف الحضانة، وحكمها، ولمن تكون؟                |
| 440   |                                                                             |
| 447   |                                                                             |
| 447   | البَابُ الحادي عشر: فِي النفقات، وفيه مسألتان:                              |
| 441   | المَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريف النفقة وأنواعها:                               |
| 444   | المَسْأَلَةُ النَّانِيَة: نفقة المماليك والبهائم:                           |
|       | عاشرًا: كتاب الجنايات                                                       |
| ٣٤١   | البَابُ الأَوَّلُ: فِي الجنايات، وَفِيهِ مَسَائِل:                          |
| 4 8 1 | المَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريف الجناية وأقسامها:                              |
| 481   | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: الجناية عَلَى النفس:                              |
| 4 5 7 | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: أنواع القتل:                                      |
| ٣0.   | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: البَّجناية عَلَى مَا دون النفس:                   |
|       | البَابُ الثَّانِي: فِي الديات، وَفِيهِ مَسَائِل:                            |
| 408   | المَسْأَلَةُ الأُولَى : تَعْرِيفُهُا                                        |
| 400   | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: مشرُّ وعيتها، ودليل ذلك، والحكمة منها:            |
| 400   | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: عَلَى من تحب الدبة؟ ومن بتحملها؟                  |

| الفقه الميسر                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: أنواع الديات ومقاديرها:                          |
| البَابُ الثَّالِثَ: فِي القسامة، وَفِيهِ مَسَائِل:٧٥٠                      |
| المَسْأَلَةُ الأُولَى: تَعْرِيفُهُا، وحكمها، وحكمتها: ٧٥٣                  |
| المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: شروط القسامة:                                    |
| المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: صفة القسامة:                                     |
| حادي عشر؛ كتاب الحدود                                                      |
| البَابُ الأُوَّلُ: فِي تعريف الحدود، ومشروعيتها، والحكمة منها، ومسائل أخرى |
| ۳٦١                                                                        |
| البَابُ الثَّانِي: فِي حد الزني، وَفِيهِ مَسَائِل:٣٦٠                      |
| المَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريف الزني وحكمه وخطورته: ٣٦٣                      |
| المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: حدُّ الزني:                                      |
| المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: بِمَ يثبت الزني؟                                 |
| البَابُ الثَّالِث: فِي حد القذف، وَفِيهِ مَسَائِل: ٢٦٨                     |
| المَسْأَلَةُ الأُولَى: معنى القذف وحكمه:                                   |
| المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: حد القذف، والحكمة منه:                           |
| المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: شروط إيجاب حد القذف:                             |
| المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: شروط إقامة حدِّ القذف:٧٠                         |
| البَابُ الرَّابِعُ: فِي حد شارب الخمر، وَفِيهِ مَسَائِل:٧١                 |
| المَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريف الخمر وحكمه وحكمة تحريمه:٧١                   |
| المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: حد شارب الخمر، وشروطه، وبم يثبت؟٧٧               |
| المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: حُكْمُ المخدرات والاتجار بها: ٧٣                 |
| البَابُ الخامس: فِي حد السرقة، وَفِيهِ مَسَائِل:٧٢                         |

| كمها، وحد فاعلها، والحكمة من إقامة | المَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريف السرقة، وح           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ٣٧٤                                | الحد فيها:                                        |
| لسرقة:                             | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: شروط وجوب حد ا          |
| قة، وهبة المسروق للسارق: ٣٧٧       | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: الشفاعة فِي حد السر     |
|                                    | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: كيفية القطُّع وموض      |
|                                    | البَابُ السَّادِس: فِي التعزير، وَفِيهِ مَسَ      |
| كمه، والحكمة منه: ٣٧٨              | المَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريف التعزير، وح          |
| توجب التعزير:                      | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةِ: أنواع المعاصي التي     |
| ٣٧٩                                | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: مقدار التعزير:          |
|                                    | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: أنواع العقوبات التع     |
| مَسَائِل:مَسَائِل:                 | البَابُ السَّابِعُ: فِي حد الحرابة، وَفِيهِ       |
| عد المحاربين:                      | المَسْأَلَةُ الأُولَى: تعريف الحرابة، و-          |
| عَلَى المحاربين:                   | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: شروط وجوب الحد          |
| حاربين:                            | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: سقوط الحد عن الم        |
| ٣٨٢                                | البَابُ الثَّامِن: فِي الردة، وَفِيهِ مَسَائِل    |
| ، وحكم المرتد:                     | المَسْأَلَةُ الأُولَى: تَعْرِيفُهُا، وشروطها      |
| ها الردة:                          | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: الأمور التي تحصل إ      |
| ردة:                               | المَسْأَلَةُ التَّالِثَة: الأَحْكَام المتعلقة بال |
| ثاني عشر؛ كتاب الأيمان والنذور     |                                                   |
| ۳۸۰                                | · [6]                                             |
| ۳۸۰                                |                                                   |
| ٣٨٥                                | •                                                 |
| 1/1                                | المسالة النابية. أفسام اليمين                     |

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: آداب الذبح:

المَسْأَلَةُ الخَامِسَة: حُكْمُ ذبائح أهل الكتاب: ........... ٤٠٨

|      | بدر في رين الله الله الله الله الله الله الله الل                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٨. | البَابُ الثَّالِث: أَحْكَام الصيد، وَفِيهِ مَسَائِل:                        |
| ٤٠٨  | المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي تعريف الصيد، وحكمه، ودليل مشروعيته:              |
| ٤٠٩. | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: الصيد المباح وغير المباح:                         |
| ٤١٠. | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: شروط إباحة الصيد:                                 |
|      | رابع عشر: كتاب القضاء والشهادات                                             |
| ٤١٣. | البَابُ الأَوَّلُ: فِي القضاء، وَفِيهِ مَسَائِل:                            |
| ٤١٣. | المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي تعريف القضاء، وحكمه، وأدلة مشروعيته:             |
| ٤١٤. | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: شروط القاضي:                                      |
| ٤١٥. | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: آداب القاضي وأخلاقه، وما ينبغي لَهُ وما لا ينبغي: |
| ٤١٧  | المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة: طريق الحكم وصفته:                                 |
| ٤١٨  | البَابُ الثَّانِي: فِي الشهادات، وَفِيهِ مَسَائِل:                          |
| ٤١٨. | المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي تَعْرِيفُهُا، وحكمها، وأدلتها:                   |
| ٤١٩. | المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: شروط الشاهد الَّذِي تقبل شهادته:                  |
| ٤٢٠. | المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: الأَحْكَام المتعلقة بالشهادة:                     |
| 272  | فهرس الموضوعات                                                              |



# :: من إصداراتنا ::

















1 القاهرة : خلف الجامع الأزهـر ـ شارع البيطار 0225101384 - 01000443063 - 01122236652

غيبعاا قراءة العربية

للتواصل عن طريق الواتس اب الـ 1 4 1 5 5 5 5 5 5 9 1 4 1

للتواصل عن طريق الإيميل: ragabdaralsalaf@hotmail.com

2 الفيوم : بجوار المطافي 01150925554

القاهرة ـ الفيوم

رقم الإيداع 2017/20595